جهورتي ميسرالقربت المسترال مربت الميلامية الم

مئِبُل لَهُ أَي وَالرَّثُ إِن فِي مِن يَرُونِ خِيرً الْعِبُاذِي فِي مِن يَرُونِ خِيرً الْعِبُاذِي

لِلامام عَدَبن يُوسُف الصّالِحِيّ الشّايِّ المنوفى منك مناه

الجزوالثامِن

تحقيق الاستاذ محمود زايد

القــاهـرة ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م

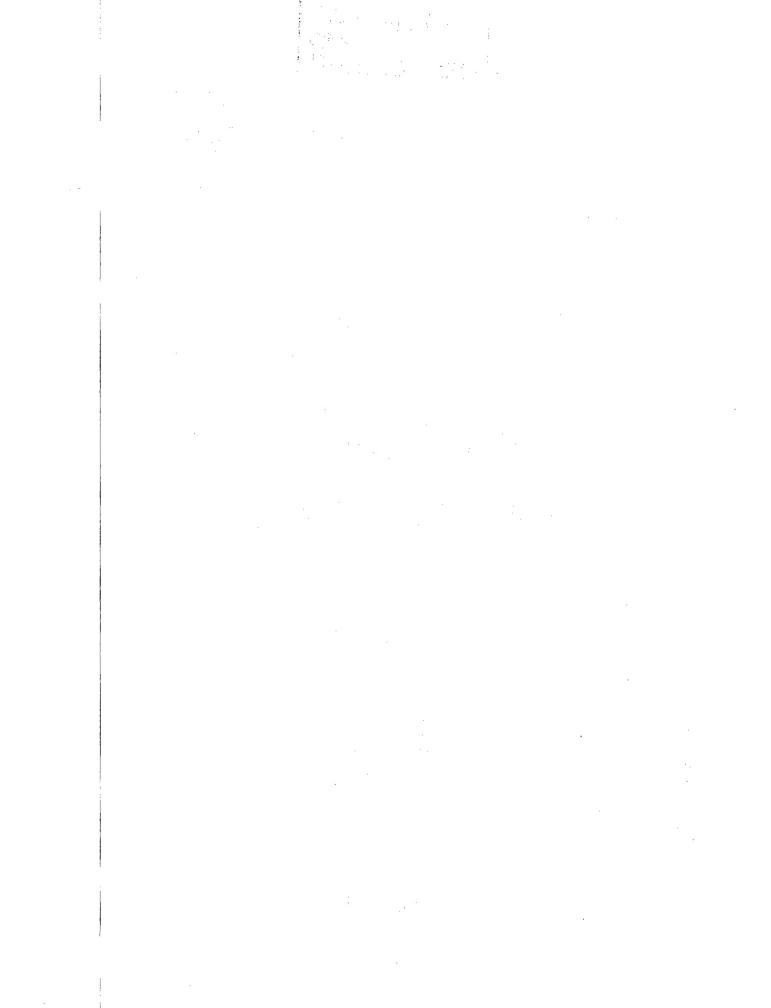

## بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمة لجنة إحياء التراث الإسلامي

الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على من لا نبى من بعده ، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، تسليما دائما إلى يوم الدين ، أما بعد :

فيسعد لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ، أن تتابع تحقيقها ونشرها لأجزاء هذا الكتاب القيم من كتب السيرة النبوية المطهرة ، وهو كتاب : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » للصالحي ( المتوفى سنة ٩٤٢هـ ) ، فقد نشرت اللجنة من قبل سبعة أجزاء محققة ، وهذا الجزء الثامن يرى النور بعد طول انتظار .

ويختص هذا الجزء بتتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فى مسائل الطهارة وآداب قضاء الحاجة ، وإزالته للنجاسات والقاذورات ، واستخدامه للسواك ، وآدابه فى وضوئه ، ومسحه على الخف والجبائر وتيممه ، واغتساله ، وصلاته ومحافظته على الجماعة ، وصلاة الجمعة ، والجمع والقصر فى السفر ، وصلاة الخوف ، والنوافل ، والوتر وصلاة الضحى والزوال ، وصلاة العيدين ، والاستسقاء والمطر والسحاب والريح والرعد والصواعق ، وعيادة المريض ، والجنازات ودفن الموتى ، وزيارة القبور ، وزكاة الأنعام والحلى والزروع والثار والعروض والمعدن والركاز ، وزكاة الفطر ، والصوم والاعتكاف ، والحج والعموة ، وقراءة القرآن وآداب التلاوة ، والدعاء والذكر ، ونحو ذلك .

وهذا الجزء على هذا النحو ، كتاب فى فقه الطهارة والعبادات ، يستمد المؤلف أحكامه فيه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما وردت به السنة المطهرة من أقوال الرسول الكريم وأفعاله .

ومحقق هذا الجزء عالم جليل ذو باع طويل فى فن التحقيق ، هو الأستاذ محمود زايد ، الذى بذل من وقته وجهده الشيء الكثير ، فى سبيل تصحيح النص وتخريج الأخبار ، وقد رزقه الله الصبر والجلد فى مراجعة النص على مصادره مراجعة دقيقة ، طححت الكثير من أوهام النساخ وسقطاتهم ، ووقوعهم فى شيء غير قليل من الأغلاط والأوهام .

ولجنة إحياء التراث الإسلامي إذ تثنى على عمل الأستاذ محمود زايد عضو اللجنة ، وتشكره على إنجاز هذا العمل الجليل ، لتدعو الله العلى القدير أن يحفظه ويرعاه ، ويمد في عمره ويبارك فيه ، حتى يواصل إسهامه مع لجنة إحياء التراث الإسلامي ، في حدمة العربية الفصحى ، لغة القرآن العظيم .

والله الموفق '''

القاهرة في الجمعة ٢٥ ربيع الثاني ١٤١٠هـ الموافق ٢٤ نوفمبر ١٩٨٩م

مقرر اللجنة أ.د. رمضان عبد التواب رئيس اللجنة أ.عبد المنعم محمد عمر

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على صاحب السيرة العطرة وبعد :

فهذا هو الجزء الثامن من كتاب ( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ) . وقد سار فيه مؤلفه ( الإمام الصالحي ) على النهج الذى اختطه لكتابه فى جمع كل ما يتصل بالسيرة من أخبار : الصحيح منها والضعيف .

وهذا الجزء من أوله إلى آخره يتتبع عبادات النبى صلى الله عليه وسلم ، فهو يتناول جانبا يهم العام والخاص ، وهو فوق ذلك يشكل مائدة يجتمع عليها أصحاب المذاهب جميعا : يتفقون ، ويختلفون ، ويأخذون بهذا الخبر أو يعدلون عنه ، لأسباب يطول بسطها ، ويصعب في هذه العجالة التعرض إليها .

وقد أخذت نفسى – منذ شرفتنى لجنة إحياء التراث فكلفتنى بتحقيق هذا الجزء – أن ألزم جانب الحيدة ، فلا أتعصب لمذهب ، ولا أرجح رأيا على رأى آخر ، بل أدع – كما شاء مؤلفه – الأخبار هي التي تتحدث عن فقه الموضوع .

وكل ماعنيت به أن أقدم للقارىء نصا سليما ، وأن أسعى وراء الصالحي في المصادر التي استقى منها أحاديثه فأوثقها .

كا عنيت بأن أبين في إيجاز شديد مواطن الضعف في الرجال الذين أشار إلى ضعفهم . وقد عجبت أشد العجب لهذه الأخطاء الكثيرة التي واجهتني عند مقابلة المنسوخة مع مصادر الكتاب . بحيث تجعل المحقق على حذر دائم من أمره .

فهو ما بين أسطر كاملة تسقط ، أو كلمة تفر من الناسخ ، أو تصحيف يقع فيه لعدم تتبع الموضوع . أما تصحيفات الأعلام والأماكن ، فهي لا تقع تحت حصر .

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة من الأخطاء التي كادت تعرض الكتاب إلى فساد كبير:

- الخبر الذي رواه الدارقطني بسنده عن ابن عمر قال: « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال له عمر: ياصاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ... إلخ

فأسقط الناسخ عبارة على درجة كبيرة من الأهمية ، ترتب عليها أن أصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إلى عمر . وصحة الخبر :

« فقال له عمر [ ياصاحب المقراة ، أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ] يا صاحب المقراة لا تخبره ... » إلخ ص ١٠

ومن سهو النساخ أن ترى سندا فى خبر اتصل بمتن خبر سقط سنده ، وهما فى واقع الأمر خبران لصحابيين ، وهذا مع ما يوقع فيه من التدليس فى الرواية ، فإنه يؤدى إلى متاهة عند الباحث . ( تراجع ص ٧١٧ ) .

وغير ذلك ممالا حصر له ، وبخاصة النقول التي يوردها المصنف عن الأئمة : ابن القيم ، وابن حجر ، وابن كثير وغيرهم . وسيرى القارئ الكثير منها في ثنايا الكتاب مما نبهت عليه في التعليقات .

وأصدق القارىء الكريم القول أنه لم يقع فى خاطرى أن أقوم بتحقيق هذا الجزء ، ولم يكن فى خاطر أحد أن يسنده إلى ، فقد وزعت أجزاء الكتاب من سنوات عدة على محققيها الأساتذة الأعلام .

وكان من نصيب الجزء الثامن أن يقوم بتحقيقه المرحوم فضيلة الشيخ عبد العزيز زلط ، فقام - رحمه الله - بنسخ الكتاب من مصورة دار الكتب ، ودون بعض التعليقات العاجلة عليها تمهيدا لتحقيقه ، ولكن وافته المنية دون أن يبدأ التحقيق رحمه الله ، وأجزل مثوبته .

ثم رأت لجنة إحياء التراث أن أشارك الزميل الفاضل الشيخ عبد المعز الجزار هذا العمل ، وقام سيادته مشكورا بمراجعة المنسوخة على مصورة الأزهر ، ولكنه كلف بالسفر إلى أندونسيا ممثلا للأزهر الشريف .

وقد رجوت لجنة إخياء التراث ، وطال رجائى أن تعفينى مشكورة من هذا الواجب ، فأبت عليّ ما رجوت ، فالتزمت بما ألزمت ، وسألت الله العون والهداية .

وقد عاهدت نفسى أن أطوى الإشارات التي دونها المرحوم الشيح عبد العزيز زلط ، حتى لا أتأثر فيها برأى ، وحتى لاتقودني إلى مجال لا أقوى عليه .

وها هو جهدى أضعه بين يدى القارىء ، فإن أكن أصبت ، فدعوة صالحة ، وإلا . فحسبى أننى بذلت جهدى .

والله ولى التوفيق ''

المحقق

أ محمود زايد

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى الطهارة للصلاة

# الباب الأول

# فى البئر الذى توضأ أو اغتسل() ــ صلى الله عليه وسلم ــ منها وفيه أنواع :

الأول : في تَطَهُّرِهِ(٢) \_ صلى الله عليه وسلم \_ من بئر بُضَاعة(٣) .

وروى الشافعى ، وأحمد والثلاثة (<sup>3</sup>) ، وصحَّحه أحمد ، وابن مَنِيع ، وابن حَزْم ، والبَغَوى فى شرح السُّنة ، عن أبى سَعِيد الخدرى \_ رضى الله تعالى عنه (<sup>9</sup>) ، وقاسم بن أصْبغ فى مُصنَّفِهِ ، وصحَّحه هو وابن القطَّان ، وصحَّحه فى مواضع (<sup>1</sup>) أُخَر ، وصوَّبه عن سَهْلِ القطبُ الخيضريُ فى جزء جمعه فى بئر بُضاعة عن سَهْل بن سَعْد \_ رضى الله عنهما \_ قالا : قيل لرسول الله (<sup>1</sup>) \_ صلى الله عليه وسلم \_ إنه يُسْتَسْقَى لك من بئر بُضاعة ، وَيُلْقَى فيه لحومُ الكلاب ، وَخِرَقُ الحائِض ، وَعَذِرُ النِّساء ، فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : «إنَّ المَاءَ طَهوُرٌ لا يُنجّسهُ شيءٌ » (<sup>٨</sup>) .

وروى ابن ماجه ، عن أبى أَمَامَة الباهلي \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : «الماءُ لا يُنجّسه شيءٌ إِلّا ما غَلَبَ عَلى طَعْمِهِ وَرِيْحِه وَلَوْنِه »(٩) .

<sup>(</sup>١) في ١ : «واغتسل» وما أثبتناه يتفق مع مقدمة الكتاب ٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في ا: «طهرة» .

 <sup>(</sup>٣) بئر بضاعة – بكسر الباء وضمها – : بئر قديمة في دار بني ساعدة ، وهي غربى بئر حاء إلى جهة الشمال .
 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع للبغدادي ١٤٠/١ ووفاء الوفا للسمهودي ٩٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) المراد بالثلاثة أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

 <sup>(</sup>٥) في ب «رضى الله عنه» وتكرر هذا في سائر المواطن المشابهة فنكتفى بالتنبيه عليه هنا .

<sup>(</sup>٦) في ب «موضع»

<sup>(</sup>٧) عذر – بفتح العين وكسر الذال – : جمع عذرة ككلمة وكلم . وهى الخرء ، وأصلها – فناء الدار وناحيتها – سميت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور . النهاية ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود فى الطهارة (باب ماجاء فى بئر بضاعة) ١١/١ ويرجع إليه فى المنتفى بشرح نيل الأوطار ٢٧/١ ، وأخرجه الترمذى فى الطهارة (باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء) ١٥/١ والنسائى فى المياه (باب ذكر بئر بضاعة) ١٤١/١ وأخرجه أحمد فى المسند من حديث أبى سعيد ٨٦/٣ .

وهذا الحديث مقيد بما إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فإذا وقع شيء فيه من ذلك خرج عن طهوريته ، فلا يصح استعماله في الطهارة . قاله الشافعي في الأم ٥/١ .

<sup>(</sup>٩) فى ب «ريحه وطعمه ولونه» . والخبر رواه ابن ماجه ١٧٤/١ وفى الزوائد : إسناده ضعيف وقال السندى : الحديث بدون الاستثناء رواه النسائي وأبو داود والترمذي من حديث أبى سعيد الخدري .

ورواه الدارقطني بلفظ : «إلا ما غَيَّر ريحه أو طَعْمَه »(١) .

قال الشافعي : هذا الحديث لا يُثْبِت أهل الحديث مثلَه : ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم ِ

قال أبو حاتم الرازى : الصحيح أنَّه مُرسل على راشد بن سعد(٢) .

الثانى : في استعماله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُؤَّر (٣) السِّباع .

روى الدارقطنى بسند ضعيف ، فيه محمد بن عُلوان عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال : «خَرَجَ علينا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى بعض أسْفاره ، فسار ليلا فَمرُّوا على رجل جالس عند مقْرَاةٍ (١) له ، فقال له عمر : [ ياصاحب المقراة أُولَغَت السِّباع عليك الليلة فى مَقراتك ؟ فقال له النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ] : ياصاحب المَقْرَاةِ لا تُخْبِره هذا متكلف ، لها ما حَمَلَتْ فى بُطونها ، ولنا ما بَقِى شرابٌ وَطَهورٌ »(٥) .

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة — رضى الله تعالى عنه — قال : سُئِلَ رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عن الحياض التى تكون بين مكة والمدينة ، وقيل له : إن السِّباعَ والكلاب تَرِدُ عليها ، فقال : « لها مَا أَخَذَتْ فى بُطونها ، وَلَنا ما بَقِىَ شرابٌ وَطَهورٌ »(١) .

وروى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى ــ رضى الله تعالى عنه ــ قال: سئل رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن الحِياض التى تكون بين مكة والمدينة، [وقالوا] ــ: تَرِدُهَا السِّباعُ والكلابُ والحُمُرُ - وعن الطهارة (٧) بها، فقال: «لها مَا حَمَلَتْ فى بُطُونها ولنا ما غَبَر » (٨).

<sup>(</sup>١) قال الدارقطني : لم يرفعه غير راشد بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوى سنن الدارقطني ٢٨/١ .

 <sup>(</sup>۲) قال صاحب المغنى على الدارقطنى : رواه الطحاوى والدارقطنى من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ : «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » زاد الطحاوى : «أو لونه » وصحح أبو حاتم إرساله . وقال الدارقطنى : لا يثبت هذا الحديث ، ثم أورد قول الشافعى الذى ساقه المصنف هنا ، واستطرد فقال :

قال المنذرى : «أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس» . سنن الدارقطني ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب : « صُوْر » بالصاد محرفا . والسؤر : بقية الشيء . المعجم الوسيط ١ / ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) في ا «مغزاة» مصحفاً . والمقراة – بفتح الميم – : الحوض يجتمع فيه الماء . النهاية ٣ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين استكمال من الدارقطني ، ومحمد بن علوان عن نافع : قال أبو الفتح الأزدى : متروك . سنن الدارقطني ٢٦/١ نيل الأوطار ٣٦/١ الميزان ٣٠١٣ .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ٣١/١ .

<sup>(</sup>٧) ف ب : « لها » ، وعبارة : « وعن الطهارة بها » لم ترد في الصدر .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٨/١ ولفظ الخبر عنده : «ما في بطونها لها ، وما بقي فهو طهور لنا» .

وفى سند الخبر عبد الرحمن بن زيد، قال البيهقى : ضعيف لا يحتج بأمثاله، وقد روى من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا، وليس ور

وروى الدارقطنى \_ وضعفه \_ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله أنتَوضًا بما أفضلت الحمُر ؟ قال : نعم . وما أفضلت السِّباع »(١) .

الثالث : في وضوئه ــ صلى الله عليه وسلم ــ بسؤر الهرة .

روى ابن ماجه عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : «كُنْتُ أَتَوَضَّا أَنَا ورسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من إناء واحد ، قد أصابت منه الهرةُ قَبْل ذلك »(٢) .

وروى الطبرانى برجال ثقات ، والدارقطنى عنها قال : «كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تمرّ (٣) به الهرة فَيُصغى له الإناء فَيَشرب منه ويتوضّأ بِفَضْله » وزواه الدارقطنى بلفظ : تمر به فَيُصغِى لها (١) .

وروى أحمد وابن منيع والبخارى (°) وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ومسدد وأصحاب السنن وابن حبان عن أبى (۱) قتادة \_ رضى الله تعالى عنهما \_ « أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ توضاً من إناء شربت منه الهرة »(۷) وروى أبو داود والدارقطنى عنها قالت : «ليست بنجسة وإنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ (۱) يتوضاً بِفَضْلها : يعنى الهرة »(۱) .

الرابع: في استعماله فضل طهور المرأة:

روى الإمام أحمد [وأبو داود](١٠) والترمذي عن ابن عباس ـــ رضي الله تعالى عنهما

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٢٢/١ ، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال الدارقطني : ضعيف .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ١٣١/١ وفي الزوائد : في إسناده حارثة بن أبي الرجال : ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في ب : ويمر ، ولفظه عند الدارقطني : ويمر به الحر فيصنعي، إلخ ويصغى له الإناء : يميله ليسهل له الشرب . النهاية ٢٤٦/٢ .

 <sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٦٦/١ وضعف رجلين في سند الحديث ، وقال الهيشمي : رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون . مجمع الزوائد
 ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>o) فی ب : «والبزار»..

<sup>(</sup>٦) في ا : «وأبي قتادة» وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أبو داود ( باب سؤر الهرة ) ٢٠/١ قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن محمد الداروردي عن داود بن صالح التماز عن أمه ( مختصر السنن للمنذري ) ٧٩/١ كما يرجع إليه في سنن ابن ماجه ١٣١/١ .

<sup>(</sup>۸) زیادة من پ

<sup>(</sup>٩) الخبر رواه الخمسة من حديث أبي قتادة ، وقال الترمذي : حسن صحيح وأخرجه البيهقي أيضا ، وصححه البخاري والعقيلي وغيرهما ، وأعله ابن منده .

سنن أبي داود ١٩/١ سنن ابن ماجه ١٣١/١ سنن الترمذي ١٣٥/١ السنن الكبرى للبيهقي ١/٥٦ سنن الدارقطني ١/٠٧ المنتقى بشرح نيل الأوطار ٤٨/١ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ب .

قال : اغْتَسَل بعضُ أَزواج النبى — صلى [الله] (۱) عليه وسلم — من جَنَابة فى جَفْنَة ، فجاء رسول الله — صلى الله عليه وسلم — [ليتوضأ أو يَغْتَسِل ، فقالت : إنى كنت جنبا ، فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : ] (۱) إن الماء لا يُجْنبُ (۱) ، ورواه الإمام أحمد برجال ثقات ، وعنده لا ينجّسه (۱) شيء .

عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أنها اغتسلت فى قَصْعَةٍ ثم جاء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فاغتسل فقالت : إنى كنت جُنبًا فقال : إنَّ الماء لا يُجْنب (١٠) .

وروى الشيخان عن ابن عباس ــ رضى الله تعالى عنهما ــ أنَّ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يَغْتسل من فَضْل مَيْمونة(٠٠) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو يعلى برجال ثقات عن أم صُبيبة \_ خَوْلَةَ بنتِ قَيْس الجُهَنِية (١) \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : «اخْتَلَفْتْ يَدَىّ وَيَدَىْ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى الوضُوء من إناءِ واحدٍ »(٧) .

#### « تنبیــه »

وروى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة : أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ «نَهَى أَنْ يَغْتَسَلَ الرَّجُلُ بفضل وُضُوء المرأة ، والمرأة بفضل وُضُوء الرجل »</>
« نَهَى أَنْ يَغْتَسَلُ الرَّجُلُ بفضل وُضُوء المرأة ، والمرأة بفضل وُضُوء الرجل »</

الخامس : في وضوئه ــصلى الله عليه وسلم ــ بما يقع فيه تمرات(١) إن صح الخبر :

<sup>(</sup>۱) زیادة من ا

<sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه أحمد من حديث ابن عباس ٣٣٧/١ والترمذي ١٥/١ وقال : حسن صحيح ، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي ، كما أخرجه أبو داود ١٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) من حديث ابن عباس في المسند ٣٣٧/١ كما يرجع إليه من رواية ابن عباس عن ميمونة - رضى الله عنهم - وتمامه : «فأغتسل نه» . المسند ٣٣٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ١٥/١ وأبو داود في سننه ١٢/١ كلاهما في الطهارة .

<sup>(</sup>٥) صحيع البخاري ١ //٣٦٦ صحيع مسلم ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٦) أم صبية الجهنية : اختلف في اسمها ، وجزم المصنف بأنها ( خولة بنت قيس الجهنية ) وهو الأصح ، قال أبو عبدالله بن ماجه : سمعت محمدا – ابن إسماعيل البخاري – يقول : أم صبية هي خولة بنت قيس ، فذكرت ذلك لأبي زرعة فقال : صدق .

وخولة بنت قيس امرأة حمزة — رضى الله عنهما — ترجم لها الإمام أحمد فى موضعين ، وذكر ترجمة ثالثة لأم صبية ، وأورد حديث الباب فيها ، وهذا صنيع الإمام فى كثير من تراجم المسند .

مسند أحمد ٦٦٦/٦ ، ٣٦٤ ، ٣٧٧ أسد الغابة ٣٥٣/٧ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد كما سبق كما أخرجه أبو داود في سننه ١٣/١ والترمذي في صحيحه ١٤/١ وابن ماجه في السنن ١٣٥/١ ويراجع نيل الأوطار ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٨) يرجع فى ذلك إلى المسند ٢١٣/٤ ، ٢٦/٥ ويراجع أيضا صحيح الترمذي وتعليقات المحقق أحمد شاكر عليه ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٩) فى ب : «تقع فيه تمرا» .

روى الترمذى عن ابن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لَيْلَة الجن : ما فى إداوتك (١) أو رَكُوتك ؟، (٢) قلت : نبيذ ، قال : تمرة طيبة وماء طَهور ، فتوضأ منه (٣) ، ورواه أبو داود ولم يذكر : فتوضأ منه .

السادس : في وضوئه من ماء زمزم :

روى عبد الله بن الإمام [أحمد في زوائده]() في رواية المسند عن على \_ رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أتى في حَجة الوداع بِسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ().

السابع : في وضوئه \_ صلى الله عليه وسلم \_ بفضل سواكه :

روى البزار بسند ضعيف عن أنس ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ : « أن رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ كان يتوضّأ بفَضْل سِواكِه »(١) .

الثامن : فيما يحمل الخَبث من الماء :

روى الإمام الشافعى ، وأحمد والأربعة وابن خُزَيمة وأبو داود والنَّسائى والحاكم وقال : على شرط البخارى ومسلم وصححه الخطابى ، والطحاوى والبيهقى ، عن عبدالله بن عمر — رضى الله تعالى عنهما — قال : سمعت رسول الله — صلى الله تعليه وسلم — يقول : وهو يُسْأَل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما يَنُوبه من الدَّوَاب والسِّباع فقال : « إذا كان الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبثَ » .

وفی لفظ لابن ماجه « لم یُنجِّسْه شیءٌ » . ولأبی داود « ولم یَنْجُسْ » .

<sup>(</sup>١) الإداوة : بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء . النهاية ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركاء . النهاية ١٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرَجه الترمذي ، وليس فيه ذكر للركوة ، ولاليلة الجن .

أما أبو داود وابن ماجه فقد ذكرا ليلة الجن ( سنن أبى داود ٢١/١ ) ( سنن ابن ماجه ١٣٥/١ ) وقال الترمذى : إنما رُوى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله عن النبى عَلَيْكُ ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث ، صحيح الترمذى ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب

<sup>(</sup>٥) من زوائد عبد الله بن أحمد في المسند ٧٦/١ والسجل : الدلو المليء بالماء ، النهاية .

 <sup>(</sup>٦) قال البزار : رواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن أنس ، وقال الهيثمى : الأعمش لم يسمع من أنس .
 كشف الأسناد عن زوائد البزار ١٤٤/١ مجمع الزوائد ٢١٦/١ .

ورواه ابن عدى بلفظ: « إذا بلغ الماء قُلَّتين بِقِلَال هَجَر لَم يُنَجَّسه شيءٌ » وليس في إسناده سوى المغيرة بن صِقْلاب بكسر الصاد المهملة . وفي رواية الشافعي قال ابن جُرَيج : وقد رأيت قِلَال هَجَر ، فالقلة تَسَع قِرْ بَتَيْن أو قِربتين وشيئًا () .

# التاسع : في الماء المُشَمَّس والمُسَخَّن :

روى الدارقطنى من طريق خالد بن إسماعيل المخزومى ــ وهو متروك ــ عن عائشة ــ رضى الله تعالى [عنها] حالت : دخلت على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقد سَخَنْتُ ماء فى الشمس فقال : « لا تفعلى ياحُمَيْرَاءُ مَنْ فإنه يُورث البَرَص »(١) .

وروى (°) أيضا من طريق عمرو بن محمد (۱) وقال : \_ منكر الحديث \_ عنها قالت : « نهى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يُتَوضَأ بالمشمس أو يغتسل به ، وقال : إنه يُورث البرص » (۷) .

وروى أيضا وصححه المحب الطبرى عن عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « لا تَغْتَسِلُوا بالماء المشمس فإنه يُورث البرص » ، قال صاحب الغرام : وأنى له بالصحة مع الجهل باتصاله إلى عمر ، فإن حسّان بن أزهر راويه عنه ، وإنه ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بألفاظ: «قدر قلتين لم يحمل الخبث» ۲۲/۲، ۳۸، : «قدر قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء» ۲۷/۲، ۲۰/ «قدر قلتين لم ينجسه شيء» ۲۷/۲ وأخرجه الشافعي في الأم ٤/١ وقال: وقلال هجر تسع القلة قربتين وشيئا، وأخرجه أبو داود في السنن ١/١ والترمذي في صحيحه ( باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء) ٩٧/١ و والنسائي في المياه ٢/١ و ابن ماجه ( باب مقدار الماء الذي لا ينجس ) ١٧٢/١ والحاكم في المستدرك ١٣٢/١ والبيهقي في السنن الكبري ( باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير ) ٢٦٠/١ .

وأخرجه أيضا الدارقطني في أول كتاب الطهارة ١٣/١ وفيه تعليقات مفيدة على الحديث ، ويراجع أيضا ما أورده الخطابي عن قلال هجر ( مختصر السنن للمنذري ) ٥٧/١ .

<sup>(</sup>۲) غير مثبت في ب

<sup>(</sup>٣) في ا «حمراء» .

<sup>(</sup>٤) قال الدارقطنى : غريب جدا – فيه – حالد بن إسماعيل متروك ، وقال المنذرى : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن مروان السدى ، وقد أجمعوا على ضعفه ، وقال : لا يروى عن النبى عليه الإستاد وعقب المنذرى على ذلك فقال : قد رويناه من حديث ابن عباس ، انتهى والحبر رواه الشافعى فى الأم ٣/١ .

<sup>. (</sup>٥) في ب: روى .

<sup>(</sup>٦) فى المخطوطات : «عمر » وهو عمرو بن محمد الأعثم روى عن سليمان بن أرقم قال الدارقطنى : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : يروى عن الثقات المناكير ، ويضع أسامى المحدثين ، روى عنة أحمد بن الحسين بن عباد البغدادى أحاديث كلها موضوعة ، الميزان ٢٨٦/٣ .

 <sup>(</sup>٧) الحبر ضعفه البيهقي من طريق عمرو بن محمد الأعشم وقال : منكر الحديث ولم يروه عن فليح غيره ، ولا يصح عن الزهرى ،
 السنن الكبرى ٧/١

فقد قال الحافظ أبو الحجاج المزى ، كما نقله عنه الزركشي : إنه يُجَهَّل ، وإنَّه لم يُدْرك عمر (١).

وروى أيضا وصححه عن أسلم رحمه الله تعالى ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر كان يُسَخَّن له الماءُ في قُمقم (٢) وَيَغْتسل به (٣) .

## العاشر: في الماء المستعمل ونية الاغتراف:

روى الشيخان عن أبى هريرة \_\_ رضى الله تعالى عنه \_\_ : ﴿ أَنِ ﴿ أَنِ الله \_ صلى الله على عنه \_ نَا أَبَا هُمُ وَ هُو جُنُب ﴾ ، فقيل : كيف يفعل عليه وسلم \_ قال : ﴿ لا يَغْتَسَل أَحَدُكُم فَى الماء الدَّائِم وهو جُنُب ﴾ ، فقيل : كيف يفعل يأبا هريرة ؟ قال : يَتَنَاوله تَنَاوله تَنَاوله وَ لا ﴿ ) ﴿ .

وروى الشيخان عن جابر \_\_ رضى الله تعالى عنه \_\_ قال : جَاءَ رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ يَعُودنى وأنا مريض ، لا أَعْقِل ، فتوضّاً ، وَصَبَّ وضوءَه عَلَىَّ (') .

#### تنبيه في بيان غريب ما سبق:

بئر بضاعة : حكى الجوهري(٧) وابن فارسَ كَسْرَ الموحدة وضَمَّها واقتصر .

عَذِر النساء : بعين مهملة مفتوحة ، وكسر الذال المعجمة ، وروى أيضا بكسر العين وفتح الذال ، وضم العين تَصْحِيف والمراد بذلك الغائط .

## مَقْراة (^) :

الإِدَاوة: بكسر الهمزة ودال مهملة إناء صغير من جلد.

السُّجُل \_ بفتح السين المهملة ، وسكون الجيم . هو الدلو الممتليء ماء .

<sup>. (</sup>١) الخبر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/١ وفيه حسان بن أزهر والمحب الطبرى : هو أحمد بن عبد الله بن محمد المكي الشافعي ، محب الدين : مفتى الحرمين ، له خلاصة سير سيد البشر . ت ٦٧٤ له ترجمة في تهذيب التهذيب ٢٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) القمقم : ما يسخنّ فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس ، النهاية ٣٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، وقال : هذا إسناد صحيح ٢/١ .

<sup>(</sup>٤) في ب «عن».

 <sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه البخارى ( باب البول في الماء الدائم ) ٣٤٦/١ وأخرجه مسلم في ( النهى عن الاغتسال في الماء الراكد ) ٧٨/١٥ ولفظ الحبر كما أورده . وأخرجه الدارقطني وقال : إسناد صحيح ، سنن الدارقطني ١/١٥ .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه البخارى في الوضوء ( باب صب النبي عَلَيْتُ وضوءه على مغمى عليه ) ٣٠١/١ وأخرج أطرافه في سبعة أبواب أخرى وأخرجه مسلم في الفرائض ( باب ميراث الكلالة ) ١٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) في ا «الحريري».

<sup>(</sup>٨) مقراة : تقدم شرحها ص ٤ :

قِلَالَ هجر (۱) بقاف مكسورة ، فلام ، فألف فلام : جمع قُلَّة وهي الحب (۲) – بالحاء المهملة – العظيم . وسميت القلة لأنها [ تُقل ] (۲) وتُحمل (۲) .

وهَجَر قرية من المدينة وليست هجر البحرين.

<sup>(</sup>۱) في ا «أجر» مصحفا

<sup>(</sup>٢) يريد تشبه الحب قال صاحب المصباح المنير ( ٧٩/٢ ) والقلة : إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب ، والجمع قلال مثل برمة وبرام وربما قبل كغرفة وغرف ، قال الأزهرى : رأيت القلة من قلال هجر والأحساء تسع ملء مزادة والمزادة شطر الراوية ، وسميت قلة لأنها تقل وتحمل أو لأن الرجل القوى يقلها ، وعن ابن جريج : القلة تسع فرقا ، والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي عليه ، وقبل إن هجر ليست البحرين وإنما هي قرية من أعمال المدينة . تراجع النهاية أيضا .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في ا «تكمل».

## الباب الشاني

فى آدابه ــ صلى الله عليه وسلم ــ عند قضاء الحاجة وفيه أنواع :

الأول: في بُعْده عن الناس، في الصحراء:

روى أبو داود ، والنسائى ، والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم \_ وأقره الذهبى \_ عن المغيرة بن شعبة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا ذَهَبَ المذْهَب أبعد »(١) .

وروى أبو داود وابن ماجه [عن جابر وابن ماجه عن يعلى بن مرة ، وأبو يعلى عن أنس وابن ماجه (1) عن بلال بن الحارث والطبرانى عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما (1) والإمام أحمد وأبو داود والترمذى \_ وقال : حسن صحيح \_ عن المغيرة بن شُعْبة وأبو داود والنسائى عن عبد الرحمن بن [أبى] قُرَادٍ رضى الله (1) عنهم ، قالوا : (1) كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا انطلق لحاجته تَبَاعَدَ حتى لا يَراه أحد (1).

وروی<sup>(۰)</sup> أبو يعلى والطبرانى برجال ثقات عن ابن عمر ـــ رضى الله تعالى عنهما ـــ قال : «كان رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ يَذْهَبُ لِحَاجَتِه إلى المُغَمَّس »(۲) .

قال نافع : « وهو نحو ميلين عند مكة » .

وروی(۲) ابن ماجه عن جابر ـــ رضی الله تعالی عنه ـــ قال : خرجنا مع رسول الله

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه أبو داود ( باب التخلى عند قضاء الحاجة ) ۱/۱ والنسائى فى المجتبى ٢١/١ والحاكم فى مستدركه ١٤٠/١ وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب ٣٢/١ وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : ابن قداد والتصويب من النسائى أخرج حديثه فى المجتبى ٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه أبو داود من حديث المغيرة وقد مر ومن طريق جابر فى نفس الموطن ١/١ وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر ويعلى ابن مرة والمغيرة بن شعبة وبلال بن الحارث ، وعن أنس بلفظ : «فتنحى لحاجته» بإسناد ضعيف ١٢٠/١ وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس بلفظ : «كان رسول الله عَيَّا إذا انطلق لحاجته تباعد حتى لا يكاد يرى» وفى سنده متروك الحديث ( مسند أبى يعلى ٣٣٨/٦ ) ويراجع أيضا المنتقى بشرح نيل الأوطار ٢/١١ .

<sup>(</sup>٥) في ب «روى».

 <sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر فى المعجم الكبير للطبرانى ١/١٢ وقال الهيشمى : رجاله ثقات من أهل الصحيح ، مجمع الزوائد ٢٠٣/١ .
 والمغمس : موضع قرب مكة : على ثلثى فرسخ منها ، وكان رسول الله عليه فعل ذلك لما كان بمكة ، معجم البلدان ١٦٢/٥ .

<sup>(</sup>٧) فی ب زیادة خبر هو : «وروی أبو یعلی عن أنس رضی الله تعالی عنه قال : کان رسول الله عَلَیْكُ إذا انطلق لحاجته تباعد حتی لایراه أحد» .

والخبر سبق إيراده فى الصفحة السابقة .

— صلى الله عليه وسلم — فى سَفَرٍ وكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لا يأتي البَرَاز حتى يَتَغَيَّب [ فلا يُرَى ](١) .

الثانى : فى تبوئه لبوله(١) :

روى ابن سعد والحارث بن أبى أسامة والطبرانى برجال ثقات غير يحيى بن عبيد وأبيه فيجرر حالهما عن يحيى بن عبيد الجَهضَمِيّ (٣) عن أبيه قال : «كان رسول الله عمليه الله عليه وسلم عن يتبوَّأُ لبوله كما يَتَبَوَّأُ لمنزله »(١) .

وروى الحارث بن أبى أسامة وأبو داود فى المراسيل عن طلحة بن أبى قَنَان (°) بقاف مفتوحة فنونين بينهما ألف : « أنّ رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ كان إذا أراد أن يتبوّأ [قَرارًا عَزَازًا] (۱) من الأرض أُخَذَ عُودًا فنكت به الأرض حتى يثير التّراب ثم يبول فيه »(۷) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبى موسى ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال : « كنت مع رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ذات يوم فأراد أنْ يَبُول ، فأتى دَمَثًا فى أصل جِدَار فبال ، ثم قال : « إذا أراد أحدكم أنْ يَبُول ، فَلْيَرتَدْ لبوله »(^) .

الثالث : في لبسه نعله وتغطية رأسه ، ووضعه خاتمه قبل الدخول وغير ذلك مما يذكر : روى ابن سعد عن حبيب بن صالح \_ رحمه الله تعالى \_ قال : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا أراد دُنُحول المِرفق لَبسَ حِذاءه وغَطّي رأسَه ﴾(٩) .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطات : «يغيب» وما أثبتناه من المرجع ، وما بين المعكوفين استكمال منه سنن ابن ماجه ١٢١/١ والبزاز : الفضاء الواسع . مختار الصحاح .

<sup>(</sup>۲) فى ب «البول» .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول المخطوطة : «الجهنى» والمشهور : «الجهضمى» كما فى الطبقات الكبرى ، ويراجع أسد الغابة ٥٢٨/٣ والإصابة ٤٤٣/٢ قال ابن أبى حاتم فى المراسيل – كما أورده ابن حجر عنه – : سمعت أبا زرعة يقول : ليس لولد يحيى بن عبيد صحبة .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/١ القسم الثاني . والخبر أخرجه أيضا ابن قانع ، والحارث بن أبي أسامة وابن مَنْده وأبو نعيم ، الإصابة ٤٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) طلحة بن أبي قنان : تابعي معروف أرسل حديثا فذكره بعضهم في الصحابة ، الإصابة ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب وكانت في الأصل : «قوافا» وهو تصحيف .

والقرار : المطمئن من الأرض ، والعزاز : ماصلب من الأرض ، النهاية .

<sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أبو داود في المراسيل ، وليس فيه : ٥قرارا، وهو أول حديث في المراسيل ص ١ .

 <sup>(</sup>٨) الحبر أخرجه أبو داود في الطهارة ( باب الرجل يتبوأ لبوله ) ١/١ والدمث بفتح الدال – والميم مفتوحة ومكسورة – الأرض السهلة الرخوة والرمل الذي ليس يمتلبد .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٣/١ القسم الثانى ولفظه عنده : «إذا دخل المرفق» والمرافق : مصاب الماء ونحوها ، قال في التهذيب : والمرفق من مرافق الدار من المغتسل وغيره .

وروى الأربعة وابن حبان (والحاكم(١)) وصححه عن أنس ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال : كان رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ « إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتِمَه »(٢) .

وروى البيهقى بسند ضعيف ، والترمذى ــ وقال : حسن صحيح غريب ــ عن عائشة ــ رضى الله تعالى عنها ــ قال : «كان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إذا دخل الخلاء غَطَّى رأسه ، وإذا أتَّى أَهْلَه غَطَّى رأسه »(٣) .

# الرابع: فيمًا كان يستتر به:

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن (۱) عبد الله بن جعفر \_\_ رضى الله تعالى عنهما \_\_ قال : « كان أَحَبَّ ما اسْتَتَرَ به رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لحاجته هدف أو حَائِشُ نَخل . يَعْنَى حائط نَخْل »(۱) .

وروى أبو داود والنسائى وابن حبان عن عبد الرحمن بن حَسَنة \_ رضى الله تعالى عنه \_ ( وفى رواية الأوّلَيْن عن عبد الرحمن عن أبى موسى ) (٢) قال : « انطَلَقْنا أنا وعمرو بن العاص إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فخرج ومعه دَرَقَةٌ ، ثم اسْتَتَر بها ثم بَال »(٧) .

وروى الإمام أحمد وسنده جيد عن يعلى بن سِيَابة \_ بسين مهملة مكسورة وتخفيف التحتية وهي أمه واسم أبيه مرة بن (^) وهب \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : «كنت مع رسول

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفین زیادة من ب .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه أبو داود في الطهارة وقال : هذا حديث منكر ، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس : أن النبي عَلِيَّا ﴿ اتَّخَذَ خاتمًا من ورق ، ثم ألقاه » والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام .

وأخرجه الترمذى فى اللباس ( باب ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين ) وقال : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائى فى الزينة ( باب نزع الحاتم عند دخول الحلاء ) وابن ماجه والحاكم فى الطهارة سنن أبى داود ١/٥ وصحيح الترمذى ٢٢٩/٤ والمجتبى ١٥٥/٨ وسنن ابن ماجه ١٠٠/١ مستدرك الحاكم ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي : هذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي السنن الكبرى ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) في ا «عن أبي عبد الله بن جعفر » خطأ .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ٢٠٤/١ وأبو داود فى الجهاد ( باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ) ٢٣/٣ ومسلم فى الطهارة ( باب التستر عند البول ) ٢٤٥/١ وأخرجه أيضا ابن ماجه فى الطهارة ٢٣/١ ويراجع بشأنه المنتقى بشرح نيل الأوطار ٧٦/١ والهدف : كل بناء مرتفع مشرف ، النهاية .

 <sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين غير موجود في ب ومن المرجح أن صوابها : وفي رواية أبي داود عن عبد الرحمن ، وعن أبي موسى ، يراجع سنن
 یه داود ٦/١ .

 <sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه في الطهارة : أبو داود ( باب الاستبراء من البول ) ٦/١ والنسائي ( باب البول إلى السترة يستتر بها ) ٢٨/١ وأخرجه أيضا ابن ماجه ( باب التشديد في البول ) ١٢٤/١ .

 <sup>(</sup>۸) يعلى بن مرة بن وهب الثقفى : صحابى شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وشهد خيبر والفتح وهوازن ، وأمه سيابة وربما قيل :
 يعلى بن سيابة . أسد الغابة ٥/٥٥ .

الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى مسيرة له ، فأراد أنْ يَقْضِي حَاجَته فأمر وَدِبّتين فانضمت (إحداهما)(١) إلى الأخرى ـ ثم أمرهما فرجعتا إلى مَنَابتهما »(١) .

وروى ابن ماجه عنه أيضا : عن أبيه قال : كنت مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ [في سفر] (٢) فأراد أن يَقْضِي حَاجَته فقال (١) : ائت تلك الأشاءتين (١) ، فقل لهما : إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يأمُر كُما أن تجتمعا ، فاجتمعتا ، فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال : إيتهما فقل لهما : لترجع كل واحدة [منكما] (١) إلى مكانها ، فقلت لهما فرجعتا (١) .

الخامس : فيما كان يقوله إذا أراد قضاء الحاجة (٢) وأراد به عند الجلوس :

روى الجماعة عن أنس ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال : كان رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ إذا دخل الخلاء قال : « اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » (^) .

وروى الطبرانى فى الأوسط عن جابر والترمذى وأبو داود عن أنس وابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهم \_ قالوا : « كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا أراد قضاء الحاجة ، لم يَرْفع ثُوبه حتى يَدْنُوَ من الأرض »(٩) .

السادس : في استقبال القبلة واستدبارها في البنيان :

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى \_ وحَسَنه \_ وابن ماجه عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « نهى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن نَسْتَقْبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها »(١٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه أحمد من حديث يعلى بن مرة في المسند ١٧٢/٤ وفيه قصة . ولفظ أحمد مختلف عما أورده المصنف هنا .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين استكمال من المصدر .(٤) ف الأصول : «قال» وما أثبتناه من المصدر .

 <sup>(</sup>٥) هنا زيادة عند ابن ماجه هي : «قال وكيع : يعني النخل الصغار» .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ١٢٢/١ وقال في الزوائد : له شاهد من حديث أنس ومن حديث ابن عمر رواهما الترمذي .

<sup>(</sup>V) في ب «حاجته».

<sup>(</sup>٨) الخبر أخرجه الجماعة في الطهارة : صحيح البخاري ٢٤٢/١ وصحيح مسلم ٢٧٦/١ وسنن أبي داود ٢/١ والمجتبى ٢٢/١ وصحيح الترمذي ١٠/١ وسنن ابن ماجه ١٠٨/١ ومسند أحمد ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) الخبر أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ، وأشار إلى حديث الأعمش عن أنس وضعفه ( سنن أبى داود ٤/١ ) وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس وأشار إلى حديث الأعمش عن ابن عمر ثم أورده وقال : كلا الحديثين مرسل ، ويقال : لم يسمع الأعمش من أنس ولامن أحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ . صحيح الترمذي ٢٢/١ .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبى داود ٤/١ وصحيح الترمذي ١٥/١ وقال : وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر . وحديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب .

والحبر أحرجه أيضا ابن ماجه ١١٧/١ .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ــ وضعّفه ــ (عن) أبي قتادة ــ رضى الله تعالى عنه ــ « أنه رأى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ [ يَبول ] مُسْتَقبل القبلة » (٢٠) .

وروى الشيخان عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : (ارْتقيت) فوق بيت حَفْصة لبعض حَاجَته ، فَرَأيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يَقْضى حاجَته مستقبل الشّام ، مستدبر القبلة »(٣) .

وفى رواية « رأيته على لبنتين مُسْتَقْبلا بيت المقدِس لحاجته »(١) .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث الزُّبَيْدى قال : « رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مُسْتقبل القبلة ، وأنا أوّل من حدّث الناس بذلك »(°) .

وروى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطنى ، من عدة طرق عن عائشة \_\_ رضى الله (تعالى) (٢) عنها \_\_ قالت : « ذُكِرَ عِند رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ قومٌ يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة ، فقال : « أُرَاهم قد فعلوها ، حَوِّلُوا بِمُقعَدَتَى القبلة » (٧) .

[وروى الدارقطنى عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : رأيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى كَنِيفه مستقبل القبلة ] ^ .

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن عمّار بن ياسر  $_{\rm c}$  رضى الله تعالى عنهما  $_{\rm c}$  قال : « رأيت رسول الله  $_{\rm c}$  صلى الله عليه وسلم  $_{\rm c}$  مُسْتَقبل القبلة بعد النّهى لغائط أو بول  $_{\rm c}$  .

<sup>(</sup>١) غير موجود في ب .

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه أحمد من حديث أبى قتادة الأنصارى فى المسند ٥/٠ ٣٠ والترمذى فى الطهارة ١٥/١ وقال : حديث جابر أصح
 من حديث ابن لهيعة ، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث .

وما بين المعكوفين استكمال من المصدرين .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى الخبر في صحيح البخاري ٢٥٠/١ ولفظه عنده : «ارتقيت» وفي رواية : «ظهرت» وفيه : «على ظهر بيت لنا» «على ظهر بيتنا» «ظهر بيت حفصة» .

كا يرجع إليه في صحيح مسلم ١/٥٤٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ٢٤٦/١ صحيح مسلم ٥٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ١٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٦) غير موجود في ب .

 <sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة ١٣٧/٦ وابن ماجه في السنن ١١٧/١ ونقل عن النووي قوله: «إسناده حسن ورجاله ثقات معروفون» وأخرجه الدارقطني في السنن ٩/١٥ .

وحديث عائشة هذا ضعفه ابن حزم نيل الأوطار على المنتقى ٨٢/١ .

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفين زيادة من ب والخبر أخرجه الدارقطني بلفظ : «أتيت النبي عَيِّلَا في حاجة فإذا النبي عَلَيْكُ في الحرج على لبنتين مستقبل القبلة » سنن الدارقطني ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه جعفر بن الزبير وقد أجمعوا على ضعفه . مجمع الزوائد ٢٠٦/١ .

السابع: في بوله قاعدا وكذا قائما لعذر:

روى ابن سعد والحاكم (وقال: على شرطهما) (١) عن عائشة ـــ رضى الله تعالى عنها ـــ قالت: «ما بَالَ رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ قائما منذ أُنْزِل [عليه] (٢) القرآن » (٣) .

ُ وروى الترمذى عنها قالت : « مَنْ حَدّثكم أَنَّ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يَبُول قَائِمًا فلا تُصدِّقُوه ، ماكان يبول إلا قاعدًا »(٤)

ورواه النسائي بلفظ : « إلا جَالسًا »(°) .

وروى الجماعة عن حذيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « أتى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ سُبَاطَةَ قَوْم » وفى رواية : كناسة قوم فبال قائما فتنحَيثُ عنه فقال : « ادْنُه فدنوتُ حتى قُمت عند عقبه »(١) .

وروى الحاكم عن أبى هريرة ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال : « بال رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ قَائِمًا من جُرْح بِمَأْبِضِهِ »(٧) .

وروی الطبرانی عن سهل بن سعد \_ رضی الله تعالی عنه \_ « أنه رأی رسول الله \_ صلی الله علیه وسلم \_ یبول قائما »(^) .

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة \_\_ رضى الله تعالى عنه \_\_ أن رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ أتى سُباطة بنى فلان ، وفى رواية سُبَاطة قوم فبال قائما(١٠) . وروى مسدد عن مجاهد \_\_ رحمه الله تعالى ـ\_ مرسلا ، قال : « ما بال رسول الله

 <sup>(</sup>۱) غير موجود في ب

 <sup>(</sup>۲) زیادة من ب

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٧/١ القسم الثاني ومستدرك الحاكم ١٨١/١ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٤) قال الترمذى : وفى الباب عن عمر ، وبريدة ، وعبد الرحمن بن حسنة . وحديث عائشة أحسن شيء فى الباب وأصح . صحيح الترمذى ١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) الجحتبى ٢٧/١ . •

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه البخارى في الصحيح ٣٢٩/١ ويرجع إليه في صحيح مسلم ٥٥٨/١ وسنن أبي داود ٧/١ والمحتبي ٢٦/١ والترمذي في الصحيح ١٩/١ وسنن ابن ماجه ١١١/١ . ولم يرد في هذه المراجع لفظ : كناسة .

 <sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ١٨٢/١ وقال : هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان ورواته كلهم ثقات . وعقب عليه في التلخيص
 فقال : حماد ضعفه الدار قطني .

وفي النهاية المأبط : باطن الركبة .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٢١٠/٦ وقال الهيثمي : فيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم ، ولم أر من ذكره مجمع الزوائد ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٩) من حديث المغيرة بن شعبة في المسند ٢٤٦/٤ وسنن ابن ماجه ١١١/١ .

\_ صلى الله عليه وسلم \_ قائما غير مرة في كثيب أعجبه »(١) .

#### الثامن : في بوله في إناء :

روى أبو داود والنسائى ، وابن حبان () ، والحاكم وصححه ، عن [ حُكَيْمَةَ بِنْت ] أُمَيْمَة بِنْت ] أُمَيْمَة بضم أُوله وفتح الميم الأولى وسكون التحتية بنت رُقَيْقَة بقافين وزن ما قبله برضى الله [تعالى] عنهما ، قالت : « كان لرسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب قدحٌ من عَيْدَان تحت سَرِيره يبولُ فيه من الليل »() .

وروى الشيخان والنسائى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « يقولون إن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ أوْصَى إلى عَلِيّ ، لَقَدْ [ دعا بالطست ليبول فيها ، فانْخَنَئَتْ نفسُه ] وما أشعر ، فإلى مَنْ أُوصى ؟ »(٤) .

التاسع: في شدة تفريجه \_ صلى الله عليه وسلم \_ بين وركيه حال قضاء الحاجة: روى (١) ابن مُاجه عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: «عدل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى الشّعْب فبال حتى أنّى [ آوِى له من فكّ وَرِكَيْهِ حِينَ بال ] (١) وروى الطبراني عن أبى موسى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: « رأيتُ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يَبُول قاعدًا ، قَد جَافَى بين فَخِذَيْهِ حتى (١) جعلتُ آوى (٨) له مِنْ \_ صلى الله عليه وسلم \_ يَبُول قاعدًا ، قَد جَافَى بين فَخِذَيْهِ حتى (١) جعلتُ آوى (٨) له مِنْ

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه .. وكما فى زهر الربى على المجتبى ٢٨/١ ولفظه فى المخطوطات : ٥ كثيب الحجبة ، والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة ١٢٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) فى ب «وابن ماجه» والصواب ما فى «۱» قال الحافظ السيوطى فى زهر الربى على المجتبى : حكيمة : «ذكرها ابن حبان فى الثقات وخرج حديثها فى صحيحه» المجتبى ١٩٥/٤ ويراجع أيضا الثقات لابن حبان ١٩٥/٤ وما بين معكوفين استكمال من المجتبى .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢/١ المجتبي ٢/١٣ . مستدرك الحاكم ١٦٧/١ .

وعيدان : بفتح العين وكسرها : بالكسر جمع عود ، وبالفتح جمع عيدانه وهي النخلة الطويلة المنجردة وهي بالكسر أشهر وفي كتاب تثقيف اللسان : من كسر العين فقد أخطأ يعني لأنه أراد جمع عود ، وإذا اجتمعت الأعواد لايتأتي منها قدح يحفظ الماء بخلاف من فتح العين فإنه يريد قدحا من خشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه . زهر الربي على المجتبى ٢٧/١ .

<sup>.(</sup>٤) ما بين المعكوفين استكمال من النسائى، وهو أقرب ألفاظ الخبر إلى ما أورده المصنف، ومكان العبارة: «وهو بطست يبول فيها». والخبر أخرجه الشيخان في الوصايا : البخارى في الصحيح ٣٥٦/٥ ومسلم ١٧١/٤ والنسائي في المجتبى ٣٣/١ وانحنثت : انگسرت لاسترخاء أعضائه عند الموت . اللسان .

<sup>(°)</sup> فی طاعه و روی» . و تکرر .

<sup>(</sup>٦) بياض فى ا وفى ب : «فبال إنى أرى له من وركيه» وتصويب العبارة من المصدر .

وعدل : مال عن جادة الطريق . الشعب : الطزيق في الجبل آوي له ? أرق له وأرثى .

والخبر أخرجه ابن ماجه فى الطهارة ( باب الارتياد للغائط والبول ) وقال فى الزوائد : إسناده ضعيف . سنن ابن ماجه ١٣٣/١ . (٧) فى ا «حين» محرفا .

 <sup>(</sup>٨) ف ا «أدنى» وهو تصحيف وقد مر نظيرها في الحبر السابق .

طُول الجلوس ، ثُم جاء قابضًا بِيَدِهِ على ثلاثٍ وستين ، فقال : إنَّ صاحِبَ بنى إسرائيل كان أشد على البول منكم ، فإنَّ معه مِقْراضًا ، فإذا أصاب ثَوْبَهُ شيءٌ من البَوْلِ قَصَّه »(١) .

العاشر: في استنجائه بشماله ودلكها بالأرض وماكان يستنجى به ، ورَشّه فرجه بعد وضوئه بالماء ، وغير ذلك مما يذكر:

روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « كانت يد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ (۱) اليُمنى لطَهوره وطعامه ، وكانت يده اليُسرى خلائه ، وماكان من أذى »(۱) .

[وروى الإمام أحمد وأبو داود عن حفصة رضى الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك »(<sup>1)</sup>].

وروى الطبرانى عن عقبة بن عامر \_\_ رضى الله تعالى عنه \_\_ « أن رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ كان إذا استجمر استجمر وثرًا »(°) .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى عن أنس ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ : « كان رسول الله على الله على يستنجى يستنجى به (١٠) .

وفى رواية « كان رسول الله عَلِيْكُ يدخُل الخلاء فَأَحْمِل أَنَا وَغَلامٌ إِدَاوَة مَن مَاءَ وَعَنْزَة يَسْتَنجي بالمَاء »(٧) .

<sup>(</sup>١) قال المنذرى : رواه الطبرانى فى الكبير – وله حديث فى الصحيح غير هذا – وفيه على بن عاصم ، وكان كثير الغلط وينبه على غلطه فلا يرجع ، ويحتقر الحفاظ . مجمع الزوائد ٢٠٩/١ .

 <sup>(</sup>٢) في ا «يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه ويجعل شماله لما سوى ذلك» وما في ب مطابق للفظ الحبر في المصدرين .

 <sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة ١٦٥/٦ ، ٢٦٥ وأبو داود في الطهارة ( باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ) ٩/١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين زيادة من ب .

والحبر أخرجه أحمد في مسنده من حديث حفصة رضي الله عنها ٢٨٧/٦ ولفظه : «وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه» .. الخ .

وأخرجه أبو داود في الطهارة بلفظ : ﴿ لطعامه وشرابه وثبابه ﴾ صنن أبي داود ٨/١ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٣٣٨/١٧ وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد من حديث أنس ٢٠٣/٣ ، ٢٠٩ ، ٢٨٤ وصحيح البخارى ٢٥٠/١ ، ٢٥١وأخرج أطرافه في موضعين آخرين ، وصحيح مسلم ٥٥٥/١ وسنن أبي داود ١١/١ وسنن النسائي ٣٨/١ .

<sup>(</sup>٧) يرجع إلى مسند أحمد ٢٠٣/٣ وصحيح مسلم ١/٥٥٥ .

وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن أبى هريرة ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أُتَى الخَلاءَ ، أُتَيْته بماءٍ فى تَوْر [أً] ( ) و ، رَكُوة فَاسْتنجى ثم مسح يده بالأرض ، ثم أُتَيْته بإناءٍ آخر فتوضأ »( ) .

وروى النّسائى وابن ماجه عن جرير \_\_ رضى الله تعالى عنه \_\_ قال : « كُنت مع رسول الله عَيْلِيّةٍ فأَتَى الحُلاءَ فَقَضَى حاجَتَه ، ثم قال : يا جَرِير هات طَهورًا ، فأتيته بالماء فاسْتنجى ، وقَال بِيَدِه فَدَلَكَ بِها الأرضَ »(٣) .

وروى النَّسائى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عَيْنِكُ لما اسْتنجى دَلَكَ بيَدِه الأرض »(1) .

[ وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم عن الحكم بن سفيان ، أو سفيان ابن الحكم ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال : كان رسول الله عَيْقِطَةُ « إذا بال توضأ وتنضح » ] (١٠) . وفي رواية : « إذا توضأ أخذ جفنة من ماء ، فقال بها هَكذا نَضَح به فرجه »(٧) .

وروى الشيخان والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني عن ابن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : أُتّى رسُولُ الله عَلِيليَّة [الغائط] (^) فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدتُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب

<sup>(</sup>٢) لفظ الخبر هنا أحد لفظيه عند أبى داود ، وعنده : «أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى» .

وعند النسائي وابن ماجه بنحوه . والتور : إناء من صفر أو حجارة .

سنن أبي داود ١٢/١ سنن النسائي ١١/١ سنن ابن ماجه ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) قال النسائي : هذا أشبه بالصواب من حديث شريك - يعني حديثه السابق .

سنن النسائى ١/١٦ سنن ابن ماجه ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي ١/١٤.

<sup>(</sup>٥) في الاإذا بال توضأ وتنضح» ولفظ أحمد : لا بال ونضع فرجه» ولفظ ابن ماجه : لا توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضع به فرجه» . المسند ٢٩/٤ ، ٣٨٠/٥ سنن ابن ماجه ٢٠٧١ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين زيادة من ب .

والخبر أخرجه أحمد من حديث أبى الحكم ، أو الحكم بن سفيان بلفظ : «بال ثم توضأ ونضح فرجه» ، وفى بعض طرقه : «رأيت النبى» وأخرج أحمد بسنده عن شريك قال : «سألت أهل الحكم بن سفيان ، فذكروا أنه لم يدرك النبى عَلَيْكُم .

المسند ١٧٩/٤ ، ١٧٩/٤ .

كما يرجع إلى الحبر في سنن النسائي ٧٤/١ وسنن ابن ماجه ١٥٧/١ .

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي ٧٣/١ .

<sup>(</sup>A) زیادة من ب وهی من تمام الخبر .

حجرين والتمست<sup>(۱)</sup> الثالثَ فلم أُجِد ، فأخذتُ روثةً فأتيته بها ، فأخذ الحَجَريـن وألْقَـى الرّوثة ، وقال : « إنّها رِكْسٌ »<sup>(۲)</sup>.

زاد الحاكم بعد قوله : « وألقى الروثة (") : واثْتِنِي بحجرٍ » .

وفى لفظ للدارقطني « اثْتِني بِغيرها »(¹) .

وروى البخارى عن أبى هريرة — رضى الله تعالى عنه — قال : « اتَّبعت رسول الله عَلَيْكُ وقد خرجَ لحاجته ، وكان لا يَلْتَفتُ ، فدنوتُ منه ، فقال : « ابْغِنى أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ ٥٠ بها أو نحوه ، ولا تأتنى بعظم ولا رَوْثٍ ، فأتيتُه بأحجار بطرفِ ثيابى ، فوضعتها إلى جَنْبه ، وأعرضت عنه ، فلما قَضَى حاجته أَثْبُعَهُ بهن ٥٠٠ .

وروى النسائى والترمذى \_ وقال : حسن صحيح \_، عن مُعَاذَة رحمها الله تعالى \_ أن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « مُرُوا أَزْوَاجكن أن يَسْتَطِيبوا(١٧) بالماء فإنى أَسْتَحْييهم ، فإن رسول الله عَلِيْكُ كان يَفْعَلُه »(١٠) .

وروى ابن ماجه عنها قالت : « ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ خرج (١) من غائط قط إلا مسً ماءً »(١٠) .

وفى رواية : « كان يغسل مَقْعَدَته ثلاثا »(١١) .

الحادى عشر : فيما كان يقوله ويفعله إذا فرغ من قضاء الحاجة :

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي \_ وحسنه \_ وابن ماجه عن عائشة \_ رضى الله

<sup>(</sup>١) في ا ﴿وَأَلْمُسَتُ ۗ مُحْرِفًا .

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه البخارى فى الطهارة ( باب لا يستنجى بروث ) ۲۰۲/۱ ولم نعثر عليه فى صحيح مسلم ، ولم يورده فى تحفة الأشراف للمزى مخرجا عنده ٩/٧ ويرجع إليه فى سنن النسائى ٣٦/١ وسنن الترمذى ٥/١ وسنن الدارقطنى ٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في ا . ﴿ وَأَتَّى ﴾ خطأ . وما أثبتناه يوافق إحدى طرق الخبر عند الدارقطني . سنن الدارقطني ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الموطن السابق من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٥) في الأصول المخطوطة : ﴿ أَثنتي حجرا استفضى ﴾ وما أثبتناه من البخارى ، وهو أشبه بفقه الموضوع . وأستنفض : أستنجى .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى بشرح فتع البارى ٢٥٥/١ .

 <sup>(</sup>٧) ف الأصول المخطوطة : ﴿ يستطبن ﴾ وما أثبتناه من المصدرين .

<sup>(</sup>۸) سنن النسائي ۳۹/۱ سنن الترمذي ۳۰/۱ .

<sup>(</sup>٩) ف ا «فرح» مصحفا .

<sup>(</sup>١٠) في ا «مسح» والخبر أخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>١١) سنن ابن ماجه ٢٧/١ وفيه : قال ابن عمر : ﴿ فعلناه فوجدناه دواء وطهورا ﴾ .

تعالى عنها \_ قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا فرغ(١) من الغائط قال : « غُفرانك »(٢) .

وروى ابن ماجه عن أنس ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ قال : كان رسول الله عَلَيْتُ إذا خرج من الخلاء قال : « الحمد لله الذي أُذْهب عنى الأذَى وعافانى »(٣) .

الثانى عشر: في تركه صلى الله عليه وسلم [رد] سلام من سلم عليه وهو يقضى حاجته: (١٠)

روى الطيالسي عن حنظلة بن الراهب (°) ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ « أن رجلا سَلَّم على رسول الله عَلَيْكَةِ فلم يرد عليه حتى مَسَح ورد عليه »(') .

وروى الإمام الشافعي ومسلم والأربعة عن ابن عمر \_\_ رضى الله تعالى عنهما \_\_ أن رجلا مر برسول الله عَلَيْكِ وهو يبول [فسلم عليه] فلم يَرُدّ عليه »(٧) .

[وروى] (^) ابن ماجه عن جابر \_\_ رضى الله تعالى عنه \_\_ أن رجلا مَرَّ على رسول الله عَلَيْكُ وهو يبول فَسَلَّم عليه ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ « إذا رأيتنى على [ مثل] (^) هذه الحالة فلا تسلم علىً ، فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك » (^) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والبيهقى ، عن المهاجر بن قُنْفُذ ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ أنه أتى رسول الله عَلِيلَةٍ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم

<sup>(</sup>۱) في ا «إذا قرع» وما في ب موافق لما في المصادر .

<sup>(</sup>۲) الخبر أحرجه أحمد فى المسند من حديث عائشة ١٥٥/٦ وأبو داود فى سننه ٨/١ والترمذى فى الصحيح ١٣/١ وابن ماجه فى السنن ١١٠/١ : الثلاثة فى الطهارة . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبى بردة .

 <sup>(</sup>٣) فى ا «وعافنى» وما أثبتناه من ب وهو مطابق للمصدر ، والخبر أحرجه ابن ماجه فى الطهارة ، وفى إسناده إسماعيل بن مسلم .
 قال فى الزوائد : متفق على تضعيفه ، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت . سنن ابن ماجه ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) فى ا «فى تركه سلام من سلم عليه وهو يقضى حاجته» .

 <sup>(</sup>٥) فى ا «حنظلة بن الرهب» وهو حنظلة بن أبى عامر الراهب كان أبوه أبو عامر يعرف بالراهب فى الجاهلية . وسماه النبى عَلَيْكُمْ
 الفاسق . حارب أبو عامر فى صفوف الكفار يوم أحد .

أما حنظلة فهو من سادات المسلمين وفضلائهم وهو الذي يقال له غسيل الملائكة . أسد الغابة ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) لفظ الهيشمى : «حتى قال بيده إلى الحائط يعنى أنه تيمم» مجمع الزوائد ٢٧٦/١ ويرجع إلى الحديث المتفق عليه من رواية أبى الجهم بن الحارث المنتقى بشرح نيل الأوطار ٢٤٩/١ والشافعي مع احتلاف في اللفظ الأم ٢٠/٦ .

 <sup>(</sup>٧) ما بين لدينا من مسند الإمام الشافعي عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ رد عليه السلام ، فلما جاوزه ناداه النبي عَلَيْكُ وقال : «إنما حملني على الرد عليك حشية أن تذهب فتقول : إنى سلمت على رسول الله فلم يرد على ... الخ . الأم ١٠/٦ .

والخبر باللفظ الذي أورده المصنف أخرجه مسلم في الصحيح ( في التيمم ) ١٧١/١ وأبو داود في الطهارة ١/٥ والترمذي في الطهارة والاستئذان صحيح الترمذي ١٥٠/١ والنسائي ٣٤/١ وابن ماجه ١٣٧/١ وما بين المعكوفين استكمال من المصادر الخمسة .

<sup>(</sup>۸) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>٩) قال فى الزوائد : إسناده واه . سنن ابن ماجه ١٢٦/١ .

اعتذر إليه، فقال: «إنى كرهت أن أذكر الله [تعالى] إلا على طُهْر» أو قال: «على طهارة»(١). تنبيهات

الأول: قال في زاد المعاد: «كان — صلى الله عليه وسلم — إذا ذهب في سفر للحاجة الطلق حتى يتوارى عن أصحابه ، وربما يبعد الميلين ، وكان يستتر للحاجة بالهدف [تارة] وبحشائش النخل [تارة] وبشجر الوادى تارة ، وكان إذا أراد أن يبول في عزاز (٢) من الأرض و بحشائش النخل الصلب — أخذ عودًا من الأرض فنكث به حتى يُثير (٣)التراب ، ثم يَبُول وكان يَرْتَاد لبوله الموضع الدمث — وهو اللين الرّخو من الأرض — وأكثر ماكان يبول وهو قاعد ، [حتى قالت عائشة — رضى الله تعالى عنها — : من حدّثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ، وماكان يبول إلا قاعدا ، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه ] (١٠) بال قائما ، فقيل كان لِبَيان الجواز ، وقيل : بل لوجع كان بمأبضه وقيل بل فعله استشفاء .

قال الشافعي : والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما .

وقول صاحب الهدى : « الصحيح . إنما فعله تَنْزِيهًا وبُعْدًا من إصابة البول » إلى آخره . فيه نظر ، بل البول قائما في المكان الصلب مما ينجس القدمين بالرشاش .

وكان إذا بال نثر ذكره [ثلاثا] ، وكان إذا سلَّم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه [ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر ، وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال : « إنما رددت عليك حشية أن تقول : سلمت [عليه] فلم يَرد عليّ [سلاما فإذا رأيتني هكذا] ( ) فلا تسلم عليَّ فإنِّي ( ) لا أرد عليك » .

وكان إذا استنجى بالماء ضرب بيده [ بعد ذلك ] على الأرض ، وكان إذا جلس لحاجته لم

<sup>(</sup>۱) لفظ الخبركما أخرجه أبو داود ويرجع إليه في سنن أبي داود ٥/١ وسنن النسائي ٣٤/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٩٠/١ . وأخرجه أحمد من حديث المهاجر بن فنفذ في المسند ٤٠٥/٤ ، ٨٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) في ا «غراف» وفي ب «غراز» وما أثبتناه من مصادر الخبر وقد مر مثله .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ﴿حتى يغرى﴾ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين استكمال من الهدى لابن القيم .

<sup>(</sup>٥) استكمال من ابن القيم وجاء مكان العبارة في المخطوطة :

<sup>«</sup>ورد مرة على ابن عمر » يراجع زاد المعاد ٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦) في ا « لم » وما في ب يوافقُ الأصل .

يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض »<sup>(١)</sup> .

الثانى : قول عائشة/ رضى الله تعالى عنها \_ :

« من حدثكم أن رسول الله عَيْقِيلَة بال قائما (\*) فلا تصدقوه » محمول على من اعتقد أن ذلك كان عادة له [صلى الله عليه وسلم](\*) ، وإلا فَقَد فعله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مرارا لضرورة ، إذ كان يغشاه الوفود والناس ، ويقوم (\*) بأمر الأمة ، فَيَنزل به من ذلك ما يضر به (\*) الصبر إلى وصوله إلى بيته أو لا يستطيع إمساكه .

الثالث : روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبدالله بن يزيد (٢) قال : « سمعت رسول الله عَلِيْكُ [ يقول ] (٢) لا يُنْقع بول في طِسْت (٨) في البَيْت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بَوْل مُسْتَنْقع »(٩) .

ألرابع: في بيان غريب ما سبق:

المذهب \_ بميم مفتوحة فذال معجمة ساكنة فهاء مفتوحة و آخره موحدة مصدر ميمي بمعنى الذهاب .

البَرَازِ \_ بموحدة مفتوحة الفَضَاء الواسع كناية عن الخارج من الدُّبر . التَّبَوِّوْ (١٠) \_ بمثناه مشددة فموحدة [ مفتوحتين فواو فهمزة مضمومتين الاتخاذ ](١١) . والقرار (١٠) ، الدَّمِث بدال مهملة مفتوحة فميم مكسورة اللين الرخو من الأرض . فلْيَرْ تَد (١٠) .

<sup>(</sup>۱) هذا كله مقتطف من ابن القيم ما عدا تعقيب المصنف عليه ، وما بين المعكوفات استكمال لمختارات المصنف من الفصل الذي عقده وعنون له : ( فصل : في هديه عند قضاء الحاجة ) . زاد المعاد ٤٣/١ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب ﴿ وَهُو قَامُم ﴾ وما أثبتناه يوافق لفظ الخبر عند النسائي في المجتبى ٢٧/١ .

**<sup>(</sup>٣) زيادة من ب** .

<sup>(</sup>٤) في ا (ويقومون) .

<sup>(</sup>٥) في ا «يضر».

<sup>(</sup>٦) في الأصول : عبد الله بن برة . والتصويب من جامع الأحاديث قال أخرجه الطبراني في الأوسط ٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب

<sup>(</sup>٨) في ا (طشت) والطست : بالسين من آنية الصفر .

أنثى وقد تذكر . اللسان .

<sup>(</sup>٩) جامع الأحاديث ٥٣٣/٧ .

<sup>(</sup>١٠) في ب والتيرأ، .

<sup>(</sup>۱۱) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>۱۲) فی ب «الغراز» .

<sup>(</sup>١٣) فلترتد : فلتطلب مكانا لينا لثلا يرجع عليه رشاش بوله . النهاية ٢١١٠/٢ .

المرفق : بميم مكسورة فراء ساكنة ففاء فقافِ الكنيف .

الحذاء بحاء مهملة مكسورة فذال معجمة ممدودة النعل(') .

الهدف(٢): بهاء فدال مهملة مفتوحتين ففاء ، كل بناء مرتفع مشرف .

الحايش : بحاء مهملة مفتوحة فألف فياء مثناة تحتية فشين معجمة . النخل الملتف المجتَمِع ، كأنه بالتفافه يحوش بعضه إلى بعض .

الإشاءتين<sup>(٣)</sup> ــ بهمزة مكسورة فشين معجمة فهمزة مفتوحة ففوقية فتحتية فنون تثنية إشاءَة وهي صغار النخل .

الخُبُث \_ بخاء معجمة وموحدة مضمومتين جمع حبيث ، والمراد ذكران الشياطين ، والحبائث [جمع الخبيثة]() قال الشيخ في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: قال الحطابي : وعامة أصحاب() الحديث يقولون : الخُبث بسكون الموحدة ، وهو غلط ، والصواب : الخبث بضم الموحدة() ، زاد في إصلاح [غَلَطِ رُوَاةِ]() الحديث فقال : بعد أن ذكر أن أصحاب الحديث يروونه منه بإسكان الباء ، ولذلك() رواه أبو عبيد في كتابه بالضم الشيخ : واتفق مَنْ بَعْدَ الخطّابي على تَعْليطه في تَعْليط المحدثين .

قال النووى فى شرح مسلم: هذا الذى غلّطهم [فيه] ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جوازَ الإسكان ولعل الخطابى، أراد أن ينكر على مَنْ يقول أصله الإسكان انتهى ملخصا (١٠). اللّبِن: بلام مفتوحة، فموحدة مكسورة، فنون: جمع لَبنَة، وهو الطوب النيء(١١).

<sup>(</sup>١) في الأصول «الفعل» والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في ا «الحذف» عرفا.

<sup>(</sup>٣) الأشادتين : ضبطها في اللسان والقاموس وفي النهاية بفتح الهمزة .

<sup>(</sup>٤) زيادة يستلزمها السياق . كما سيأتى .

<sup>(</sup>٥) في «ب» : أهل الحديث .

<sup>(</sup>٦) نقل الخطابى عن ابن الأعرابى عقب كلامه هذا : «أصل الحبث فى كلام العرب المكروه ، فإن كان من الكلام فهو الشتم ، وإن كان من الملل فهو الكفر ، وإن كان من الطعام فهو الحرام ، وإن كان من الشراب فهو الضار . معالم السنن للخطابى على مختصر السنن للمنذرى ١٦/١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من «ب» .

<sup>(</sup>۸) ف «ب» : وكذلك .

<sup>(</sup>٩) كلمة غير واضحة بالأصول وما أثبتناه بالرجوع إلى مثله عند صاحب اللسان ١٠٨٨/٢ وشرح النووى لمسلم ٦٧٦/١ .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم بشرح النووى ٦٧٦/١ وما بين معكوفين استكمال منه ويراجع أيضا النهاية لابن الأثير ٢٧٩/١ فقد أورد القولين دون ترجيح واضح .

<sup>(</sup>۱۱) ما بین قوسین زیادة من «ب» .

سُباطة \_\_ بضم السين المهملة بعدها موحدة ، هي المزبلة والكناسة تكون بِفِنَاء الدّور(١) .

كَثِيب (٢) أُعجبه بكاف مفتوحة فمثلثة مكسورة فتحتية فموحدة الرمل المستطيل المحدَوْدب وأعجبه (٢) .

العَيدان بفتح العين المهملة النخلة الطويلة(٣) .

الشِّعْب \_ تقدم الكلام عليه .

<sup>(</sup>١) فى النهاية : السباطة والكناسة : الموضع الذى يرمى فيه التراب والأوساخ ، وما يكنس من المنازل ، وقيل : هى الكناسة نفسها ، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لاملك ، لأنها كانت موانا مباحة ، وأما قوله : «قائما» فقيل لأنه لم يجد موضعا للقعود ، لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها مستويا وقيل لمرض منعه من القعود النهاية ٢/٢ .

<sup>(</sup>٢)وردت لفظة الحجية هنا ومن قبل والذي أثبتناه من ابن أبي شيبة وزهر الربي ص١٧ .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى ما علقنا به على هذه الكلمة ص١٧.

## الساب الشالث

في إزالته(١) النجاسة والمستقذر ــ صلى الله عَلَيْكُم .

وفيه أنواع :

الأول : في بول الطفل :

روى (٢) الإمام مالك وأحمد والستة عن أم قيس بنت مِحْصَن \_ رضى الله [تعالى] عنها \_ [أنها] « أتت بابن لها صَغِير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عَلَيْكُ فأُجْلَسَه \_ عَلَيْكُ \_ في حِجْرِه ، فبال على ثَوْبه ، فدعا بماء فَنَضَحه عليه ، ولم يَغْسِله » (٣) .

وفى رواية : « فدعا بماءٍ فرشَّه »<sup>(١)</sup> .

وروى (°) الشيخان عن عائشة \_ رضى الله [تعالى] (') عنها: « أَنَّ النبي عَلَيْكُ كَان يُؤْتى بالصِّبيان فَيُبَرِّكُ عليهم ، وَيُحَنِّكُهم ، فَأَتِيَ بِصَبِيٍّ ، فَبَال عَلَيه ، فَدَعَا بماءٍ ، فأَتْبَعَهُ بَوْلَه ، ولم يَغْسِلْه » (°) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن لُبَابة بنت الحارث \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « كان الحسَيْنُ بن عليٍّ فى حَجْر رسول الله عَيْنِ فَبال على ثَوْبه ، فقلت يارسول الله : الْبَسْ ثَوْبًا فأَعْطِنى إِزَارَك حتى أَغْسِلَه (^) ، قال : إنما يُغْسَلُ مِنْ بَوْل الأَنْثَى ، ويُنْضَحُ من بَوْل الذَّكَر » (^) .

<sup>(</sup>١) في واء : إزالة .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا (ب) : وروى .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه مالك في الموطأ ، وفي الزرقاني : ادعى الأصيلي أن قوله : «ولم يغسله» مدرج من ابن شهاب ، وأن المرفوع انتهى بقوله «فنضحه» .

الموطأ بشرح الزرقاني ۱۲۸/۱ ، ويزجع إليه أيضا في مسند أحمد ٣٥٦/٦ وفي صحيح البخارى بشرح فتح البارى ٣٢٦/١ وفي الطب ١٠٢/١ ومسلم بشرح النووى ٨٣/١ وفي الطب ٥٠٦/١ وبقية السنة في الطهارة : أبو داود ١٠٢/١ والترمذي ١٠٦/١ والمجتبى ١٢٨/١ وابن ماجه ١٧٤/١ ، وما بين معكوفات زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) يرجع إلى هذه الرواية في مسند أحمد ٥/٥٥١ وفي سنن ابن ماجه ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : رواه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب، .

<sup>(</sup>۷) الخبر أخرجه البخارى فى الطهارة ٥/١٦ وأخرج أطرافه فى العفيفة ٥٨٧/٩ وفى الأدب ٢ ٤٣٣/١ وفى الدعوات ١٥١/١١ وأخرجه مسلم فى الطهارة ٥٨٢/١ .

<sup>(</sup>٨) في (١) (يغسله) خلافًا لما في المصادر .

 <sup>(</sup>٩) الخبر أخرجه أحمد في مسنده من حديث أم الفضل بن عباس ٣٣٩/٦ وأم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج النبي عليه أخرجه أبو داود في الطهارة من حديث لبابة ١٠٢/١ كما يرجع إليه في مصنف ابن أبي شيبة ١٢٠/١ .

وروى أبو داود والنسائى والبيهقى عن أبى السَّمْح ــ رضى الله [تعالى] (١) عنه ــ قال : «كنتُ أَخْدَم النبى عَيْقِ فَأْتِى بِحَسن أو حُسين ، فبال على صَدْره ، فجئت أَغْسِله ، [فقال] (٢) يُغْسَـلُ بَوْل الجارية ، ويُرَش بول الغلام » (٣) .

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن أم كُرْز الحزاعية ـــ رضى الله تعالى عنها ـــ قالت : « أُتِى رسول الله عَيْسَةٍ بغلام فبال عليه فأمر به فَنُضِحَ '' ، وأُتِى بِجَارِيَة فَبَالَت عَلَيه فَأَمَرَ به فَغَسَلَه » '' .

وروى ابن أبى شيبة وأبو يعلى عن زينب بنت جحش \_ رضى الله تعالى عنها \_ : أن رسول الله عَلَيْتُهُ كَانَ نَائمًا عندها ، فجاء (١) حسين حين دَرَج ، فقلت اعبر (٧) ، فدخل على رسول الله عَلَيْتُهُ فَجَلَس عَلَى بَطْنه فبال ، فانطلقتُ لآخذه ، فاسْتَيْقَظَ رسولُ الله عَلِيْتُهِ (١) فقال : دَعِيه ، فتر كتُه حتى فَرَغ ، ثم دَعَا بِمَاءٍ ، فقال : إِنّه يُصب من بول الغلام ، وَيُعْسَل من الجارية (١) .

وروى الإمام عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما('') \_ « أن أم الفَضْل بنت الحارث \_ رضى الله تعالى عنها حبيبة ('') بنت عباس فوضعتها فى حجر رسول الله عليلية في عنها \_ جاءت بأم حبيبة ('') بنت عباس فوضعتها فى حجر رسول الله عليلية في في مباله عليلية على مبالها من ماء فصبًة على مبالها »('') .

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين غير موجود في ب..

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب وهو يوافق بعض ما في أبي داود .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه أبو داود وفيه زيادة ، ونقل على الحسن قوله : « الأبوال كلها سواء » أخرجه فى الطهارة ( باب بول الصبى يصيب الثوب ) ١٠٢/١ وأخرجه البيهقى فى الصلاة ( باب ما روى فى الفرق بين بول الصبي والصبية ) ٢٩/١ وأخرجه البيهقى فى الصلاة ( باب ما روى فى الفرق بين بول الصبي والصبية ) ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) في ا فنضحه خلافا لنص أحمد ٢٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) العبارة الأخيرة مكررة فى النسخ وأثبتنا ما يوافق رواية أحمد فى المسند ٢٧/٦ ، ٤٦٤ . ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٦) في «١» : «فوجد حسين حين درج» في ب : «فوجد حسين حين درج» فقلت اعبر . والنقل من المصدر .

<sup>(</sup>٧) في «١» فقلت بخير . .

<sup>(</sup>٨) في ١ : عبارة مكررة وهي : «فجلس على بطنه فبال» .

<sup>(</sup>٩) جمع الجوامع ٧٢١/٢ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي ليلي ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>۱۰) فی «ب» عنه .

<sup>(</sup>١١) في (١) أم حبيب .

<sup>(</sup>١٢) فاختلجتها : فاجتذبتها كما فى النهاية ٣١٦/١ .

<sup>(</sup>١٣) في ا : «ركمت» وفي ب : «ركبت» والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>١٤) تمام الحبر عند أحمد : وثم قال : اسلكوا الماء في سبيل البول؛ مسند أحمد ٢٠٠١/١ .

### الثاني في دَم الحيض:

روى البخارى وأبو داود والنَّسائى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : كنتُ أنا ورسول الله عَيِّلِيَّهُ نَبِيتُ فى الشِّعَار الواحد وأنا طَامِثٌ ، فإن أَصَابه مِنِّى شَىءٌ غَسَلَ مَكَانَه ، لم يَعْدُهُ ، ثم صلّى فيه »(١) .

وروى مسلم عنها قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُم يُصلّى من الليل وأنا إلى جَنْبه وأنا حائض وَعَلَى مِرْط وعليه بَعْضُه إلى جنبه »(٢).

وروى أبو داود والترمذى بسند حسن صحيح، والنسائى عنها قالت: «كُنْتُ مع رسول الله عَلَيْكَةً أَخَذَ الكساءَ الله عَلَيْكَةً وعلينا شِعَارٌ، وقد أَلْقَيْنَا فوقه كساء، فلما أَصْبَحَ رسول الله عَلَيْكَةً أَخَذَ الكساءَ فَلَبِسَه ، ثم خرج إلى الصلاة فصلى الغداة (٢) ثم جلس فقال رجل: يارسول الله ، هذه لُمْعة (٤) من دم ، فقبض رسول الله عَلِيْكَةً مَا يَلِيها فبعثَ بها إلى مَصْرُورَةً في يد الغلام ، فقال: اغْسِلِي (٥) هذه وأجفيها (١) وأرسلي بها إلى فدعوتُ بِقَصْعَتِي فغسَلتُها ، ثم أَجْفَفْتُهَا ، فأَحْرُتُها (٧) إليه ، فجاء رسول الله عَلِيْكَةً نصف النهار وهي عليه (٨).

#### الثالث: في المنبي:

روى الشيخان عن عائشة \_ رضى الله [تعالى]<sup>(۱)</sup> عنها \_ قالت : «كان رسول الله عَلَيْكَ يَغْسل المنتَّى ، ثم يَخْرج إلى الصَّلاة فى ذلك الثَّوب ، وأنا أَنْظر [إلى]<sup>(۱)</sup> أثر العَسْل فه »<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود فى الطهارة ( باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع ) ٧٠/١ والنسائى فى الطهارة ( باب نوم الرجل مع حليلته فى الشعار الواحد وهمى حائض ) ٨٠٤/١ وله بقية قيهما وبمعناه فى البخارى ٨٠/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصلاة ( باب سترة المصلي ) صحيح مسلم ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ا «الغداء».

<sup>(</sup>٤) لمعة : هي القدر اليسير والشيء القليل .

<sup>(</sup>٥) في آ : واغسل .

<sup>(</sup>٦) فى ب : وأجنيها .

<sup>(</sup>٧) فى ب فأرسلتها وفى المرجع أحزتها بمعنى أعدتها وأرجعتها .

<sup>(</sup>٨) اللفظ لأبى داود أخرجه فى الطهارة ( باب الأعادة من النجاسة تكون فى الثوب ) سنن أبى داود ١٠٥/١ وبمعناه النسائى فى المجتبى ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ب .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخارى في الوضوء (باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره) الصحيح ٣٣٤/١ وآخرجه مسلم في الطهارة (باب حكم المني) مسلم بشرح النووى ٥٨٥/١ .

وروى الإمام أحمد عنها ، قالت : « كان رسول الله عَلَيْظُةُ يَسْلُتُ المنتَّ من ثَوْبه بعرف<sup>(۱)</sup> الإذْخر ، ثم يُصلَّى فيه ، وَيَحُتُّه من ثوبه يابِسًا ، ثم يصلى فيه »<sup>(۲)</sup> .

وروى مسلم عنها قالت : « لقد رأيتُنى أفركه من ثوب رسول الله عَلَيْظَةٍ فركًا فيصلّى فيه »(٣) .

## الرابع: في المخاط:

روى مُسدَّد مرسلا وموصولا ، وابن أبى شيبة وابن ماجه ، وأبويعلى وابن حبان عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ « أن النبى عَلَيْكُ أمرها أن تهيىء من أمْر أسامة شيئًا ، إمّا مخاط ، فكأنها كرهته ('') ، فانتَزَعَه رسول الله عَلِيْكُ منها وتولَّى ذلك »('') .

#### تنبيم : في بيان غريب ما سبق :

النَّضح بنون مفتوحة ، فضاد(١) معجمة ساكنة وبعدها حاء مهملة ، قال الخطابي هو الغسل .

وقال القرطبي المراد به الرش.

اختلجها بخاء معجمة فلام فجيم فمثناة فوقية ، انتزعها .

الشعار ــ بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره .

طامت \_ بطاء مهملة فألف فميم فمثلثة حائض .

المِرْط بكسر الميم وسكون الراء كساء من خز أو صوف يؤتزر به .

<sup>(</sup>١) فى ب يعرق .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲٤٣/٦ وفى الأصول : «ثم يصلى فيها» والتزمنا بالنص عند أحمد والحت : فرك الشيء اليابس عن الثوب وغيره ،
 ويقال : حت الشيء من الثوب وغيره يحت حتا فركه وقشره .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ١/٥٨٥ ( باب حكم المنيي ) .

<sup>(</sup>٤) في ا : كرهتها .

<sup>(</sup>٥) لفظ ابن ماجه منه : ٤ عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله عليه : أميطي عنه الأذى ، فتقذرته .. الخ . وقبه : لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه .. أخرجه في النكاح ( باب الشفاعة في التزويج ) ٢٣٥/١ وفي الزوائد إسناده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة وفي سماعه كلام . وبهذا واللفظ أخرجه أحمد ١٣٩/٦ ومسند أبي يعلي ٤٣٥/٧ .

(٦) في ا ففاء .

# الباب الرابع

في سواكه – عَيْلِيُّهُ – وفيه أنواع :

الأول : أمر الله عز وجل به – رسولَ الله . عَلِيْكُمْ .

روى الإمام أحمد – برجال ثقات – وأبو يعلى عن ابن عباس – رضى الله [تعالى](') عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «لقد أُمِرتُ بالسِّوَاك حتى ظننتُ أنّه('') يُنَزِّل علىّ فِيه قرآنٌ » . أو قال : وَحْيٌ »('') .

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه . أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : «ما جَاءَنى جبريلُ قَط إِلّا أمرنى بالسّواك . حتى خشيتُ أن أَحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ (') .

وروى – أيضا عن واثِلة بن الأَسْقع بالسين المهملة والقاف – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَيْنِيَةً قال : أُمِرتُ بالسواك حتى خَشِيتُ أن يُكتبَ عَلَىَّ (°) .

وروى الطبرانى بسند جيد عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : قال رسول الله عنها أضراسي (١) .

الثانى : فيما كان يستاك به .

[ روى ] (۲) أبو يعلى وابن حبان عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنت أجتنى لرسول الله عَلِيْظُةِ سِواكا من أراك » (^) .

وروى ابن سعد عن عكرمة مرسلا: «أن رسول الله عَلَيْكُ . استاك بجريد رطب وهو صائم »(٩) .

<sup>(</sup>١) غير موجود في ب.

<sup>(</sup>٢) في اأن .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٦٣/٥ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبرانى ٢٥١/٢٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٧) غېر موچود فی ب .

<sup>(</sup>٨) مسند أبى يعلى ٢٠٩/٩ وللحديث بقية فى مناقب ابن مسعود وقال الهيثمى : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى من طرق ، وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبى النجود ، وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٨٩/٩.

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى لابن سعد القسم الثاني ١٧٠/١.

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن معاذ – رضى الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وهو قال : «نِعم السِّوَاكُ الزيتون من شَجرةٍ مُبَاركة ، يُطَيِّب الفَمَ ، ويذهب (١) بالحَفَر ، وهو سِوَاك الأنبياء من قبلي »(٢) .

وروى البخارى عن عائشة – رضى الله [تعالى] (٢٠)عنها – قالت: توفى رسول الله عَلَيْكُم فَى بَيْتَى ، وفى يومى ، وبين سَحْرى ونَحْرى ، ومَرّ عبد الرحمن بن أبى بِكْر ، وفى يده جَرِيدة رَطْبة (٢٠) ، فنظر إليه رسولُ الله عَلَيْكُم . فظننتُ أنّ له بها حاجةً ، فأخذتُها فمضَغْتُ رأْسَها ونَفَضْتُها ودفعتُها إليه فاسْتَنَّ بها كأَحْسَنِ ما كان مُستْنًا ثم ناولْنيها .. الحديث »(٥) .

الثالث : في تهيئته للسواك قبل أن ينام . وسواكه قبل أن ينام ، وبالليل إذا قام مِنْ نَوْمه .

روى الإمام أحمد ، والطيالسي ، وأبو يعلى ، ومسلم ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] عنهما – قال : «كان رسول الله عليه لا ينام إلا والسواك عنده ، فإذا استيقظ بدأن بالسواك »(٧) .

وروى ابن عدى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُم كان يَسْتاك إذا أُخذ مَضْجعه »(^) .

وروى ابن ماجه ، والبزار ، والدارقطنى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كُنْتُ أَصْنَع لرسول الله عَلِيْكُ ثلاثة آنيةٍ مُخمَّرة : إناءً لطهارته (٩) ، وإناء لشرابه ، وإناء لسواكه (١٠) .

<sup>(</sup>١) فى الحفر بالحاء المهملة وقد ضبطها المصنف فى غريبه بالحاء المعجمة وفى اللسان ٩٢٤/٢ : الحفر بتحريك وسطه وإسكانه سلاق فى أصول الأسنان وقيل هى صفرة تعلو الأسنان وقيل هو ما يلزق بالأسنان من ظاهر وباطن الخ وهو يناسب المقام خلافا لما ذهب إليه المصنف .

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع كما في جافع الأحاديث ٧٤٤/٦.

<sup>(</sup>٣) غير موجود في **ب** .

<sup>(</sup>٤) في انخل وفي ب رطب وما أثبتاه من الفتح .

<sup>(</sup>٥) الصحيح بشرح فتح البارى ١٣٨/٨..

<sup>(</sup>٦) في ايدلي .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٨) أخرج نحوه أبو داود من حديث عائشة سنن أبي داود ١٥/١ .

<sup>(</sup>٩) فى ب لطهوره .

<sup>(</sup>١٠) يرجع إلى الخبر في سنن ابن ماجه ١٢٩/١ وفي الزوائد : ضعيف لاتفاقهم على ضعف حربش بن الخريت .

وروى أبو الحسن عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَ إذا أخذ مضجعه وضع طَهوُرَه ، وسِوَاكه ومُشْطه ، فإذا أُهَبَّه الله تعالى من الليل ، اسْتَاك وتوضأ وامتشط ، ورأيتُ رسول الله عَلَيْكَ يَتَمشَّط بمشطٍ (١) من عاج »(١).

ورورى الطيالسي ، وأحمد وأبو داود عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلِيْتُهُ كان لا يَنَام إلا والسّواك عندَه ، فإذا اسْتَيقظ بدأ بالسّواك ".

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنّسائى وابن ماجه عن حُذيفة – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رُسول الله عَلَيْظُهُ إذا قَام من اللّيل يَشُوص ('') فاه بالسّواك »('')

وروى مسلم وأبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول لله عَلَيْكَةٍ يُوضع له سِوَاكه فإذا قام من الليل تَخَلَى ثم اسْتَاك ، قبل أن يَتَوَضْأ »(١) .

وروى مسلم وأبو داود ، والنسائى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «بِتُّ عِندَ رسول الله عَلَيْكُ فتوضاً واسْتاك ، وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها : ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَواتِ والْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّلِيْلِ وَالنَّهارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ﴾ [حتى فرغ منها] (٧) ثم صلى ركعتين ، ثم عَاد فنام ، حتى سمعتُ نَفْخه ، ثم قام فتوضاً ، فاسْتاك وصلى ركعتين ، ثم قام فتوضاً واستاك (٨) وصلى ركعتين ، وأوتر بثلاث (٥) .

وروى النسائى وابن ماجه عنه بإسناد صحيح ، والإمام أحمد عنه . أن رسول الله عَلَيْتُكُمُّهُ كان يصلى بالليل ركعتين ، ثم ينصرف فَيَسْتاك »(١٠) .

وروى الإِمام أحمد وأبو داود وابن سعد ، عن عائشة – رضي الله تعالى عنها ، قالت :

<sup>(</sup>١) في ب: يتمشط.

<sup>(</sup>۲) أخرج نحوه الجماعة إلا الترمذي من حديث حذيفة ، والنسائي من حديثه وعند البيهقي من حديث أنس ، المنتقى بشرح نيل الأوطار ١٢٦/١ والسنن الكبري للبيهقي ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) يرجع إليه في مسند أحمد ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: يسوك والشوص: الغسل والتنظيف.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ١٥/١ الصحيح بشرح الفتح ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ١٥/١ .

<sup>(</sup>٧) غير موجود في ب والآية ١٩٠ وما بعدها آل عمران .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ب

<sup>(</sup>٩) يرجع إلى الخبر في صحيح مسلم بشرح النووي ٥٤٠/١ وسنن أبي داود ١٥/١ .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢١٨/١ وأخرجه ابن ماجه فى الطهارة سنن ابن ماجه ١٠٦/١ وأخرجه النسائى فى الكبرى . تراجع تحفة الأشراف ٤٠٦/٤ .

«إِن النبيُّ عَلِيْكُ كَان لا يَرْقُد من لَيْل وَلا نهار ، فَيَسِتْيقظ إِلَّا تَسَوَّك ، قبل أن يتُوضَّأ »(١) .

وروى محمد بن يحيى السعْدى بسند لا بأس به عن بُرَيدة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْضُهُ كان إذًا انْتَبه من اللَّيل ، دَعَا بجارية يقال لها بَريرة بالمسواك »(٢).

وروى أبو يعلى عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن النبى (٢) عَلَيْظُهُ كان لا يتعار (١) من الليل ساعةً إلا أُمَرّ السّواك على فيه »(٥) .

وروى الطبراني عنه قال: رُبما اسْتاك رسول الله عَلِيلَةِ من الليل أربع مراتِ (١) .

ورواه ابن عدى ، وزاد «فلو استيقظ من الليل عَشر مرات ، استاك عشر مراتٍ » .

وروى مسدد والطبراني وابن أبي شيبة ، وعبد ، عن أبي أيوب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه عليه من الليل مرارا »(٧) .

وروى ابن سعد عن شداد بن عبد الله قال : «كان السواك [قد] (^) أَحْفَى لِثَته (^) رسول الله عَلَيْدِ ( ) الله عَلَيْدِ ( ) ( )

وروى الطبرانى عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُمْ لا ينام ولا ينتبه إلا(١) استن(١١) .

الرابع : في سواكه إذا دخل منزله .

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنَّسائيي ، وابن ماجه بإسناد صحيح ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة المسند ١٦١/٦ ، ١٦٠ وأبو داود في الطهارة ١٥/١ وأخرجه ابن سعد بنصه في الطبقات الكبرى ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الجبر أخرجه ابن أبي شيبة كما في جمع الجوامع ٣٠٤/٢ كما يرجع إليه في مصنف ابن أبي شيبة ١٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) في ب: أن رسول الله .

<sup>(</sup>٤) في ا : كان لا يتعار من الليل إلا ساعة إلا أجرى السواك على فيه . والتعار : السهر والتقلب على الفراش ليلامع كلام . اللسان .

<sup>(</sup>٥) قال الهيشمي : إسناده ضعيف ، وفي بعض طرقه من لم يسم وفي بعضها حسام بن مصك وغير ذلك . مجمع الزوائد ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه موسى بن مطير وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمى : رواه الطبراني في الكبير وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف مجمع الزوائد ٩/٢ ويرجع إليه أيضا في مصنف ابن أبي شيبة ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من : ب

<sup>(</sup>٩) في ١ - اللثة .

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٦٩/١.

<sup>(</sup>۱۱) في ا : السنن ، وليس بشيء .

<sup>(</sup>۱۲) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه من لم أجد من ذكره . وقد رواه أحمد من فعل أبى هريرة ، وفيه محمد بن عمرو وهو ضعيف مختلف فيه . مجمع الزوائد ٩٩/٢ .

شريح بن هانىء – رحمه الله تعالى – قال : سألتُ عائشة – رضى الله تعالى عنها – بأى شيء يَبْدأُ رسولُ الله عَيْنِيلَهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتِه ؟ . قالت : بالسواك » (١) .

الخامس: في كيفية سواكه . وبأى يد كان يَسْتاك ؟ .

وروى الشيخان عن أبى موسى – رضى الله تعالى عنه – قال : أتيتُ رسولَ الله عَلَيْكَةٍ وهو يَسْتَن بِسَوَاكَ بِيَدِه يقول : «أع أع والسواك فى فيه» .

وفى لفظ «على لسانه ، كأنه يتهوع».

وفي رواية «وهو يستاك على لسانه »(٢) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عنه قال : دخلت على رسول الله عَلَيْظَةٍ وهو يَسْتاك قد وَضَع السِّواكَ على طَرَف لِسَانه وهو يقول : «إِهْ إِهْ » يعنى يَتَهوّع» .

وفى لفظ «يَسْتَن إلى فَوْق كأنه يستن طولًا »<sup>(٣)</sup> .

وروى أبو نعيم عن عائشة ، والطبراني عن بَهْز ، والبيهقي عن ربيعة بن أكثم «أن رسول الله عَلَيْكُ كَان يَسْتَاك عَرْضًا ، أي عرض الأسنان ، في طول الفم »(١) .

السادس : في سواكه إذا حرج للصلاة :

عن زيد بن خالد الجُهني – رضي الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُهُ لا يخرج<sup>(۰)</sup> لشيء من الصلاة<sup>(۱)</sup> ، حتى يستاك »<sup>(۷)</sup> .

وروى ابن أبى شيبة فى مسنده عن أسامة – رضى الله تعالى عنهما – أن النبي عَلَيْسَةُ «كان يستاك إذا أخذ مضجعه ، وإذا قام من الليل ، وإذا خرَج إلى الصّبح »(^) .

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه مسلم فى الطهارة ( باب السواك ) ٥٣٩/١ وأبو داود فى الباب ١٣/١ والنسائى ( باب السواك فى كل حين ) المجتبى ١٧/١ وابن ماجه ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجاه فى الطهارة : البخارى ( باب السواك ) ٣٥٥/١ ومسلم فى الباب ٧٠.٤٥ وأخرجه أيضا أبو داود عن مسدد وسليمان بن داود العتكى ، وقال : قال مسدد : فكان حديثا طويلا أختصرنه ١٣/١ وأخرجه النسائي في المجتبى ١٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١٣/١ .
 (٤) الحبر أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ٤٧/٢ وفيه مقال والبيهقى فى السنن الكبرى ٤٠/١ رواه ابن المسيب عن ربيعة بن أكثم ،
 وقال البيهقى : فأما ربيعة فإنه استشهد بخيبر . وعقب عليه ابن التركانى فقال : هذا كلام ناقص وتمامه أن ابن المسيب ولذ فى زمن عمر فلم يدرك ربيعة هذا لأنه استشهد بخيبر .

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٦) في ب الصلوات .

 <sup>(</sup>٧) المشهور عن زيد بن حالد حديث : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» يراجع السنن الكبرى للبيهقى
 ٣٧/١ المعجم الكبير للطبرانى ٥/٠٨٠ .

<sup>(</sup>٨) لفظة فى الأصل: «إلى الصلاة» وما أثبتناه من المرجعين وتمامه: وهو عن جابر عن أسامة: «فقيل له: قد شققت على نفسك بهذا السواك، نفقال: إن أسامة أخبرنى أن رسول الله عَلِيَكُ كان يستاك هذا السواك». جمع الجوامع ٢٤٤/٢ ويرجع إليه أيضًا فى مصنف ابن أبي شيبة ١٩٩/١.

السابع: في إعطائه عَلِيْتُهُ السواكُ للأكبر.

روى(۱)الشيخان عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال: قال رسول الله عَيْلِيَّةُ أَرَانى فى المنام أَنسوّكُ(١) بسواك ، فجاءنى رجلان : أحدُهما أكبرُ من الآخر ، فناولتُ السّواكِ لِلأَصْغر منهما ، فقِيل لى كَبرٌ ، فدفعتُه للأكبر منهما »(١) .

وروي أبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى (')عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يَسْتُقُ وعنَدُه رجلان أحدُهما أكْبرُ من الآخر ، فأُوحِى إليه فى فضل السّواك ، أن كَبّر أَعْطِ السّواك أكبرَ هما »(°) .

الثامن: في سفره بالسواك.

روى ابن سعد عن خالد بن مَعْدان – رضى الله تعالى عنه (٢) – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يُسافر بالسّواك »(٧) .

التاسع : في غَسْله سِواكه واسْتياكه بفضل وضوئه .

وروى أبو يعلى والدارقطني والبزار – بسند ضعيف – عن أنس – رضى الله تعالى (^) عنه – «أن النبي عَلِيْكُ كان يَسْتَاكَ بِفَضْلُ وضُوئه » (¹) .

وروى أبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان نبتى الله عَلَيْكُ يَسْتاكُ فيعطينى السواك لأغسله (١٠) ، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدْفعه(١٠) إليه »(١٠)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ب : وروى .

<sup>(</sup>٢) في ا : السواك وما في ب يوافق المراجع .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٢٥٦/١ وأخرجه مسلم في الرؤيا صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٩/٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (١) .

 <sup>(</sup>٥) عقب أبو داود على الخبر فقال: قال أحمد - هو ابن حزم - قال لنا سعيد: - هو ابن الأعرابي - : هذا مما تفرد به أهل المدينة.
 سنن أبي داود ١٣/١.

<sup>(</sup>٦) في رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>V) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٧٠/١ .

 <sup>(</sup>٨) ف ب : رضى الله عنه -.

<sup>(</sup>٩) روى الخبر عن الأعمش عن أنس ، قال فى المغنى : قال الترمذى : لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ، ولا من أحد من أصحاب النبى عليلة ، وسئل أحمد عن معنى الحديث فقال : أصحاب النبى عليلة ، وسئل أحمد عن معنى الحديث فقال : كان يدخل السواك فى الإناء ويستاك ، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء . سنن الدارقطنى ٢٠١١ كشف الأستار عن زوائد البزار ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>١٠) في ا : ليغسله وهو لايوانق المرجع .

<sup>(</sup>١١) اب: فأدفعه وهو لايوافق المرجع .

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبی داود ۱٤/۱ .

العاشر: في سواكه وهو صائم. وبحضرة الناس ، خلافا لمن (۱) نفى الأخيرة:
روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، عن عامر بن رَبِيعة العدوى –
رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيتُ رسولَ الله عَيْنِا أُخْصِي يستاك وهو صائم »(۲) .
وروى ابن سعد عن عكرمة قال : «اسْتَاك – والله – رسولُ الله عَيْنِا بِجَريد رَطْب وهو صائم »(۲) .

الحادي عشر : في وَضْنعه عَلِيْكُ السواك في عمامته .

روى أبو أحمد بن عدى بسنده عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان السواك من أذن رسول الله عَيْنِيَةُ موضع القلم من أذن الكاتب »(١) .

الثانى عشر : في مواضع ورد أنه عَلِيْكُ استاك فيها غير ما تقدم :

روى [أبو] (٥) أحمد بن عدى ، عن زيد بن ثابت - رضى الله تعالى عنه - [كان] (٩) يستاك إذا أخذ مضجعه من الليل ، وإذا قام من السّحر وإذا خرج إلى الصلاة  $(1)^{(1)}$  .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ( $^{(\vee)}$  «أن رسول الله عليه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر ، فلما شَقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة  $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) في ١ – لما .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه أبو داود والترمذي في الصيام : أبو داود ( باب السواك للصائم ) ٣٠٧/٣ والترمذي في الباب ٩٥/٣ ويرجع إليه في المسند ٤٤٥/٣ .

 <sup>(</sup>٣) فى الخبر : «قيل لقتادة : إن أناسا يكرهونه ، فقال : استاك – والله – رسول الله عليه بجريد رطب وهو صائم» . الطبقات الكبرى ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة من فعله : قال رسول الله عَلَيْكَ : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه .. الخ المصنف ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة يستلزمها المقام .

<sup>. (</sup>٦) مر ما في معناه .

<sup>(</sup>٧) في ١ – عبد الله بن حنظلة بن أبي عاصم والصواب ما في ب . يراجع أسد الغابة ٣/١٨/٣ .

<sup>(</sup>٨) سنن ألى داود ٢٧/١ وفي الخبر قصة أن ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر رأخرجه أحمد في المسند ٥/٥٧٠ .

#### « تنبيهان »

الأول: قال: الحافظ الضياء في «الأحكام»، ليس بين (١) حديث أبي موسى وبهز تعارض فإن حديث أبي موسى يدل على أن تسوك اللسان والحلق طولا، وحديث بهز يكون في اللسان عرضا.

الثانى: في بيان غريب ما سبق.

الأَرَاك – بهمز(٢) فراء مفتوحتين فألف فكاف شجر معروف له حمل كعناقيد العنب .

الخَفَر بخاء معجمة [ففاء] محركين (٣) فراء شدة الحياء .

السحر(١) - بسين مهملة مفتوحة وحاء ساكنة فراء الرئة أي أنه مات .

والنحر – بنون مفتوحة فمهملة ساكنة فراء أعلى الصدر<sup>(٥)</sup>.

استن جمزة فمهملة فمثناة دلَّك أسنانه .

يشوص فاه : بشين معجمة : يدلكه (١) .

أَحْفي بهمزة مفتوحة : فحاء مهملة ففاء : أذهب لثته : لحم الأسنان<sup>(٧)</sup> .

اللثة : بلامين ثانيهما مفتوحة فمثلثة فتاء تأنيث لحم الأسنان .

يتهوع . بتحتية فتاء مثناة (^) يتقيأ أع أع بفتح الهمزة وسكون العين وحكى فتحها (^) ، وضم الهمزة وسكون المهملة ، وعند ابن عساكر بالمعجمة .

<sup>(</sup>١) في ١ – بني .

<sup>(</sup>٢) في ب بهمزة .

<sup>(</sup>٣) فى ب يحركات شدة الحياة ( وفى غيرها : بخاء معجمة فراء محركان شدة الحياء ) هذا ولعله سهو إذ أنه الحفر بالحاء المهملة كما سبق بيانه وهو سُلاق فى أصول الأسنان ، وقيل : هى صفرة تعلو الأسنان . قال الأزهرى : الحفر والحفر هو ما يلزق بالأسنان من ظاهر وباطن تقول : حَفَرت أسنانه تحفر ويقال فى أسنانه حفر وينو أسد تقول فى أسنانه حفر بالتحريك . تراجع المادة فى اللسان ٩٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ب : فسين مفتوحة .

<sup>(</sup>٥) قال فى النهاية : أى أنه مات مستندا إلى صدرها وما يحاذى سحرها منه وقيل السحر مالصق بالحلقوم من أعلى البطن إ. وفى اللسان : النجر الصدر . النهاية ١٥٠/١ اللسان ٢٤/٦ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) في ا – يدلك .

<sup>(</sup>٧) في ١ – أخفى بهمزة مفتوحة وفي اللسان : اللثة : لحم على أصول الأسنان .

 <sup>(</sup>٨) في ا- فتاء تأنيث .

<sup>(</sup>٩) في ب: فيهما .

## الباب الخامس

# في آدابه عَيْلِيَّةٍ في وضوئه :

## وفيه أنواع :

الأول : في الآنية التي توضأ منها ، أو تنزه عنها .

روى أبو يعلى والطبرانى بسند حسن عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : كنتُ أَمْشِيى مع النبى (۱ عَيْضَةُ فقال : «يا بُنَي ادع لى من هذه الدارِ بوضوء ، فقلتُ : رسول الله عنه مع النبى (۱ عَيْضَةُ فقال : « أخرِه أن دَلُونا جِلدُ مَيْتَة » قال : سَلْهم هل دَبَغوه (۳) ، عَيْضَةُ يطلب وضوءًا ، فقالوا (۲) : « أخرِه أن دَلُونا جِلدُ مَيْتَة » قال : سَلْهم هل دَبَغوه (۳) ، قالوا (۱) : نعم ، قال (۱) «[فإن] (۱) دباغه طهوره » (۲) .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط الصحيحين ، وأقره الذهبى عن عبد الله بن زيد – رضى الله تعالى عنه – قال : «أتانا رسول الله عَيْنِكُمْ فأخر جْنَا ماء في تَوْر مِنْ صُفر »(^) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، عن سلمة بن المحبَّق – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَيْقِ مَرِّ ببيت بفنائه قِربة معلّقة فَاسْتَسْقى فقيل : أنها ميتة فقال : «ذكاة الأَدِيم دِبَاغه »(٩) .

وروى الطبرانى عن معاذ – رضى الله تعالى عنه – « أنه كان يوضّىء رسول الله عَلَيْتُ في قدح مُضَبَّب بنحاس ويَسْقيه فيه »(١٠) .

<sup>(</sup>١) فى ب : مع رسول الله .

<sup>(</sup>٢) في ا – فقال .

<sup>(</sup>٣) في ب – هل يدبغوه .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : قال .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ا قالوا .

<sup>(</sup>٦) زيادة من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٧) قال الهيشمي : رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به . مجمع الزوائد ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>۸) الخبر أخرجه البخارى فى باب ( باب الوضوء من النور ) ٣٠٣/١ وأخرجه أبو داود ( باب الوضوء فى آنية الصفر ) ٢٤/١ وأخرجه الحاكم فى الطهارة ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد فى مسنده ٤٧٦/٣ وأبو داود فى اللباس ( باب فى أهب الميتة ) ٦٦/٤ والنسائى فى الفرع والعتيرة ( باب جلود الميتة ) المجتبى ١٥٣/٧ .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني ٧٠/٥٠ وقال الهيثمي : فيه على بن يزيد عن القاسم وكلاهما ضعيف . مجمع الزوائد ٢١٥/١ .

وروى مسدد عن أبى جعفر – رحمه الله تعالى قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يعجبه الإناء'' النظيف .

وروى الطبرانى عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – أنها دفعت لأم كلثوم بنت عبد الله بن زَمْعة مِخْضَبًا من صُفْر وقالت : كان رسول الله عَيْنِيَّةً يَغْتَسلِ فيه (٢) وكان نحوًا من صاع [أو أقل](٢) .

وروى الطبرانى – بسند ضعيف – عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول لله عَلَيْتُ مَن إِنَاء على نَهْر ، فلما فَرغ أَفْرغ فَضْلة فى النهر » (٤) .

وروى الإمام أحمد عن زينب بنت جَحْش – رضى الله تعالى عنها – « أن رسول الله عَلَيْكُ ﴿ « كان يتوضأ في مِخضْب من صُفْر » (°) .

ورواه ابن سعد بلفظ «قالت : كان رسول الله عَيْقَالَمْ يُعجُّبه أن يتوضأ في مِخضْب بي من صُفْر » .

وروى [عن] أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْظُ توضأ في تَوْر » (\*) .

وروى ابن مخلد عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان له كُوز يتوضأ منه » (^› .

أبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كنت أُغْتَسِل أنا ورسول الله عَلَيْكِهِ في تَوْر من شَبَهِ(١) .

<sup>(</sup>١) في ب: «المنطبق».

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٣٥٤/٢٣ قال الهيثمي : وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا قول طلحة الراوى عن أم كلثوم وما بين معكوفين استكمال من المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٤) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، اختلط وترك حديثه لاختلاطه مجمع الزوائد ٢١٩/١ وفي هامشه : لم يتميز حديث أبي بكر بن أبي مريم فترك كله وضعفه جماعة مطلقا .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١/٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب

 <sup>(</sup>٧) التور : إناء من صفر أو حجارة كالأجانة وقد يتوضأ منه النهاية ١٢٠/١ وبمعناه أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن زيد
 ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٨) يعنى للصلاة ، أى كان يجزئه الوضوء بذلك . قال الهيثمى : رواه البزار وفيه محمد بن أبى حفص العطار . قال الأزدى يتكلمون فيه . مجمع الزوائد ٢١٩/١ كشف الأستار عن زوائد البزار ١٣٥/١ .

 <sup>(</sup>٩) سنن ألى داود ٢٤/١ . والشبه : بفتح الباء وإسكانها النحاس يصبغ فيصفر ، وف التهذيب ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر قال ابن : سيده : سمى به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه الذهب اللسان ١١٩١/٤ .

وروى البخارى عن أنس - رضى الله تعالى عنه - قال : حضرت الصلاة فَقَام مَنْ كان قريبَ الدَّارِ إلى أَهْلِه ، وبَقِى قومٌ ، فَأَتَى رسول الله عَلَيْتُ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجارة ، فيه ماءٌ ، فَصَغُر المِخْضَبُ أَن يَبْسط فيه كُفَّهُ ، فتوضَّأُ القومُ كلَّهم «قلنا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة »(۱) .

وروى الشيخان ، والضياء في «الأحكام» عن عِمران بن حُصَين – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلِيَةِ وأصحابَه توضَّؤوا من مَزَادة امرأة مشركة »(٢) .

الثانى : في مقدار ماء وضوئه وغسله عَلَيْكُم .

روى الشيخان عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْظُهُ يَغْتَسَلُ بالصاع إلى خَمْسَة أَمْدَاد ويتوضأ بالمد<sup>(۲)</sup> .

وفى رواية «كان يَغْتسل بِخَمْسة مَكاكيك ويتوضأ بمكوك<sup>(١)</sup> .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود وابن ماجه ، والدارقطني عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله عَيْقَةُ يَغْتَسِلَ بالصَّاع ويتوضأُ بالمدّ(°) .

وروى مسلم والترمذى عن سَفِينة – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْكُم يَغْسِله الصاغُ ويُوضِّئُه المدُّنِ .

وروى أبو داود ، والنَّسائى عن أم عِمَارة – رضى الله تعالى عنها – « أن رسول الله عَيْلِيُّهُ توضّاً [فأتى] بإناء فيه ماء «قَدْرُ ثُلُثَى مُد »(٧) .

وروى أبو يعلى والطبرانى بسند ضعيف ، عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيتُ رسول الله عَلِيْكُمْ توضّاً بنصف مُدّ» (^> .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الطهارة ٢٧١/١ ولفظه ٣٠١/١ وأخرج أطرافه في خمسة مواطن أخرى .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه البخارى في التيمم وفيه قصة ٧/١٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣٠٤/١ صحيح مسلم بشرح النووي ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٤)صحيح مسلم ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٣٣/٦ سنن أبي داود ٢٣/١ وقال : رواه أيان وعن قتادة قال : سمعت صفية «يعني بنت شيبة» وأخرجه ابن ماجه في أول كتاب الطهارة ٩٩/١ وأخرجه النسائي أيضا في الطهارة ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووي ٦٢٢/١ وصبحيح الترمذي ٨٤/١ وقال : حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه أيضا ٩٩/١ .

 <sup>(</sup>٧) سنن أبى داود ٢٣/١ وما بين معكوفين استكمال منه وأخرجه النسائى فى المجتبى ٥٠/١ وفيه : قال شعبة : فأحفظ أنه غسل
 ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما ، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه مجمع الزوائد ٢١٩/١ .

وروى مسدد وأبو يعل واللفظ له . وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقى عن عبد الله بن زيد – رضى الله تعالى عنه – قال : رأيت رسول الله عَلَيْكَ وأَتى بوضوء ثُلثى مُدّ فرأيته يتوضّاً ، فجعل يَدْلُك به ذِراعَيْه ودَلّك أَذَنيْه «يعنى حين مَسَّحهما »(١) .

الثالث : في استعانته عَلِيْكُ في وضوئه تارة وامتناعه من ذلك تارة .

وروى الشيخان عن المغيرة - رضى الله تعالى عنه - قال : كنتُ مع النبى عَلَيْكُم في سُفَرٍ ، فقال : يامغيرة ، خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله عَلَيْكُم حتى تُوَارَى عنى ، فقضى حاجته وعليه جُبة شامِيّة فَذهب يُخْرِج يَدَه من كمهّا فَضَاقتْ ، فأخرج يده من أَسْفَلِها ، فصبَيْتُ عليه فتوضأ وضوءه للصّلاة ، وذكر الحديث »(٢).

وروى أبو يعلى والبزار عن عمر – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيتُ رسول الله عَلَيْتُهُ يَسْتَقِى ماءَ وضوئه فبادرتْ أَسْتَقِى له ، فقال : صَهْ ياعمر ، فإنى أكره أن يَشْرَكنى في طهورى أحد »(٣) .

وروى ابن ماجه عن أم عَياش ('') – وكانت أمة لِرُقَية بنت رسول الله عَلَيْتُهُ قالت : كنت أوضّىء رسول الله عَلَيْتُهُ قالت : كنت أوضّىء رسول الله عَلِيْتُهُ – وأنا قائمة وهو قاعد (°) .

وروى ابن ماجه ، والحاكم عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّد - رضى الله عنها - قالت : كنت وضىء رسول الله عليه و الحاكم عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّد - رضى الله عليه و الحديث «١٠» .

وروى الطبرانى عن أُميّة – رضى الله عنها ، مولاة رسول الله عَلِيْتِيْهِ قالت : «كنتُ أُصب على رسول الله عَلِيْتِهِ وضوءه إلى آخره »(٧) .

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ١٤٤/١ والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في مواطن كثيرة في الصحيح يرجع إليها في الطهارة ١/٥٨٦ وبلفظه في الصلاة ٤٧٣/١ وأخرجه مسلم في. الطهارة من طرق متعددة مختصرا ومطولاً . صحيح مسلم بشرح النووى ٥٦٠/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار [وفيه أبو الجنوب] وأبو الجنوب ضعيف . مجمع الزوائد ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) في ١ – أم عياشة وهو تحريف من ألناسخ يراجع أسد الغابة ٣٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) فى الزوائد : إسناده مجهول وعبد الكريم [أحد رواته] مختلف فيه سنن ابن ماجه ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ١٩٠/٢٤ وللخبر بقية فيها لفظ حديث رسول الله عَلِيَّاتُهُ . قال الهيثمي : فيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغيره ، والأكثر على تضعيفه ، وبقية رجال ثقات . مجمع الزوائد ٢١٧/٤ .

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى أيوب – رضى الله تعالى عنه – «أنه وَضّاً رسول الله صّالله عنه الله عنه

وروى ابن ماجه عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُمُ لا يَكِلُ طهورَه إلى أحد ولا صَدَّقَته التي يتصدّق بها يكون هو الذي يَتَولّاها بنفسه »(٢) .

وروى الشيخان عن أسامة بن زيد – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُم لما أَفَاضٍ مِن عَرَفَه عدل إلى الشِّعْب فقَضَى حاجَتَه ، قال أسامة : فجعلتُ أُصُبُّ عليه ويتوضأ »(").

وروى ابن ماجه عن صفوان بن عَسَّال بعين وسين مهملة مشددة (١٠) وباللام – رضى الله تعالى عنه – قال : «صَبَبْتُ على رسول الله عَلِيلِهُ الماء في السَّفَرِ والحَضَرِ ، في الوضُوءِ »(٥) .

الرابع : في تَهْيئته ماء وضوئه .

روى أحمد بن منيع عن عائشة \_ رضى الله [ تعالى (١) ] عنها \_ قالت : « ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ يَكِل وضوءَه إلى غبر نَفْسه حتى يكون هو الذي يهيّيُ وضوءَه لنَفْسِه » .

وروى ابن ماجه عن ابن عباس \_ رضى الله [ تعالى (١) ] عنهما \_ قال : « كان رسول الله على الله لا يُكِل طَهوره إلى أحد »(١) .

الخامس: في تسميته في أول وضوئه عَلَيْكُم:

وروى الدارقطني وأبو يعلى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « كان رسول الله عليه ما الله عليه عنها ما الله » .

وفى رواية «كان يقوم إلى الوضوء فَيُسمى (^) الله ـ عز وجل ــ ثم يُفرغ الماء على يَدَيْه »(٩).

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد العزيز بن أيان وقد أجمعوا على ضعفه . مجمع الزوائد ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ١٢٩/١ وفي ابزوائد : إسناده ضعيف لضعف مطهر بن الهيثم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الطهارة ٢٣٩/١ وأخرج أطرافه في خمسة مواطن أخرى ويرجع إلى لفظ المصنف ٢٨٥/١ وأخرجه مسلم في الحج صحيح مسلم بشرح النووي ٤١٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : مشددتين .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٦) غير مثبتة في ب .

<sup>(</sup>۷) سنن ابن ماجه //۱۲۹ وقد مر من قبل .

<sup>(</sup>٨) في ا -- يسمى الله وما في ب يوافق المرجع ..

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني ٧٢/١ والخبر أخرجه البزار كشف الأستار ١٣٧/١ . الرواية الثانية نقلها عن أبي بدر قوله : كان يقوم إلى الوضوء فيسمى الله ، ثم يفرغ الماء على يديه .

والخبر ضعفه في المغتى على الدارقطني وأطال في سبب تضعيفه .

وروى الإمام أحمد ، والنَّسائى . والدارقطنى ، عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه . قال : نظر أصحاب رسول الله عَيْنِكُ وضوءا فلم يجدوا فقال النبى عَيْنِكُ ها هنا(١) ماءٌ ؟ فَأْتِيَ به ، فرأيتُ النبى عَيْنِكُ وَضَعَ يَدَه في الإناء الذي فيه الماء ، ثم قال : توضؤا باسم الله فرأيت الماء يفور من بَيْن أصابعه والقومُ يتوضئون حتى توضّئوا من آخِرهم(١) .

السادس : في غسله عَلِيلَةٍ يَدَيْهِ قَبْل إِدْخالهما (١) الإناء .

روى ابن ماجه عن على \_ رضى الله [تعالى](') عنه \_ « أنه دعا بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم قال : رأيت رسول الله عَلِينَةٍ صَـنَع هَكذا »(°) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن أَوْسِ الثقفى ــ رضى الله تعالى عنه ــ أنه رأى رسول الله عَلَيْكُ « يتوضَّأُ فَاسْتوكف ثلاثًا ؟ قال : غسل يديه ثلاثًا » (١) .

### السابع: في وصله المضمضمة والاستنشاق وفصله:

روى (٧) الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن عبد الله بن زيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عَيْنِيَةً تَمَضْمض واسْتَنْشق من كفِّ واحد ، فعل ذلك ثلاثا » (٨) .

وروى النَّسائى عن على ــرضى الله تعالى عنه ــ أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق بيده اليُسْرى ، ثم قال : « هذا طهور رسول الله عَيْسَةٍ »(٩) .

وروى أبو داود ، بسند ضعيف ، عن طلحة بن مُصرّف ، عن أبيه ، عن جده \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : دخلت على رسول الله عَيْقِالُهُ وهو يتوضأ ، والماء يَسيِل من وجهه ولحيته على صَدْره ، ورأيتُه يَفْصل بين المضمضة والاسْتِنْشاق »(١٠) .

<sup>(</sup>١) في ا – ما هاهنا ماء وما في ب يوافق المراجع .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٦٥/٣ والمجتبى ٥٣/١ وسنن الدارقطني ٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) في ا – إِدْخَالِهَا .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ١ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٨/٤ والخبر أخرجه النِسائي في المجتبى ٥/١٥ ويراجع تحفة الأشراف ٧/٥ .

<sup>(</sup>Y) فی ب : وروی .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٣٩/٤ سنن أبي داود ٣٠/١ .

<sup>(</sup>٩) المجتبى ١/؋٥ .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبى داود ٣٤/١ . طلحة بن مصرف تكلم فيه بعض الأثمة عن أبيه عن حدة ، والخبر فى سنده ليت بن أبى سليم قال أحمد : مضطرب الحديث . ولكن حدث عنه الناس يراجع بشأنه الميزان ٤٢٠/٣ .

الشامن : في تخليله لحيته (الشريفة)(١) وأصابع يديه .

روى الترمذى ، وأبن ماجه ، عن عمّار بن ياسر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : « رأيتُ رسول الله عَيْنِكُ يُخَلِّل لحيتَه » (٢) .

وروى الترمذى ـــ وصححه ـــ وابن ماجه ، عن عثمان ، والترمذي عن على ، وابن ماجه عن أبي أيوب ـــ رضى الله تعالى عنهم ـــ أنّ رسول الله عَيْنِكُ « كان إذا تَوضَّا يخلل لحيته »(٣) .

ورواه الطبراني عن أبي أوْفى ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي أمامة ، وأبي الدرداء ، وأم سلمة () .

وروى ابن عدى عن جابر ، وجرير ، وسعيد بن منصور في « سننه » من تَرَسل جُبَير ابن نُفَير في « سننه » من تَرَسل جُبَير ابن نُفَير في الله عدى عن جابر ، وجرير ، وسعيد بن منصور في « سننه » من تَرَسل جُبَير

وروى الإمام أحمد عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ إِذَا تُوضًا عَلَيْكُ كَانَ إِذَا تُوضًا عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا تُوضًا عَلَيْكُ لِخُيْتَهُ (٦) .

وروى أبو داود عن أنس\_رضى الله تعالى عنه\_أن رسول الله عَلَيْكُ «كان إذا تَوَضَّا أخذ كفَّا من ماء فيدُخله تحت حَنَكِهِ ، ويُخلل به لحيته ويُقول : «هكذا أُمَرَنِي ربِّي عز وجل» (٧)

وروى ابن ماجه ، والدارقطنى \_ وصَوّب وَقْفه \_ (^) على ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ العَرْكِ ثم يَشبك لحيته بأصابعه من تحتها » (٩) .

وروى مسدد \_ بسند ضعيف \_ عن عبد الله بن شـدّاد « أن رسول الله عَلَيْتُ توضأ فخلَّل لحيتَه » .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي ٤٤/١ وسنن ابن ماجه ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى صحيح الترمذي ( باب ما جاء في تخليل اللحية ) ٤٦/١ وإلى سنن ابن ماجه في الباب ١٤٨/١ وفي الزوائد تعقيباً على حديث أنى أيوب : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى سورة ، وواصل الرقاشي .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ( باب التخليل ) ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٥) فى ا : عير عن ثبير وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢/٤٣٦ .

<sup>(</sup>۷) سنن أبی داود ۳۲/۱ .

<sup>(</sup>٨) في ا . رفعه وهو مصادم للسياق .

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه ١٤٩/١ وفي الزوائد : في إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه ، وسنن الدارقطني ١٠٦/١ .

التاسع : في تعهده(١) عَلِيْكُم المأقين .

روى الإمام أحمد وأبو داود ،.عن أبى أمامة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ بِمُسْحِ الْمَأْقَيْنِ » وقال : « بأصْبعيه »(٢) .

العاشر : في مسحه رأسه مرة ومرتين ، وثلاثا . وكيفية مسحه .

روى ابن أبى شبيبة \_ بسند ضعيف \_ عن على \_ رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله على الله عنه على الله على الله

وروى مسدد – بسند ضعيف – عن ضَـمْضَـم عن أبيه قال : « توضأ رسول الله عَلَيْكُـهُ ومسح رأْسَه مرة واحدة »(٧) .

وروى أبو داود والترمذى عن الرُّبَيِّع بنت مُعَـِوّذ [ بن عفراء ] (^ ) \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « توضّأ رسوُل الله عَيْقَةً ومَسَح رأسَه مَرّتين » (^ ) .

وروى الإمام أحمد والنسائى برجال الصحيح عن عبد الله بن زيد [ الذى أُرِىَ النّداءَ ] (١٠) ــ رضى الله تعالى عنه ــ « أن رسول الله عَيْسَةُ تِوضًا فَغَسَلُ وجهه ثلاثاً ، ويَدَيْه

<sup>(</sup>١) في ب : تعاهده .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲۵۸/۰ وسنن أبى داود ۳۳/۱ والمأقين تثنية مأق بفتح الميم وبعدها همزة ساكنة وربما حذفت الهمزة وهو طرف
 العين الذي يلى الأنف وفي رواية الماقيين بياءين بعد القاف وهو تثنية ماق لغة في الماق .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٥/١ وبمعناه أخرجه البيهقي في السنن الكبري ٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات من سنن أبى داود .

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود : الشمال .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجوه في الطهارة : أبو داود ٢٧/١ والنسائي في المجتبي ٩/١ وصحيح الترمذي ٦٧/١ .

<sup>(</sup>٧) بمعناه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨٠/١ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من سنن أبى داود .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود ٣١/١ قال أبو داود : هذا معنى حديث مسدد . وأخرجه الترمذي في صحيحه ٤٨/١ وقال : هذا حديث سن .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من النسائي وفي مسند أحمد الخبر عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .

مرتین [ وغسل رجلیه مرتین ] ، ومسح برأسه مرتین »(۱)

وروى أبو داود من وجهين – صحح أحدهما ابن خزيمة – عن عثمان بن عفان ــ رضى الله تعالى عنه ــ « أن رسول الله عَيْنَا لَهُ توضأ ومسح رأسه ثلاثَ مراتٍ ﴿ ) .

وروى الدارقطني من طريق الإمام أبي حنيفة عن خالد بن علقمة . عن على \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عَيِّلَةِ توضَّأُ ومَسَح رأسه ثلاثَ مراتٍ » (") .

وروى عبد بن حميد عن طلحة عن أبيه عن جده \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « رأيت رسول الله عَيْنِيَّةٍ توضأ فوضَع يدَه فوق رأسِه ومسح ما أَقْبل منه وما أَدْبر وصُـدْغَيْه وأذنيْه مرة واحدة »(<sup>1)</sup>.

الحادى عشر : في مسحه بمقدم رأسه ومؤخره ، وعمامته .

وروى أبو داود عن الربيّع بنت مُعوِّذ ــ رضى الله تعالى عنها ــ أن رسول الله عَيْلِكُهُ « توضأ فرأيته مَسَح برأْسِه مرتين ، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه »(°) .

وروى مسلم عن المغيرة بن شُعبة \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عَيْقَالَهُ مَسَح على نَاصِيته وعمَامَتِه »(١) .

وروى الطبرانى \_ بسند حسن \_ عن زيد بن ثابت \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عليه كان يَمْسـح على الخفين والخِمار »(٧) .

وروى أبو داود ، عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكُ يتوضأ وعليه عِمامة قِطْرِيَّةٌ ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مُقَدَّم رأسه ، ولم يَنْقُض العمامة »(^) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤٠/٤ والمجتبى ٢٢/١ وما بين معكوفين استكمال من النسائى .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٢٦/١ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ٨٩/١ وفي الأصول : خلاد بن علقمة والصواب ما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه أبو داود ٣٢/١ وقال أبو داود : وسمعت أحمد يقول : ابن عبينة زعموا كان ينكره ويقول : إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده . ١ هـ أقول : وطلحة هو ابن مصرف وفى الأصول : من واحدة وهو خطأ من النساخ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود ٣١/١ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووى ١/٣٥٥ وللحديث بقية عنده .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٢٥٦/١ .

وأراد بالخمار العمامة كما في اللسان .

 <sup>(</sup>٨) سنن أبى داود ٣٦/١ وقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة . وقيل حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرا .

وروى البخارى عن عَمْرو بن أمية الضَّـمرى – رضى الله تعالى عنه – قال : ورأيت رسول الله عَيْنِيَةُ يمسح على عمامته(١) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم عن بلال \_رضى الله تعالى عنه \_قال : « رأيت رسول الله على الله مَسَـح على الخفين والخِمَار »(٢) .

وروى الإمام أحمد عن تُوْبان \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكَةٍ توضأ [ ومسح ] على الخفين وعلى الخمار [ ثم العمامة ] " .

الثانى عشر : في إدخاله أصبعه في حجر أذنيه :

روى أبو داود وابن ماجه ، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّد \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « توضأ رسول الله عَلِيْكُ فأدخل أصبعه في حُجْرَى أَذنيه » (١٠) .

وروى الدارقطنى بلفظ: «أدخل إصبعيُّه السبابتين فمسح أُذنيه ظاهـرهما وباطنهما »(°).

وروى الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ــ رضى الله تعالى عنهما ــ أن رسول الله عليه مسح رأسه.وأُذَنيه ظاهرَهما وباطِنَهما »(٢) .

ورواه الإمام أحمد وأبو داود ، وقالا : « مَسْحةً وأحدةً »(٧) .

الثالث عشر : في مسحه عَلَيْكُ الْعِذَارِ والعُنُقِ .

روى الإمام أحمد عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أنه رأى رسول الله عَلَيْكَ عسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق » (^)

الرابع عشر: في دَلْك (٩) أصابع رجليه بخنصريه.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری بشرح فتح الباری ۳۰۸/۱.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٢/٦ وصحيح مسلم بشرح النووي ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٥/٢٨١ وما بين المعكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ٣٢/١ وسنن ابن ماجه ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ١٠٦/١ وفي الأصل : أصبعيه السبابة . والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٦) صحيح الترمذي ٢/١ ه وقال : حديث ابن عباس حسن صحيخ .

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود ۳۳/۱ .

 <sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٤٨١/٣ من حديث جد طلحة الأيامي وفي الأصول : (العدار) وما أثبتناه من المسند ومن أبي داود ٣٢/١ وفي الخبر : قال : القذال لسالفة العنق .

<sup>(</sup>٩) في ب: دلكه .

وروى الترمذى ، وأبو داود ، وابن ماجه عن المستورد (۱) بن شداد \_ رضى الله (تعالى) (۲) عنه \_ قال : رأيت رسول الله عَيْنِيَّهُ ﴿ إِذَا تُوضاً يَدَلَكُ ﴾ وفي لفظ ﴿ يخلل أصابع رجليه بخنصره ﴾ (۳) .

وروى ابن ماجه ، والدارقطنى ، عن أبى رافع ــ رضى الله (تعالى) (٢) عنه ــ قال : كان رسول الله عليه « إذا توضأ حرك خاتمه »(١) .

وروى الدارقطنى عن عائشة \_ رضى الله (تعالى) (٢) عنها \_ قالت : «كان رسول الله على الله عنها \_ قالت : «كان رسول الله على الله على الله عنها \_ قالت : «كان رسول الله على الله على

وروى أبو يعلى عن شقيق ــ رحمه الله تعالى قال : توضأ عثمان ــ رضى الله تعالى عنه ــ فخلل أصايع رجليه ، ثم قال : « رأيت رسول الله عَيْسَةٍ فعل ذلك » ٧٠٠ .

الخامس عشر : في بداءته (^) باليمين في الوضوء وغيره .

روى الشيخان عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْكُ اللهُ عَلَيْكُ مِ يعجبه(١٠) التيمن في تَنَعُّلِهِ(١٠) وتَرَجّله وطهوره في شأنه كلّه »(١١) .

وروى أبو داود عنها قالت : «كانت يَدُ رسول الله عَيْقَالَهُ اليمنى لِطعامه وشَرابِه ، وكانت اليُسرى لخلائِه وماكان من أَذًى »(١١) .

السادس عشر : في إسباغه الوضوء .

روى الشيخان عن نعيم بن عبد الله الْمُجْمِر قال : « رأيت أبـا هريـرة ــ

<sup>(</sup>١) في ١ – ابن زادان والصواب ما أثبتناه يراجع تهذيب التهذيب ١٠٦/١٠ .

<sup>(</sup>١) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٧/١ صحيح الترمذي ١/٧٥ وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ، وسنن ابن ماجه

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ١٥٣/١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله ، وسنن الدارقطني ٨٣/١ وضعف معمرا وأباه وقال : ولا يصح هذا .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب وهو يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٦) بقية الخبر . ويقول : «خللوا بين أصابعكم ، لا يخلل الله تعالى بينها بالنار ، وبل للأعقاب من النار » سنن الدارقطني ١/٥٠ . .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثممي : رواه أبو يعلى . ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٢/٥٣٠ .

<sup>(</sup>٨) في ا – بدأنه .

<sup>(</sup>٩) في ١ – يحب وما أثبتناه من ب وهو يوافق الصحيح .

<sup>(</sup>۱۰) في ب في نعله .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخارى فى الطهارة ٢٦٩/١ وأخرج أطرافه فى أربعة مواضع أخرى ومسلم بشرح النووى ٥٥٣/١ . أ

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبى داود ۹/۱ .

رضى الله تعالى عنه \_ يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غَسَل يده اليمنى حتى أشرع في العَضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العَضد ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجله اليمنى (۱) حتى أشرع في السّاق ، ثم غسل رجله اليّسرى حتى أشرع في الساق قال : هكذا رأيتُ رسول الله عَيْسِةُ [ يتوضأ ] (۲) .

وروى الإمام أحمد عن عُبَيْدة بن عَمرو الكلابي<sup>(٣)</sup> ــ رضى الله تعـالى عنـه ــ قال : « رأيت رسول الله عَيْلِيَّةٍ وهو يتوضَّـاً فأسْبغ الوضوء » (١٠) .

السابع عشر : في دعائه في وضوئه .

روى النَّسائي \_ في « اليوم والليلة » \_ عن أبي موسى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَهُو يَتُوضاً فسمعته يقول : اللهم اغفر لى ذَنْبى ، ووسع لى في رِزْق ، فقلت : يانبى الله سَمِعتُك تدعو بكذا وكذا ، وهل تركت من شيء ؟ »(°) .

الثامن عشر : في صفة وضوئه عَلِيُّكُم .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود والنسائى ، والدارقطنى عن حُمْرَان (٢) \_ رحمه الله تعالى \_ أن عثمان \_ رضى الله تعالى عنه \_ « دَعَا بإناء ، فأفرغ على كفّيه ثلاثَ مرار . فغسلهما ، ثم أدخل يَمِينه فى الإناء ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَق ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى (٢) المرفقين ثلاثًا ، حتى مَسَح العَضُدين ، ثم مسح برأسه » .

زاد الدارقطنى « ثم أمَرَّ يديه على أذنيه ظاهرَهما وباطِنهما ، ثم خلّل أَصَابِعه وخللّ للحيته » ( ) انتهى ثم غسل رجليه إلى الكَعْبَيْن ثلاثا ، ثم قال : « رأيتُ رسول الله عَيْقَالُهُ « توضأ نحو وضوئي » ثم قال : « قال رسول الله عَيْقَالُهُ : « من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفِر له ما تقدم من ذنبه » ( ) .

<sup>(</sup>١) في ا . اليسرى تم وهو مخالف للمصدر .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووى ١/١٥٥ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول عبيد بن عمر والصواب ما أثبتناه . أسد الغابة ٣/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٧٩/٤ . . .

<sup>(</sup>٥) اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف للمزى ٤٣٤/٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : حمدان وهو حمران مولى عثمان كما في المراجع .

<sup>(</sup>V) في ا إلا .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارقطني ٨٣/١ .

<sup>(</sup>٩) الصحيح بشرح فتح الباري ٢٥٩/١ مسلم بشرح النووي ٥٠٤/١ المجتبي ٦٨/١ سنن أبي داود ٢٦/١ مسند أحمد ٥٩/١ .

وروى مسلم(') عن عثمان ــ رضى الله تعالى عنه ــ أنه توضأ بالمقاعد(') فقال : « ألا أَريكم وضوءَ رسولِ الله عَيْلِيَةِ ثم توضّأ ثلاثًا ثلاثًا »(') .

وَرُوِى أيضا عن أبى مُلَيكة \_ رحمه الله تعالى \_ قال : « رأيت عثمان \_ رضى الله تعالى عنه يُسأل عن الوضوء ، فدعا بماء ، فأُتي بميضاً إ ، فأضفى على يده اليمنى ثم أدخلها فى الماء فمضمض ثلاثا واسْتَنْثر ثلاثا وغسل وجهَهُ ثلاثا ، ثم غَسَل يدَه اليمنى ثلاثا ثم [ غسل يده (<sup>3</sup>) ] اليسرى ثلاثا ، ثم أدخل يَدَه فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورَ هما مرّة مرّة ، [ ثم رجليه (<sup>9</sup>) ] ثم قال : أين السائل عن الوضوء ؟ هكذا رأيتُ رسول الله عليه توضأ » (<sup>1</sup>) .

وروى الجماعة (٧) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى - رضى الله تعالى عنه - « أنه قيل له : تَوَضَّ أَ [ لنا ] (٨) وضوء رسول الله عَيْقَ فدعا بإناء ، فأكفأ مِنْهُ على يَدَيه فغسلهما ثلاثًا ، ثم أَدْ خَل يده فاسْتَخر جَها فمضْ مَضَ واسْتَنْشق من كف واحدة ، فعل ذلك ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخر جها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين » .

وفى رواية أحمد<sup>(۱)</sup> ، ومسلم : « ثلاثا ، ثم أدخل يده فاسْتَخرجها ، فمسح برأْسَه ، فأقبل بيديه وأَدْبر ، ثم ذهب بهما إلى قَفَاهُ ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذى بَدَأ مِنْه »(۱) . وفى رواية عند الدارقطنى « مسح برأسه مرتين »(۱) زاد أبو داود « ومسح أُذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صِمَاخَيْ (۱) أذنيْه ، انتهى »(۱) .

<sup>(</sup>١) في ب عنه عن عثمان .

<sup>(</sup>٢) في ١ . بالقاعد والمقاعد قبل هي دكاكين كانت عند دار عثمان . النووي في شرح مسلم ١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ١٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٧) في آ . الجماعات .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ب

<sup>(</sup>٩) في ب الأحمد .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٣٨/٤ مسلم بنشرح النووى ١٩/١ .

<sup>(</sup>۱۱) سنن الدارقطني ۸۲/۱ .

<sup>(</sup>١٢) في ١ - صماخ .

<sup>(</sup>۱۳) سنن أبي داود ۲۰/۱ .

وفى رواية: « بدأ بمقدم رأسه » ولفظ أحمد ومسلم: [ ومسح برأسه، زاد فى رواية: بماءٍ غير فضل يديه ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرتين مرتين، زاد أحمد ومسلم ](١): « حتى أنقى رجليه » . ثم قال : « هكذا كان رسول الله عَيْقَالُهُ »(٢)

وروى الإمام أحمد ، والثلاثة ، والدارقطنى ، عن على \_ رضى الله تعالى (٢) عنه \_ « أنه دعا بماء فأتى به ، فأفرغ من الإناء على يمينه ، فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض ، واستنثر ثلاثا ، ثم أدخل يديه (٤) في الإناء جميعًا ، فأحذ بهما حَفْنَة من ماء فغسل يده اليُمنى ثلاثًا ، وغسل يده اليُسرى ثلاثًا ، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة » ، زاد الإمام أحمد « ثم ألقم أبهاميه ما أقبل من أذنيه ، ثم الثانية والثالثة مثل ذلك ، ثم أخذ بيده اليمنى قبضة ماء ، فصبها على ناصيته ، فتركها تسيل على وجهه فمسح مقدمه ومؤخره وظهور أذنيه » .

ولفظ الدارقطنى « ثم أدخل يده اليمنى فى الإناء ثم غمرها الماء ثم رفعها ما حَمَلتْ من الماء ، ثم مسح [ بها ] (٥) يده اليُسرى ، ثم رأسه بيديه (١) كلتيهما ثم غسل رِجلَه اليمنى ثلاثا ، ورجله اليسرى ثلاثا كلاهما فى النّعل ، ثم قال : « من سره أن يعلم وضوء رسول الله عَلَيْكُ فهو هذا »(٧) .

وروى البزار من طريق محمد بن حجر [ عن وائل بن حجر ] فال : « شَهِدت رسول الله عَلَيْكُ وأَتَى بإناء فيه ماء ، فألقى على يمينه ثلاثا ، ثم أدخل كينه في الماء [ فغسل بها يساره ثلاثا ثم أدخل يمينه في الماء ] (۱) فحفَنَ بها حَفْنَةً من الماء فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل واستنثر ثلاثا ، ثم أدخل كفيه في الإناء ، فرفعهما إلى وجهه ، فغسل وجهه ثلاثا ، وغسل باطن أذنيه ، وأدخل إصبعيه في باطنهما (۱) ومسح ظاهر رقبته وباطن لحيته ثلاثا [ ثم أدخل

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ب

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه البخارى في الطهارة ويرجع إلى لفظه ٣٠٣/١ وإلى بيان أطراقه ٢٨٩/١ وأخرجه الترمذي في صحيحه ٤١/١ ،
 والنساني في المجتبي ١١/١ ويرجع إليه أيضا في سنن ابن ماجه ١٤٩/١ .

**<sup>(</sup>٣) غير موجود في ب** .

<sup>(</sup>٤) في ب : في يده .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب

<sup>(</sup>٦) في ب بيده كليتهما .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٨٣/١ وسنن أبى داود ٢٧/١ والمجتبى ٢٠/١ وسنن ابن ماجه ١٤٢/١ وسنن الدارقطني ٨٩/١ .

 <sup>(</sup>٨) ما بين معكوفين زيادة من المصدر فإن الخبر عن محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن واثل بن حجر عن آبيه عن أمه عن واثل بن حجر .

<sup>(</sup>٩) في ب : غمس .

<sup>(</sup>١٠) ما بين معكوفين استكمال من المصدر .

<sup>(</sup>١١) في ب: داخلهما .

يمينه فى الإناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى جاوز المرفق ثلاثا ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثا ثم مسح على رأسه ثلاثا ] (١) ، وظاهر أذنيه ، وظاهر رقبته وأظنه ، قال : وظاهر لحيته ثلاثا ، ثم غسل بيمينه قدمَه اليمنى ثلاثا ، وفصل بين أصابعه ورفع الماء حتى جاوز الكعب ، ثم رفعه إلى السّاق ، ثم فعل باليُسرى مثل ذلك ، ثم أخذ حَفْنَةً من ماء فملاً منها يده ، ثم وضعها على رأسه حتى انْحَدر الماء من جوانبه ، وقال : هذا تمام الوضوء ، ولم أره تنشّف بثوب . الحديث »(١).

التاسم عشر : في شربه فضل وضوئه قائما .

روى النَّسائى عن الحسين بن على \_ رضى الله تعالى عنهما \_ « أن أباه عليا ، توضأ ثم قام قائما ، [ فقال ] ناولنى فناولته الإناء الذى فيه فضل وضوئه فشرب من فضل [ وضوئه ] ( قائما فعجبتُ ، فلما رآنى قال : لا تعجب ، فإنى رأيت رسول الله عَيْقَالُهُ يَصْنع مثل ما رأيتنى صَنعتُ بعد وضوئه وشُرْبَ فَضل وضوئه قائما »( ) .

العشــرون : في وضوئه في المســجد .

وروى الإمام أحمد عن أبى العاليه \_ رحمه الله تعالى \_ « عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ قال : أحفظ لك أن رسول الله عَلِيْكُ توضأ في المسجد »(°) .

الحادى والعشمرون : في تنشيفه أعضاء الوضوء .

وروى الترمذى بسند ضعيف عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ قالت : «كان لرسول الله عَلَيْتُ خِرقةٌ يتنشّف بها للوضوء »(١) .

وروى بسند ضعيف أيضا \_عن مُعَاذ \_رضى الله تعالى عنه \_قال : « رأيتُ رسول الله على الله عنه \_قال : « رأيتُ رسول الله عَيْنِكُم إذا توضَّأَ مسَحَ وجهَه بِطَرف ثَوْبه »(٧) .

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين ساقط من ا . وهو يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار ١٤٠/١ وقال البزار : لانعلمه يهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد عن وائل .

وقال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير والبزار ، وفيه سعيد بن عبد الجبار ، قال النسائى : ليس بالقوى ، وذكره ابن حبان فى الثقات وفى سند البزار والطبرانى محمد بن حجر وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) المجتبى ٢٠/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٥/٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) قال أبو عيسي : حديث عائشة ليس بالقائم ، ولا يصح عن النبي عَلِيْكُ في هذا الباب شيء صحيح الترمذي ٧٤/١ .

 <sup>(</sup>۷) قال الترمذى : هذا حديث غريب ، وإسناده ضعيف صحيح الترمذى ١٥/١ .

وروى ابن سعد عن أبى جعفر الحنفى (١) قال : « أُخْبَرَت أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ كَانْتُ لهُ خِرْقَةً يَتَنشَّفُ فيها عند الوضوء »(١) .

وروى ابن ماجه عن سَلْمَان ــ رضى الله تعالى (٢) عنه ــ « أَن رسول الله عَلَيْتُ عَوضاً فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه »(٤) .

الثانى والعشرون : في وضوئه لكل صلاة \_ ونسخ ذلك .

وروى البخارى ، وأبو داود ، والتزمذى ، عن أنس ــ رضى الله تعالى عنه ــ قال : « كان رسول الله عَلِيْكُ يتوضّــاً لكل صَــَلَاقٍ » (°) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عامر الغَسِيل \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « أمر رسول الله عَيْقِ الله الله عَيْقِ الله عَلَيْم الله عَيْقِ الله عَيْقِ الله عَيْقِ عليه ذلك أمر بالسواك عند كلّ صلاة ، وَوُضِع عنه الوضوء إلا من حدث »(٢) .

وروى الجماعة إلا البخارى لِبُرَيْدَة ــ رضى الله تعالى عنه ــ قال : « كان رسول الله عليه يتوضأ لكلّ صلاةٍ ، فلما كان يومَ الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحدٍ »(٧) .

وروى ابن ماجه عن الفضل بن بشر قال : [ رأيت جابر بن عبد الله يصلى الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا ؟ قال ] ( أيت رسول الله عَلِينَةُ يَصْنع هذا ، فأنا أَصْنع كا صَنَع رسول الله عَلِينَةُ » (٩) .

الثالث والعشرون : في وضوئه مما مُستَّنه النار وترك ذلك .

وروى الإِمام أحمد ، وابن حبان ، عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول

<sup>(</sup>١) في ا . المتقى وما في ب يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٥/١ ٣١٥ سنن أبي داود ٤٤/١ صحيح الترمذي ٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢٥/٥ سنن أبى داود ١٢/١ وأبو عامر : غسيل الملائكة . استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة كما في الخبر . أسد الغابة ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>۷) صحيح مسلم بشرح النووى ١٨/١ ٥ وسنن أبي داود ٤٤/١ و المجتبى ٧٣/١ صحيح الترمذي ٨٩/١ سنن ابن ماجه ١٧٠/١ و المفظ له .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب وهي توافق ما عند ابن ماجه :

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه ۱۷۰/۱ .

الله عَلِيْكُ أَكُل أَتُوارا من أَقِطٍ فتوضأ منه ثم صلى »(١).

وروى أبو يعلى – وفيه رَاوٍ لم يستم – عن مولى لموسى بن طلئحة أو عن ابن لموسى بن طلحة عن أبيه عن جده قال : كَانَ رسول الله عَيْقِيلَةُ يتوضأ من ألبان الإبل ولُحومها ، [ ولا يُصلى في أعطانها ] ولا يتوضأ من ألبان الغَنَمِ ولحومها ، ويصلى في مَرَابضها (٢) .

وروى الإمام أحمد عن أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ يَتُوضاً مما مستت النَّارُ »(") .

وروى الشيخان عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ « أنّ رسول الله عَلَيْكُ أكل كَتِفَ شَاةٍ ، وصلى ، ولم يتوضّـأ »('') .

وفى رواية البخارى انْتَشَـل عَرْقًا من قِدرِ »(°) .

وروى الشيخان عن عَمْرو بن أمية \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أنه رأى رسول الله عَلَيْكُ يَحْتَز من كتف شاة فى يده ، فدعى إلى الصلاة ، فألقى السكين ثم صلى ولم يتوضأ »(١) [ وروى الإمام أحمد والشيخان عن ميمونة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن رسول الله عَلَيْكُ أكل عندها كتفا ولم يتوضأ ](١) .

وروى أبو داود ، والنسائى ، عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ « كان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُ تَرْكُ الوضوء مما غيَّرتُ النَّارُ » ( · ) .

الرابع والعشرون : في تركه الوضوء من قُبُلة النساء .

روى أبو داود ، والنسائى ، والترمذى ، والدارقطنى ــ وضعّفاه ــ عن عُروة ، عن عائشة ــ رضى الله تعالى عنها ــ قالت : قبَّل رسول الله عَيْقِيلَةِ امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فقلت لها : ومن هي إلا أنت ؟ فضحكت »(٩) .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/0۲۲.

<sup>(</sup>٢) مسند أبى يعلى ٧/٢ وقال الهيشمى : رواه أبو يعلى وفيه رجل لم يسم . مجمع الزوائد ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١/١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢١٠/١ مسلم بشرح النووي ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٥) فتح البارى ٩/٥٤٥ .

<sup>(</sup>٦) فتح البارى ٢١١/١ مسلم بشرح النووى ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>۷) ما بین معکوفین زیادة من ب والخبر أخرجه أحمد فی مسنده ۳۳۱/۳ وفتح الباری ۳۱۲/۱ ومسلم بشرح النووی ۳۰٤/۱ .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ٩٠/١ المجتبى ٩٠/١ .

<sup>(</sup>٩) سنن أبى داود ٢٦/١ والمجتبى ٨٦/١ صحيح الترمذى ١٣٣/١ وسنن الدارقطنى ١٣٧/١ وقال يحيى بن سعيد القطان لرجل : احك عنى أن هذين الحديثين – يعنى حديث الأعمش هذا ، وحديثه بهذا الإسناد فى المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة – أنهما لا شيء . ويرجع إلى مزيد من التعليق على الخبر فى المغنى على سنن الدارقطنى ١٣٩/١ .

وروى الدارقطنى \_ وقال : « إبراهيم بن يزيد التيمى لم يسمع من حفصة » \_ عن حفصة – و من حفصة – عن حفصة \_ رضى الله تعالى عنها \_ () أن رسول الله عليا كان يتوضأ للصلاة ثم يُقبّل ، ولم يُحدِث () وضوءًا » () .

### الخامس والعشرون : في وضوئه من القيء :

روى (') الإمام أحمد ، والترمذى ، وأبو داود ، عن ثوبان ، وأبى الدرداء ــ رضى الله عنهما « أن رسول الله عَيْلِيَّةً قَاءَ وكان صائما فتوضأ قال ثَوْبان : وأنا صَبَبْتُ له وضوءَهِ »(') .

السادس والعشرون : في وضوئه في خروج الدم تارة وتركه تارة .

روی (۱) الذارقطنی \_ وضعّفه \_ عن ابن عباس \_ رضی الله تعالی (۱) عنهما \_ قال : « کان رسُول الله عَیْشَهٔ إذا رَعَفَ فی صلاته توضاً ثم بنی علی ما بَقِی من صلاته » (۱) .

وروى أيضا عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « احْتَجم رسولُ الله عَلَيْكُ فَصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل مَحَاجمه »(٩) .

السابع والعشرون : في وضوئه مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثان .

وروى الطيالسي ، واللفظ له ، والإمام أحمد ، وأبو يعلى ، وابن ماجه ، عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أنه توضأ مرّة مرّة ، فقال : هذه وظيفة الوضوء الذي لا تحل الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين ، فقال : « هذا وضوء من أرَاد أن يُضَعَف له الأجر مرتين ، ثم توضأ ثلاثا [ ثلاثا ] (۱۱) وقال : « هذا وضوئى ، ووضوء الأنبياء من قبلى »(۱۱) .

<sup>(</sup>١) في ب رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) في ب ولايحدث .

<sup>(</sup>۳) سنن الدارقطني ۱٤١/۱ .

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ب

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٧٧٧/٥ وصحيح الترمذي ١٤٣/١ سنن أبي داود ٣١٠/٢ وفي ١ : قايم وفي ب : قام والصواب ما أثبتناه من لراجع .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ب : وروى .

<sup>(</sup>٧) فی ب رضی اللہ عنہما .

<sup>(</sup>٨) في إسناد الخبر عمر بن رباح . قال الدارقطني : عمر بن رباح متروك . سنن الدارقطني ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني ١٥٧/١ .

<sup>(</sup>١٠) في ا – تكرر قوله : وثلاثا ثلاثا ومرتين .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ب

<sup>(</sup>١٢) مسند أحمد ٩٨/٢ وسنن ابن ماجه ١٤٥/١ وفي الزوائد : في الإسناد زيد العمى وهو ضعيف وعبد الرحيم متروك بل كذاب ، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر . قاله ابن أبي حاتم في العلل ، وصرح به الحاكم في المستدرك .

وروى البخارى ، وأبو داود ، عن ابن عباس ــ رضى الله تعالى عنهما ــ قال : توضأ رسول الله عليه مرة مرة »(١) .

وروى البخارى عن عبد الله بن زيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عَلَيْكُ تُوضًا موتين مرتين () .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ــ وقال : «حسن » وفى نسخة : «صحيح » ــ عن أبى هريرة ــ رضى الله تعالى (٢) عنه ــ أن رسول الله عليه توضأ مرتين هرتين » (٤) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى \_ وقال : هذا أحسن شيء في هذا الباب<sup>(۱)</sup> وأصح \_ عن أبى حَيّة \_ (رحمه الله تعالى)<sup>(۱)</sup> \_ عن على \_ (رضى الله تعالى)<sup>(۱)</sup> عنه . « أن رسول الله عن أبى حَيّة توضأ ثلاثا ثلاثا »<sup>(۱)</sup> .

وروى عن شقيق بن سلمة \_ رحمه الله تعالى \_ قال : رأيت عثمان ، وعليا ، يتوضآن « ثلاثا ثلاثا ، ويقولان : هكذا كان يتوضأ ( الله عليم ) ( الله عليم ) .

الثامن والعشرون :(١٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٥٨/١ سنن أبي داود ٣٤/١.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۰۸/۱.

<sup>(</sup>٣) في ب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ١/٤٦ وصحيح الترمذي ٦٢/١ وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناذ حسن صبحيح

<sup>(</sup>٥) في ب : وأحسن شيء في الباب .

<sup>(</sup>٦) غير موجود في ب .

 <sup>(</sup>٧) صحيح الترمذي ٦٣/١ وقال: وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة .. الخ ثم قال: حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روى من غير وجه عن على رضوان الله عليه.

<sup>(</sup>۸) فی ب وضوء .

<sup>(</sup>٩) أخرج أبو داود والدارقطنبي عن شفيق : رأيت عثمان سنن الدارقطني ٨٦/١ سنن أبو داود ٢٧/١ . خ

<sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصول .

التاسع والعشرون : في وضوئه من مَسّ فرجه . إن صح الخبر :

روى (') أبو يعلى بسند ضعيف عن (') ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما \_\_ قال [صلى] (') رسول الله عَلَيْكُ صلاة ثم قام فتوضأ وأَعَادَها ، فقلنا يا رسول الله : عمل حَدَثَ شيء يُوجب الوضوء ؟ قال : إنى مَسَسْتُ (') ذكرى (°) .

الثلاثون : في محافظته على الوضوء :

روى الإمام أحمد ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا خرج من الخلاءِ توضأ »(١) .

الحادى والثلاثون : في وضوئه مع بعض النساء من (١) إناء واحد :

روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن أم صُبَيّة (^ الْجهنيّة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « اختلفتْ يدى ويد رسول الله عَلَيْظَةً في إناء واحد [ في الوضوء ] ( ) .

الثاني والثلاثون: في نضحه فرجه بعد الوضوء(١٠٠٠):

روى الترمذى – وقال : غريب – وابن ماجه [عن أبي هريرة] (١١) – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال : جاءنى جبريل فقال : يا محمد إذا توضأت . فَانْتَضِعُ (١١) . وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن أسامة بن زيد – رضى الله تعالى عنهما – [قال] (١١) : قال رسول الله عَلَيْكُ : «علمنى جبريل الوضوء ، فأمرنى (١١) : أن أنْضَع تحتَ تُوبِي »(١٠) .

<sup>(</sup>١) في ب وروى .

<sup>(</sup>٢) في ب: أن .

<sup>(</sup>٣) ف ب : (رسول الله علي صلى صلاة) .

<sup>(</sup>٤) في ب : مسيت .

<sup>(</sup>٥) بمعناه أخرجه البيهقي عنه . السنن الكبرى ١٣١/١ وأورد الهيثمي نحوه عن البزار والطبراني في الكبير ١/٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٧) في ب : في إناء .

<sup>(</sup>٨) فى ب : أم أصبية ويرجع إلى ترجمتها فى أسد الغابة ٣٥٣/٧ .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣٦٧/٦ وماً بين المعكوفين زيادة من ب وهو يوافق إحدى روايتي المسند .

<sup>(</sup>١٠) في ا – في نضحه فرجه بعض الوضوء .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٢) صحيح الترمذي ٧١/١ سنن ابن ماجه ١٥٧/١ وقال الترمذي أيضا : سمعت محمدا يقول : الحسن بن على الهاهمي منكر الحديث .

<sup>(</sup>۱۳) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>۱٤) فی ب وأمرنی .

<sup>(</sup>١٥) مسند أحمد ٢٠٣/٥ وسنن ابن ماجه ١٥٧/١ وفى الزوائد : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وروى الإِمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن أبى شيبة ، وأبو نعيم ، عن الحكم بن سفيان – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ توضأ ثم أخذ كَفًّا من ماء فنضَح فَرْجَه() .

وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : « توضأ رسول الله عَلِيْكَةِ فَنضَحَ فَرجَهُ »(٢) .

#### تنبيهــات

الأول: قال ابن القيم: « الصحيح أنه عَيْقَكُم لم يكرر مسح رأسه »(٣). وتُعقب عارواه أبو داود من وجهين (١) صحح أحدهما ابن خزيمة ، عن عثان أنه عَيْقَتُم «مَسَح رأسه ثلاثًا».

و بما رواه أبو داود ، والترمذي من حديث الربيّع (°) بنت معوذ «أنه مسح رأسه مرتين » .

وأجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة ، بأن ذلك بيان للجواز ، ويؤيده : رواية (١) مرتين [مرتين] ، قال [ابن] السمعانى : اختلاف الرواة يحمل على التعدد (١) ، فيكون مسح تارة [مرة] ، وتارة مرتين ، وتارة ثلاثة (١) ، فليس رواية : مسح مرة حجة على [من] (١) منع التعدد .

و يحتج للتعدد بالقياس [على] المغسول ، لأن الوضوء طهارة حكمية ، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح .

الثانى : لم يأت في شيء من الأحاديث أنه عَلَيْكُ زاد على ثلاث ، بل ورد عنه (١١) النهي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢/٠١٣ وسنن أبي داود ٤٣/١ والمجتبى ٧٣/١ وسنن ابن ماجه ١٥٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في الزوائد: في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف. سنن ابن ماجه ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) الهدى لابن القيم ١/٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب : صحيح وهو خطأ٠.

<sup>(</sup>٥) مرت هذه الأحاديث من قبل .

<sup>(</sup>٦) في ا : رحابه وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب

<sup>(</sup>٨) في ١: التحدد .

<sup>(</sup>٩) في ا – ثالثا .

<sup>(</sup>۱۰) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>١١) في ا : عنهم .

عن الزيادة (۱) على الثلاث ، فروى أبو داود بإسناد جيد عن عَمرو بن (۱) شعيب ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جده ، «أن رسول الله عَيْقِيلُهُ «توضأ ثلاثا ثلاثا » ، ثم قال : «من زاد على هذا أو نقص ، فقد أَساء وَظَلَم (۱) » وظاهر هذا ذم (۱) النقص عن الثلاثة (۱۰) .

وأحيب :(١) بأنه أمر نِسْبيّ ، والإِساءة تتعلق بالنقص ، والظلم بالزيادة .

وقيل: فيه حذف: تقديره من نقص من واحدة ، لما رواه أبو نعيم بن حماد عن المطلب ابن حَنْطب مرفوعا: «الوضوء مرة ، ومرتين ، وثلاثا ، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث ، [فقد](›› أخطأ » وهو مرسل ، ورجاله ثقات .

وأجنيب عن الحديث – أيضا ، بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص ، بل أكثرهم يقتصر . على قوله : «فمن زاد» فقط ، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه .

الثالث : كان عَيِّلِيَّهِ يكره الإسراف ، فروى الإمام أحمد ، عن عبد الله بن عمرو (^) أن رسول الله عَيِّلِيَّهِ (٩) مَرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السَّرف يا سعد ؟ قال : أفى الوضوء [سَرَف] (١١) ؟ قال : «نعم ، وإن كنت على نهر جَارٍ »(١١) .

وروى الطبرانى من طريقين فى كل منهما ضعف ، عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلِيلِيِّهُ توضأ من إناء على نَهْر ، فلما فرغ أفرغ فضلةً فى النهر »(١٠) .

وروى الترمذى عن أبى [بن] (١٠) كعب – رضى الله [تعالى] عنه – أن رسول الله عَلَيْتُكِهِ قال : «إن للوضوء شيطانا يقال [له] ولهان ، فاتقوا وَسُوَاس الماء»(١٠) .

<sup>(</sup>١) في ١: عن .

<sup>(</sup>٢) في ا : عمر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٣٣/١ .

<sup>(</sup>٤) في ا : أذم .

<sup>(</sup>٥) في ١ : الثلاث .

<sup>(</sup>٦) فى ١ – فأنه .

<sup>(</sup>٧) غير موجود في ب .(٨) في ١ . عمر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) في ب: أنَّ رَسُول الله عَلِيُّ يكره الأسراف فروى الإمام أجمد عن عبد الله بن عمرو أن رول الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١٠) غير موجودة في ب خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد ۲۲۱/۲ .

<sup>(</sup>١٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم اختلط وترك حديثه لاختلاطه . مجمع الزوائد ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>١٣) قال الترمذي : حديث أبي بن كعب حديث غريب ولبس إسناده بالقوى صحيح الترمذي ٨٥/١ والولهان : اسم شيطان يغرى الإنسان بكثرة استعمال الماء في الوضوء . اللسان .

الرابع : جزم ابن حزم(١) بأن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة .

ورد عليه بما<sup>(۱)</sup> رواه الإمام أحمد من طريق<sup>(۱)</sup>ابن لهيعة عن الزهرى عن عروة ، عن أسامة ابن زيد ، عن أبيه : أن جبريل عَلَّم النبيَّ عَلِيْكُ الوضوء<sup>(۱)</sup> عند نزوله عليه بالوحى<sup>(۰)</sup> .

وروى ابن ماجه عن طريق رِشْدين بن سعد(١) عن عقيل عن الزهرى نحوه ، لكن لم يذكر في السند زَيدًا(٧) .

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً ، وسنده جيد (^) .

الخامس : في بيان غريب ما سبق .

التُّور بالمثناة: شبه الطشت.

الصُّفْر . بصاد مهملة مضمومة ، ففاء ساكنة فَرَاءِ : النحاس .

بفنائه - بفاء مكسورة ، فنون ، فألف (١) فهمزة مكسورة : المتسع أمام الدار .

المِخْضب (١٠) - بمم مكسورة ، وحاء وضاد معجمتين .

الصَّاع - بصاد مهملة فألف فعين مهملة:

خمسة أرطال وثلث ، أو ثمانية أرطال ، ومكيال يَسَعُ أربعة أرطال .

الكوز - بكاف مضمومة ، فواو ، فزاى : إناء معروف .

المزادة - بميم فزاى فألف فدال مهملة (١١) ظَرف للماء كالراوية ، والقِربة (١١) والسطيحة . مكُوك (١٠) - بميم مفتوحة فكافين مضمومتين بينهما واو ساكنة .

<sup>(</sup>١) في ١ . ابن جزم خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ا . کما رواه .

<sup>(</sup>٣) في ب أبي لهيعة .

<sup>(</sup>٤) في ب عليه .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه أحمد في المسند عن أسامة عن أبيه ١٦١/٤ وعن أسامة عن النبي علي ٢٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٦) في ١ . رشد بن سعد خطأ .

<sup>(</sup>٧) الذي بين يدى من سنن ابن ماجه أنه ذكر أسامة بن زيد عن أبيه ٧/١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ويراجع أيضا تحفة الأشراف للمزى ٣٢٨/٣ .

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمى : رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجه وأحمد بن حنبل فى رواية وضعفه آخرون .
 مجمع الزوائد ٢٤١/١ .

 <sup>(</sup>٩) في ب الف

<sup>(</sup>١٠) المخضب : شبه المركن وهو إجانة يغسل فيها الثياب . النهاية ,

<sup>(</sup>۱۱) فی ب مهملتین .

<sup>(</sup>١٢) في ١ . والقوبة .

<sup>(</sup>١٣) قال النووى : لعل المراد بالمكوك المد نيل الأوطار ٢٥٠/١ .

اللهُ \_ بميم مضمومة ، فدال : مكيال [ وهو ] (١) رطلان أو رطلُ وثلث أو ملءُ كف الإنسان المعتدل .

الأداوة – بفتح الهمزة وكسرها : المِطهرة .

الميضاًة – بميم مكسورة فتحتية ساكنة فضاد معجمة إذا ملأها : مِطْهَرة كبيرة يتوضأ منها .

استوكف - بهمزة فسين [مهملة](١) ساكنة فواو فكاف ففاء . استقطر الماء وصبه على يده .

عَرَك - بعين مهملة فكاف مفتوحات . عاودهُ مرة بعد مرة ودلكه .

العارض - بعين مهملة ، فألف ، فراء فضاد معجمة من اللحيةفوق الذقن ، وقيل : عارض(٢) الإنسان صفحتا حديه .

الْمَأْقِيان(٣) – بميم مفتوحة(١) فهمزة ساكنة فقاف مكسورة فتحتية تثنية المأق وهو مقدم العين ، وجمعه مآقى ، والموق مؤخرها . وجمعه : آماق ، وأماق بالمد وتَرْكِه .

الحنك - بحاء مهملة ، فنون مفتوحتين ، فكاف : باطن أعلى الفم من داخل .

الناصية – بنون ، فألف ، فصاد مهملة مكسورة ، الأسفل من طرف مقدم اللحيين فتحتية مقدم الرأس .

العقب(٥) بمهملة مفتوحة ، فقاف مكسورة فموحدة مؤخر القدم .

العضد ككتف ونَدِس وعَبِد . ما بين المرفق إلى الكتف .

الساق - بسين مهملة ، فألف ، فقاف : ما بين الكعب والركبة .

الحفية - بحاء مهملة مفتوحة ففاء ساكنة ، فنون ، فتاء تأنيث : ملء الكف .

الكعب – بكاف مفتوحة ، مهملة ساكنة ، فموحدة : كل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم ، والناشزات<sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) زيادة من ب

<sup>(</sup>۲) فی ا عارض .

<sup>(</sup>٣) في ا الماقين .

<sup>(</sup>٤) في ا مفتوحين .

<sup>(</sup>٥) في ب العزال .

<sup>(</sup>٦) في ب الناشرات .

المرْبَض – بميم مفتوحة ، فراء ساكنة ، فموحدة مفتوحة .

العَرْق – بعين مفتوحة ، فراء ساكنة : العظم الذي أخذ منه اللحم ، وجمعه : عراق .

المحاجم - بميم جمع ، محْجَم ، مكان الحجم .

غَطَّ - بغين معجمة ، فمهملة ، والغطيط : صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المختنق .

يحتز – بحاء مهملة وزاى .

كَتِف – بفتح أوله وكسر ثانيه ، وبأسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره .

المفاصل – بميم ، فألف ، فصاد مهملة فلام . جمع : مفصل ، وهو ما بين كل أنملتين .

# الباب السادس

في مسحه عَيْلِيَّةٍ على الحف والجبائر .

وفيه أنواع :

الأول : [ف](١) أنَّ النبي عَلِيْكُ «مسح على الحفين خلافا للمبتدعة».

روى الأئمة(٢)مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والبخارى ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن سعد بن أبى وقاص – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْظُهُ مسح على الخفين »(٣) .

وروى الإمام أحمد ، عن سلمان – رضى الله تعالى عنه – قال : رأيت رسول الله عَلَيْتُكُمُ « يمسح على خُفْيْه وعلى خماره »(١٠) .

وروى الأئمة الشافعي ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، عن بلال – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلِيَةِ «مسح على الخفين والخِمار »(°) .

وروى الحاكم – وقال : على شرطهما ، وأقره الذهبى – عنه قال : «دخلتُ الأسواقَ مع رسول الله عَلَيْكُ فذهب لحاجته قال : فجاء فناولته ماءً فتوضأ ثم ذهب ليُخرج ذراعيه من جُبته فلم يقدر ، فأخرجهما من تحت الجبة فتوضأ ، ومسح على الخفين »(١) .

وروى الإمام أحمد ، والبزار – بسند جيد – عن ثوبان – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت النبي(›› عَلِيْقَةً توضأ ومَسَح على الخفّين ، وعلى الخِمار ، وعلى العِمَامة »(^) .

وروى الدارقطنى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « مازال رسول الله – مالله مازال رسول الله – مالله عنه أنذ أنزل عليه المائدة ، حتى لحق بالله عز وجل »(٩) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ا روى الإمام .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (٩/١ ومسند أحمد ١٧٠/١ وفتح البارى ٥/١٥ والمجتبى ٧٠/١ وسنن ابن ماجه ١٨٠/١ ومسند الشافعي على الأم ٢١/٦ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥/٩٣٤ .

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي على الأم ٢٠/٦ ومسند أحمد ١٢/٦ وصحيح الترمذي ١٥٦/١ والمجتبي ٦٩/١ .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ١٥١/١ والاسواق محلة للمدينة .

<sup>(</sup>٧) فى ب رسول الله . ٠

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢٨١/٥ ولفظه : ﴿ وعلى الجفين وعلى الخمار ثم العمامة ﴾ وعند البزار في كشف الأستار ١٥٤/١ .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني ١٩٤/١ .

وروى الطبرانى – بسند حسن – عن ربيعة بن كعب الأسلمى – رضى الله تعالى عنه (۱). قال جرير بن عبد الله حرير بن عبد الله على الله تعالى عنه – قال : «قدمت على رسول الله على على أزول المائدة ، فرأيته يمسح على الخفّين » .

وروى الجماعة عنه قال : «رأيت رسول الله عَلَيْتُ بال ثم توضّاً ومسح على الخفين » زاد العرمذي في رواية ، فقيل له قبل المائدة أو بعد المائدة ؟ فقال : ما أسلمت إلا بعد المائدة .

قال الأعمش: قال إبراهيم: «وكان أصحاب رسول الله عَلِيْكُ يُعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد المائدة »(٢).

وروى الشيخان عن المغيرة بن شعبة - رضى الله تعالى عنه - قال : «كنت مع رسول الله عَلَيْكَ في سَفَر فأَهْوَيْت لأنزع خُفيه ، فقال : دُعْهما فإنى أَدْخَلْتهما طاهرتين ، فمسح عليهما »(٣) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى – وقال : حسن صحيح – وابن ماجه عنه «أن رسول الله عَلَيْتُ توضأ ومسح على الخفيْن والنعلَيْن »(١) .

وقال أبو داود: «كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث هذا(°) الحديث » ، لأن المعروف عَن المغيرة «أن النبي عَلِيلَةٍ مسح على الخفين »(١) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى (١) ، وابن ماجه [عن] ابن بريدة (١) - رضى الله تعالى عنه - «أن النجاشي أهدى لرسول الله عَلَيْكُ نُحفّيْن أسودَيْن سَاذَجَيْن فلبسهما . ثم توضأ ، ومسح عليهما »(٩) .

وروى أبو داود – وقال: ليس إسناده بمتصل –(١٠) عن أبي موسى الأشعري – رضي الله

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٥/٥ وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ٢٥٧/١ .

<sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه البخارى فى الصلاة ٤٩٤/١ وأخرجه مسلم فى الطهارة ٢/١٥٥ وأبو داود فيها ٣٩/١ والنسائى فى المجتبى ٣٩/١ والترمذى فى صحيحه ١٥٥/١ وابن ماجه فى سننه ١٨/١ وأكثرهم أورد عبارة إبراهيم .

 <sup>(</sup>٣) الخبر آخرجه البخارى في الطهارة فتح البارى ٢٨٥/١ وأخرج أطرافه في ثمانية مواضع أخرى وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا
 مسلم بشرح النووى ٢٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٤٤/٤ سنن أبي داود ٤١/١ صحيح الترمذي ١٥٦/١ سنن ابن ماجه ١٨١/١.

<sup>(</sup>٥) في ب: بهذا

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ١/١ ولفظه عنده : «على الجوربين والنعلين» .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ب

<sup>(</sup>A) في ا . ابن بريرة وفي ب وابن بريدة والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣٥٢/٥ وسنن أبي داود ٣٩/١ وصحيح الترمذي ١٥٦/١ وسنن ابن ماجه ١٨٢/١ وورد النص بالأصول : سارجين وصحح .

<sup>(</sup>١٠) في ١ : بمفل .

تعالى عنه – قال : «مسح رسول الله عَلَيْكُ على الجوربين »(١) .

وروى أيضا عن أوْس بن أبى أوْس – قال : «رأيت رسول الله عَلِيْكُم توضأ ومسح على نَعْلَيْه ، وقَدَمَيْه »(٢) .

وروى الإِمام أحمد والبخارى عن عَمْرو بن أُميّة الضَّمرى : قال : «رأيت رسول الله صالله عليمية مسح على عمامته وعلى خفيه »<sup>(٣)</sup> .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن المغيرة قال : «مسح رسول الله عَلَيْكُ على الخفين ، فقلت : يارسول الله نسيتُ . فقال : بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي عز وجل «<sup>(١)</sup> .

وروى مسلم عنه ، أنه غزا مع رسول الله عَلِيُّكُم غزوة تبوك ، قال : فتبرز رسول الله عَلِيْكُ قِبَلِ الحائط(°) ، فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع وأخذت ، أهريق على يديه من الإدَاوة ، فغسل يديه ووجهه وعليه جبه من صوف [فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنوع خفيه ](١) ، فقال : دَعْهُما ، فأني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما . الحديث(٧) .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ، وفيما ذكر كفاية .

الثاني : في موضع المسح .

روى الترمذي ، وابن ماجه ، والدارقطني عن المغيرة بن شعبة – رضي الله تعالى عنه <sup>(^)</sup> – أن رسول الله عَلِيْظَةٍ «كان يمسح على أعلى الخف وأَسْفَلِه »<sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>١) تمام كلام أبي داود: «ليس بالمتصل ولا بالقوى» ثم قال: ومسح على الجوربين على بن أبي طالب، وابن مسعود والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. سنن أبي داود ٤١/١. (٢) سنن أبي داود ١/١٤ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٧٩/٤ وصحيح البخاري بشرح الفتح ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٤٦/٤ وسنن أبي داود ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) في ب قبل الغائط.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين استكمال من المرجع وليس فيه ذكر لغزوة تبوك ولكنها في المراجع الأخرى .

<sup>(</sup>V) صحیح مسلم بشرح النووی ۲/۱ه.

<sup>(</sup>٨) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٩) صحيح الترمذي ١٦٢/١ وسنن ابن ماجه ١٨٣/١ وسنن الدارقطني ١٩٥/١ .

وقال الترمذي : هذا قول غير واحد من أصحاب رسول الله عَيْلِكُمْ والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق . وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم .

وفي الزوائد ترديد لهذا الكلام فقال : الوليد مدلس ، وثور ما سمع من رجاء بن حيوة ، وكاتب المغيرة أرسله وهو مجهول . ثم أجاب عن ذلك فقال:

الوليد قال حدثنا ثور فلا تدليس ، وسماع ثور قد أثبته البيهقي وصرح بأن ثورا قال : حدثنا رجاء ، وكاتب المغيرة ذكر المغيرة فلا إرسال .. وكاتب المغيرة اسمه وراد ، كما صرح به ابن ماجه وكنيته أبو سعيد روى عنه الشعبي وغيره .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى – وحسنه – عنه ، قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ «يمسح على الخفين ، على ظاهرهما»(۱) .

وروى أبو داود ، والدارقطني عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «لو كان الدين<sup>(۱)</sup> بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» ، ولكن رأيت رسول الله عليه « يمسح أعلاه »<sup>(۱)</sup> .

الثالث: في مدة المسح سفرا وحضران .

روى الطبرانى من طريق أبى سلمة مروان عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ بمسح على الخفين والعمامة ثلاثا فى السفر ويوما وليلة فى الحضر »(°) . الرابع : فى المسح على الجبائر .

وروى الدارقطني وضعفه عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما(١) – «أن رسول الله عنهما كان يمسح على الجبائر »(١) .

وروى الطبرانى – بسند ضعيف – عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكَ لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيت رسول الله عَلَيْكَ إذا توضأ حلّ عن عصابته ، ومسح عليها بالوضوء» (^) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٥٤/٤ وصحيح الترمذي ١٦٥/١ . .

<sup>(</sup>٢) في ب: الدائن وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٢/١٤ ولفظه : «يمسح على ظاهر خفيه» وسنن الدارقطنى ١٩٩/١ ولفظه : «يمسح عليهما» .

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي : مجهول . مجمع الزوائد ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٦) غير موجودة فى ب .

<sup>(</sup>٧) قال الدارقطني : لا يصح مرفوعا . وأبو عمارة ضعيف جدا سنن الدارقطني ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٦٤/١ .

# الباب السابع

### في تيممه عليه (١) .

· روى الإمام أحمد ، والحارث ، والطبراني ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «رأيت رسول الله عَلَيْ أهراق الماء فمسح بالتراب ، [فقلت له] (٢) إنما الماء منك قريب ، فقال (٢) : وما يدريني لعلّى لا أبلغه »(٤) .

وعن عَمّار بن ياسر - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله عَيْقَةُ عَرَّس بذات الجَيْش ومعه عائشة - رضى الله تعالى عنها - فانقطع عِقْد لها ، من جَزْع ظِفار ف ، فحبس الناس ايتغاءَ عِقْدها ذلك ، حتى أضاء الفجر ، وليس مع الناس ماء ، فتغيظ عليها أبو بكر وقال : حبست الناس وليس معهم ماء ، فأنزل الله عز وجل على رسول الله عَيْقَةُ رُخصة التَّطهير ، بالصعيد الطيّب ، فقام المسلمون مع رسول الله عَيْقَةُ فضربوا بأيديهم الأرض ، ثم رفعوا أيْديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها على وجوهِهم وأيديهم . هذا .

وروى أبو داود ، والدارقطنى ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : مرّ رجل على رسول الله عليه في سبكة من السّكك ، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه ، فلم يَرْدّ على رسول الله عليه أذا كَادَ الرجل أن يتوارى فى أثلة ضرب بيده على الحائط ومسح بهما [ وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعه ثم رد على الرجل السلام] ( وقال : إنه لم يمنعنى أن أرد السلام إلا أنى لم أكن على طهور » ( ) .

وروى البخارى عن أبى الجُهَيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصارى – رضى الله تعالى عنه – قال : أَقَبُّل رسول الله عَيْقِيمُ من نحو بئر جَمَل ، فلقيه رجل فسلم عيله فلم يردّ عليه

<sup>(</sup>١) فيما عدا ب : وهو نوع في تيممه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب

<sup>(</sup>٣) في ار: قال .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٨٨/١ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٥) في ا أظفار وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢٠٠٤ وأخرجه البخاري ٤٤٣/١ ولفظه في سنن أبي داود ٨٦/١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب

<sup>(</sup>٨) سنن أبى داود ١٠/١ وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : روى محمد بن ثابت – راويه – حديثا منكرا في التيمم كما يرجع اليه في سنن الدارقطني ١٧٧/١

النبي عَلِيْتُ حتى أَقْبَل على الجِدَار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد(١) عليه السلام(١)» .

وروى البغوى فى شرح السنة عنه – وقال : حديث حسن – والدارقطنى قال : «مررت على رسول الله على الله على الجدار فسلمت عليه ، فلم يرد على حتى قام على جدار فحتّه بعصا كانت معه ، ثم وضعه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رَدَّ على »(٣) .

الأول : قال البغوى فى شرح السنة ، الحديث محمول على أن الجدار كان مباحا ، أو مملوكا لإنسان (كان)(°) يعرف رضاه .

الثالى : في بيان غريب ما سبق .

عُرُّس<sup>(۱)</sup> – بفتح فسين مهملتين بينهما راء مشددة مفتوحات ، من التعريس وهو نزول آخر الليل ، ذات الجيش<sup>(۷)</sup> .

العِقْد - بعين مهملة مكسورة فقاف ساكنة فَدَال مهملة . القلادة .

الجزع – تقدم تفسيره .

ظفار (^) – بظاء مشالة معجمة ففاء مفتوحتين فراء . مدينة باليمن قرب صنعاء إليها (١) ينسب الجَزْع .

السكة – بسين مهملة مكسورة ، فكاف مشددة مفتوحة : الزقاق ، وجمعها : سكك ، وسميت بذلك لاصطفاف الدور فيها .

<sup>(</sup>١) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ٢/١٤ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥/٥٢٠ .

<sup>.</sup> (٥) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب بعين . (٦)

<sup>(</sup>٧) ذات الجيش هي من المدينة على بريد وبينها وبين العقيق ستة أميال . الاستذكار لابن عبد البر ١/٢ .

<sup>(</sup>A) ف ا أظفار .

<sup>(</sup>٩) في ب إليه .

## الباب الشامن

## فى غسله صلى الله عليه وسلم

وفيه أنواع :

الأول : في صفة غسله \_ صلى الله عليه وسلم :

روى الأئمة عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : «كان رسول الله عَيْنَا إذا أراد أن يَغْتسل من الجَنابة ، دَعا بِشَيْءِ نحو الحِلَابِ فيغسل يديه ثلاثا يصب الإناء على يَدَيه قبل أن يغتسل من الجَنابة ، ثم يأخذ بيمينه ، ثم يَصُبّ على شِمَاله ، فيغسل بها فَرْجَه حتى يُنقيه ، ثم يَهُوى بها [إلى] الحائط يُدَلكها به ، ثم غَسلَها غَسْلا حسنا ، ثم يتمضمض ثلاثا ويَسْتَنْشق ثلاثا ، ويغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا "، ثم يصب على رأسه ثلاثا ، ثم يغسل ، فإذا ثم غسل قدمَيْه ، ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البَشَرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا ، فإذا فضل فضلة صبها عليه »(٢) .

وفى رواية عند الإمام الشافعى ، والشيخان ، وأبو داود ، والترمذى : «كان رسول الله على الله على الله على الله على أصابعه فى على المنابة وبَدَأ غسل يديه ، ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة ، ثم يُدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول الشَّعر ، ثم يصب على رأسه ثلاث غَرْفات بِيَدَيه ، ثم يعيد الماء على جلده كله حتى ظن أنه قد رَوَى بشرته . أفاض عليه الماء »(") .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه ، والترمذى ، والدارقطنى . عن ميمونة ـــ رضى الله تعالى عنها ـــ قالت : « وضعت لرسول الله عليه ماءً يغسل به »('') .

و في رواية غسلا فسترته بثوب ، فصب على يَدَيْه فغسلهما مرتين أو ثلاثا(٥) .

وفى رواية : فأكفأ الإِناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا ، ثم أُفرغ بيمينه على شِـماله

<sup>(</sup>١) في ب ثلاثة

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ٦١٣/١ صحيح الترمذي ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي على الأم ٢٤/٦ وفتح الباري ٣٦٠/١ ومسلم بشرح النووي ٦١٣/١ وسنن أبي داود ٦٣/١ وصحيح الترمذي ١٧٤/١ وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٣٥/٦ وفتح البارى ٣٦٨/١ ومسلم بشرح النووى ٦١٤/١ وسنن أبى داود ٦٤/١ وسنن ابن ماجه ١٩٠/١ وصحيح الترمذي ١٩٠/١ وسنن الدارقطني ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٣٣٦/٦ وفتح البارى ٧٥٥/١ .

فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض دَلكا شديدا(١) .

وفي رواية : فغسل وجهه وضرب بِيَده الأرضَ فمسحها ثم غسلها (٢) .

وفى رواية : الحائط ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويده ثم غسل رأسه ثلاثا ، فتوضأ وضوءه للصلاة (٣) .

وفى رواية : غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه ثلاثا من الأذى ، ثم أفاض عليه ثم على رجليُّه فغسلهما<sup>(۱)</sup> .

وفى رواية : ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فَغَسَل قَدَمَيْه فناولته خِرقة فقال بيده هكذا ، ولم يُرِدْها فجعل ينفض بيده (°) .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن جبير بن مطعم \_ رضى الله تعالى عنه \_ وقال : تماروا ، وفى رواية : تذاكروا (١) غسل الجنابة عند رسول الله عَلَيْكُ فقال بعض القوم أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذا ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثة أكف ، ثم أفيض [بعد] على سائر جسدى »(٧) .

وروى أبو داود عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : «كان رسول الله عَيْنَا إذا أرد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفّيه فغسلهما ثم غسل مرافقه ، وأفاض عليه الماء ، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء ويُفِيض الماء على رأسه »(^) .

الثانى : في غسله الواحد للمرات من الجماع :

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، والأربعة ، عن قتادة ، عن أنس ـــ رضى الله تعالى عنه ـــ : «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يَطُوفُ على نسائه بِغُسل واحد»(١) .

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي ١٧٤/١ وفتح الباري ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲/۰۳۳ .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ٣٧٢/١ .

<sup>(</sup>٤) فتع البارى ٣٨٧/١ .

<sup>(</sup>٥) فتح البارى ٣٨٢/١ .

<sup>(</sup>٦) في ب : تذاكروا أو تذاكرنا .

<sup>(</sup>۷) مسند. أحمد ٨٤/٤ فتح الباري ٣٦٧/١ مسلم بشرح النووي ٦٢٣/١ سنن أبي داود ٦٢/١ المجتبي ١١٢/١ .

<sup>(</sup>۸) سنن أبی داود ۱/۲۳ .

<sup>(</sup>٩) الخبر أخرجه البخارى فتح البارى ٣٩١/١ ومسلم بشرح النووى ٣٠٣/١ سنن أبي داود ٢/١٥ صحيح الترمذي ٢٠٩/١ المجتبى ١٩٤/١ سنن ابن ماجه ١٩٤/١ .

وقال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح .

ورواه مسلم ، عن عائشة ـــ رضى الله تعالى عنها(') .

وروى البخارى عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ [يدور على نسائه] في الساعة الواحدة من الليل والنهار ، وهن إحدى عشرة امرأة \_ كذا قال هشام الدستوائي وقال سعيد بن [أبي] عروبة وله يومئذ تسع \_ قلت لأنس : فكان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين »(١) .

وروى مسلم عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ عن أم كلثوم بنت أبى بكر \_ رحمها الله تعالى \_ عن عائشة \_ رضى الله تعالى <sup>(1)</sup> عنها \_ [قالت] : «إن رجلا سأل رسول الله عليه عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسِل ، وعائشة جالسة فقال رسول الله عليه أنه أنه أنه أنه وهذا من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة ، لأن جابرًا ضحابى ، وأم كلثوم بنت أبى بكر من التابعين ولدت بعد أبيها <sup>(1)</sup> .

وروى الدار قطنى عن الزهرى قال: سألت عروة عن الذى يجامع ولاينزل فقال: لم يزل الناس يأخذون بالآخر من أمر رسول الله عَيْلِيّة . حدثتنى عائشة \_ رضى الله تعالى تا عنها \_ أن رسول الله عَيْلِيّة كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل ".

### الثالث: في اغتساله من الاغماء:

روى الشيخان عن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عُبْد الله عَلَيْهِ قال : دخلت على عائشة \_ رضى الله تعالى (^) عنها \_ فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله عَلَيْكُ ؟ فقالت : بلى ثقل النبي عَلَيْكُ فقال : «أصلى الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك (١) قال : ضعوا لى ماء في المخضب » الحديث (١٠) .

<sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووى ۲۰۲/۱ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱/۳۷۷ .

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ١/٣٧٧ ، ٣٩١ .

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى ١/١ ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) يراجع النووى فى المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني ١٣٦/١ وفي تعليقات المغنى عليه: هذا حديث قد حكم ابن حبان بصحته، غير أن الحسين بن عمران كثيرا ما يأتي عن الزهري بالمتاكير وقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث وعلى الجملة فالحديث بهذا السياق فيه ما فيه ولكنه حسن جيد في الاستشهاد.

<sup>(</sup>٨) غير موجود في ب

<sup>(</sup>٩) العبارة محرفة في ١ .

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباری ۱۷۲/۲ ومسلم بشرح النووی ۸/۲ .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، والحارث بن أبي أسامة - بسند حسن - عن أبى رافع مولى رسول الله عليه [أن رسول الله عليه ] () طاف على نسائه فى يوم واحد فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل : يارسول الله لو جعلته غسلا واحدا ، قال : «هذا أزكى وأطهر »() .

الرابع : في استتاره عليه من الاغتسال بِثُوبٍ مع بعض أصحابه .

روى الإمام أحمد ، والطبراني ، برجال الصحيح ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْنَا فوضع [له غسلا] ، ثم أعطاه ثوبا ، فقال استرنى ووَلّني ظهرك »(٢) .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن أم هانى و نصى الله تعالى عنها – قالت : نزل رسول الله عَلَيْ بأعلى مكة ، فانتبه فجاء أبو ذر بِجَفنة فيها ماء قالت : « إنى لأرى فيها أثر العجين ، فستره أبو ذر ، ثم ستر رسول الله عَلَيْكُ أبا ذر »(°) .

الخامس : في رشه الماء على من دخل عليه [مغتسله](١) .

روى الطبرانى بسند حسن عن زينب بنت [أبى] (١) سلمة - رضى الله تعالى عنها - «أنها دخلت على رسول الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا وهي صغيرة (١) وهو يغتسل ، فأخذ حَفْنة من ماء فضرب بها وجهى ، وقال : وراءك أى : لكاع (١) .

السادس: في مكان اغتساله عليه .

روى الطبرانى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما(١) قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يغتسل من وراء الحجرات ، وما رأى عَوْرَتَهُ أحدٌ قط»(١٠) .

<sup>(</sup>۱) غیر موجود فی ب

ر) عبر و رود کل ب (۲) مسند أحمد ٦/٦ وسنن أبى داود ٦/١ و وسنن ابن ماجه ١٩٤/١ وأخرجه النسائى في عشرة النساء في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٠٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) في ا : ظهرى . وهو خلاف الرواية والحديث أخرجه أحمد في المسند ٣١٧/١ وما بين معكوفين استكمال منه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٩١/١١ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطات : أم سلمة والصواب أم هانيء كما في المراجع .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١/٦ مجمع الزوائد ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب

<sup>(</sup>٧) في ب حفيرة واللفظان ليسا في المرجع وما أثبتناه أقرب إلى السياق .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٢٨١/٢٤ وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٩) في ١ . عنه .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره . مجمع الزوائد ١٧٦٩/٠.

السابع: فيما كان يغتسل له.

روى أبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْسَلَمُ يغتسل من أربعة : من الجنابة ، والجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت »(١) .

الثامن : فى وضوئه عَلِيْكُ إذا أراد أن يأكل ، أو يشرب ، أو يرقد ، أو يطأ إذا كان جنبا ، وتركه ذلك . قليلا ، وتيممه إذا لم يتوضأ .

روى الشيخان عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان جنبا ، وأراد أن يأكل'' أو ينام توضأ » .

وفى رواية : «غسل فرجه ، ويتوضأ للصلاة »<sup>(٣)</sup> .

وروى الطبرانى عن عبد الله بن عَمْرو – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عنهما أراد أن ينام وهو جنب توضأ »(١٠) .

وروى أيضا بسند حسن عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه أن يأكل ، أوْ ينام تَوَضّاً »(°) .

وروى الإمام مالك والبخارى عن أبى سلمة – رحمه الله تعالى – قال: سألتُ عائشة – رضى الله تعالى عنها(١) – «كان رسول الله عَلَيْظَيْم يَرْقد وهو جُنُب؟ قالت: نعم ويتوضأ »(٧).

وروى الإمام أحمد بِرجال الصحيح عن (^)أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يُجْنب وينام ، ثم يَنْتَبه ، ثم ينام »(١) .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ڧ ١ : أو يشرب .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٩٢/١ ، ٣٩٣ ومسلم بشرح النووي ٦٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : عمر ، وهو سهو من النساخ قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أحمد بن يميى بن مالك التنوخي ترجم له ابن أبى حاتم فى كتابه وقال : إنه صدوق ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : عند الطبراني في الأوسط ، وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ب .

 <sup>(</sup>۷) الخبر أخرجه مالك وليس فيه ذكر لأبى سلمة بن عبد الرحمن الموطأ ۹۸/۱ وأخرجه البخارى ومسلم عنه عنها فتح البارى ٣٩٢/١
 ٣٩٢/١ ومسلم بشرح النووى ١٠١١ .

<sup>(</sup>٨) في ا : عن ابن أم سلمة وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٩٨/٦ .

وروى الطبرانى عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا وَاقِع بَعْض أَهْلِه ، فَكُسُلُ أَن يَقُوم ضَرَب بِيَده على الحائط فيتيمم »(١) .

وروى الإمام أحمد عنها قالت : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا كانت له حَاجة إلى أَهْله أَتَاهِم ثُمُ يعود ولا يَمَسّ ماء »(٣) .

التاسع: في اغتساله مع بعض نسائه من إناء واحد.

روى الإمام أحمد ، والنَّسائى ، وابن ماجه ، عن أم هانىء – رضى الله [تعالى] (١) عنها – « أن رسول الله عَلِيلِهِ [ اغتسل] (١) هو وميمونة من إناء واحد ، في قصْعة فيها أثر العَجين (١) .

وروى البخارى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْتُهُ وميمونة كانا يَغْتَسِلان من إناء واحد »(١) .

## ورواه مسلم عن ميمونة .

وروى الشيخان عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله عنها من إناء واحد تَخْتَلِف أَيْدِينَا فيه من الجنابة (٧٠) .

وروى البخارى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ والمرأةُ من نِسَائه يَغْتَسِلان من إناء واحد» (^^) .

وروى الشيخان عن أم سلمة – رضى الله تعالى (\*)عنها – قالت : «كانت هي ورسول الله عَلَيْسَهُ يَغْتَسِلَان في الإناء الواحد مِن الجنابة »(١٠)

العاشر : في القدر الذي(١١) كان يغتسل به عليه غير ما تقدم ذكره في الوضوء .

<sup>(</sup>١) في ا . ثم كسل خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . مجمع الزوائد ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) تمسند أحمد ٢/٣٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢/٦ ٣٤ والمجتبى ١٠٧/١ وليس فيه ذكر لأم هانىء وسنن ابن ماجه. ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٣٦٦/١ .

<sup>(</sup>۷) فتح الباری ۳۷۳/۱ مسلم بشرح النووی ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٨) فتح البارى ٣٧٤/١ زاد مسلم ووهب عن شعبة : من الجنابة .

<sup>(</sup>٩) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري ٢٢/١ مسلم بشرح النووي ٦٢١/١ .

<sup>(</sup>۱۱) غیر موجود فی ب .

روى الشيخان عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَلَيْتُ كان يغتسل من إناءٍ هو الفَرَقُ من الجنابة » ، قال : « سفيان والفَرَق ثلاثة آصُع »(١) .

وروى مسلم عنها «أنها كانت تغتسل هي ورسول الله عَلَيْكُهُ من إناءٍ واحد يَسَع ثلاثةً أَمْدَاد ، أو قريبا من ذلك »(٢) .

وروى النَّسائى عن موسى الجهنى قال: «أتى(") مجاهد – رحمه(<sup>1)</sup> الله – بِقدح حَزَرْتُه ثَمَّايِيةَ أَرطال ، فقال: حَدَّثَتْنى عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله عَلَيْتَ كان يَغْتَسِل بمثل (°) هذا ((°) هذا (°) .

الحادى عشر : في غسله بفضل طهور بعض نسائه .

روى مسلم عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْتُ كَان يَغْتَسِل بِفَضْل ميمونة »(٧) .

الثاني عشر: في تنشفه من الغسل.

روى مسلم عن أم هانىء – رضى الله تعالى عنها – «أنه لما كان عام الفتح أتتْ رسول الله على الله على مكة ، قام رسول الله على عنها بله عُسله فَسترتْ عليه ، فاطمة ، ثم أخذ ثوبه فَالْتحفَ به »(^) .

وروى الإمام أحمد ، والبيهقى ، وأبو داود ، عن قيْس بن سَعد بن عُبَادة – رضى الله تعالى عنهما(٩) – [زارنا رسول الله عَلَيْكُم ] في منزلنا ، فوضعنا له ماء فاغتسل ، ثم أتينا بملحفة مصبوغة بزعفران أو بورس فاشتمل بها ، وكأنّى أنظر إلى أثر الورس في مِنكبه(١) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۳۶۳/۱ ومسلم بشرح النووي ۳۱۷/۱ .

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووي ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) في ١: ابن مجاهد وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ب رحمهما .

<sup>(</sup>٥) في ا مثل وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٦) المجتبى ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووي ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووی ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٩) فی ب عنها . •

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٤٢١/٣ وما بين معكوفين استكمال منه ، والسنن الكبرى للبيهقى ١٨٦/١ وسنن أبي داود ٣٤٧/٤ . وقال أبو داود : رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكرا قيس بن سعد .

الثالث عشر: في غسله عَلِيْكُ رأسه بالحطمي والأشنان.

روى الدارقطني عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أراد أن يُحْرِم غسل [ رأسه ] (۱) بخطمي وأشنان ودَهَن بزيت غير كثير » (۱) .

وروى عنها أيضا أن النبي عَلَيْقَالُهُ «كان يغْسل رأسه بالخَطْمِي وهو جنب يجتزى بذلك ولا يصُبِّ عليه الماء»(٢) .

# الرابع عشر : في استتاره عَلِيَّةٍ .

روى أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن أبى السَّمْح (٢) – رضى الله تعالى عنه – قال : كنتُ أخدم رسول الله عَيِّلِيَّهِ وكان إذا أراد أن يغتسل قال : ولنبى ظَهرك فأُوْلَيْتهُ ، قَفَاى (١) : وأَنْشُر الثوبَ وأَسْتُره (٥) .

وروى ابن أبى شيبة وابن أبى أسامة عن حُذيفة - رضى الله تعالى عنه - قال : قمتُ مع رسول الله عَلَيْتُهُ ليلة من رمضان فقام يغتسل وسترته وفضلت منه فضلة فى إناء ، قال : إن شئت فأرقه وإن شئت فصب عليه . فقلت يا رسول الله : هذه الفضلة أحب إلى مما أصب عليه ، فاغتسلت وسترنى ، فقلت : لا تسترنى فقال : «بلى لأسترنك ألى سترتنى» .

وروى مسلم عن ميمونة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «وضعت للنبي عَلَيْتُكُم ماء وسترته فَاغْتَسل»(›› .

الخامس عشر : في غسله لمعة رآها بعد غسله .

روى الإمام [أحمد] ، وابن ماجه عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَيْلِيَّةً اغتسل من جنابة فلما خرج رأى لُمْعَةً بيضاء على مَنِكبه الأَيْمن لم يُصِبها الماء ، فأخذ

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٢٢٦/٢ وقال في التعليق المغنى : الأشنان بالضم وهي أنواع ألطفها الأبيض وأجودها الأخضر الذي يغسل به الثياب . والخطمي : بفتح الخاء وكسرها ضرب من النبات يغسل به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨٢/١ وقال : وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان الماء غالبا على الخطمي وكان غسل رأسه
 بنية الطهارة من الجنابة . وأخرجه أيضا أبو داود في السنن ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) في ا . أبي الشيخ خطأ وأبو السمح خادم النبي عَلِيَّةً يقال اسمه إياد .

<sup>(</sup>٤) في ا فقال خطأ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود ١٠٢/١ المجتبى ١٠٤/١ سنن ابن ماجه ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٦) في ١ . بلي لأسترك .

<sup>(</sup>٧) مسلم بشرح النووى ١/١٦ .

أَثَر شَعْرةِ فَبَلُّها ثم مضى إلى الصلاة »(١).

السادس عشر : في أنه عليه لم يكن يتوضأ بعد الغسل .

روى الإمام أحمد ، والترمذى – بسند [حسن] صحيح – والنَّسائى ، والبيهقى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَلَيْسَهُ كان لا يتوضأ بعد الغسل» عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَلَيْسَهُ كان الله يتوضأ بعد الغسل» والمناسبة عن عائشة المناسبة عنها بعد الغسل والمناسبة عنها بعد الغسل والله عنها بعد الغسل والمناسبة والمناسب

السابع عشر : في امتناعه عَلِيْتُ مِنْ قراءة القرآن وُهُو جنب .

روى الإمام أحمد ، والأربعة ، والدارقطني عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على على حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن . ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه وربما قال : لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجَنَابة »(٤) .

وروى الترمذي وقال: حسن صحيح عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْتُنَّهُ يُقرئنا القرآن على كل حال ، ما لم يكن جنبا »(°).

#### تنبي\_\_\_ات(١)

الأول : نقل أبو<sup>(۷)</sup> عمر : اتفاق أهل السير أن غُسْل الجنابة فُرِض ورسول الله عَلَيْكَةٍ بمكة ، كما افترضت الصلاة وإنه لم يُصلّ قط إلا بوضوء ، قال : [لا] يجهله عالم .

الثانى: [ما] (^) رواه البخارى [عن] (^) [ميمونة] (^) ثم نَحى رجليه فغسلهما ، فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره ، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة ، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل رواية عائشة على المجاز ، وإما بحالة أخرى ، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلاف العلماء ، فذهب الجمهور إلى استحباب [تأ]حير الرجلين .

<sup>(</sup>۱) سن ابن ماجه ۲۱۷/۱ وفی الزوائد : « أبو علی الرحبی – راویه عن عکرمة – أجمعوا علی ضعفه » وأخرجه أحمد فی مسنده ۲۶۳/۱ والدارقطنی فی سننه ۱۱۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي ١٧٩/١ والمجتبى ١١١١/١ والسنن الكبرى للبيهقي ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٨٣/١ وسنن أبى داود ٩/١٥ وصحيح الترمذي ٢٧٣/١ والمجتبى ١١٨/١ وسنن ابن ماجه ١٩٥/١ وسنن الدارقطني ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٦) في ب : تنبيه .

<sup>(</sup>٧) فی ا : ابن عمر .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) زيادة من المرجح فتح البارى ٣٦١/١ .

وعن مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما ، وإلا فالتقديم . وعند الشافعية في الأفضل قولان .

قال النووى أصحهما ، وأشهرهما ، ومختارهما : أنه يكمُّل وضوءه .

الثالث : قول عائشة – رضى الله تعالى عنها – وتوضأ وضوء الصلاة ، أى وضوءه كما . للصلاة أى وضوءا شرعيا لالغويا .

الرابع: لا يتيمم عند إرادة النوم. يحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء، وقيل: غير ذلك.

الخامس : في بيان غريب ما سبق .

الحِلاب بكسر الحاء و تخفيف اللام وموحدة ، قال الخطابي والمنذري هو : إناء يسع قدر حلب ناقة ، ويقال له : المِحلب بكسر الميم ، وترجم البخاري عليه . باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل ، فدل على أن (١) عنده جراب (١) من الطيب وهذا لا يعرف في الطيب ، والمحفوظ والمعروف حب المَحلَّب بفتح الميم واللام المشددة ، وهو ماء الورد فارسي معرب ، والمحفوظ في كتابه إنما هو بالحاء المهملة .

غُسْلًا بضم (٢) الغين المعجمة وهو الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل .

قال شيخنا في «شرح السنن» ، وضبطه ابن باطيس وابو الفتح القشيري ، وابن سيد الناس: بكسر (١٠) الغين . وغلطوا في ذلك .

المنديل بكسر المم ؟

<sup>(</sup>١) في ب: أنه.

<sup>(</sup>٢) فى ب : ضرب وقال ابن حجر تعليقا على تبويب ابن حجر : « باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل » : مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة الأثمة . فمنهم من نسب البخارى فيها إلى الوهم ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف فى الرواية لتتجه المطابقة . ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير .

أما الطائفة الأولى أولهم الاسماعيلي فإنه قال : سبق إلى قلبه – البخارى – أن الحلاب طيب . وأى معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه ويستمى حلابا ومحلبا .

ثم ناقش آراء الطوائف كلها إلى أن قال :

فعلى هذا فقوله هنا « من بدأ بالحلاب » أى بإناء الماء الذى للغسل فاستدعى به لأجل الغسل ، وأما للتطيب بعده فمعروف من شأنه . فتح البارى ٣٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في ا : بفتح العين .

<sup>(</sup>٤) غسل بكسر الغين ما يغسل به من خطمي وغيره كسور وكافور ، وبضم الغين اسم للماء وبالفتح الفعل الذي يقوم به الغاسل المصباح .

مَرافِعه – بفتح الميم وكسر الفاء وغين معجمة جمْع رُفْع بضم الراء وفتحها وسكون الفاء وهي مغابن البدن ، أى مطاويه وما يجتمع فيه الأوساخ كالإبطين ، وأصول الفخذين و في ونو ذلك ، وعن ابن الأعرابي المرافغ أصول اليدين والفخذين ، لا واحد لها في لفظها ، وفي نسخة من السنن مرافقه بالقاف ، جمع مرفق .

قال الحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي : والأولى هي الصحيحة .

شْرِقٌ(١) رأسه . بكسر الشين أي نصفه وناحيته .

الخِطْمى . الذى يغسل به الرأس ، قال الجوهرى : هو بكسر الخاء وقال : هو بفتحها قال : ومن قاله بكسرها فقد لحن (٢) .

<sup>(</sup>١) في ب : بشق .

<sup>(</sup>٢) ضبطها بالكسر صاحب النهاية .

# الباب التاسيع

فى استمتاعه عَلَيْكُ بما بين السرة والركبة من امرأته الحائض واستخدامه ومجالسته لها: روى الأئمة إلا الدارقطني ، عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – قالت : «كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد رسول الله عَلَيْكُ أن يُبَاشِرها أمرها أن تَأْتَزِر بإزار في فَوْرِ حَيضَتِها (١) .

وفى لفظ فور حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إِرْبه كما كان رسول الله عَلَيْكُم »(٢) ، وللإِمام أحمد والشيخين : وكان يُخْرج رأْسَه لى وهو معتكف ، فأغْسِله وأنا حائض(٣) .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنَّسائي عن ميمونة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله عَلِيلِيهِ إذا أراد أن يباشر امرأةً من نِسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائض ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذيْن والركبتين مُحْتجزة به(١٠) .

وروى الإمام أحمد عنها أن رسول الله عَلَيْسَةُ «كان ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوب [ما] يجاوز الركبتين (°).

وروى الإمام أحمد عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ يَدْخُلُ عَلَى إِحدانا وهي حائض ، فيضع رأسه في حِجْرِها فيَقْرأ القرآن وهي حائض<sup>(١)</sup> .

وروى مسدد برجال ثقات عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : «بَيْنَا أَنَا ورسول الله عَلَيْكَ مُضَطَّجِعِه في الحميلة حِضْت ، فانْسَلَلْت (٢) فأخذتُ ثياب حَيْضتى ، فقال : أَنفِسْتِ ؟ فقلت نعم ، فدعانى فاضطجعت معه في الخميلة »(٨) .

وروى الشيخان عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُهُ يتكىء في حِجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن »(٩) .

وروى مسلم عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كنت أشرب وأنا حائض ، ثم أناوله للنبئ عَلَيْتُهُ فيضع فاه على موضع فِيّ » والله أعلم (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) يرجع إلى الخبر في فتح الباري ٤٠٣/١ ومسلم بشرح النووي ١/٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤٠٣/١ ومسلم بشرح النووي ٥٩٥/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٣٦/٦ وَفتح الباري ١٥٦/١ ومسلم بشرح النووي ٩٩١/١ و وسنن أبي داود ٧٠/١ والمجتبي ١٥٦/١ .

<sup>. (</sup>٥) مسند أحمد ٣٣٢/٦ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب : قاتلت .

<sup>.</sup>  $(\lambda)$  أخرجه البخارى عن عائشة أم المؤمنين فتح البارى  $(\lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٤٠١/١ ومسلم بشرح النووي ٩٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) مسلم بشرح النووى ٧/١، وَلَلْخَبْرُ بَقَيَةٌ عَنْدُهُ . ``

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرائيض

# الباب الأول

فى اختلاف العلماء فيما كان عَلَيْتُهُ يتعبد به – بفتح الموحدة – قبل البعثة هل كان بِشرع مَنْ تقدمه ؟ أم لا ؟ .

قال العلامة ابن (۱) النَّفيس في رسالة تتعلق بالنبي عَيِّسِيَّه يجب أن يكون النبي سيدنا محمد عليه غير منتسب أولا إلى ملة غير ملته ، فلا يكون لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ونحو ذلك ، لأنه لو كان من أهل ملة – لكان عند دعواه النبوة دعا الناس إلى الدين الذي يحدثه كافرا [عند تلك الملة لأنه قد يكون خرج عن دينهم فيكون عندهم مبتدعا كافرا وذلك ] (۱) ، مما يدعوهم إلى تنفير (۱) الناس عنه حتى ولو كان مقررًا (۱) لِدين تلك الملة ، كا جرى بعيسي – عليه السلام – مع اليهود ، فكيف إذا نستخ دين تلك الملة وبدَّله ؟ ، فلذلك يجب أن يكون خاتم النبيين ليس منسوبا في أول أمره إلى ملة أخرى (۱) .

وقال القاضى : قد اختلف فى حال نبيناعَلِيْكُ قبل العلم بأنه رسول [ الله ] (٣) ، وقبل أن يوحى إليه ، هل كان متبعا إلى عبادة ربه بإرع(١) من شرائع الأنبياء قبلُه أم لا ؟ .

قال الجمهور : القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره من المحققين : لم يكن عَلَيْكُم مُتَعبدا قبل البعثة بشرع مَنْ قبله .

واحتجوا بأن طريق العلم بكونه عَيِّالَةٍ مُتّبعا في عبادة ربه قبل أن يوحى إليه بشرع [النقل](٢) هو توارد الخبر على ألْسِنة النَّقَلَة إلينا ، وحجته : أنه لو كان ذلك قد وقع لَنُقل إلينا ،

<sup>(</sup>١) في ا : ابن أنفس .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب

<sup>(</sup>٣) في ا :: تغير .

<sup>(</sup>٤) في ا : مقدار .

<sup>(</sup>٥) الرسالة الكاملية لابن النفيس ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب: لشرع.

ولو كان لنقل ذلك ، ولما أمكن كتمه وستره فى العادة ، إذ كان نقله وعدم كتمه من مهم أمره وأولى ما احتفل به لكونه من سيرته ولقال(١) به أهل تلك الشريعة ، ولا احتجوا عليه ولم يؤثر شيء من ذلك فعلم أنه لم يكن ، وأيضا لو كان متبعًا لشرع من قبله لفخر(١) به أهل تلك الشريعة ولاحتجوا باتباعه شريعة مَنْ قبله ، حتى(١) ادعى النبوة ، ولم يُرُو(١) شيء من ذلك أصلا .

وذهبت طائفة إلى امتناع<sup>(1)</sup> ذلك عقلا ، قالوا : لأنه يبعد مع حكم العقل أن يكون متبوعا من علم [من]<sup>(0)</sup> الأزل كونه تابعا له عَيْنِيّة إذْ الأنبياء مأمورون بالإيمان به والنصرة له ، كا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصدّق لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنُ بِه وَلَتَنْصُر نّه (۱) ﴾ بَنَوْا قَوْلهم بامتناع اتباعه عَيْنِيّة شرعا قبل أن يوحى اليه ، على طريقة التحسين والتقبيح العقليين ، وهي طريقة غير سديدة ، لبعد مسافتها من مَأْخَذِ الشّرْع ، ورَفْع قواعدها (۱) من شفا جُرف هار .

والتعليل الأول وهو الاستناد إلى النقل أولى وأظهر .

وذهبت طائفة : منهم إمام الحرمين ، والغزالى ، والآمدى ، إلى الوقفة (^) في أمره عَلَيْكُم وجنحوا إلى ترك قطع الحكم فلم يحكموا عليه بشيء ، إذ لم يحل لوجهين منهما العقل لتساويهما عنده في الإمكان ، ولاستبان (١) عند هذه الطائفة القائلين بالوقف في أحد الوجهين ، طريق النقل ، لعدم تساويهما في الإمكان فلم يكن أحدهما أولى بترجيع على الآخر .

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه عَلَيْكُ كان عاملا قبل أن يوحي إليه بشرع من قبله لبغد أن يكون متعبدا بغير شرع قبل بعثته ، ثم اختلفت هذه الطائفة الثالثة : هل يتعين ذلك الشرع ؟ الذي زعموا أنه كان قبل أن يبعث عاملا به أم لا ؟ فوقف بعضهم عن (١٠) تعيينه ، وأحجم – أى نكص فهمه وهاب الجزم بتعيينه لفقد ما يجسره عليه ، وجسر بعضهم على التعيين وصمم عليه .

<sup>(</sup>١) في ١ : لقبي به .

<sup>(</sup>٢) في ب : حين .

<sup>(</sup>٣) في ا : يروا .

<sup>(</sup>٤) في ب: إشباع .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب . -.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٨١ .

<sup>(</sup>٧) في ب : غن .

<sup>(</sup>٨) في ب : الوقف . (١) في ب : من عند

<sup>(</sup>٩) فی ب : من عند .

<sup>(</sup>١٠) في ١ : على .

ثم اختلفت هذه الفرقة المعينة ، فيمن كان عَلِيْتُ يتبع دينه من الأنبياء ، ويتعبد به قبل أن يبعث .

فقيل: آدم. وهو محكى عن ابن برهان ، وقيل نوح ، وقيل موسى . وقيل عيسى - صلى الله عليه وسلم عليهم - فهذه جملة المذاهب فى مسألة تعبده على قبل أن يبعث والأظهر ما ذهب إليه القاضى ومن تبعه ، وبعدها مذهب المعينين (١) إذ لو كان شيء من ذلك لنقل إلينا ، وأحطنا به خُبرا ، ولم يخف (٢) على أحد ولا حجة لهم من أن عيسى علي آخر الأنبياء فلزمت شريعته من كان بعدها ، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى علي فلا بلزم شريعته (٣) من جاء بعدها لعدم أمرهم باتباعها ، بل الصحيح أنه لم يكن لنبى من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - دعوة عامة لكافة الناس إلا لنبينا عليها .

وأما من قال : إنه عَلَيْكُ كان على شريعة إبراهيم وليس له شرع متعبد به ، وأن المقصود من بعثته عَلَيْكُ إحياء شرع ''إبراهيم عَلَيْكُ وَعَوّل '' في إثبات مذهبه على قوله تبارك وتعالى : ﴿ ثُمّ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتِّبْعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا '' ﴾ فهذا قول ساقط مردود ، ولا يصدر مثله إلا عن سخيف العقل كثيف الطبع .

وإنما المراد بهذه الآية : الاتباع في التوحيد . لأنه لما وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين ، فلما قال : اتبع كان المراد ذلك .

ولا حجة أيضا للقائل باتباعه شرع نوح عَيْقَكُم في قوله تعالى ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (٢) ﴾ فحمْل هاتين الآيتين ، على اتباعهم في التوحيد ، لأنه لما وصف إبراهيم في الآية الأولى – بأنه ماكان من المشركين ، فلما قال : أن اتبع ، كان المراد بذلك ، بشهادة تفسير المشرّع في الآية الثانية الذي اشترك فيه (٨) هؤلاء الأعلام من الرسل ، بقوله تعالى : ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الَّدِينَ ﴾ أي : دين الإسلام ، الذي هو توحيد الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) في ب : المغيبين .

<sup>(</sup>٢) في ب : عن .

<sup>(</sup>٣) في ا : شريعة .

<sup>(</sup>٤) في ب : شريعة .

<sup>(</sup>٥) في ا 🤃 وعدل .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ١٢٣ .

<sup>(</sup>۷) سورة الشورى ١٦ .

<sup>(</sup>٨) في ا : يشترك في .

وطاعته ، والإيمان به وبرسله وكتبه وبيوم (١٠ الجزاء ، وسائر ما يكون به المكلف (١٠ مكلفا الا ١٠ المشروع الذي هو مصالح الأمم لاختلاف أحوالهم وتفاوتها المؤذن به قوله تعالى : ﴿ لِكُلِ الْمُهُ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ أُولَئْكُ ﴾ [أي] (١٠ الذين ذكروا من الرسل وغيرهم ﴿ هَدَى الله فَبِهُدَاهُم ﴾ أي بطريقتهم لا بطريقة غيرهم بشهادة الإضافة في الإيمان بالله وتوحيده ، وأصول الدين ﴿ اقْتَدِه ﴾ دون الشرائع لاختلافها ، وهي هُدًى ما لم تنسخ ، فإذا نسخت لم تبق هُدًى .

بخلاف أصول الدين فإنّها هدى أبدا ، وقد سمى الله تعالى فى آية الأنعام فى الأنبياء – صلى الله عليهم وسلم(') – من لم يبعث ولم تكن له شريعة تخصه كيوسف بن يعقوب عَلَيْكُ وعلى آبائه على قولة من يقول : أنه ليس برسول .

فدل الأمر باقتدائه بهداهم ، أن المراد به أصول الشرائع لا الشرائع نفسها . وسمى جماعة من الأنبياء فيها شرائعهم مختلفة ، لا يمكن الجمع بينها فدل اختلافها أن المراد بهداهم ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى (°) .

قال القاضى: وهل يلزم من قال: بمنع اتباعه عَلَيْكُ قبل أن يوحى إليه بشرع قبله هذا القول في الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

وأما من مال إلى النقل كالقاضى (١٠) أبى بكر فأيّهما (١١) تصور له وتقرر تبعه وعمل بمقتضاه . ومن قال : بالوقف فعلى أصله من الإحجام عن تعيين .

<sup>(</sup>١) في ب : وباليوم الآخر .

<sup>(</sup>۲) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في ١ : عليه .

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٦) في ب من .

<sup>(</sup>٧) في ١ : بشرح .

<sup>(</sup>٨) في ا : أو يخاَلفوا .

<sup>. (</sup>٩) زيادة من ب

<sup>(</sup>۱۰) فی ا`: ابن بکر .

<sup>(</sup>١١) في ا : فإنما تصور له .

ومن قال : بوجوب الاتباع قبل الوحى لِمنْ (') قبله من الأنبياء يلزمه سياق '' حجته وإجراؤها في كل نبى ، وأوضح بعضهم كلام القاضى في قوله تعالى : ﴿ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ بأن المراد بهذه الآية : الاتباع في التوحيد كما تقدم ، لأنه تعالى لما وصف إبراهيم في هذه الآية بأنه ﴿ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ دلّ على أن المراد بالاتباع ذلك .

فإن قيل : إن " النبى عَلَيْكُ إنما نفى الشرك ، وأثبت ( التوحيد بناء على ( الدلائل القطعية ، وإذا كان كذلك لم يكن متابعا لأحد فيمتنع حمل قوله : اتبع [على] ( المغنى ، فَوَجَب ( الشرائع التي ( المنابعة فيها .

أجاب الإمام فخر الدين الرازى بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية الدعوى ، إلى التوحيد ، وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة [بعد] (٩) أخرى بأنواع كثيرة ، على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن .

<sup>(</sup>١) في ١ : من .

<sup>(</sup>٢) في ب: مساق.

<sup>(</sup>٣) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٤) في ا : وانبعث .

<sup>(</sup>٥) في ا : تباع الدلائل .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب

<sup>(</sup>٧) في ا : فوجه .

<sup>(</sup>٨) في ١ : الذي .

<sup>(</sup>٩) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ب .

<sup>(</sup>١١) زيادة من المرجع . ·

<sup>(</sup>١٢) في ب: الكرامات وهو مخالف للمرجع.

<sup>(</sup>۱۳) زيادة من ب وهو يوافق الكشاف .

<sup>(</sup>۱٤) في ب : عليهما .

<sup>(</sup>١٥) يراجع تفسير الكشاف ٣٤٨/٢.

ومراده بالمدائح المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيَم كَانَ أُمَّةٍ قَانِتًا لله حَنِيفًا وَلَمْ يُكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لأَنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وَآتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وإِنَّهُ فِى الأُخرةَ لَمِنَ الصَّالَحينُ ﴾ .

وقد تقدم لهذا مزيد بيان في الباب السادس.

قال شيخ الإسلام [أبو زرعة العراق في «شرح تقريب والده على كلامه عند حديث بدء الوحى ، وليت شعرى كيف تلك العبادة وأي أنواعها هي » [() وعلى أي وجه ، فِعْلها يحتاج ذلك إلى نقل ولا أستحضره الآن() .

وقال شيخه شيخ الإسلام البلقيني في شرح البخاري لم يجيء (٣) في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده عليه الكن روى ابن إسحاق وغيره أنه عليه الله الله كان يخرج إلى حراء في كل عليها كيفية تعبده عليه لكن روى ابن إسحاق وغيره أنه عليه «كان يخرج إلى حراء في كل عام] (١) شهرا من السنة يُنتسك فيه ، وكان من نسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل مَن جاءه من المساكين حتى إذا انصرف من مجاورته (٥) لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة .

وحمل بعضهم التعبد [على التفكر وعندى أن هذا التعبد] مستمل على أنواع ، وهي الانعزال عن الناس كما صنع إبراهيم عَلِيَّاتُهُ باعتِزَاله () قومه ، والانقطاع إلى الله تعالى ، « فإن انتظار الفرج عبادة ، كما رواه ابن أبى الدنيا عن على بن أبى طالب – رضى الله تعالى عنه – مرفوعا ، وَلْيَضُمُّ () إلى ذلك الأذكار » .

وعن بعضهم «كانت عبادته عَلِيْكُ في حراء التفكر . انتهى »(١) .

قلت : وبهذا الأخير جزم سيدى أبو السعود كما رواه عنه فى الزهر وقاله تلميذه الحافظ رحمه الله تعالى(١٠)» .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ب

<sup>(</sup>۲) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٣) في ا : يجب .

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٥) فى ب يجاوزنه ويراجع ابن إسحق ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٦) مابين معكوفين غير موجود ف ب .

<sup>(</sup>٧) في ب باعتزال .

<sup>(</sup>۸) في ا : وليقم .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ب : حتى .

<sup>(</sup>١٠) الحاصل في هذا المقام أن الأثمة اختلفت في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد على أربعة مذاهب يرجع إليها في كتب الأصول مبحث الاجتهاد نخص منها كتاب المحصول و ٣٥٥ .

## الباب الشاني

في مواقيت صلاته ﷺ الفرائض . وفيه أنواع :

الأول: في مواقيتها على سبيل الاشتراك.

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، والدارقطنى ، عن بُرَيدة بن الخُصَيْبِ (١٠) – رضى الله تعالى عنه – أن رجلا سأل رسول الله عَيْسَةِ عُن وقت

<sup>(</sup>١) في ا : ألقاه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ا : المغرب .

<sup>(</sup>٤) في ا : حين انصرفت .

<sup>(</sup>٥) في ا : اذ كانت .

<sup>(</sup>٦) فی ا : حین .

<sup>(</sup>٧) غير موجود فی ب .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١٦/٤ وأبو داود فى سننه ١٠٨/١ ومسلم فى صحيحه ٢٦٠/٢ والنسائى فى المجتبى ٢٠٩/١ والدارقطنى فى السنن ٢٦٠/٢ وما بين معكوفات استكمال منهما .

<sup>(</sup>١٠) في ا : الخصيب .

الصلاة ، فقال [عَلَيْكُم ] (۱) : «صِلّ معنا هذين اليوميْن ، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذَّن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما كان اليوم [الثانى] (۱) ، فأمره (۱) فأبرد بالظهر فأبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذى كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر (۱) بها ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يارسول الله ، قال : «وقت صلاتكم حين ما رأيتم » (۱) .

وروى الشيخان عن أبى بَرزَة (١) - رضى الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله عَيْنَا يصلى الهَجير (١) التى تدعونها الأولى (١) حين تدحضُ الشمس، ويصلى العصر ثم (١) يرجع أحدنا إلى رحْله فى أقْصَى المدينة والشمس حَيّة - قال سيار بن سلامة: ونَسِيت ما قال فى المغرب - وكان يَسْتحب أن يؤخر العشاء التى تدعونها العَتَمة ، وكان يكره النَّوم قبلها والحديث بعدها وكان يَشْقِل من صلاة الغداة حين يَعْرِف الرجل جَلِيسَه، ويقرأ بالسِّتين إلى المائة (١٠)».

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يُصَلَى الظّهرَ بالهاجِرة والعصرَ والشمسُ نقيةً والمغربَ إذا وجبت الشمسُ والعشاءَ أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عَجلٌ ، وإذا رآهم أَبْطَأُوا أُخّر ، والصبحُ كان رسول الله عَلِيلةً يُصليها بِغَلَس (١١)».

<sup>(</sup>۱) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : فأمره .

<sup>(</sup>٤) في ب : فاستقر .

<sup>(°)</sup> الحديث مع اختلاف فى بعض ألفاظه أخرجه أحمد فى المسند ٥/٥ ٣٤٩ ومسلم بشرح النووى ٢٦٠/٢ والنسائى فى المجتبى ا ٢٠٧/١ والترمذى فى صحيحه ٢٨٦/١ وابن ماجه فى سننه ٢١٩/١ والدارقطنى فى السنن ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٦) في ا : بريرة .

<sup>(</sup>٧) في ا : الفجر وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٨) في ب : الأول .

<sup>(</sup>٩) في ا : حين .

<sup>(</sup>۱۰) الخبر أخرجه البخارى فى عدة أبواب ويرجع إلى لفظه فى فتح البارى ٢٦/٢ ومسلم بشرح النووى ٢٨٩/٢ كما يرجع إليه فى مصنف ابن أبى شيبة ٣١٨/١ .

ر (۱۱) مسند أحمد ۳۹۹/۳ وفتح الباری ٤١/٢ ومسلم بشرح النووی ۲۸۹/۲ وسنن أبی داود ۱۰۹/۱ والنسائی فی المجتبی ۲۱۲/۱ .

وروى الإمام أحمد ، والنَّسائى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَةُ يُصَلَى الظهر إذا زالت الشمس ، ويصلى العصر بين صلاتيكم(١) هاتين ، ويُصلى المغربَ إذا غابت(١) الشمس ، ويصلى العشاءَ إذا غاب الشَّفَق – قال : على أثره – ويصلى الفجر إلى أن (٣) يَنْفَسِحَ البَصَرُ (١)» .

وروى عبد بن حميد عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يُصلَى الظهر حين " تزول الشمس ، ويصلى العصر حين "تكون الشمس بيضاء نقية ، ويصلى المغرب حين تغرب الشمس ، ويُمسي بالعشاء ، ويقول: احترسوا ولا تناموا ، ويصلى الفجر حين يغشى النور (٧) السماء (٨) » .

## النوع الثانى : فى مواقيتها على سبيل الانفراد وتعجيلها : وفيه أنواع :

الأول: في تعجيل الصلاة مطلقا.

روى الدارقطني ، عن جابر – رضي الله تعالى عنه – قال : « لم يكن رسول الله عَلَيْسَالُهُ عَلَيْسَالُهُ عَلَيْسَالُهُ عَلَيْسَالُهُ عَلَيْسَالُهُ الصلاة لطعام ولاغيره(١٠) » .

وروى أيضا عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : ماصلى رسول الله عَلَيْتُهُمُّ [الصلاة](١١) لآخر وقتها الآخِر حتى قبضه الله تعالى(١١) .

وفي رواية [عند](١٠) الإمام أحمد ، [والترمذي](١١) إلا مرتين(١١) .

<sup>(</sup>١) في ب : صلاتكم .

<sup>(</sup>٢) في ب : غريث .

<sup>(</sup>٣) فى ب : يتقسخ مما أثبته من المجتبى .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٢٩/٣ والنسائي في المجتبى ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٥) عي ب : حني .

<sup>(</sup>٦) غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ب : حين بتعسأ .

<sup>(</sup>٨) يراجع مجمع الزوائد ٣٠٣/١ مع اختلاف في بعض لفظه والمقصد العلي في زوائد أبي يعلي الموصلي ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٩) فى ب : ليؤخر وهو خلاف المرجع .

<sup>(</sup>١٠) سنن الدارقطني ٢٦٠/١ .

<sup>(</sup>۱۱) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>١٢) سنن الدارقطني ٢٤٩/١ واللفظ فيه بعض اختلاف لايغير المعني .

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٤) صحيح الترمذي ٢٨/١ وقال : حسن غريب وليس إسناده بمتصل .

وروى الترمذى - وحسنه - عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : «مارأيت أحدًا كان أشد تعجيلا [للظهر] من رسول الله عليه ولا من أبي بكر ولا من عمر (١)».

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كَانْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَشَد تعجيلاً [<sup>(۱)</sup> للعصر منه<sup>(۱)</sup>» .

وروى مسلم عن خَبَّاب بن الأرت – رضى الله [تعالى] عنه – قال : «أتينا رسول الله عَبِّالِهِ فَشَكُونا إليه الرمضاء (٥) فلم يُشكنا ، قال زهير : قلت لأبى إسحاق أفيى الظهر ؟ قال : نعم قلت أفى تعجيلها ؟ (١) قال : نعم (٧) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – قال [ : «كان رسول الله عليه أشد على أصحابه منها(١)» .

وروى الشيخان عنه أن رسول الله عَلِيْتُهُ «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر (۱۰)». الثانى : في العصر (۱۱)

روى الجماعة ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى العصر والشمس في حجرتها [قبل أن تظهر آ<sup>(۱۲)</sup>) .

وفى رواية : «فى حجرتها لم يظهر الفيء » . (١٣)

وفى رواية : « لم يَظهر الفيء في حجرتها(١٠٠)» .

وروى الأئمة إلا الترمذي عن أنس – رضي الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي ٢٩٢/١ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٢) مابين معكوفين زيادة من ب : وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب

 <sup>(°)</sup> فى ب : حر الرمضاء والرواية الرمضاء فقط .

<sup>(</sup>٦) في ا : نعم في تعجيلها خلافا للرواية .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووی ۲٫۲۲٪ .

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفين في نسخة الأزهر فقط .

<sup>(</sup>٩) سنن أبى داود ١١٢/١ ومسند أحمد ١٨٣/٥ وللخبر بقية عندهمآ .

<sup>(</sup>١٠) اضافة فى الأصول ولم أعثر عليها فى الصحيح وليست فى تحفة الاشراف للمزى ٢٠٥/٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۱) العنوان غير موجود في ب .

<sup>(</sup>۱۲) فتح البارى ٦/٢ مسلم بشرح النووى ٢٥٤/٢ وما بين معكوفين إستكمَّال منهما .

<sup>(</sup>۱۳) في ب : ( في قعر حجرتها ، ويرجع الى الخبر في مسلم بشرح النووي ٢٥٤/٢ وفتح الباري ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>١٤) فتح البارى ٢٥/٢ ومسلم بشرح النووى ٢٥٤/٢ وورد الخبر في الأصول : ١ لم تظهر الشمس من حجرتها ، .

عَيْلِتُهُ يَصَلَّى العصر والشمس مرتفعة حية فيَذهب(١) الذاهب إلى العوالي » .

وفى رواية: إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالى على أربعة أميال أو نحوها<sup>(۱)</sup>. وفي لفظ الدارقطني: والعوالى من المدينة على ستة أميال<sup>(۱)</sup>.

ولفظ أبى داود ، والإمام أحمد قال الزهرى (١) عن أنس : أنه أخبره أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ «كان يصلى العصر والشمس مُرتَفِعة بيضاء حَيّة ويذهب الذّاهب إلى العَوَالى [والشمس مرتفعة] (٥) والعَوَالى على مِيلين أو ثلاثة ، قال : وأحسبهُ قال : أربعة (١) » .

وروى الإمام أحمد والدارقطني عنه قال: «ما كان [أحد] أشد تعجيلا لصلاة (^) العصر من رسول (^) الله عَيْنِ إنْ (^) كان أبعدُ رَجُلين من الأنصار دارًا من مسجد رسول الله عَيْنِ لَهُ عَدْرو بني عَمْرو بن عوف ، وأبو عَبْس بن جَبْر أخو بني حَارِثة ، عَيْنِ لَبَابة بِقُباء ، ودار أبي عَبْس بن جبر في بني حارثة ، ثم إن كان ليصليان مع رسول الله عَيْنِ [العصر] (\*) ثم يأتيان قومهما وماصلو ها لتبكير رسول الله عَيْنِ (١) .

وروى الإمام أحمد ، والبزار ، والطبرانى ، عن أبى أَرْوَى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنتُ أصلى مع رسول الله عَلَيْكُ صلاة العصر بالمدينة ، ثم آتى ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس ، وهي [على] قَدْر فرسخين (١٠) » .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ أَشَدٌ تَعْجِيلاً لِلطهر منكم وأنتم أشدٌ تَعْجِيلاً لِلعصر منه (١٣)» .

<sup>(</sup>١) في ١ : فذهب

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۲۸/۲ ومسلم بشرح النووی ۲۸۷۲ .

<sup>(</sup>٣) يسنن الدارقطني ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٤) في ب: الزهيري .

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في ب : والحبر أخرجه أحمد في مسنده ٢٢٣/٣ وأبو داود في سننه ١١١/١ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ١١١/١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب وهي موافقة للنص عند أحمد .

<sup>(</sup>٨) فى ا : صلاة خلافا للرواية .

<sup>(</sup>٩) في ا : صلاة العصر لرسول الله .

<sup>(</sup>١٠) في ب إذ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢٦/٣ والدارقطني في السنن ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>۱۲) مسند أحمد ۴٤٤/٤ وكشف الأستار عن زوائد البزار ۱۵۹/۱ وقال البزار : لا نعلم روى أبو أروى إلا هذا الحديث وآخر وقال الهيثمى : رواه البزار وأحمد باختصار والطبرانى فى الكبير ، وفيه صالح أبو محمد أبو واقد وثقه أحمد وضعفه يحيى بن معين والدارقطنى وجماعة . ١ . هـ وما بين معكوفين استكمال من البزار مجمع الزوائد ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>١٣) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٢٨٩/٦ وفي صحيح الترمدي ٣٠٣/١.

وروى مسلم عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى لنا() رسول الله عَيْقِيلَهُم العصرَ فلما انصرف أتاه رجلٌ من بنى سَلِمة ، فقال : يارسول الله إنا نريد أن ننحر() جزورًا [لنا] ونحبّ أن تحضرها [قال : نعم]، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تُنحر، فنجِرتْ ثم قُطّعت، ثم طُبخ منها ثم أكلنا قبل أنْ تَغِيب الشمس()».

وروى الإمام أحمد والشيخان والدارقطني عن رافع بن حديج – رضي الله تعالى عنه وروى الإمام أحمد والشيخان والدارقطني عن رافع بن حديج – رضي الله عشر عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه و كنا نصلي العصر مع رسول الله عليه ثم تُنحر (°) الجزورُ ، فَتُقْسم عَشْر قِسَمٍ ، ثم تُطبخ (۲) فنأكل لحما نضيجا (۷) قبل مَغِيب الشمس (۸)».

وروى الدارقطني عن أبى مسعود البدرى الأنصارى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى العصر والشمس بيضاءُ مرتفعة نَقيّة ، يسير الرجل حتى يُنْصرف إلى ذى الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس (٩)» .

وروى أبو داود عن على ابن شيبان – رضى الله تعالى عنه – قال : «قدمنا على رسول الله عَلَيْتُهُ وكان يُؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية (١٠)» .

وروى ابن أبى شيبة والإمام أحمد عن أبى أروى – رضى الله [تعالى](') عنه – قال : «كنت أصلى مع رسول الله عَلِيْكُ العصر بالمدينة ، ثم آتى الشَّجرةَ يعنى ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس((۱))» .

وروى أبو يعلى عن أنس – رضى الله تعالى عنه (١٠) – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُ يصلى العصر بقدر ما يذهب الرجل إلى بنى حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس » ،

<sup>(</sup>١) في ب: بنا خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ١ : إنا لنريد أن يجب . وما في ب : يوافق المرجع وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى ب : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) في ب : تنحر .

<sup>(</sup>٦) في ا : تطبخ .

<sup>(</sup>٧) في ب : نضجنا .

<sup>(</sup>۸) الخبر أخرجه أحمد في مسنده ۴/۶ والبخاري في المشركة فتح الباري ١٢٨/٥ ومسلم بشرح النووي ٢٧٠/٢ وسنن الدارقطني ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني ٢٥٢/١ وفي الأصول : تسعة أميال والتزمنا بالمرجع .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبى داود ۱۱۱/۱ .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٣٤٤/٤ وقد سبق تخريجه عنده كما يرجع إليه في مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٧/١ .

«وبِقَدر مَا يَنْحر الرجلُ الجزورُ وَيُعَضِّيهَا(') لِغروب الشمس('')».

الثالث: في المغرب:

روى الإمام أحمد عن أبى طريف – رضى الله تعالى عنه أو قال : «كنت مع رسول الله عنالية عنه أو قال : «كنت مع رسول الله عنه أو أن رجلا رمى لرأى عن حاصر (٢) الطائف ، فكان يصلى بنا صلاة البصر (١) حتى لو أن رجلا رمى لرأى مواقع نَبْله(٥) » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن سَلَمة بن الأكوع – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يُصلّى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحِجاب » وفي رواية : «ساعة تغرب(١) » .

وروى الإمام أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، عن جابر [بن عبد الله] (٢٠) – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا نصلى مع رسول الله عَلَيْتُهُ المغرب ، ثم (٨) نرجع إلى مَنَازِلنا وهي مِيل وأنا أبصر مَوَاقع نبلي(٩) » .

وروى الشيخان وابن ماجه، عن رافع بن حديج – رضى الله تعالى عنه – قال: «كنا نصلى وروى الله على عنه – قال: «كنا نصلى [ مع رسول الله على الله

[ وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا نصلى المغرب ، ثم نأتى منازلنا وهي على قدر ميل فنرى مواقع النبل(١٠)» ] .

ورواه الإِمام أحمد وأبو داود عن أنس .

<sup>(</sup>١) في ب : ويغضها وهو تصحيف ومعنى يعضيها : يقطعها ويفصل أعضاءها .

<sup>(</sup>٢) مسند أبى يعلى ٢٩٧/٧ وللخبر بقية عنده .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : جاء من خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٤) في ب: البصير .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٤١٦/٣ وفيه : موقع نبله .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/٤ و وقتح البارى ٤١/٤ ومسلم بشرح النووى ٢٨٠/٢ وسنن أبى داود ١١٣/١ وصحيح الترمذى ٣٠٤/١ وسنن ابن ماجه ٢٢٥/١ وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٧) غير موجود في ب .

<sup>(</sup>٨) في ب : حنى .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣٦٩/٣ وكشف الأستار ١٩٠/١ وقال البزار : لانعلم له عن جابر طريقا غير هذا ومسند أبي يعلى ١١٤/٤ وله قـة عنده .

<sup>(</sup>۱۰) مابین معکوفین ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري ٤٠/٢ مسلم بشرح النووي ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>١٢) مابين معكوفين من ب فقط والخبر سبق تخريجه عند أحمد المسند ٣٦٩/٣ وأشار إليه الترمذي في صحيحه ٣٠٤/١ .

### الرابع: في العشاء:

[ روى ابن أبى شيبة والطيالسي عن أبى بكرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه أخر صلاة العشاء الآخرة (١) تسع ليال إلى ثلث الليل ، فقال أبو بكر : يا رسول الله لو عجلت بنا كان أمثل لقيامنا بالليل ، فكان بعد ذلك يعجل (١) .

وروى ابن أبى شيبة برجال ثقات عن ابن عمر ، وأبى يعلى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «جهز رسول الله عَيْظَة جَيْشًا حتى ذهب نِصف الليل أو بلغ ذلك ، ثم خرج إلى الصلاة فقال : أُصَلَّى الناسُ ورجعوا » – ولفظ جابر «رقدوا » – وأنتم تنتظرون الصلاة ؟ أما إنكم لن تَزَالوا في الصلاة ما انتظرتموها (") » .

وروى البزار برجال ثقات عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنه – «أن النبي عَلَيْكُ أَعْتم ليلةً بالِعشَاء ، فناداه عمر ، نام النساء والصبيان ، فقال : «ما ينتظر هذه الصلاة أحدٌ من أهل الأرض غيركم» (٤) .

### الخامس: في الصبح:

روى [الأئمة] (°) عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كن نساءُ المؤمنات ، يَشْهَدُن (٢) مع رسول الله عَيْقَلِبْنَ إلى بُيُوتهنّ عين يَقْطِبْنَ إلى بُيُوتهنّ حين يَقْضِين الصلاة لا يعرفُهن أحدٌ من الْغَلسَ (^) » .

وفى رواية للإمام الشافعى ، والبخارى : «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلى الصبح بِغَلَسٍ ، فَيُنْصَرِف ، النساءُ لا يُعْرِفْن من الغلس<sup>(١)</sup>» .

زاد البخارى : «ولا يعرف بعضهن بعضا(١٠)».

<sup>(</sup>١) مابين معكوفين من ب فقط .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٤٩/١ وقال : تفرد به على بن زيد بن جدعان وليس بالقوى .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى ٤٤٢/٣ ومصنف ابن أبي شيبة ٣٣١/١ وليس فيه ذكر تجهيز الجيش.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار ١٩١/١ وقال الهيثمي : رجاله ثقات مجمع الزوائد ٣١٣/١ وقوله : أعتم بمعنى دخل في العتمة .

<sup>(</sup>٥) في ب : « الأثمة » ولعله الأصوب كما يتضع من تخريج الحديث ، وفي باقي النسخ : « روى الدارقطني » .

<sup>(</sup>٦) في ا : يشهدون .

<sup>(</sup>٧) في ا : متلطفات .

<sup>(</sup>٨) الخبر أخرجه البخارى في الصلاة (باب وقت الفجر ) ٤/٢ و ومسلم بشرح النووي ٢٨٨/٢ وأبو داود في السنن ١١٥/١

<sup>(</sup>٩) صحيح البخارى بشرح الفتح ٣٤٩/٢ الأم ٣٩/٦ . وفي الأصول : فينصرف المؤمنون والتصويب من المرجعين .

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري ۳۵۱/۲.

وروى الشافعي عن أنى بَرْزَة الأسلمي – رضى الله تعالى عنه – أنه وصف صلاة رسول الله عَلَيْكَ فقال: «كان يصلى الصبح ثم يَنْصرف وما يَعْرِف الرجل مِنّا جَلِيسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة (١)».

وروى البزار برجال ثقات عن على بن أبى طالب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا نصلى مع رسول الله عَيْلِيَّةٍ صلاة الصبح ثم نَتَفَرّق وما نَعْرف بَعْضنا (٢) » .

وروى الطبرانى – بسند جيد – عن حرملة قال : «انطلقتُ من وفد الحي إلى رسول الله عَلَيْكُ فصلى بنا الصبح ، فلما سَلّم جعلت أنظر إلى وجُه الذي جنبي فما أكاد أعرفه من الغلس .. الحديث (٣) » .

وروى ابن ماجه عن مُغيث بن سُمَى قال : «صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس ، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة ؟ قال : هذه صلاتنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ وأبى بكر وعمر ، فلما طُعِنَ عمر أسفر بها عثمان (٤) » .

وروى الطيالسي بسند صحيح عن قَيْلة (°) بنت مَخْرِمة – رضى الله تعالى عنها – أنها قالت : «ضُلى بنا رسول الله عَلِيْكَةِ الفجر حين انْشَقَّ والنجوم شابكة (٢) في السماء ، ما يكاد نَتعارف مع ظلْمة الليل ، والرجال ما تكاد تَتَعارف (٢) » .

وروى الطيالسي برجال ثقات وينظر في حال عُليبة عن ضِرْغَامة (^) بنتَ عُليبة بن حَرْملة العَنْبَريّ قالت : «حدثني أبي عن أبيه قال : أتيتُ رسول الله عَيْلِيّهُ في ركب الحي ، فصلى بنا صلاة الصبح فجعلت أنظر إلى الذي إلى جنبي ، فما أكاد أعرفه ، أي من الغَلَس »(١)

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) قال البزار : لا نعلمه عن على إلا بهذا الاسناد كشف الأستار ١/٥٥ وقال الهيثمي : رجاله ثقات مجمع الزوائد ٣١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) حرملة : قال الطبرانى : حرملة أبو عليبة العنبرى وترجم له ابن الأثير باسم : حرملة بن عبدالله بن إياس وذكر الاختلاف فى اسمه ( المعجم الكبير للطبرانى عبدالله بن عليه بن عليبة بن حرملة عن أبيه عن جده وقد ذكره ابن أبى حاتم بما فيه ها هنا ولم يزد عليه وبقية رجاله موثقون ، وضرغامة وحرملة ذكرهما ابن حبان فى الثقات مجمع الزوائد ٣١٧/١ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٥) في ا : قبلة خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ب: سابلة .

<sup>(</sup>٧) ِ هي قيلةً بنت مخرمة الغنوية . أسد الغابة ٧٤٥/٧ .

<sup>(</sup>٨) في ا : مرعانه بنت علية .

<sup>(</sup>٩) الخبر أُخرجه أَبو نعيم اوابن منده في حديث طويل كثير الغريب وأخرجه ابن عبد البر مختصراً . أَسد الغابة ٧٤٦/٧ .

وروى الحارث بن أسامة عن أبى بكر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه يُسفر بالفجر(۱)» .

وروى أبو يعلى برجال ثقات عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله يصلى الفجر إذا غشيَ النور السماء (٢)» .

وروى أبو يعلى عن زيد بن حارثة - رضى الله تعالى " عنه - قال : «سأل [رجل ] رسول الله عَلَيْكُم عن وقت صلاة الصبح » فقال : «صلها مَعِى " اليومَ وغدًا » فلما كان بقاع نمِرة [بالجحفة] " صلاها حين طَلع الفجر ، حتى إذا كُنّا بذى طُوى أخرها حتى قال الناس : أقبض رسول الله عَلَيْكُم وضلاها أمام الناس : أقبض رسول الله عَلَيْكُم فقالوا لو صلينا ؟، فخرج النبي عَلَيْكُم وصلاها أمام الشمس ، ثم أقبل على الناس ، فقال : ماذا قلتم قالوا قلنا : لو صَلّينا ، قال : لو فعلتم أصابكم عذاب ، ثم دعا السّائل ، فقال : الصّلاة ما بَيْن هاتين الصّلاتين » " .

النوع الثالث : في تأخيره عَلَيْكُ بعض الصلوات وفيه أنواع : الأول : في تأخيره عَلِيْكُ الظهر (٧) من شدة الحر ، والإبراد بها .

[ روى البخارى ، والنسائى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عنه أَبُرْدَ بالصلاة وإذا كان البردُ عَجلُ (^) » ] .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن المغيرة بن شعبة – رضى الله تعالى عنه – [ قال : «كنا نُصلى صلاةَ الظهر بالهاجرة ، فقال : لنا رسول الله عَلَيْتُ ] (١٠) أَبْرِدوا بِالصلاة فإنّ شِدّة الحرّ من فَيْح جهنم (١١٠) » .

 <sup>(</sup>١) رويت الأحبار عن محمود بن لبيد وأبى هريرة وأنس بن مالك وزيد بن أسلم وبلال وغيرهم بأسانيد فيها مقال مجمع الزوائد
 ٣١٥/١

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الخبر ص ٨٣ وهناك قال أبو يعلى .

<sup>(</sup>٣) في ب : عنهما .

<sup>(</sup>٤) في ب: مع وفي ا: بين والصواب من المرجع .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب : وهو يوافق الرواية .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/٠٥ وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير من رواية على بن عبد الله بن عباس عنه ، وعلى لم يدرك زيد بن حارثة مجمع الزوائد ٣١٧/١ والمقصد العلى ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>٧) في ب : في شدة .

<sup>(</sup>٨) زيادة في ب: وأخرجه النسائي في الصلاة المجتبى ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٩) مابين معكوفين سقط من ب .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد المسند ٤/. ٢٥ وابن ماجه ٢٢٣/١ وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات رواه ابن حبان في صحيحه .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو دواد والترمذى عن أبى ذر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنّا مع رسول الله عَلَيْتُهُ فى سَفَر ، فأراد المؤذن ، أن يُؤذّن للظهر ، فقال له رسول الله عَلَيْتُهُ : «أَبْرِد» حتى رأينا فَىء التّلُول ، فقال الرسول عَلَيْتُهُ : «إن شِدّة الحرّ من فَيْح جهنّم ، فإذا اشْتَد الحرّ فأبردوا بالصلاة (١)» .

الثانى: تأخير الظهر في الشتاء:

وروى الإمام أحمد عن أبى العلاء عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله عليه عنه أبي الطهر في أيام الشّتاء ولا نَدْرى ما ذهب من النهار كثر أو ما بِقَى (٢)».

وروى أبو داود والنسائى عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان قَدْر صَلاةِ رسول الله عَلِيْنَةٍ في الصيف ثلاثةَ أَقْدامْ ، وفي الشتاء خمسةَ أقدام إلى سبعةٍ (٣) » .

الثالث: تأخير العشاء:

روى الإمام أحمد والثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير - رضى الله تعالى عنه - قال: «أنا أعلم الناس بوقتِ هذه الصلاةِ ، صلاةِ العشاء ، كان رسول الله عليه يُصلّها لِسُقُوط القمر ، لِثَالِئَةٍ (٤) » .

وروى الشيخان ، والنسائى ، والبيهقى ، عن أنس – رضى الله تعالى ، عنه – قال : «أُخرّ رسول الله عَلَيْ العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى ثم قال : صلى الناسُ ونَاموا ، أما إنكم في صلاة ما انْتَظر تموها (٢) » .

وروى الشيخان ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : مكثنا ذاتَ ليلة نِنتظر رسول الله عَلَيْكُ لصلاة العشاء الآخرة ، خرج إلينا حين ذهبَ ثلثُ الليل أو بعده فلا ندرى [أشيء] شغله في أهله [أو غير] ذلك(›› ؟ فقال : حين خرج إنكم تنتظرون صلاةً

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١١٠/١ والمجتبى ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٧٤/٤ سنن أبي داود ١١٤/١ صحيح الترمذي ٣٠٦/١ المجتبى ٢١٢/١ وقوله : لسقوط القمر لثالثة أي مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر .

<sup>(</sup>٥) لم يذكر في ب.

<sup>(</sup>٦) فتح البارى ١/٢٥ مسلم بشرح النوؤى ٢٨٤/٢ والمجتبي ١/٥١٦ السنن الكبرى للبيهقى ٣٧٤/١ .

<sup>(</sup>٧) فى ب : أو عن ذلك ، وفى باقى النسخ : اى مشغلة فى أهله ادعته ذلك ، ومابين المعكوفات من لفظ مسلم .

ما يَنتظرها (۱) أهل دِين غيرُكم ، ولولا أن يثقل على أمتى لصلَّيْتُ بهم هذه الساعة (۱) » . وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، والترمذى ، والنسائى عنه قال : «أقيمت (۱) الصلاة ورجل يناجى رسول الله عَيِّلِيَّهُ فما زال يُنَاجيه حتى نَام أصْحابه ، ثم قام فصلى بهم (۱) » . الرابع : تحويله عَيِّلِهُ الصلاة عن وقْتِها .

روى الإمام أحمد ، والشيخان ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «مارأيت رسول الله عَلَيْتُ صلى صلاة لِغَير مِيقَاتها إلاصلاتين جَمَع بين المغرب والعِشاءِ بَجمْع ، وصلى الفجر يَوْمئذ قبل ميقاتها » . متفق عليه (°) .

وَلَمُسَلَّمُ قَبُلُ وَقَتُهَا بِغُلِّسُ(١) .

ولأحمد والبخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «خرجتُ مع عبد الله تقدمنا جَمْعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، وتعشى بينهما ، ثم صلى حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال : إن رسول الله عيالة قال : إن هاتين الصلاتين حُولتًا عن وقتهما في هذا المكان : المغربَ والعشاءَ . ولا يقدم الناس جَمْعًا حتى يُعْتِموا . وصلاة الفجر هذه السّاعة (٢) » .

### [ تنبيهات ]

فى بيان غريب ما سبق .

تَدْحَض الشمس : بمثناة فوقية مفتوحة ، فدال مهملة ساكنة ، فحاء مهملة مفتوحة فضاء معجمة : تزول عَنْ وسط السماء إلى جهة المغرب كأنها دحضت أيُّ : زَلَقَتْ .

الرَّمْضاء: براء مفتوِحة ، وميم ساكنة ممدودا هي الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس.

الهاجرة : بهاء ، فألف ، فجيم ، فراء : نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر ، لأن الناس يسكنون في بيوتهم ، كأنهم قد تهاجروا .

البَصَر : بالموحدة قيل : أراد به صلاة المغرب وقيل : أراد الصبح ، قال ابن الجوزى : وحَمْلُها على المغرب أولى ، لأنه قد جاء في الحديث ما يؤيد ذلك .

النَّبْلُ : بفتح النون : الِسَّهامُ العربية ، أي : يُبْصِر مواضع سِهَامه إذا رَمَى بها .

<sup>(</sup>١) في ١: ما انتظرنها

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/٧٤ ومسلم بشرح النووي ٢٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ا : أقمت .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ١٢٤/٢ وأخرجه مسلم في آخر باب الطهارة ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجاه في الحج البخاري في الصحيح مع فتح الباري ٥٣٠/٣ ومسلم بشرح النووي ٤٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووي ٢/٥/٣ .

 <sup>(</sup>٧) صحیح البخاری ٥٣٠/٣ و تتمة الخبر من الصحیح : «ثم وقف حتی أسفر ، ثم قال : لو أن أمیر المؤمنین أفاض الآن أصاب الستة ، فما أدری أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضی الله عنه ، فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر » .

## الساب الشالث

فى امتناعه عَلِيْكُ من الصلاة فى الأوقات المكروهة ، وماجاء فى صلاته بعد العصر ركعتين .

روى الإمام أحمد ، وإسحاق ، وابن أبى شيبة بسند حسن – عن سلمة بن الأكوع – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنتُ أُسافر مع رسول الله عَلَيْكُ فما رأيتهُ صلّى بعدَ العصر ، ولا بعدَ الصّبح قط(۱)» .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤/١٥.

# الباب الرابع

فى سيرته عَيْنِكُمْ فى الأَذَان والإقامة ، وماورد أنه أذّن ، وذكر (١) مؤذنيه ، وما كان يقوله إذا سَمِع الأذان ، والإقامة ، وأدبه (٢) فى ذلك .

وفيه أنواع :

الأول : فيما ورد : أنَّه أَذَّن .

قال الحافظ وسعيد بن منصور – رحمهما الله تعالى – فى «سننه» حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى ، عن ابن أبى مليكة – رحمه الله تعالى – قال : «أذّن رسول الله عَيْلِيَّةٍ مرة قال : حى على الفلاح» [و] (٣) جزم النووى فى «شرح المهذب (٤)» بأنه عَيْلِيَّةٍ أَذّن مرة ، وتبعه ابن الرفعة والسبكى . قال شيخنا فى شرح الترمذى من قال : إنه عَيْلِيَّةً بها ولم [لم] (٥) يباشر هذه العبادة بنفسه وَ أَنْغَرَ (١) فى ذلك : [من قال] سُنّة أَمَر النبى عَيْلِيَّةً بها ولم يَفْعلها فقد غفل» .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى – بسند – قال النووى فى «شرح المهدنب") وصححه – فى (۱) الخلاصة عن يعلى بن مرة – رضى الله تعالى عنه (۱) – «أنهم كانوا مع رسول الله عَلَيْكَ فى مسير ، فانتهوا إلى مضيق (۱) ، وحضرت الصلاة ، فمطرت السماء من فوقهم ، والبَّلة من أسفل منهم ، فأذن (۱) رسول الله عَلَيْكَ وهو على راحلته ، وأقام أو أقام [ فتقدم ] (۱) على راحلته ، فصلى بهم يومىء إيماء ، ويجعل السجود أخفض (۱) » .

<sup>(</sup>١) في ا ﴿ وَمَا ذَكُرُ مُؤْذِنِيهِ

<sup>(</sup>٢) في ب : وأدابه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في ب: المذهب واسمة شرح المهذب.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب

<sup>(</sup>٦) في ١ : « ولقوا في ذلك ماسنة أمر ﴾ وما أثبتناه من ب ومابين معكوفين زيادة يستلزمها السياق ويرجع إلى تخريج ابن حجر للخبر وتعليقاته عليه فتح الباري ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) في ا : والحلاصة .

<sup>(</sup>٨) في ا : عنهم .

<sup>(</sup>٩) فى مسند أحمد ٤/٤٧٤ : ﴿ النَّهُوا إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في المسند : ﴿ فَأَمْرِ المؤذنِ فَأَذَنَ ﴾ وبذا ينتفي محل الاستشهاد ولكن اللفظ عند الترمذي : ﴿ فأذن ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) زيادة من ب : وهي توافق الرواية .

<sup>(</sup>١٢) مسند أحمد ١٧٣/٤ وصحيح الترمذي ٢٦٦/٢ وقال الترمذي : هذا حديث غريب، تفرد به عُمر بن الرماح البلخي لايعرف إلا من حديثه .

وقد فسر المحقق أحمد شاكر التعارض بين رواية أحمد وبين رواية الترمذي فقال : قوله : فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أمر بالأذان . وهو يوافق ما قاله ابن حجر فتح الباري ٧٩/٢ .

## النوع الثانى : في مؤذنيه عَيْسَةٍ .

قال في «زاد المعاد» كان له عَيِّ أربعة مؤذّنين ، اثنان في المدينة : بلال بن رباح ، وهو أول من أذن له ، وعَمْرو بن أم مكتوم ، القرشي ، العامري (۱) الأعْمى ، وبقُبَاء سعد القَرَظ (۲) مولى عمار بن ياسر ، وبمكة أبو محذورة ، واسمه أوس بن [مغيرة] الجمحي (۳) ، وكان أبو محذورة يرجع الأذّان ، ويثنى الإقامة ، وبلال لا يرجع ، ويفرد (۱) الإقامة ، فأخذ الشافعي ، وأهل مكة ، بأذان أبي محذورة [ وإقامة بلال ، وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة وأخذ ] أحمد ، وأهل الحديث ، وأهل المدينة ، بأذان بلال ، وإقامته وخالفهم مالك في الموضعين ، إعادة التكبير ، وتثنية الإقامة ، فإنه (۱) لا يكررها (۱) .

وروى الإمام أحمد عن السّائب بن يزيد – رضى الله تعالى عنه – قال : «لم يكن لرسول الله عَيْقِالِيُّهُ إلا مؤذّن واحد ، في الصلوات كلها ، في الجمعة وغيرها يُؤذن ، ويُقيم^› » .

وروى مسدد عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان لرسول الله عَلَيْكُ مؤذّنان : بلال ، وأبو مَحْذورة (٩) » .

ورواه مسلم ، وأبو داود بلفظ «بلال وابن أم مكتوم<sup>(۱۱)</sup>» .

وروى ابن أبى شيبة – برجال ثقات – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان لرسول الله عَيْسِةُ ثلاثة مؤذنين : بلال ، وأبو محذورة ، وابن أم مكتوم» .

وروى عبد بن حميد ، والطبرانى ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : أبطأ بلال يوما بالأذان فأذن رجل ، فجاء بلال فأراد أن يقيم ، فقال رسول الله عَيْنَا «يُقيم مَنْ

<sup>(</sup>۱) في ا: الغامدي تخريفا .

<sup>(</sup>۲) في ا :الفرط .

<sup>(</sup>٣) في ا: الجهني ومابين معكوفين استكمال من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ب 🗄 ويعود .

<sup>(</sup>٥) مابين معكوفين استكمال لعبارة ابن القيم .

<sup>(</sup>٦) في ا : بأنه .

<sup>(</sup>۷) زاد المعاد في هدى خير العباد ۳۱/۱ .

<sup>(</sup>٨) تمامه فى المسند : « كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ويقيم الصلاة إذا نزل ، ولأبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما حِتى كان عثمان المسند ٤٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن شيبة ١﴿١٦٪ .

<sup>(</sup>١٠) لفظه : ﴿ ابن أم مكتوم الأعمى ﴾ وروى مسلم عن عائشة مثله صحيح مسلم بشرح النووى ٩/٢ .

أُذَّن<sup>(١)</sup>» .

قال الحافظ أبو بكر الخطيب : «هذا الرجل [المبهم] (٢) زياد بن الحارث(٣) » .

وروى البزار عن أبى أسيد – رضى الله تعالى عنه – قال : « لما قدم رسول الله عَلَيْكُ مكة جاءه أبو محذورة ، فقال (°) : يارسول الله الله الذن (°) لى أن أؤذن فقال له رسول الله عَلَيْكُ أُذُن ، فكان بلال يُؤذن ، فلما رجع رسول الله عَلِيْكُ تَخَلّف أبو محذورة (°) » .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف مجمع الزوائد ٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى من حديث زياد بن الحارث الصداتي ومن لفظه : 3 إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم » قال الترمذي : وحديث زياد إنما تعرفه من حديث الافريقي والافريقي هو ضعيف عند أهل الحديث . ضعفه يحيي بن سعيد القطان وغيره ، وقال أحمد : لا أكتب حديث الأفريقي قال : ورأيت محمد بن اسماعيل – البخاري – يقوّى أمره ويقول : هو مقارب الحديث .

ثم قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ان من أذن فهو يقيم صحيح الترمذي ٣٨٣/١ .

<sup>(</sup>٤) تمام الحبر عند أحمد : ﴿ والسقاية لبني هاشم ، والحجابة لبني عبد الدار ، المسند ٦٠[/٠ .

<sup>(</sup>٥) في ا : فقال له .

<sup>(</sup>٦) في ١ : ائذن لي في أن أؤذن .

<sup>(</sup>٧) قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي أسيد ، ولم يرفعه غير الواقدى ، وقد تكلم الناس فيه ، وفي حديثه نكرة ـ كشف الأستار ١٨١/١ وقال الهيثمي : فيه الواقدي وهو ضعيف مجمع الزوائد ٣٣٦/١ .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : مكبون وما بين معكوفين ناقص من ب .

<sup>(</sup>٩) زيادة من الأصول ومتنكبون : متنحون منصرفون النهاية .

<sup>(</sup>١٠) في ب : فأشار إلى القوم .

<sup>(</sup>۱۱) ق ب : وحبسني .

<sup>(</sup>١٢) في ب: إلى أكره إلى

<sup>(</sup>١٣) زيادة من ب ومن الأصول .

أَشهد أَنَّ محمدا رسول الله أشهد أنَّ محمدا رسول الله ، حَتَى على الصلاة ، حَتَى على الصلاة ، حَتَى على الصلاة ، حَتَى على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا آله إلا الله .

ثم دعانی حین قضیت التأذین ، فأعطانی صُرة فیها شیء من فضة ، ثم وضع یَدَه علی ناصیتی ، ثم أُمَرَّها علی وَجْهی ، ثم علی کبدی ثم بلغَتْ یَدُ رسول الله عَلَیْ سُرّتی ، ثم قال : «أُمرثی بالتأذین بمکة» ، قال : «أُمرثُكُ «بارك الله فیك وبارك علیك» فقلت یارسول الله : «مُرنی بالتأذین بمکة» ، قال : «أُمرثُكُ به » ، و ذهب كل شیء كان لرسول الله عَیْشِیه من کَراهته ، وعَادَ ذلك کله محبّة لرسول الله عَیْشِیه فقدمت علی عتاب بن أسید . عامل رسول الله عَیْشِیه بمکة فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله عَیْشِیه بمکة فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله عَیْشِیه بمکة فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله عَیْشِیه بمکة فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله عَیْشِیه بمکة فأدّنت معه بالصلاة عن أمر

وروى الدارقطنى عن سعد (٢) بن عائذ ويعرف بسعد القَرَظ (٣) – رضى الله تعالى عنه – قال : «قال رسول الله عَلَيْكَ بِأَلَا لَهُ عَلَيْكَ رأسه وقال : بارك الله فيك ، إذا لم تر بلالا [فأذّن ] (٥) » .

وروى أيضا – بسند ضعيف – عن ابن عباس – رضى الله تعالى (٢) عنهما – قال : «كان لرسول الله عَلَيْكُم الأذان سَهْل سمح ، فإن كان أذانك سَهْل سمح ، فإن كان أذانك سَهْل سمّحا وإلا فلا تؤذن (٧) » .

النوع الثالث: فيما كان يقوله عَلَيْكُم إذا سمع الأَذان والإِقامة:

روى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما عن أم حَبيبة - رضى الله تعالى عنها – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان عندها في كَيُوْمها أو لَيْلتها وسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن (^) » .

وروى أبو داود ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عليه [ كان ] (٩)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤٠٩/٣ والمحتبى ٧/٥ والسنن الكبرى للبيهقى ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) في ١ : سعيد .

<sup>(</sup>٣) في آ: القرط .

<sup>(</sup>٤) في ا : معق .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطنبي ٢٣٦/١ وما بين معكوفين لم ترد في ب : والخبر فيه طول ، فعبارة المصنف جزء من حديثه .

<sup>(</sup>٦) فی ب : رضی الله عنهما .

<sup>(</sup>۷) سنن الدارقطني ۲۳۹/۱ .

<sup>(</sup>۸) ( مسند أحمد ۳۲٦/۲ وتمامه عنده : « حتى يسكت » وسنن ابن ماجه ۲۳۸/۱ وفى الزوائد : اسناده صحيح ، وعبد الله بن عتبة روى له النسائى ، وأخرج له ابن خزيمة فى صحيحه ، فهو عنده ثقة ، وباقى رجاله ثقات . ومستدرك الحاكم ۲۰٤/۱ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ١.

إذا سمع المنادي(١) قال : أشهد أن لا آله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله(١)».

وروى الإمام أحمد ، وأحمد بن منيع ، عن أبى رافع – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الصلاة (٢) » [حيّ رسول الله على الله على الصلاة (١) » [حيّ على الفلاح] قال : «لاحول ولا قوة إلا بالله (١) » .

وروى الطبراني مثله عن عبد الله بن الحارث<sup>(٥)</sup>».

وروى الطبرانى عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُمْ كَانَ يَقُولُ – إذا سمع المؤذن – : « اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، صلّ على محمد ، وأُعْطِه سُؤْله يومَ القيامة » وكان يُسْمِعها مَنْ حَوْله ويحب أن يقولوا (١) مثل ذلك ، إذا سمعوا المؤذن ، قال : « ومن قال : مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة [محمد عَلَيْكُمُ ] (١) » يوم القيامة » (١) .

وروى الطبرانى عنه . قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا سمع الأذان قال : «اللهم ربَّ هذه الدَّعْوة التّامة ، والصلاة القَائِمة ، صلِّ على عبدك ورسولك ، واجْعَلنا في شَفَاعَتِه يومَ القيامة » ، وذكر نحو ما تقدم (٩٠ .

وروى أبو داود عن أبى أمامة ، أو بعض أصحاب رسول الله عَلَيْسَةِ أَن بلالا أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : «قد قامت الصلاة» قال النبي عَلَيْسَةٍ أَقَامها الله وآدامها(١٠)» .

وروى البيهقي موقوفا والحاكم مرفوعا عن ابن عمر – رضي الله تعالى(١١) عنهما – أن

<sup>(</sup>١) في ب : النادي .

<sup>(</sup>٢) ما بين يدى فى سنن أبى داود من حديث عائشة : « كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال : وأنا وأنا » أما لفظ المصنف فهو أقرب إلى لفظ الحديث الذى رواه سعد بن أبى وقاص عند أبى داود أيضا ١٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في ا : حي على الصلاة ، وفي ب : حي على الفلاح وما أثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٩/٦ ، ٣٩١ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أن مالكا روى عنه . مجمع الزوائد ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: أن يقول والتعديل من المرجع .

<sup>(</sup>٧) في ١ : شفاعتي يوم القيامة ومافي ب : يوافق النص ومابين معكوفين من المرجع .

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمى : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه صدقة بن عبد الله السمين ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه دحيم وأبو
 حاثم وأحمد بن صالح المصرى مجمع الزوائد ٣٣٣/١ .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقه المذكور قبل هذا الحديث . مجمع الزوائد ٣٣٣/١ .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبى داود ۱۵۰۱ .

<sup>(</sup>١١) في ب : رضي الله عنهما .

رسول الله عَلَيْكُ كان إذا سمع الأذان قال: ([اللهم]() رب هذه الدعوة [التامة]() المستجابة [المستجابة عليها على الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها ، واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة() » .

النوع الرابع: في سيرته في الأذان لقضاء الفوائت:

وروى أبو يعلى - بسند ضعيف - عن عبد الله بن مسعود والبزار ، والطبرانى بسند ضعيف عن جابر - رضى الله تعالى عنهم - «أن رسول الله على شعّله المشركون عن صلاة الظهر [والعصر] والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ، ثم [أمر] أمر أمره فأذن وأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غير كم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على و كم المراب ا

وروى الطبرانى برجال ثقات عن عبد الله بن عَمْرو ('') – رضى الله تعالى عنهما – قال: «لما غَزَا رسول الله عَلَيْكُ [تبوك] أَذْلَج ('') حتى إذا كان من السَّحَر [ثم] نزل بهم سَحَرًا (^') ، فقال: يا بلال احرس لنا الصلاة، قال: نعم يارسول الله ، فغلب بلالًا النَّوْمُ فَرَقَد فَنَامُوا حتى أَوْجَعتهم الشمسُ ، فقام رسول الله عَلَيْكَ فتيمم فقال ('') لِبَلال أَذَنْ وأَقَمْ ، فقال بلال: الآن ؟ قال: نعم ، فصلوا بعد ما أَضْحَوْا ('') » .

وروى الإِمام أحمد ، والطبراني برجال ثقات ، عن (١١)مِخمْر بن أخي النَّجاشي – رضي

<sup>(</sup>١) زيادة من ب

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ١١/١ ومابين معكوفين غير مرقوم استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب : وهي توافق النص .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب : وهي توافق النص .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي عن ابن مسعود: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدى قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه انتهى ويرجع إلى حديث جابر في كشف الاستار ١٨٥/١. وقال البزار: لا نعليم رواه بهذا الاستاد الا مؤمل ولانعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله انتهى نقول: وهو يشير إلى حديث ابن مسعود.

وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : عبد الله بن عمر والتصويب من مجمع الزوائد .

 <sup>(</sup>٧) أدلج: سار من أول الليل وادّلج بتشديد الدال اذا سار من آخره. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله التهايه.

<sup>(</sup>٨) السحر: جزء من الليل قبيل الصمح المصباح.

<sup>(</sup>٩) في ١ :بلال .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني . مجمع الزوائد ٣٢٣/١ .

<sup>(</sup>۱۱) في ا : محبر ، وفي ب : مخبر فقط ، وهو : ذو مخبر ، وذو مخمر وكان الاوزاعي لايري إلا مخمر بميمين ـــ والاوزاعي من أئمة الشام وصاحب الكتاب شامي . وهو ابن آخي النجاشي وكان يعد في أهل الشام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الغابة ١٧٨/٢ .

الله تعالى عنهما - قال: «كنا مع رسول الله عَلَيْتُ في سفر فأسرع السَّيْر حين انصرف، وكان يفعل ذلك لِقلَّة الزاد فقال له قائل: يا نبى الله انقطع الناسُ وراءَك، فحُبس وحبس الناس(١)».

النوع الخامس: فيما كان يُؤَذَّن له في السفر:

روى (٢) الطبراني عن عبد الله بن عدى ، والطبراني عن جُبير بن مُطِعم - رضى الله تعالى عنهما - «أن النبي عَلِيْكُ لم يكن يُؤَذن له في شيءٍ من صلاة السفر ، إلا بالإقامة إلا الصبح ، فإنه كان يُؤذن ويقم (٢) » .

النوع السادس : في جمعه عليسة بين صلاتين بأذان واحد .

روى (') الشيخان عن أسامة بن زيد – رضى الله تعالى عنهما – قال : دَفَع رسول الله عنهما من عرفة ، حتى إذا كان بالشعِب نزل » (') .

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : جمع رسول الله عليهما بالله عنهما بالله عنهما بالله الله عنهما بالله عنهما بالله ب

# النوع السابع: في بعض آدابه. في الأذان:

روى (٢) عبد الله ابن الإمام أحمد فى زوائد المسند عن أبى بن كعب – رضى الله تعالى عنه – أنْ رسول الله عَلَيْكَةٍ قال : «يا بلال اجْعَل بين أذانك وإقامتك نَفَسا يَفْرغ الآكل من طعامه فى (١) مَهل ويقضى المتوضىء حاجته فى مهل (٩) » .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۴/۰ و للحديث بقية تطول وهو بمعنى حديث ابن عمرو السابق غير أن الذى تعهد بايقاظ الناس هو ذو مخمر . وقال الهيثمى : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد ۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) في ١: وزوى .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ١٢٤/٢ وقال الهيثمي : فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف ..

أما حديث عبد الله بن عدى فقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن حميد ضعفه ابن معين وغيره ، وقال البخارى : لم تر إلا خيرا ، وذكره ابن حبان في الثقاب ،وقال : يخطىء . مجمع الزوائد ٣٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في ١ : روى .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه البخارى فى الطهارة وفى الحج وفيه طول فتح البارى ٢٣٩/١ ومسلم فى الحج مسلم بشرح النووى ١٩/٣ وأخرجه أيضا أبو داود ١٩٠/٢ والنسائى فى المجتبى مختصرا ٢٠٩/٥ .

<sup>(</sup>٩) بقية الحبركا في مسلم : « جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا ، والعشاء ركعتين بياقامة واحدة » مسلم بشرح النووى ٤٢٣/٣ فتح البارى ٥١٣/٣ .

<sup>(</sup>۷) فی ۱ : وروی .

<sup>(</sup>٨) فى ا : فى سهل وهو خلاف الرواية وتكرر فى آخر الخبر .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٥/٣٤٠.

وروى الترمذى – وضعفه عن جابر – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : «يا بلالُ إِذ أُذّنتَ فَتَرسَّل ، وإذا أقمتَ فَاحدُر ، واجْعل بين أُذَانك وإقامتك بقدر ما يَفْر غ الآكل من أكله ، والشارب من شُربه ، والمعْتَصِر (١) إذا دَخَل لِقَضاء حاجته ولا تقفوا حتى ترونى (٢) » .

وروى الدارقطنى – وضعفه – وصحح أنه مرسل عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن بلالا أذن قبل الفجر ، فأمره رسول الله عَيْنَا أن يصعد فينادى إن العبد (٢) قد نام ففعل (٤) » .

وروى أبو داود ، والترمذى ، والدارقطنى عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – « أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » .

وفى رواية أذن بليل فأمره رسول الله عَيْقِيْكُ أن ينادى إن العبد قد نام ، فرجع فنادى : «إن العبد قد نام» ، قال الدارقطنى : وهم فيه عامر بن مدرك ، والصواب فيه عن عبد العزيز بن أبى داود ، عن نافع : أن مؤذنا أذن لعمر بليل ، فأمره عمر أن يُعيد الأذان ، وبسط الكلام على ذلك (٥) .

[وروى] (٢) مسلم عن أنس – رضى الله [عنه] (٧) قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يُغِير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع (١) الأذان ، فإن سَمِع أذانا أمسك ، وإلا أغار فسمع رجلا يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : على الفطرة ثم قال : أشهد أن لا آله إلا الله ، فقال : رسول الله عَلَيْكُ : على الفطرة ثم قال : أشهد أن لا آله إلا الله ، فقال : رسول الله عَلَيْكُ خرجت من النار ، فنظروا (١) فإذا هو راعٍ مِعزى (١٠)».

 <sup>(</sup>١) ف ١ : والمحتضر تحريفا والمعتصر : بضم الميم وإسكان العين المهملة هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها النهاية .

 <sup>(</sup>۲) قال الترمذي : هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول . صحيح الترمذي ٣٧٤/١ .
 (٣) في ١ : بأم معتل تحريفا .

<sup>(</sup>٤) الجبر أخرجه البزار وتمامه عنده : « فرق بلال وهو يقول : ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضح دم جبينه » .

وقال البزار : لانعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا محمد بن القاسم .

وقال الهيثمى : رواه البزار وفيه محمد بن القاسم ضعفه أحمد وأبو داود ووثقه ابن معين . كشف الأستار ١٨٤/١ مجمع الزوائد ٢/٥ وأخرجه الدارقطني وقال : محمد بن القاسم ضعيف جدا . سنن الدارقطني ٢٤٥/١ .

<sup>(°)</sup> سنن الدارقطنى ٢٤٤/١ وأخرجه أبو داود ، وقال : هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة . سنن أبى داود ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) لم ترد فی ب

<sup>(</sup>٨) في ا: يسمع خلافا للرواية .

<sup>(</sup>٩) في ا : ينظر وفي ب : فنظر والتعديل من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصل : فإذا هو راع يرعى والتصويب من مسلم بشرح النووى ١١/٢ .

وأخرجه أيضا أبو داود في السنن باختصار ٤٣/٣ والترمذي في صحيحه وقال : حسن صحيح ١٦٣/٤ .

#### تنبيهات(١)

الأول: اسم ابن أم مكتوم: عمرو، كما في صحيح البخارى، في الصيام، وفضائل القرآن ، وقد كان اسمه الحصين، فسماه رسول الله على الله عمر في اسم أبيه: قيس بن زائدة، وكان النبي على يُكرمه ويَسْتخلفه على المدينة، شهد القادسية في خلافة عمر، فاستشهد بها ، وقيل رجع إلى المدينة فمات، وهو الأعمى المذكور في سورة عبس [ واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية ] ، وزعم بعضهم أنه ولد ( أعمى فَكُنيّ أمّه أم مكتوم لانكتام نور بصره قال الحافظ: والمعروف أنه عمى ( الله بعد بدر بسنتين .

كذا فى النسخة التى وقفت عليها من الفتح – بعد بدر بسنتين – ولم أفهم ذلك لأن سورة عبس نزبت بمكة قبل الهجرة وقد جزم الحافظ بأنه الأعمى المذكور فيها وقد وصفه الله تعالى فيها بالأعمى فكيف يقال: أنه عمى بعد بدر بسنتين (٧).

والظاهر والله – تعالى – أعلم أن الصواب بعد البعثة ، فيجوز ذلك في خط الحافظ(^) .

الثانى ؛ قال سعيد بن المسيب بلغنا أن من خرج من المسجد بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه يُصاب (٩) .

<sup>(</sup>١) في ا: تنبيهات .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : فضائل النار وهو تحريف واضح والتصويب من ابن حجر ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : واستشهدها والتصويب من ابن حجر .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ابن حجر سقطت من الأصول .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: وزعم بعضهم أن له ولدا أعمى .

<sup>(</sup>٦) في ١ : أعمى .

<sup>· (</sup>٧) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٨) هذا ماذكره ابن حجر ٢٠٠/٢ وقد عقب عليه في تعليقة في هامشه بمجمل ماعقب به المصنف .

<sup>(</sup>٩) فى ذم الخروج من المسجد بعد الأذان يرجع إلى حديثى أبى هريرة مجمع الزوائد ٧/٥ .

## الباب الخامس

في آدابه عليه المتعلقة بالمساجد .

وفيهِ أنواع :

الأول : فيما كان يقوله ويفعله عند دخول المسجد والخروج منه .

روى (۱) مسدد، والإمام أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والطبراني، في الدعاء، عن فاطمة الزهراء – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان رسول الله على إذا دَخَل المسجد صلى على محمد عَلَيْكَةً إذا دَخَل المهم اغفر لى ذنوبي »، وفي لفظ: «واغفر لى ذنوبي، وافتح لى أبواب رحمتك »، وإذا خرج صلى على محمد عَلِيْكَةً، وقال: «اللهم اغفر لى ذنوبي، وافتح لى أبواب فضلك »(۱).

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، والطبراني في «الكبير» عن فاطمة الزهراء – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله على إذا دخل المسجد يقول : «باسم الله ، والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب رحمتك (٢)» .

وإذا خرج قال: «باسم الله ، والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب فضلك (٤)» .

• وروى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – : «أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ إِذَا دَخُلُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا دَخُلُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا دُخُلُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا دُخُلُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا دُخُلُ اللهُ عَلَيْكُ كُلُ شَيْءً ، في أَخْذِه وعَطَائُهُ (°) .

وروى البخارى عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – عن رسول الله عَلِيْكَ أنه كان إذا دخل المسجذ، قال: «أعوذ بالله [العظيم] (٢) وبوجهه الكريم، وسُلطانه القديم، من

<sup>(</sup>۱) فی ۱ : وروی .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٨٢/٦ وأخرجه الدارقطنى فى المراسيل عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها ٢٣/٢٢ وقال الترمذى : حديث فاطمة حديث حسن ، وليس إسناده بمتصل ، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى ، إنما عاشت فاطمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم أشهرا . صحيح الترمذى ٢٧/٢ وأخرجه ابن ماجه في الصلاة سنن ابن ماجه ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : رحمتك وهى توافق الرواية وباقى النسلح : فضلك .

<sup>(</sup>٤) مابين معكوفين من ز : وهي توافق الرواية والعبارة مكررة .

<sup>(</sup>٥) يرجع إلى حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه وغيرهما : «كان يحب اليتامي مااستطاع ... » إلخ . فتح البارى ٥٢٣/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

الشيطان الرجم (١) ».

الثانى: في إزالة(٢) النجاسة من جدار المسجد ، وبزاقه في ثوبه أو نعله ، عاليه .

روی (۱) البخاری عن أنس – رضی الله تعالی عنه – أن رسول الله عَلَيْتُهُ رأی نجاسة فی القبلة فشق علیه ذلك حتى رؤی فی وجهه [فقام] (۱) ، فحكه بیده و ذكر الحدیث ، وفیه : «فلا یَبْزُقنَّ أَحَدُكُمْ قِبَل قبْلته ولكن عن یساره ، أو تحت قدمه ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فیه ثم (۵) رد بعضه علی بعض (۱) .

وروى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَلَيْكُ رأى نخامة فى قبلة المسجد ، فأقبل على الناس ، فقال : «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتتخع<sup>(۷)</sup> أمامه ، أيحب أن يُسْتَقبل [فيُتنخع]<sup>(۱)</sup> فى وجهه ، فإذا تتخع أحدكم فَلْينتخع<sup>(۷)</sup> عن يساره أو تحت قدمه ، فإن لم يَجد فليقل هكذا فتفل فى ثوبه ، ثم مسح بعضه على بَعْض<sup>(۱)</sup> » .

وروى [مسلم عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْضًا ﴿ ` ` ] .

أيضا عن عبد الله بن الشخير – رضى الله تعالى عنه – أنه [صلى مع النبى] عَلَيْكُ قال: « فتنخم ، فذلكها(١٠) بنعله اليسرى(١٠) » .

وروى الطبرانى عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه – قال : «قام رسول الله عَلَيْتُهُ ذات يوم فافتتح الصلاة ، فرأى نُخَامة فى القبلة فخلع نعليه (١٣) ثم مشى إليها [فحكها] ففعل ذلك ثلاث مرات الحديث (١٤) » .

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار على المنتقى ١٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ز : إزالته :

<sup>(</sup>٣) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز : وهي توافق النص .

<sup>(°)</sup> فی ز : روی .

<sup>(</sup>٦) فتح البارى ٧/١٥ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : فيتنخم وتكرر والتزمنا بالنص .

<sup>(</sup>٨) زيادة من مسلم .

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووى ۲/۱۸۸٪ .

<sup>(</sup>١٠٠) في هذا الخبر زاد في حديث هشيم ـــ أحد رواة الخبر – قال أبو هريرة : « كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثويه بعضه على بعض ، والخبر غير موجود في (ز) مسلم بشرح النووي ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>١١) في ز : فدلكها وهو موافق للنص وفي باقي النسخ : فتدلكه .

<sup>(</sup>١٢) مسلم بشرح النووي ١٩٠/٢ وما بين معكوفين استكمال من مسلم . وفي الأصول : قام محرفا .

<sup>(</sup>١٣) في ز : نعليه وهو موافق للنص وباقي النسخ : نعله .

<sup>(</sup>١٤) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وكلاهما ضعيف اهـ وللحديث بقية تطول ومابين معكوفين استكمال منه . مجمع الزوائد ١٩/٢ .

وروى الإمامان: مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه أي بُصاقًا في جِدَار القِبلة فحكّه، ثم أقبل على الناس ... الحديث (١) ».

وروى الشيخان عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - «أن رسول الله عَلَيْكُ رأى في جدار القبلة مخاطأ أو بزاقا أو نخامة فحكه(٢)».

وروى الشيخان – أيضا – عن أبى سعيد ، وأبى هريرة – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكَ رأى نخامة فى قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ثم نهى [الرجل] أن يبزق عن يمينه أمامه ولكن يبزق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى أن » .

وروى ابن أبى شيبة عن العُباس بن عبد الرحمن الهاشمى ، وعن الشعبى قالا : «إن رسول الله عَلَيْكَ رأى في قبلة المسجد نُخَامة فحَكَّها بيده ثم دعا بخَلوق فَلَطَخ مكانها(°) » .

وروى أيضا عن يعقوب بن زيد أن رسول الله عَلِيْكَةً كان يتبّع غبار المسجد بجريدة .

وروى أبو داود عن جابر - رضى الله تعالى عنه - قال : «أتانا رسول الله عَلَيْكُهِ [ فى مسجدنا هذا] فى يده عُرْجُون [ ابن طاب ] (() فنظر فرأى فى قبلة المسجد نخامة ، فحكها بالعرجون ، ثم أقبل علينا ، فقال : أيكم يحب أن يُعرِض الله تعالى (() عنه [ يوجهه ] إن أحدكم إذا (() قام يصلى فإن الله قِبَل وجهه ، فلا يَبْصُقَنَّ قِبَل وجهه ولا عن يمينه ، وليبزق (() عن يساره تحت رجله اليسرى ، فإن عَجِلَتْ به بادِرَةٌ فليفل بثوبه هكذا ، ووضعه على فيه ثم دلكه (()) » .

وروى ابن ماجه عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْكُ بَزَق فى ثَوْبه وهو فى الصلاة ثم دلكه(١١)» .

<sup>(</sup>۱) تمام الخبركما في صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٥٠٩/١ : فقال : « إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه ، فإن الله قبل وجهه إذا صلى » وأخرجه مسلم ١٨٦/٢ وأبو داود في السنن ١٢٩/١ والنسائي في المجتبي ٤٠/٢ وابن ماجه في سننه ٢٥١/١

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووی ۱۸۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) ناقص من ز .

<sup>(</sup>٤) الصحيح بشرح الفتح ٩/١، ٥ ومسلم بشرح النووى ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجهما ابن أبى شبية عنهما فى مصنفه ٣٦٢/٢ .

 <sup>(</sup>٦) مابين معكوفين من زوهو متفق مع النص غير أنه قال : « ابن طاب فنظر فرأى » وابن طاب رجل من اهل المدينة ينسب إليه نوع
 من تمرها . سنن أبى داود .

<sup>(</sup>٧) غير مدرجة في ز ..

<sup>(</sup>٨) فى ز ٍ: إذا وباقى النسخ إن ٍ.

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : وليبصق وما أثبنناه من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبى داود ١٣١/١ وما بين معكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>۱۱) سنن ابن ماجه ۳۲۷/۱ .

ورواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ، ولفظه : «رأيت رسول الله عَلَيْكُ يَبْزَق فى ثوبه وهو فى الصلاة ثم دَلَكه(١)» .

وروى مسدد برجال ثقات عن أبى العلاء عن أبيه – رضى الله تعالى عنه – «أنه [صلى مع رسول الله](٢) عَلِيْتُهُ فَتَنْخُم فَدَلَكُهَا بِنَعْلَهُ الْيَسْرِي» .

الثالث: في إدْخاله عَلِيتُ البعير في المسجد.

روى الشيخان عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما [ أن رسول الله عَلَيْكُ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن .

وروى الشيخان عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها(") – قالت ]: «شكوت إلى رسول الله عَلَيْكُ أَنى أَشْتَكَى ، قال : طوفى من وراء الناس وأنت راكبة(<sup>١)</sup>» .

الرابع: في اتخاذه عَلَيْكُمْ كُرسيا غير المنبر يعلم عليه .

روی ابن أبی شیبة ، والبخاری فی الأدب ، ومسلم ، والنسائی ، والحارث بن أبی أسامة ، وأبو بكر بن أبی خیشمة عن حمید بن [ هلال عن] (ا) أبی رفاعة – رضی الله تعالی عنه – قال : أتیت رسول الله عَلِی وهو یَخْطب فقلت : رجل غریب ، یَسْأَل عن دِینه ، لا یَدْرِی ما دینه ، قال : فنزل النبی عَلِی و و الله علی و ترك خُطبته ، ثم أتی بكرسی خِلْت ، ولفظ مسلم حَسِبْت قوائمه حدیدا ، قال : فعلی النبی عَلِی علیه ، ثم جعل یُعلمنی مما علمه الله ثم أتی خطبته ، فأتم آخرها (۱) .

[ الخامس ]<sup>(٧)</sup> : في وضوئه عليه في المسجد .

وروى الإمام أحمد – بسند حسن عن أبى العالية – رحمه الله تعالى – عن رجل من الصحابة – رضى الله عليه عنهم – قال: حَفِظت لك، أنّ رسول الله عليه توضأ في

<sup>(</sup>١) العبارة مكررة فى ز . وقال الهيثمي : رواه الطبراني فى الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس أخرجه البخارى ٤٧٢/٣ . ومسلم بشرح النووى ٤٠٧/٣ . وحديث أم سلمة أخرجه البخارى ٤٨٠/٣ ومسلم بشرح النووى ٤٨٠/٣ وللحديث بقية فيهما وما بين معكوفين من (ز) .

 <sup>(</sup>٥) زيادة يستلزمها السياق . وأبو رفاعة العدوى اختلف فى اسمه فقيل عبد الله بن الحارث بن أسد ، وقيل تميم بن أسيد قتل بكابل سنة أربع وأربعين . أسد الغابة ١١٠/٦ .

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد للبخاري ص ٣٤٠ ومسلم بشرح النووي ٢٨/٢هُ وأخرجه النسائي في الزينة ١٩٥/٨ .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

[ المسجد ](ا) .

# [ السادس ](١) : في استلقائه عَلِيْتُهُ في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى .

روى (") الإمامان مالك وأحمد [والخمسة] (") عن عبد الله بن زيد بن غاصم المازني (") الأنصارى – رضى الله تعالى عنه – «أنه أبصر رسول الله عَيْنِيَةٍ مُسْتَلقيا في المسجد [على] (") ظهره ، وَاضِعًا إحدى رِجْليه على الأخرى (") » .

السابع: في أكله وشربه عَلِيْكُمْ في المسجد.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث – رضى الله تعالى عنه – قال : أكلنا مع رسول الله على ال

وروى الطبراني عن ابن الزبير – رضى الله تعالى عنهما – قال: أكلنا مع رسول الله عَيْسَةِ. شواء ونحن في المسجد(١١) ، فأقيمت الصلاة فلم نزد على أنا مَسَحنا بالحصى(١٢) .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن بلال – رضى الله تعالى عنه – أنه جاء إلى رسول الله على الله عل

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن رسول الله عنهما - الفضييخ (١٠٠) ». وَالله عَلَيْكُ [ يعنى ] أتى بفضيخ في «مسجد الفَضِيخ (١٠٠) ».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه أحمد وإسناده حسن ومابين معكوفين من ز . مجمع الزوائد ٢١/٢ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) فى ز : روى وباقى النسخ وروى .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) فى ز : المازنى وباقى النسخ المزنى .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٣٨/٤ والخبر أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى . تحفة الأشراف ٣٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : ثم أقيم .

<sup>(</sup>٩) ماأنتجناه من ز : ومن الأصل . وباقى النسخ : فقمنا وفى الأصول كلها : صلينا والتعديل من المسند .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ١٩٠/٤ ولفظ أحمد : فأدخلنا أيدينا في الحصي .

<sup>(</sup>١١) ما أثبتناه من ز : وباقي النسخ بالمسجد .

<sup>(</sup>١٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ٢١/٢ .

<sup>(</sup>١٣) قال الهيثممى: رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: لم يسمع شداد مولى عياض من بلال والله اعلم. مجمع الزوائد ١٢/٢ .

<sup>(</sup>١٤) قال الهيثمى : رواه أحمد وأبو يعلى ثم روى لفظ أبى يعلى وقال : فيه عبد الله بن نافع ضعفه البخارى وأبو حاتم والنسائى ، وقال ابن معين : يكتب حديثه . مجمع الزوائد ٢١/٢ .

الثامن: في خطه عَيْلِيَّةِ المساجد في دور بعض أصحابه – رضى الله تعالى عنهم . روى ابن ماجه عن أبي هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رجلا من الأنصار – رضى الله تعالى عنه – أرسل إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ أن تعال فخط لى مسجدا في دَارِي ، أُصَلَى فيه بعد ما عبى (١) فجاء ففعل (٢) » .

وروى الطبراني عن جابر بن أسامة الجهني - رضى الله تعالى عنه - قال: «لقيت رسول الله عليه على الله عليه على الله على الله

#### تنبيسه

روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ احتجم في المسجد قال (١): قلت لابن عيينة في مسجد بيته ، قال : لا بل في مسجد رسول الله عَلَيْكُ . في المسجد قال (١) عبد الله بن لهيعة (٧) ، قال مسلم : – رحمه الله تعالى – في كتاب التمييز أخطأ فيه ابن لهيعة حيث قال : احتجم بالميم وإنما احْتَجرَ أي اتخذ حجرَة (٨) » .

<sup>(</sup>١) من ز وباقی النسخ عمل .

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه ۲<sup>\*</sup>۹/۱ .

<sup>(</sup>٣) مابين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٤) في ز: فيه

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبرانى ١٩.٣/٢ وفيه : « فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يريد ؟ قالوا : يخط لقومك مسجدا ، فرجعت فإذا قومى قيام ، فقلت مالكم : قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وغرز في القبلة حشبة أقامها فيها » .

<sup>(</sup>٦) في ز : قلت لبعض رواته .

<sup>(</sup>٧) في ز : لهيعة وباقي النسخ ليفة ..

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . ثم نقل عن مسلم قوله الذي أورده المصنف . مجمع الزوائد ٢١/٢ ."

### الباب السادس

في صلاته عليه في الكعبة ومرابض الغنم ، ومحبته(١) الصلاة في الحيطان .

روی(۱) ابن أبی شیبة والإمام أحمد بسند صحیح عن أبی الشعثاء (۱) – رحمه الله تعالی – وال الله عبر الله بن عمر فدخل فلما كان بین الساریتین مشی حتی لزق (۱) بالحائط فصلی أربع ركعات قال : فجئت حتی صلیت إلی جنبه ، فلما انصرف ، فقلت له إن أناسا يصلون ها هنا (۱) فأين صلی رسول الله عليه قال : ها هنا (۱) أخبرنی أسامة بن زید أنه رأی رسول الله عليه صلی ، فقلت كم صلی ؟ قال (۱) : [علی] هذا أجدنی ألوم نفسی [أنی] مكثت معه (۱) عمرًا لم أسأله ، فلما كان العام المقبل خرجت حاجا فجئت حتی حصلت البیت ثم قمت مقامه ، فجاء ابن الزبیر حتی (۱) قام إلی جنبی ، فلم يزل فجئت حتی أخرجنی فصلی أربعا (۱) (۱) » .

وروى أبو داود الطيالسي عن سماك قال [قال] (۱۲) ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «إن رسول الله عَلِيْكُ صلى في الكعبة ، وسيأتي من ينهاك عن ذلك فلا تطعه » .

وروى ابن أبى عمر – رضى الله تعالى عنه – نحوه ورجالهما ثقات .

<sup>(</sup>١) في الأصول : ومحبثه في الصلاة .

<sup>(</sup>۲) من ز : وباق النسخ : وروى .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول عن أبي السمت أبى الشعت .

<sup>(</sup>٤) فى ز أخرجت .

<sup>(</sup>٥) ف ز : لصق وف الباق لصقه .

<sup>(</sup>٦) فى ز : سيصلحن هاهنا وهاهنا .

<sup>(</sup>٧) في ز : هاهنا وفي الباقي هنا .

<sup>(</sup>٨) في ز : على هذا وفي الباق بدون على .

<sup>(</sup>٩) فى ز : معه عمر والتصويب من الأصل .

<sup>(</sup>١٠) فى ز : حتى قامً وفى الباقى حين جاء .

<sup>(</sup>١١) قالَ الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣٩٤/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٣) يرجع إلى أحاديث الباب عند الهيثمي ٢٩٣/٢.

وروى الشيخان ، والترمذي ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عليه على في مرابض الغنم ، قبل أن يبنى المسجد ( ) » .

وروى الإمام أحمد ، والطبرانى ، عن عبد الله بن عمر – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَلِيْقَةً كان يصلى في مرابد الغنم ، ولا يصلى في مرابد الإبل والبقر (٢) » .

وروى الترمذى ، وضعفه ، عن معاذ – رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يُستحب الصلاة في الحيطان(؛) .

#### تنبيسه

في بيان غريب ما سبق:

السارية - بسين مهملة مفتوحة فألفَ فراء فتحتيه فتاء تأنيث : الأسطوانة .

المرابض : ُجمع مربض وقد تقدم .

المرابد : جمع مربد كمنبر الجرين .

الحيطان : جمع حائط ، قال في النهاية .

الحائط: البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار.

قال الحافظ العراق [ف] (٥) استحبابه عَيْنَكُ الصلاة في الحيطان يُحتمل معانى .

أحدها: قصد الخلوة عن الناس فيها، وبه (١) جزم القاضي أبو بكر بن العربي ..

الثانى : قَصْد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة ، فإنها جالبة للرزق .

الثالث : أن هذا من إكرامه [المزور](٧) أن يصلي في مكانه .

الرابع : أنها تحية كل منزل نزله أو توديعه .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری بشرح الفتح ۲۲/۱ ومسلم بشرح النووی ۱۵۹/۲.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمى : رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ولم يذكر البقر ، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام مجمع الزوائد ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين زيادة من ز .

 <sup>(</sup>٤) قال أبو داود : يعنى البساتين ، وقال الترمذى ، حيث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن بن أبى جعفر ، والحسن بن أبى جعفر ضعفه يحيى بن سعيد وغيره صحيح الترمذى ٢/١٥٥/ .

<sup>(</sup>٥) ناقص من (ز)

<sup>(</sup>٦) فى ز : وبه باقى النسخ وبها .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز .

# الساب السابع

في آدابه عَلِيْتُ قبل الدخول في الصلاة .

وفيه أنواع :

الأول : في صلاته عَلِيْكُ في ثوب تارة وَأَكْثر تارة .

روی(۱) ابن أبی شیبة عن أسماء بنت أبی بكر – رضی الله تعالی عنهما – قالت : «رأیت أبی یصلی فی ثوب واحد ، وثیابه موضوعة ، قال : یا بنیة آخر صلاة صلاها رسول الله عَلَیْتُهُ خلفی فی ثوب واحد (۲)» .

وروى أيضا [و]<sup>(٣)</sup> إسحّاق عن ابن لعمار<sup>(١)</sup> بن ياسر – رضى الله تعالى عنهما – قال : قال أَمّنَا رسول الله عَلَيْكِهِ فى ثوب واحد متوشحا به<sup>(٥)</sup> .

وروى أين أبى شيبة ، وأبو يعلى ، والإمام أحمد ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه متوشحا به يتقى بفضوله حرّ الأرض وَبَرْدَها(١)» .

وروى أبو يعلى واللفظ له ، وابن أبى شيبة ، عن معاوية – رضى الله تعالى [عنه] ( ) قال : «رأيت رسول الله عَيْنِيَةُ قائما يصلى فى ثوب واحد ، [ فقلت يا أم حبيبة أيصلى رسول الله عَيْنِيَةً فى ثوب واحد ] ( ) قالت : نعم . وهو الذى كان فيه ماكان يعنى الجماع ( ) » .

<sup>(</sup>۱) من زوباقی النسخ وروی .

 <sup>(</sup>۲) اخرجه أبو يعلى فى مسنده ۱/۱ و وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى وفيه الواقدى وهو ضعيف كما يرأجع المصنف . مجمع الزوائد
 ٤٨/٢ ابن أبى شيبة ٢٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) في ز ابن لعمار وباق النسخ ابن عمار .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/٥٠٦ وقال الهيشمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير كلاهما عن ابن لعمار . مجمع الزوائد ٩/٢ ع والمقصد العلى ٣٦٤/١ .

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمى : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٤٨/٢ والمقصد العلى ٥/١ ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٩) قال الجيشمى : رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وإسناد أبى يعلى حسن . مجمع الزوائد ٤٩/٢ . وأخرج أحمد نحوه فى خبرين منفصلين المسند ٣٢٥/٦ ويراجع المقصد العلى ٣٦٧/١ وفى الأصول : كان فيه كما كان واللفظ لأبى يعلى .

وروى الإمام برجال ثقات ، عن أم الفضل بنت الحارث – رضى الله تعالى عنهما – قالت : صلى بنا رسول الله عَلِيلَةٍ في بيته متوشحا في ثوب(١) .

وروى أبو يعلى والبزار برجال موثقين – عن أنس – رضى الله تعالى عنه –قال : صلى رسول الله عليه في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه(١) .

وروى البزار برجال(") الصحيح عنه قال : «خرج رسول الله عَلَيْكُ في مرضه الذي مات فيه متوكفا على أسامة مرتديا بثوب قطن فصلى بالناس(") » .

الثانى : في تسويته عَلِيلَةِ الصفوف . وتقديمه من يستحق التقديم .

روى (°) الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عليه يسح مناكبنا في الصلاة ويقول : [استوواو] (١) لا تختلفوافتختلف قلوبكم اليليني منكم أو لو (٧) الأحلام (^) والنهى ، ثم الذين يلونهم ، [ثم الذين يلونهم] (١) .

وروى الطبراني عن بلال – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْظُهُ يسوى مناكبنا في الصلاة (١٠)» .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳۳۸/۲.

 <sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار ٢٨٥/١ وقال البزار : لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا عبد الله بن الأجلح . وقال الهيثمى :
 رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٤٩/٢ .

**<sup>(</sup>٣) زيادة من ز** .

<sup>(</sup>٤) قال البزار : تفرد به أنس ولا روى حبيب عن الحسن إلا هذا ولا رواه عنه إلا حماد كشف الأستار ٢٨٥/١ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) فى ز : روى وباقى النسخ وروى .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٧) في الأصول أولى .

<sup>(</sup>٨) في ز : الأرحام .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز: والحديث أخرجه أحمد في مسنده ١٢٢/٤ وأخرجه أيضا مسلم ٧٦/٧. وأبو داود مختصرا بلفظ: ( ليليني منكم أولو الأحلام ، سنن أبي داود ١٨٠/١ والنساني في الجتبي ٧١/٧. وابن ماجه في سننه ٣١٢/١.

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير وإسناده متصل ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) مابین معکوفین من ز .

<sup>(</sup>۱۲) في ز: لتستوون .

صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، قال : فرأيت الرجل منا يلزق منكبه في منكب صاحبه ، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه ، فإذا استوينا كبر(١)» .

وروى الدارقطني عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْظُ إذا قام إلى الصلاة ، قال : هكذا عن يمينه وهكذا عن شماله ، ثم يقول : استووا [استووا] وتعادلوا(٢)».

وروى مسدد واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان عن محمد بن مسلم بن حبان أقال : جاء أنس بن مالك – رضى الله تعالى عنه – فقال لنا : أتدرون ما هذا العود ؟ قال : قلنا لا ، قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا قام للصلاة (١٠) ، أخذه بيده ، ثم التفت فقال : اعتدلوا(٥) ، سووا صفوفكم ، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا وسووا [ صفوفكم (٢٠) ] ، فلما هدم المسجد فُقِدَ فالتمسه عمر بن الخطاب – رضى الله تعالى عنه – فوجده قد أخذه بنو عمرو بن عوف (٢٠) فجعلوه في مسجدهم فانتزعه فأعاده (٨) .

وروى ابن أبى شيبة ، والترمذي ، عن يعلى بن مرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة مسح وجوه أصحابه قبل أن يكبر ، قال : فجئت مرة ، وقد أصبت شيئا من خلوق ، ثم جئت إلى الصلاة [ فمسح وجوه أصحابه وتركنى قال : فرجعت فغسلته ثم جئت إلى الصلاة ]() فلما رآنى مسح [وجهى]() وقال : عاد لغير ذنبه()) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنهما – قال : كان رسول الله عَلِيْقَةً يتخلل الصف (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى مختصرا ۲۰۶/۲ : « لتسون إلح وأخرجه مسلم مختصرا وبلفظه ۷۸/۲ ، ۷۹ ومابين معكوفات استكمال منه وأبو داود في السنن ۱۷۸/۱ . والترمذي في صحيحه ۲۰۸/۱ والنسائي في المجتبي ۷۰/۲ وابن ماجه في سننه ۳۱۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ٢٨٧/١ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) فى ز : بن حباب .

<sup>(</sup>٤) في ز: الصلاة .

 <sup>(</sup>٥) من ز : وباق الأصول انعدلوا .

<sup>(</sup>٦) مابين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٧) من ز وباق الأصول عمر .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي من حديثه في السنن الكبرى ١٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٩) مثبته من ز

<sup>(</sup>١٠) حذفت عبَّارة في هذا الموطن لامكان لها وهي : العيلاثات واستهلت السماء .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمذي في الأدب ١٢١/٥ أخرجه مختصرا والنسائي في المجتبي ١٣٢/٨ .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد فى المسند ٢٨٤/٤ وأبو داو د فى سننه ١٧٨/١ والنسائى فى المجتبى ٧٠/١ ولفظ أبى داود : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية ، يمسح صدورنا ومناكبنا ، ويقول : لاتختلفوا فتختلف قلوبكم ، وكان يقول : إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول » .

الثالث: في ابتدائه بالسواك. قبل الدخول في الصلاة.

روى الطبراني في الكبير برجال موثقين عن زيد بن خالد الجهني – رضى الله تعالى عنه – قال : ماكان رسول الله عَلِيْتُهُ يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك(١) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٢٩٣/٥ وقال الهيثمي : رجاله موثقون . مجمع الزوائد ٩٩/٢ .

### الباب الشامن

فيما كان يصلى عليه وإليه ، زاده [الله] ( ) فضلا وشرفا لديه .

الأول : الحصير .

روى (٢) الإمام مالك والخمسة عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : أنَّ مليكة «دعت رسول الله عَيِّقِيَّ لطعام صنعته ، وأكل منه ثم قال : قوموا فلأُصِلِّ لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير (٣) لنا قد اسود من طول ما لبس (١) ، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله عَيِّقِة وصففت أنا واليتيمَ وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى بنا رسول الله عَيِّقِة ركعتين ثم انصر ف (١) » .

وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – « أنه دخل على رسول الله على أينه على وسول الله على على على حصير يسجد عليه » .

ورواه الترمذي وابن ماجه ولفظهما ، «أن رسول الله عليه صلى على حصير<sup>(^)</sup>».

**الثانى** : الفروة<sup>(١)</sup> .

روى أبو داود (۱۰۰ والحاكم وصححه وأقره الذهبى ، عن المغيرة بن شعبة – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عليه يصلى على الحصير والفروة المدبوغة (۱۱۰ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۲) من ز وفی باقی النسخ وروی .

<sup>(</sup>٣) من زوف باق الأصول الحصير.

<sup>(</sup>٤) فَي زِ لَبِس وَفِي الْبَاقِيَ لَبِثُ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى ٤٨٨/١ ومسلم ٣٠٥/٢ وأبو داود ١٦٦/١ والترمذي ٤٥٤/١ والنسائي في المجتبي ٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ز فدعاه .

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخاري ۱۵۷/۲ وأبو داود في السنن ۱۷٦/۱ .

<sup>(</sup>٨)أخرجه مسلم عن جابر عن أبي سعيد ١٥٢/٢ . والترمذي ١٥٣/٢ . وابن ماجه ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>٩) من ز والباقي العزيزة .

<sup>(</sup>١٠) مَنَ زَ وَبَاقَ الْأَصُولُ : رَوَى الشَّيْخَانُ وَالْحَاكُمُ إِلَىٰ .

 <sup>(</sup>۱۱) سنن أبى داود ۱۷٦/۱ مستدرك الحاكم ۲۰۹/۱ .

ورواه الحارث بن أبى أسامة – رضى الله تعالى عنه – ولفظه أو الفَرْوة الدبوغة<sup>(١)</sup> . النُحُمْرّة .

روى الإمام أحمد والترمذى ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – وأبو داود والنسائى وابن ماجة عن أم المؤمنين ميمونة والإمام أحمد برجال الصحيح عن عائشة ، والإمام أحمد عن [أم] سلمة أن وأبو يعلى ، والطبرانى [برجال الصحيح] أوابن أبى شيبة عن أم سليم ، وأبو يعلى وابن حبان عن أم حبيبة ومسدد عن كلثوم بنت أبى سلمة ، والطبرانى برجال ثقات عن أنس [رضى الله تعالى عنه] أو البزار عن جابر ، والإمام أحمد برجال الصحيح ، عن ابن عمر وأبو يعلى والطبرانى برجال الصحيح عن أم حبيبة زوج النبى عَلَيْكُمُ للهُ تعالى عنهم – «أن النبى أن عنها كان يصلى على الخمرة أن .

الرابع - البساط.

روى ابن أبى شيبة ، والإمام (^) وابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه صلى على بساطه (٩) » .

وروى ابن سعد عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَيْقَالُهُ في بيت أبى طلحة يصلى على بِساط(١٠)» .

وروى الترمذي – عنه ، قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي على بساط ، قال العراق : في سنن أبي داود تفسير هذا البساط بالحصير (١١)» .

<sup>(</sup>١) يراجع المقصد العلي ٣٧٢/١ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) ليست في ز .

<sup>(</sup>٦) فى ز : رسول الله .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس ٢٦٩/١ ، ٣٠٩ ، ٣٢٠ ، ٣٥٨ وابن عمر ٩٢/٢ ، ٩٨ وعائشة ٢٠٩/١ ، ٢٠٩ ، ٢٥٩ والم ٢٠٩٠ ، ٢٥٩ و الم ٢٠٩٠ وأم سلم ٢٤٦٠ وأخرجه الترمذي عن ابن عباس ١٥١/٢ وأشار إلى أحاديث الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة وأم سلمة ثم قال : وحديث ابن عباس حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه عن ميمونة ٢٠٨/١ ويرجع باق الطرق في مجمع الزوائد ٢٠/٢ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>۸) فى ز وأحمد .

 <sup>(</sup>٩) فى زبساط وفى الباق البساط ومأثبتناه من ابن ماجه ٣٢٨/١ وفى الزوائد : فى إسناده زمعة وهو ضعيف وإن روى له مسلم ،
 فإنما روى له مقرونا بغيره فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيره .

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٥٨/١.

<sup>(</sup>۱۱) قال الترمذي : حسن صحيح ١٥٤/٢ .

الأول: روى ابن أبي شيبة برجال ثقات عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة - رضى الله تعالى عنها - « أكان رسول الله عَيْقَة يصلى على الحصير فإنى سمعت رُسُول الله عَيْقَة في كتاب الله عز وجل ﴿ وَجَعَلْنُنَا جَهَنَمْ لِلكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ فقالت: لا لم يكن يصلى عليه (١) ».

الثانى : قال : الحافظ العراق في حقيقة الخُمْرة واشتقاقها .

فقال أبو عبيدة : هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلى ، سميت بذلك لأن (٢) خيوطها مستورة بسعفها ، فإن عظم بحيث يكفى لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير ، وليس بِخُمْرة .

قال الجوهرى: الخُمْرة بالضم سجادة صغيرة ، تُعْمَل من سعف النخل تُضْفَر بالسيور ، وهي قدر ما يوضع عليه الوجه ، والأنف ، فإن كبرت عن ذلك . فهي حصير ، وسميت خُمْرة لسترها الوجه والكفين من الأرض وحدها .

وقال صاحب النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه (٣) وجهه في سجوده من حصير أو نسجة (٤) نُحوصٍ ونحوه من النبات (٥) ، ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار ، قال : وجاء في سنن أبو داود عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها ، فألقَتْها بين يدى رسول الله عَيْقَالَة على الخُمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم .

قال : هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها(١) .

<sup>(</sup>١)رواه أبو يعلى ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٧/٢٥ والمقصد العلى ٣٧٣/١ ، وفى الأصول : سمعت رسول الله عَلَيْكُم في كتابِ الله والتصويب من المرجعين .

<sup>(</sup>٢) في ز : لأن وفي الباقي كان وما في ز : يوافق النهاية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : للرجل والتصويب من النهاية .

<sup>(</sup>٤) في الأصول ماعدا ز : نسجه .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: الثباب وما أثبتناه من النهاية .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : اكبر والتعديل من النهاية ١/٠ ٣٢ والخبر أخرجه أبو داود فى ( باب إطفاء النار بالليل ) وقال المنذرى : فى إسناده عمرو بن طلحة ، ولم يجر له ذكر فيما رأيناه من كتبهم ، فإن كان هو عمرو بن طلحة وقع فيه تصحيف ـــ وهى طبقته ــ فلا يحتج بحديثه . مجتصر السنن للمنذرى ١٠٣/٨ .

# الساب التاسع

في سيرته عَيْكُمْ في استقبال القبلة وهو يصلي .

وفيه أنواع :

الأول : في اعتراض بعض نسائه بينه وبين الْقِبلة .

روى الأئمة الشيخان وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - «أن رسول الله عَيِّلِيَّهُ كان يصلي من الليل وأنا مُعترضة بَيْنه وبَيْن الِقبلة ، كاعتراض الجنازة ، وفي رواية قالت : كان رسول الله عَيِّلِيَّهُ يصلي من الليل صلاته كلَّها ، وأنا مُعترضة بينه وبين القبلة ، وفي رواية ورِجْلاي في قبلته فإذا سجد غَمَزَني فقبضتُ رِجْلاي ، وإذا قام بَسَطْتهما ، والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح ، قال سعيد وأحسبها قالت وأنا حائض (۱) .

وروى ابن ماجه عن مَيْمونة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى وأنا بجذائه ، فربَّما أُصَابني ثوبهُ إذا سجد(٢)» .

وروى الطبرانى من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلِيلِيَّةُ قال : نُهيت أن أصلّى خلفَ المتحدِّثين والنِيَام (٣) » .

وروى الإمام أحمد، وأبو يعلى برجال الصحيح، وأبو داود وابن ماجه عن أم سلمة - رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان يُفْرش لى حيال مسجد رسول الله عَيْنَا وكان يصلى وأنا حياله (٤٠)».

وروى الإمام أحمد عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْسَةُ يصلى من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة(°)» .

الثانى : في منعه عَرِيْكُ المار بين يديه ودعائه عليه

روى ابن أبي شيبة ، والإمام أحمد ، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو(١) – رضي الله تعالى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ٥٨٧/١ ، ٨٨٥ وأخرجه مسلم ١٤٦/ ، ١٤٧ ، ١٤٨ وأبو داود في السنن ١٨٩/١ والنسائي في المجتبى ١٨٩/ وابن ماجه ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه ۳۰۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمرو بن علقمة واختلف في الاحتجاج به . مجمع الزوائد ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أجمد في مسنده ٣٢٢/٦ وأبو داود في اللباس ٧٢/٤ وابن ماجه في السنن ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٥) المسند ٩٩/١ ولفظ الخبر عنده : « يسبح من الليل وعائشة .. » الخ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : عمر والصواب ما أثبتناه .

عنهما – قال : «هبطنا مع رسول الله عَلَيْكُم من ثنيّة أَذَا خِر فحضرتُ الصلاة ، فصلى إلى جدار ، فاتخذه قِبْلةً ونحن خلفه ، فجاءت بهيمةٌ تمر بين يديه فما زال يُدَارئها حتى لَصِق بطنهُ بالجدار ومرّت من وَرَائه(١)» .

وروى ابن ماجه ، وأبو داود ، وأحمد بن منيع (٢) وعَبْد بن حُمَيد ، وابن حبان عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلِيلِهُ كان يصلى يوما فذهب جَدْى وفى لفظ شاة تمر بين يديه ، فبادره رسول الله عَلِيلِهُ القبلة (٢) » .

ورواه الطبراني بلفظ: فَسَاعَاهَا حتى ألزق بطنه بالحائط( ١٠٠٠.

وروى الطبرانى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلِيْكَ بَادر أَنْ تمر هِرّةٌ بين يديه في الصلاة(°)» .

وروى ابن ماجه عن أم سلمة زوج النبى عَيْضَةٍ قالت : «كان رسول الله عَيْضَةٍ يُصلى فى حُجْرتها فمر بَيْن يديه عبد الله أو عمر بن أبى سلمة ، فقال رسول الله عَيْضَةُ بِيَدِه هكذا فرجع (٢) فمرت زينب بنت أبى سلمة ، فقال : بيده هكذا فمضت ، فلما صلى رسول الله عَيْضَةً وقال ] (٢) : هُن أَغْلب (٨) » .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد ، وأبى بشير الأنصارى – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى بهم ذاتَ يوم مم وامْرأة بالبَطْحاء ، فأَشَار إليهُا رسول الله عَلِيْكُ أن تأخّرى حتى صلى ، ثم مَرَّت (٩) » .

وروى الإِمام أحمد برجال موثقين عن عبد الله بن عَمرو<sup>(١٠)</sup> – رضى الله تعالى عنهما – قال : بَيْنَا نحن مع رسول الله عَيْسِةً بأعْلى الوَادى ، نُريد أن نُصَلى قد قام وقمنا ، إذ خرج علينا

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود واللفظ له ١٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) فى ز : أحمد بن منيع وفى باق النسخ أحمد من منبه .

<sup>(</sup>٣) مسيد أحمد ٣٤١/١ وسنن أبي داود ١٨٩/١ وسنن ابن ماجه ٣٠٦/١ وفي الزوائد : إسناده صحيح إلا أنه منقطع .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن حكام وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الاوسط وفيه مندل بن على وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) ماعدا ز : فرجعت مصحفا .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجه ١/٥٠١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢١٦/٥ وقال الهيثمين : رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة.وفيه كلام . مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول عمر وهو محرف .

حمارٌ من شِعْب أبى دب [شعب أبى موسى] ، فأمسك رسول الله - عَلِيْكُ – فلم يُكبّر ، وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده(١) .

وروى أبو داود عن سَعِيد بن غَزْوَان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج ، فإذا رجل مُقعد ، فسأله عن أمره فقال : «سأحدثك حديثا فلا تُحدّث به ما سمعت [أنى حيّ]()، إن رسول الله عَيْلِيّة نزل تبوك إلى نخلة ، فقال : هذه قِبْلتنا ، ثم صلى إليها ، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها ، فقال : قطع صلاتنا قطع الله أثره ، فما() قمت عليها إلى يومى هذا() ».

وروى أيضا عن يزيد بن غَزْوان قال : «رأيت رجلا بتبوك فقال : مررت بين يدى رسول الله عَيْسِلَةٍ وأنا على حمار وهو يصلى فقال : اللهم اقطع أثره فما مشيت<sup>(٩)</sup> عليها بعد<sup>(١٠)</sup>».

الثالث: في سترته إذا صلى عَلَيْكُم .

روى الشيخان عن سهل بن سُعُد – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان بين مصلى رسول الله عَلِيْكِ وبين الجدار مَمر الشّاة(١١)» .

وروى البخارى عن سلمة بن الأُكُوع – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان جِدار الْمُسجد عند المنبر ماكانت الشاة تَجُوزها(١٠)» .

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه أحمد ورجاله موثقون وما بين معكوفين استكمال من مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا زحين مصحفا .

 <sup>(</sup>٤) فى ز : يطيق وفى الباق : يصلق والتصويب من الهيشمى .
 (٥) قال الهشمين : رواه الطعراني فى الكيم وفيه المفضل د صالح.

 <sup>(</sup>٥) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه المفضل بن صالح ضعفه البخارى وأبو حاتم وقال الترمذى : ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ مجمع الزوائد ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٦) استمكال من أبي داود .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: فأقمت .

<sup>(</sup>۸) سنن أبی داود ۱۸۸/۱ .

<sup>(</sup>۹) فی ز علیهما .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبى داود ١٨٨/١ . (١١) الصحيح بشرح الفتح ١٨٤/١ ومسلم بشرح النووى ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) الصحيح بشرح الفتح ۷٤/۱ .

ورواه مسلم بلفظ «وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة(١)».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن المقداد بين الأسود – رضى الله تعالى عنه – قال : «مارأيت رسول الله عَيِّلِيَّهُ يصلى إلى عود [ولاعمود] (٢) ولا شجرة إلا جعلها على حاجبه الأيمن [أ] (٢) والأيسر ، ولا يصمد له صَمْدا (١) » .

وروى أبو يعلى عن أبى محذورة – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلَيْكُ دخل المسجد من قبل باب بنى شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة ، فاستقبل الكعبة ، فخط بين يديه [خطا] (°) عرضا ثم كبر فصلى ، والناس يطوفون بين الخط والكعبة (٢)» .

وروى مسدد مرسلا عن أبى إدريس الخولانى – رحمه الله تعالى – «أن رسول الله عَلَيْكُمُ صلى ذات يوم إلى صفحة بعير»، ورواه أبو بكر بن أبى شيبة، والطبرانى عن أبى الدرداء قال: «أقيمت الصلاة، فاستقبل رسول الله عَيِّالَتُهُ سنام() البعير فقام ليصلى إليه(^)».

وروى الطبرانى عن بريدة (٩) – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ تُركز له عنزة فيصلى إليها ، أظنه قال : والظّعن تمر بين يديه (١٠) » .

وروى الطبرانى عن سعد القرظ – رضى الله تعالى عنه – « أن النجاشى – رضى الله تعالى عنه – « أن النجاشي – رضى الله تعالى عنه – بعث إلى رسول الله عَيْنِيَةُ بثلاث عَنزات، فأمسك رسول الله عَيْنِيَةُ واجدة لنفسه وأعطى عليا واحدة، وعمر واحدة، وكان بلال يمشى بها بين يديه فى العيدين فيصلى إليها(١١)».

وروى الشيخان عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن النبى عَلِيْكُم كان يعرض راحلته فيصلى إليها ، قال الراوى فقلت لابن عمر أفرأيت إذا ذهبت الركاب ؟ قال : «كان

<sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووى ۱٤٤/۱.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز : وهي توافق المراجع .

<sup>(</sup>٣) زیادة من ز : وهی توافق المراجع .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٤/٦ وسنن أبى داود ١٨٤/١ وفيما عدا ز : يعمد له عمدا خلاف الروايتين .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى ماذكره أبو دأود عن حديث الخط . سنن أبى داود ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز أنام .

<sup>(</sup>٨) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه على بن زيد الألهانى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٩/٢ ومصنف ابن أبى شيبة ٣٨٥/١ .

<sup>(</sup>٩) في ز: بريده وهو الصواب وباقي الأصول بريرة .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن حماد الواسطى ولم أجد من ذكره . المعجم الكبير للطبراني ١/٦٥ مجمع لزوائد ٥٨/٢ .

<sup>. (</sup>١١) المعجم الكبير للطبراني ١/٦٥ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده من لم يسم مجمع الزوائد ٨/٢٠٥.

يأخذ الرَّجْل فَيَعْدله فيصلي إلى أُخِرَتِه ، أو قال مُؤَخره (١) »

وروى الطبرانى عن عصمة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان لرسول الله عَلَيْكَ حَرْبة يُمشى بها بين يديه ، فإذا صلى ركزها بين يديه (٢) » .

وروى الطبراني بسند حسن عن حبان – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنت أضع العنزة لرسول الله عَلِيْكُ (٢) » .

وروى الشيخان عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ، والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك في السفر ، [فمن](''ثمّ اتخذها الأمراء('')».

وروى الشيخان عن أبى جُحَيفة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْقِيلِهُ صَلّى بهم بالبَطحاء – وبين يديه عَنزَة – الظهر والعصر ركعتين ، والمرأةُ والحمارُ يمرَّان من ورائها(١)».

وروى الشيخان عن يزيد بن أبى عُبيد (٢) قال : «كنت وأبى مع سلمة (١) بن الأكوع فنصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف ، فقلت يا أبا مسلم (١) أراك تتحرى الصلاة [عند هذه الاسطوانة] (١) قال : فإنى رأيت رسول الله عَلَيْكُ يتحرى الصلاة عندها (١١)» .

الرابع : في صلاته عَيِّلُةً إلى غير سترة ومرور الكلب والحمار بين يديه . ومرور الناس بين يديه .

<sup>(</sup>۱) البخاری بشرح الفتح ۸۰۰۱ ومسلم بشرح النووی ۱۳۶/۲ .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٥٨/٢ وورد في الأصول خباب مصحفا .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز : وهي توافق المراجع .

<sup>(</sup>٥) البخارى بشرح الفتح ٧٣/١ ومسلم بشرح النووى ٢/١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٧٣/١ ومسلم بشرح النووى ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٧) من ز وباق الأصول : عيينة .

<sup>(</sup>۸) فى ز بريدة .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: أبا سلمة وكنيته: أبو مسلم أسد الغابة ٢٣/٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين معكوفين استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>۱۱) البخارى بشرح الفتح ۷۷/۱ ومسلم بشرح النووى ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>١٢) عند أبى داود : « قال سفيان : ليس بينه وبين الكعبة سترة ، قال سفيان : كان ابن جريج أخبرنا عنه قال : أخبرنا كثير عن أبيه قال : فسألته فقال : ليس من أبى سمعته ، ولكن من بعض أهلى عن جدى » . سنن أبى داود ٢١١/٢ واللفظ عنده ومابين معكوفين استكمال منه وأخرجه النسائى فى المجتبى ١٨٧٥ وأخرجه البهقى فى السنن الكبرى ٢٧٣/٣ وعقب عليه بمثل كلام سفيان عند أبى داود .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عنهما في الله عنهما عنهما في الله عنهما عنهما بين يديه شيء (١٠) » .

وروى الدارقطنى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُم صلى بالناس ، فمر بين أيديهم حمار فقال عيّاش بن [ أبى ] ربيعة : سبحان الله ، سبحان الله ، فلما سلّم رسول الله عَلَيْكُم قال : أنا يا رسول الله : إنى سمعت [أنّ الحمار] يقطع الصلاة قال : « لا يقطع الصلاة شيء (") » .

وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> ، قال : «جئت ، أنا وغلام من بنى هاشم على حمار ، فمررنا بين يدى رسول الله عليه وهو يصلى فنزلنا عنه ، وتركنا الحمار يأكل [من بقل الأرض أو قال : ]<sup>(۱)</sup> يأكل نبات الأرض ، فدخلنا معه فى الصلاة ، فقال رجل : أكان بين يديه عَنَزَة ؟ قال : لا<sup>(۱)</sup> » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، الدارقطنى عن الفضل بن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «زارنا رسول الله عَلَيْكُ فى بادية لنا [ولنا] ( كلبة وحمارة ترعى ، فصلى رسول الله عَلَيْكُ العصر وهما بين يديه فى صحراء ليس بين يديه سُتْرة ، وفى لفظ : لنا حمارة وكلبة تَعْبَثَان بين يديه فما بالى ذلك ولم ينصرف وفى رواية : لم تُزْجَرَاولم تُؤَخَّرا ( ) » .

الخامس : في صلاته عَلَيْظُ النافلة في السفر (٩) ، حيث توجهت به راحلته . وروى أبو داود ، والطيالسي (١٠) ، عن أنس – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْظِيّهِ

<sup>(</sup>١) لفظ أبى داود : « فصلى فى صحراء .. ليس بين يديه سترة .. » وتمامه : « وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما يالى ذلك » . سنن أبى داود ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : سبحان الله وبحمده وليست فى المرجع .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطنى ٣٦٧/١ وقال فى المغنى : رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق الدارقطنى وقال : لايصبح منه شيء وأطال فى بيان هذه العلة ونقضها بما لايتسع المقام لتتبعه وما بين معكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول عبارة غير واضحة : وهو فيه يدون فقال الرجل إلى آخره .

<sup>(</sup>٥) مابين معكوفين استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمى : « قلت هو فى الصحيح خلا قوله : أكان بين يديه عنزة ؟ قال : لا » ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد /٦٣ .

<sup>(</sup>V) زیادة من زی وهی توافق المراجع .

<sup>. (</sup>٨) مسند أحمد ٢١١/١ وسنن أبى داود ١٩١/١ والنسانى فى المجتبى ١/٢٥ وقال السيوطى : حمارة لغة قليلة والأصبح حمار بغير تاء للمذكر والأنثى وأخرجه الدارقطنى فى السنن ٣٦٩/١ .

<sup>(</sup>٩) في ز: نافلة السفر .

<sup>(</sup>۱۰) فى ز : أبو داود الطيالسى .

«كان إذا كان فى سَفَر ، فأراد صلاة التطوع استقبل القبلة فكبر ، ثم صلى حيث توجهت به رحلته (۱)» .

وروى مسدد عن قَزَعَة قال : «كنت فى مسير مع ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما(٢) – فتقدّمَ الِعيرَ على راحلته ذات ليلة ، فجعل يقرأ ويركع ويسجد أينها كان وجهه ، فلما أصبح ، قلت له رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله ، قال : وما ذاك ؟(٣) قال : رأيتك تَقَدَّمُ الِعيرَ على راحلتك ، وجعلت تقرأ وتسجد أينها كان وجهك ، قال : «رأيت أبا القاسم عَلِيْكُ يَفْعله(٤)».

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود ٩/٢ واللفظ فيه بعض اختلاف لا يغير المعنى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٣) في ز : قلت .

<sup>(</sup>٤) قال الهيشمي : حديث ابن عمر في الصحيح باختصار . مجمع الزوائد ٢٦٢/٢ .

# الباب العاشسر

في صفة صلاة رسول الله عَلَيْكُم .

وفِيه أنواع ِ:

وروى فى تكبيره عُلِيْتُهُ ، وجهره به ، ورفعه يديه ، ووضعهما على الصدر :

روى ابن ماجه عن أبى حُمَيد السّاعدى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عنه الله أكبر كان رسول الله عنه إذا قام [إلى] الصلاة ، استقبل القبلة ، ورفع يديه وقال (١٠ : الله أكبر (٢٠)» .

وروى الأئمة عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حَذُو مِنْكَبيْه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حتى يرفع رأسه من السجود (٣)».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطنى ، عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء<sup>(1)</sup> أذنيه<sup>(٥)</sup> » .

وروى الطبرانى برجال الصحيح ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عنه الله عنه الركوع (٢)» . وإذا رقع رأسه من الركوع (٢)» . وروى الطبرانى بسند صحيح عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عنهما كان يرفع يديه عند التكبير [للركوع وعند التكبير] حتى يَهْوى ساجدا(٢)» .

وروى الطبرانى بسند جيد عن عقبة بن عامر – رضى الله تعالى عنه – قال : «يُكتب بكل إشارة أشارها (^) الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة (^) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: اللهم .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٢٦٤/١ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) البخارى بشرح الفتح ٢١٨/٢ ومسلم بشرح النووي٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى ز : « حتى يكون إبهامه جذاء أوتيه » وفى باقى الأصول : « حتى يكونا إبهاميه حذو أذنيه » وما أثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٠١/٤ ولفظ أبي داود : « ثم لايعود » وفي لفظ آخر : « ثم لم يرفعهما حتى ينصرف » وعقب أبو داود على هذه الرواية فقال : هذا الحديث ليس بصحيح سنن أبي داود ٢٠٠/١ وسنن الدارقطني ٢٩٣/١ .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي : قلت : رواه ابن ماجه خلا قوله : وإذا رفع رأسه من الركوع ، ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٢٥١/٢ .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط ، وهو في الصحيح خلا التكبير للسجود ، وإسناده صحيح . ومابين معكوفين استكمال منه . مجمع الزوائد ١٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٨) في ز : يشيرها .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن . مجمع الزوائد ١٠٣/٢ .

وروى الطبراني برجال موثقين عن البراء – رضي الله عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يكبر في كل خَفْض وَرَفْع<sup>(١)</sup>».

وروى الشيخان عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَيْسَلِمُ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقُوم ، ثم يكبر حِين يَرْكع ، ثم يقول : سَمِع اللَّهُ لمن حَمِدَه ، حين يرفع صُلبه من الركوع ، ثم يقول وهو قائم ربَّنا ولك الحمد ، ثم يكبر حِين(١) يَهْـوى ، ساجدًا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، [ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ](٣) ، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين ، بعد الجلوس(١)» .

وروى الشيخانِ عن مطرف – رحمه الله تعالى – قال : صليت أنا وعِمْران بن جُصَين حلفَ على بن أبي طالب ، فكان إذا سجد أو رفع رأسَه كبّر ، وإذا نَهَضَ من الركعتين كبر ، فلما انصرفّنا من الصلاة أخذ عِمران بيدي فقال: «لقد صلى بنا هذه صلاةً رسول الله عَلَيْكُ أو قال : قد ذكّرني<sup>(٥)</sup> هذا صلاة محمد عليه (١)» .

وروى الإمام أحمد ، والنسائي ، والترمذي بسند [ حسن ] صحيح عن ابن مسعود - رضي، الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عَيْطِالله يكبر في كل خَفْض ورَفْع وقيام وقُعُود(٬٬

وروى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن الحارث ، قال : «صلى أبو شعيد الخدري إماما فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع ، وبعد أن قال : سمع الله لمن حمده ، وحين رفع رأسه من السجود ، وحين سجد ، وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته ، فلما انصر ف ، قيل له: قد احتلف الناس على صلاتك ، فخرج حتى قام عند المنبر ، فقال : «أيها الناس إنى والله ما أبالي ، احتلفتْ صلاتُكم ، أو لم تَخْتلف ، إنى رأيتُ رسول الله عَيْرِ اللهِ عَلَيْكِ هكذا يصلي (^ ، ، وروى نحوه الإمام أحمد والبخاري(٩) .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ز : حتى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز وهي توافق المراجع .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ٢٧٢/٢ ومسلم بشرح النووي ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: ذكر.

<sup>(</sup>٦) البخاري بشرح الفتح ٢٧١/٢ ومسلم بشرح النووي ٢٥/٢ . (٧) مسند أحمد ٢٤٢/١ والنسائي في المجتبي ١٨٢/٢ وصحيح الترمذي ٣٣/٢ وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقي ١٨/٢.

<sup>(</sup>٩) قال البيهقي تعقيبا على الحديث السابق : رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح عن فليح بن سليمان ، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يؤم الناس فيرفع صوته بالتكبيرة . السنن الكبرى ١٨/٢ .

وروى الدارقطني عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة(١)» .

وروى أبو داود عنه : «أنه كان يصلى فوضع يده (٢) اليُسرى على اليُمنى ، فرآه رسول الله عَلَيْتُهُ فوضع يَدَه اليمنى على اليسرى(٢) » .

وروى الإمام أحمد ، وابن أبى شيبة ، والطبرانى برجال ثقات عن غُطَيْف بن الحارث أو الحارث بن غُطَيف ، قال : «ما نسيت من الأشياء لم أنس أنى رأيت رسول الله عَيْسَةً واضعا يمينه على شِمَاله فى الصلاة (٤٠) » ، ورواه البزار والطبرانى عن شَدّاد بن شُرَحْبيل (٥٠) » .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه والدارقطنى عن أبى قَبِيصة : يزيد بن قُنافة ، ويقال له الهُلب<sup>(١)</sup> ، أنه رأى رسول الله عَيْشِةُ يضع يَمِينه على صدره على شماله<sup>(٧)</sup>» .

وروى الطبرانى برجال الصحيح ، والإمام أحمد ، والدارقطنى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «مَرّ رسول الله عَلَيْكُ برجل وهو يصلى قد وضّع يده اليسرى على اليمنى ، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى (^) » .

وروى أبو داود ، والترمذي عن أبي هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه عنه بنات الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله

وروى أبو داود عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كبّر جعل يديه حَذَو (١٠) مَنْكِبَيْه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع [للسجود فعل] مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك (١١)».

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : فوضع يده اليمني على اليسرى .

<sup>(</sup>۳) سنن أبی داود ۲۰۰/۱ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده ١٠٥/٤ والمعجم الكبير للطبراني ٣٧٦/٣ وقال الهيثميي : رجاله ثقاتهٍ. مجمع الزوائد ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبرانى ٣٢٨/٧ وقال البزار : لا نعلم روّى شداد بن شرحبيل إلا هذا كشف الأستار ٢٥٣/١ وقال الهيثمى : فيه عباس بن يونس ولم أجد من ترجمه ، ثم أورد كلام البزار السابق . مجمع الزوائد ١٠٤/٢ .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصول : عن أنى قبيصة يزيد بن لباقة ويقال له للهلب والتصويب من المراجع : واسم الصحابى رضى الله عنه هلب الطائى .
 وهو والد قبيصة قال البخارى : اسمه يزيد بن قنافة ، وقيل يزيد بن عدى بن قنافة . أسد الغابة ١٣/٥ صحيح الترمذى ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٥/٢٦٦ صحيح الترمذي ٣٢/٣ وقال : حديث هلب حديث حسن ، ولفظ أحمد : (يضع هذه على صدره) وصف يحيي اليمني على اليسري فوق المفصل .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارقطني ٢٨٧/١ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٩) صحیح الترمذی ۲/۰ وقال : حسن وسنن أبی داود ۲۰۰/۱ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : حِذاء .

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبى داود ۱۹۷/۱ وما بين معكوفات استكمال منه .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «سمعت رسول الله عَيْقِالِمُ يقول : إنا معاشر الأنبياء ، أمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن نضع أيماننا على شمائِلنا في الصلاة(١)» .

وروى الطبرانى مرفوعا ، وموقوفا ، والموقوف صحيح عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه على قال : «ثلاثة يُحبِّها الله عز وجل : تَعْجيل الإفطار ، وتأخير السَّحور ، وضَرَّب اليدين إحداهما بالأخرى . في الصلاة(٢)» .

وروى مسلم ، وابن خزيمة عن وائل بن حُجْر – رضى الله تعالى عنه – «أنه رأى رسول الله عَلِيلِيَّهِ وضع يَدَه اليمني على اليسرى في الصلاة(٣) » .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى – بسند حسن – والبيهقى عن هُلب الطائى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُ يؤُمنا(؛) فيأخذ شماله بيمينه » ، وفى رواية للإمام أحمد : «يضع هذه على صدره » ، ووضع يحيى بن سَعِيد اليُمنى على اليُسرى فوقَ المفصل (٥٠) .

الثانى: في دعاء الافتتاح.

روى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، والدارقطنى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان رسول الله على إذا كبر في الصلاة سَكَت قَبْل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سُكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بَيْن المشرِق والمغرب ، اللهم نَقْنى من الخطايا كما يُنقى الثوبُ الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والبَرد (١٠) » .

وروى الطيالسي ، وأبو داود برجال ثقات عنه قال : «ثلاثٌ كان يَعمْل بها نبيُّ الله عَلَيْكُ تركهن الناس : كان إذا قام في الصلاة رفع يديه مَدَّاً ، وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله ، وكان يكبر كلما رفع رأسه وكلما ركع وكلما سجد()» .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢/٥٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا على أبي الدرداء ، والموقوف صحيح ، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه . مجمع الزوائد ١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديثه عند مسلم ٣٨/٢.

 <sup>(</sup>٤) فيمًا عدا ز : إذا توضأ وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٥/٢٦٦ وصحيح الترمذي ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢٣١/٢ والبخاري بشرح الفتح ٢٧٧/٢ وسنن أبي داود ٢٠٧/١ والنسائي في المجتبى ٩٩/٢ وسنن ابن ماجه

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد من حديث أبي هريرة مع اختلاف في بعض لفظه ٢/٠٠٠ .

وروى الإمامان الشافعي ، وأحمد ومسلم ، والثلاثة ، والدارقطني عن على ، والنسائي عن محمد بن مسلمة ، والطبراني عن أبي رافع – رضى الله تعالى عنهم – : «أن رسول الله علي النه إذا قام إلى الصلاة – زاد جابر ومحمد – كبّر ، ومحمد بن مسلمة وقال : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حَنِيفا » ، – زاد الدارقطني عن على – «مسلما وما أنا من المشركين » ، – ثم اتفقوا – «إن صلاتي ونسكي ومَحْيايَ ومَماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت » ، – قال جابر : «وأنا أوّل المسلمين » ، – وقالا : «وأنا مِن المسلمين » ، – زاد على – «اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت » ، – زاد أبو رافع – «لا شريك لك ، ظلمت المسلمين » واعترفت بذنبي ، فاغفر لى ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، – ثم اتفقوا – «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق » ، – زاد جابر ومحمد – «وأحسن الأعمال . لا يهدى لأحسنها إلا أنت » ، – قال [علي] ( ) : «واصرف عني سيئها » ، وقالا : «وقيني سيئها إلا أنت » ، – قال [علي] على وأبو رافع – «لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك » ، – زاد الإمام على وأبو رافع – «لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك » ، – زاد الشافعي وأبو رافع – «لبيك وسعديك إلا إليك ، تباركت وتعاليت ، استغفرك وأتوب إليك ( ) » . وأبو رافع – «لا من هدّيت » ، – ثم اتفقوا – «فأنا بك وإليك » ، – زاد الشافعي وأبو رافع – «لا منك إلا إليك ، تباركت وتعاليت ، استغفرك وأتوب إليك ( ) » .

وروى أبو داود ، والترمذى ، والدارقطنى عن عائشة والطبرانى عن وَاثِلة بن الأَسْقع والطبرانى ، برجال ثقات عن أنس ، والإمام أحمد عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنهم –

<sup>. (</sup>۱) زیا**دة من** ز .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ز الهدى وما جاء فى ز يوافق رواية الشافعى .

<sup>(</sup>٣) في ز لا ملجا .

<sup>(</sup>٤) يرجع إليه فى مسند أحمد ٤/١ ومسلم بشرح النووى ٢٧/٢ والشافعي فى هامش الأم ١/٦٥ وأبو داود فى السنن ٢٠١/١ وصحيح الترمذي فى الدعوات ٤٨٥/٥ والنسائى فى الجتبى ٢٠٠/٢ والدارقطني فى السنن ٢٩٧/١ .

وحديث محمد بن مسلمة أخرجه النسائى فى المجتبى ١٠١/٢ وحديث أبى رافع قال الهيثمي : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه محمد بن إسحاق ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وقد عنعنه ، وبقية رجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٠٧/٢ .

واستكمالا للفائدة نورد لفظ حديث مسلم بتامه : «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربى ، وأنا عبدك ، ظلمت نفسى واعترفت بذنبى ، فاغفر لى ذنوبى جميعا ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدنى لأحسن الأحلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت ، واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ، لبيك وسعد بك والخبر كله فى يديك ، والشو ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، استغفرك واتوب إليك» .

وإذا ركع قال : الخ .

قالوا: «كان رسول الله عَيْسَةِ إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، الله أكبر كبيرا(١)».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود وابن ماجه ، والحاكم [وصححه] وأقره الذهبي ، عن نافع بن جبير (٢) بن مطعم [عن أبيه] – رضى الله تعالى عنه – أنه رأى رسول الله على يصلى صلاة ، فقال : وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة قال : «الله أكْبَر كبيرا والحمد لله كثيرا [ثلاثا] (٢) وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا (١)» .

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ إِذَا قَامُ للصلاة كَبِّر ثلاثًا ، ثم قال : « لا اله إلا الله ثلاث مرات ، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات (٥) » .

وروى الطبرانى برجال موثقين عن حُذَيفة - رضى الله تعالى عنه - قال: «أتيتُ رسول الله عَلَيْتِهِ ذَاتَ يوم فتوضاً وقام ، فصلى فأتيَّته فقمت عن يساره ، فأقامنى عن يمينه ، فقال: «سبحان الله ذِى الملك والملكوت والكبرياء والعظمة (١)».

وروى الترمذى ، وأبو داود ، والحاكم وصححه ، وأقره الذهبى ، عن عائشة قالت : «كان رسول الله عَلِيْكُ إذا افْتَتَح الصلاة قال : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُك وتعالَى جدّك ، ولا إله غيرُك (٧) .

الثالث : في تعوذه عَرِينَ قبل القراءة .

روى الإِمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني عن جُبَيْر بن مُطْعِم ، والإِمام أحمد عن ابن

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة أخرجه أبو داود في سننه ۲۰۲/۱ والترمذي في صحيحه ۱۱/۲ وقال : هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلامن هذا الوجه كما أخرجه الدارقطني في سسنه ۲۹۹/۱ وتكلم في المغنى عن إسناده .

وحديث أبو سعيد أخرجه أحمد في المسند ٣٠/٥٠ .

وحديث أنس قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون .

وقال عن حديث واثلة : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٠٧٤ ، ١٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في ز : عن ابن جبير وهو أصوب وما بين معكوفات استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه أحمد في مسنده ٨٠/٤ وأبو داود في السنن ٢٠٣/١ وابن ماجه في السنن ٢٦٥/١ والحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجا وأقره الذهبئي المستدرك ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٥/٣٥٢ وللخبر بقية عنده .

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد.٢/٢٠١ .

 <sup>(</sup>٧) الحبر أخرجه الترمذي في صحيحه ١١/٢ وأبو داود في السنن ٢٠٦/١ وقال : وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب ، لم يروه إلاطلق بن غنام ، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا وأخرجه الحاكم ٢٣٥/١ .

مسعود والإمام أحمد عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنهم – ومسدد عن الحسن – رضى الله تعالى عنه – (۱) «أن رسول الله عليه كان يتعوذ في الصلاة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [ من نفخه ونفثه ] وهمزه (۲) » ولفظ ابن مسعود (۳) « هَمْزةُ ونَفْخه ونَفْته » ، وزاد : « هَمْزهُ الموتة ونفثه الشَّعْرِ ونَفْخه الكِبْر (۱) » .

الرابع: في قراءته عَلِيْكُ بالفاتحة في الصلاة وفيه أنواع:

الأول: قراءته عَلَيْكُ الفاتحة في كل ركعة ، وجهره بالبسملة.

روى البخارى فى كتاب القراءة فى العصر (°) عن أبى قتادة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عليه كان يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب (۱) » .

وروى الدارقطني ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا افتتح الصلاة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم (٧) » .

وروى البزار برجال موثقين عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلِيْكُ يَجْهَر ببسْم الله الرحمن الرحم [في الصلاة] (^) » .

وروى الدارقطني عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا قرأ [و](؟) هو يَوُم الناس ، افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم (١٠)» .

 <sup>(</sup>۱) في ز : رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : غن حمزة مصحفا وما بين معكوفين استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : أبي مسعود .

<sup>(</sup>٤) حديث جبير أخرجه أحمد في المسند ٨٠/٤ وأبو داود في السنن ٢٠٣/١ وقد مر من قبل .

وأخرجه أحمد عن أبى أمامة ٥/٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : القراءة المفرد .

 <sup>(</sup>٦) لفظ البخارى : «كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ، ويسمعنا الآية أحيانا » . البخارى بشرح الفتح ٢٤٦/٢ .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال البخارى : عبد الرحمن سكنوا عنه ، وقال النسائى : متروك . سنن
 الدارقطني ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٨) قال البزار : تفرد به إسماعيل ، وليس بالقوى في الحديث ، وأبو خالد أحسبه الوالبي .

وله عند الترمذي أنه كان يفتتح الصلاة بها ولم يذكر الجهر . كشف الأستار ٢٥٥/١ .

وما بين معكوفين من ز فقط وهو موافق للمرجع .

 <sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>١٠) تمامه : «قال أبو هريرة : هي آية من كتاب الله ، اقرعوا إن شفتم فاتحة الكتاب ، فإنها الآية السابعة » .

والحديث مروى عن طريق العلاء بن عبد الرحمي ، رواه عنه أبو أويس ، وأبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون . سنن الدارقطنى والمغنى ٣٠٦/١ .

وروى الدارقطنى، وأبو داود، والترمذى – وقال: ليس إسناد [ه] بذاك (١٠) عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ١٠)».

وروى الدارقطني عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْسَةُ يَقْرُأُ بِسُمُ اللهِ عَلَيْسَةً يَقْرُأُ بِسُمُ اللهِ الرحمن الرحيم [ في صلاته ](٣) » .

وروى أبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والدارقطنى عن أم سلمة - رضى الله تعالى عنها - «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقرأ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمِ وَلَا الضَّالِينَ \* قَطَّعَها آيةً آيةً يعدها عدّ الأعراب ، وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعد [عليهم] (ا) » .

وعن على - رضى الله تعالى عنه - قال: «كان رسول الله عَلَيْسَلَم يَجْهُر ببسم الله الرحمن الرحم في صلاته (٥٠) ».

• وفى رواية «فى السورتين جميعا()» ، وعن على () وعمار – رضى الله تعالى عنهما – كان يجهر فى المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم . وعن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله على الله على الله على الله الرحمن الرحيم () . وفى رواية لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم () .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : إسناد ذلك . "

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ٣٠٤/١ صحيح الترمذي ١٤/٢ وما بين معكوفين استكمال منهما .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز ويرجع إلى الخبر في سنن الدارقطني ٢٠٢/١ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الحروف والقراءات سنن أبي داود ٣٧/٤ وأخرجه الترمذي في القراءات صحيح الترمذي ١٨٥/٥ وقال :
 هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختاره ثم نقل عن يجيى بن سعيد الأموى قوله : وليس إسناده بمتصل .

وأخرجه الدارقطني في سننه ٧/١ ٣٠ وما بين معكوفين من ز وهو يوافق لفظه .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن موسى عن أبيه عن جده . قال الدارقطنى : هذا إسناد علوى لا بأس به وقال المزى : هذا إسناد لا تقوم به حجة ، وسليمان هذا لاأعرفه . سنن الدارقطنى والمغنى ٣٠٢/١ .

<sup>(</sup>٦) رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن آبى طالب عن أبيه عن جده قال الدارقطنى : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروى عن آبائه أشياء موضوعة . سنن الدارقطنى والمغنى ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٧) فى ز : عن على وعمر وعمار وما أثبتناه من الدارقطنى . رواه عمرو بن شمر عن جابر الجعفى : كلاهما لا يجوز الإحتجاج به لكن عمرا أضعف من جابر قال الحاكم : عمرو بن شمر كثير الموضوعات عن جابر وغيره ، وإن كان جابر مجروحا فليس يروى تلك الموضوعات الفاحشة عنه غير عمرو بن شمر وبقية كلام الأثمة فى عمرو مظلمة . المصدران السابقان .

 <sup>(</sup>٨) فى إسناده الهروى وهو عبد السلام بن صالح الهروى ، قال أبو حاتم : لم يكن عندى بصدوق ، وقال العقيلي والدارقطني :
 رافضي خبيث وقال ابن عدى : متهم وقال النسائي : ليس بثقة . سنن الدارقطني مع المغنى ٣٠٣/١ .

 <sup>(</sup>٩) فى إسناده عمر بن حفص المكنى وهو ضعيف ، وقال ابن الجوزى فى التحقيق : أجمعوا على ترك حديثه . سنن الدارقطنى مغ
 المغنى ٣٠٤/١ .

وعن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال : «صليت خلف النبي عَلَيْتُهُ وأبي بكر ، وعمر ، فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم(١)» .

وعن عبد الله بن بريدة (٢) عن أبيه سمعت رسول الله عَلِيني يجهر ببسم الله الرحمن الرحم".

وعن الحكم بن عمير ('') - وكان بَدْريا - قال: «صليت خلف رسول الله عَلَيْكُ فجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الليل ، وفي صلاة الغداة وصلاة الجمعة (°)».

وعن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله عَلَيْكُ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحمن الرحم ، وروى الجنميع الدارقطني (١) .

# الثانى : في تركه ﷺ الجهر بالبسملة أحيانا .

وروى الطبرانى برجال موثقين عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عنهما في الله عنهما به الله الرحمن الرحم ، هزأ منه المشركون قالوا : محمد يذكر إله اليمامة ، وكان مُسيلمة يُسمَّى الرحمن [الرحم] ، فلما نزلت هذه الآية ، أمر رسول الله عَيْسَة أن لا يجهر بها(٧) » .

وروى الطبرانى برجال موثقين عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله عنه بيرٌ ببسم الله الرحمن الرحيم . وأبو بكر وعمر (^) » .

الثالث: في ابتدائه عَيْسَةٍ بقراءة الفاتحة قبل السورة.

روى مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – قالت : «كان

<sup>(</sup>۱) السند فيه راويان ضعيفان : جعفر بن محمد بن مروان قال الدارقطني : لايحتج بحديثه ، وأبو الطاهر أحمد بن عيسي قال فيه الدارقطني أيضا : كذاب ، وكذا كذبه أبو حاتم وغيره . سنن الدارقطني مع المغني ٣٠٥/١

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : ابن يزيد وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>٣) تمامه : «وكان عبد الله بن عمر يجهر بها وعبد الله بن العباس وابن الحنفية» .

وفي الإسناد عمرو بن شمر عن جابر الجعفي وقد مر الكلام عليهما . سنن الدارقطني ١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) فَى الأصول : الحاكم بن عمرو ما أثبتناه من الدارقطني .

<sup>(°)</sup> في الإسناد موسى بن أبي حبيب الطائفي ضعفه أبو حاتم وقال الذهبي : هذا حديث منكر ولايصح إسناده . سنن الدارقطني مع المغنى ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٦) فى إسناد الخبر الحكم بن عبد الله بن سعد : قال الذهبى : مولى الحارث بن أبى الحكم بن أبى العاص الأموى القرشى الأيلى : تركوه كان ابن المبارك يوهنه ، ونهى أحمد عن حديثه ، قال معاوية بن صالح : سمعت يحيى يقول : ليس بشىء ، لايكتب حديثه . سنن الدارقطنى مع المغنى ١/١٪ .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٠٨/٢ .

رسول الله عَيْشَةِ يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين<sup>(١)</sup>» .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عناية عنهما – « أن رسول الله عنهية يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين (٢) » .

وروى مسلم عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت<sup>(٣)</sup>».

## الرابع : في سكوته هنيهة ، عقب الحمد لله رب العالمين .

# الخامس: في تأمينه على عقب الفاتحة في الصلاة.

روى أبو داود عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : آمين ، حتى يسمع من يليه من الصف الأول<sup>(٥)</sup>» ، زاد أبو داود وابن ماجه ، «فيرتج بها المسجد<sup>(١)</sup>» .

وروى الدارقطني وحسنه ، عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْكُم إذا فرغ من القراءة ، رفع صوته وقال : آمين (٧) » .

وروى الترمذى وحسنه ، وابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، والأربعة ، والحاكم وصححه عن وائل بن حجر – رضى الله تعالى عنه – قال : « سمعت رسول الله عَلَيْتُ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فقال آمين ومد بها صوته (^)» .

<sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووي ۱۲۱/۲ وسنن أبي داود ۲۰۸/۱ وسنن ابن ماجه ۲۲۷٪.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي ٢٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود من حديث الحسن عن سمرة قال: «إنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة ، وإذا فرغ من القراءة كلها»
 وفى رواية: «سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

ورواه بمعناه أحمد والترمذي وابن ماجه .

قال الشوكانى : وقد ذهب إلى استحباب السكتات الثلاث الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وقال أصحاب الرأى ومالك : السكتة مكروهة . المنتقى بشرح نيل الأوطار ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه فى موطنه عند أبى داود وأخرجه ابن ماجه وفى إسناده أبو عبد الله لا يعرف ، وبشر ضعفه أحمد ، وقال ابن حبان يروى الموضوعات ، والحديث رواه ابن حبان فى صحيحه بسند آخر . سنن ابن ماجه مع الزوائد ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٧) قال الدارقطني : هذا إسناد حسن . سنن الدارقطني ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد فى المسند ٣١٥/٤ وأبو داود فى السنن ٢٤٦/١ وصحيح الترمذي ٢٧/٢ والنسائى فى المجتبى ٩٤/٢ وسنن ابن ماجه ٢٧٨/١ .

وفي رواية «فلما قال ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته<sup>(١)</sup>».

وفي رواية شعبة «خفض بها صوته» وخطأ البخاري هذه الرواية (٢) ، وفي رواية فلما قال ولا الضالين (٣) قال : آمين فسمعناها منه (٤) .

ورواه الطبراني برجال ثقات ، بلفظ : «فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال : آمين ثلاث مرات » . قال الحافظ : «والظاهر أن قوله : ثلاث مرات ، يعنى أنه رآه في ثلاث مرات ، في ثلاث صلوات ، ذلك . لا أنه ثلث (التأمين (۱)) .

وروى أبو داود ، والدارقطني – وصححه – والترمذي نجوه – وحسنه ، وابن ماجه عنه قال : «كان رسول الله عَيْمِيَا إذا قرأ ولا الضالين » ، قال : آمين ورفع بها صوته (٧)» .

وروى ابن ماجه ، والدارقطنى نحوه وحسنه عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عليهم إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين (٣) قال : آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد (٨) » .

وروى ابن ماجه عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ إذا قرأ ولا الضالين<sup>(۲)</sup> قال : آمين<sup>(۹)</sup>» .

وروى الطبراني بسند جيد عنه ، والبيهقي عن وائل بن حجر – رضي الله تعالى عنه –

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٣١٦/٤.

<sup>(</sup>۲) صحیح الترمذی ۲۸/۲ قال أبو عیسی – الترمذی – : سمعت محمدا – یعنی ابن إسماعیل البخاری – یقول : حدیث سفیان – یعنی الذی فیه : ومد بها صوته – أصح من حدیث شعبة فی هذا وأخطأ شعبة فی مواضع من هذا الحدیث فقال : «عن حجر أبی العَنْبس» وإنما هو «حجر بن عنبس» ویکنی أبا السکن .

وزاد فيه : «عن علقمة بن وائل» وليس فيه : عن علقمة ، وإنما هو : عن حجر بن عنبش ، عن وائل بن حجر .

وقال : وخفض بها صوته ، وإنما هو : ومد بها صوته .

<sup>(</sup>٣) فی ز : والضالین وتکرر .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ۲۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٥) في ز : ثلاث .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢٢/٢٢ وقال الهيثمي : رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود ۲٤٦/۱ ، وسنن الدارقطني ۳۳٤/۱ وقال : وهو الصواب ، صحيح الترمذي ۲۹/۲ وسنن ابن ماجه ۲۷۸/۱ ولفظه : فسمعناها .

<sup>(</sup>A) سنن ابن ماجه ۲۷۸/۱ وفی الزوائد : فی إسناده أبو عبد الله لايعرف ، وبشر ضعفه أحمد ، وقال ابن حبان : يروی الموضوعات والحديث رواه ابن حبان فی صحيحه بسند آخر .

وأخرجه الدارقطني في سننه ١/٣٣٥ وقال : هذا إسناد حسن .

<sup>(</sup>٩) فى الزوائد : فى سنده ابن أبى يعلى : هو محمد بن أبى عبد الرحمن بن أبى يعلى ضعفه الجمهور . وقال أبو حاتم : محله الصدق .وباق رجاله ثقات . سنن ابن ماجه ٢٧٨/١ .

«أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ حين قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : رب اغفرلي آمين ، والله أعلم()» .

## السادس: في أحاديث جامعة في قراءته عَيْكِيُّ السورة ، بعد الفاتحة .

وروى البيهقى فى سننه ، والطبرانى عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «مامن المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وسمعت رسول الله عَيْمِاللهِ يَؤُم بها كلها الناس فى الصلاة المكتوبة(٢)» .

وروى البيهقى عن عبد العزيز بن قيس قال : سألت أنسًا عن مقدار صلاة رسول الله عن البيهقى عن عبد العزيز بن قيس قال : سألت أنسًا عن مقدار صلاة رسول الله عنها أو العصر فقرأ بنا والمرسلات وعم يتساءلون (١٠) .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن الأغر – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت خلف رسول الله عليه فقرأ سورة الروم(°)» .

# السابع: في قراءته عَلِيلَةٍ بعد الفاتحة في صلاة الصبح.

وروى الشيخان ، والنسائى ، وابن ماجه عن أبى بَرْزة (٧) الأسْلَمى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَيْنِيَةً يقرأ فى صلاة الغداة فى الركعتين أو إحداهما [ما] (١) بين الستين إلى المائة (٩) » .

وروى الإِمام الشافعي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي واللفظ له ، عن عمرو بن حريث – رضي الله تعالى عنه – قال : «سمعت رسول الله عليسية يقرأ في الفجر إذًا

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبرانى ٤٣/٢٢ وقال الهيثمى : فيه أحمد بن عبد الجبار العطاروى ، وثقة الدارقطنى ، وأثنى عليه أبو كريب ، وضعفه جماعة وقال ابن عدى : لم أر له حديثا كنكرا . مجمع لمزوائد ١١٣/٢ .

وبدون الدعاء الأخير أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة في السنن ٣٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي : رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة . مجمع الزوائد ١١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى فيما عدا ز الظهر والعصر وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ١/١٠٣ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١١٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٩٧/١ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : بريرة مصحفا .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخارى ٢/١٥٢ وهو جزء من حديثه في وقت صلاة النبي عَلِيَّةً . ومسلم بشرح النووى ١٠١/٢ وأخرجه التسائى في المجتبى ٢٦١/٢ وابن ماجه في سننه ٢٦٨/١ .

الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١)».

وروى الإمام الشافعي ، والشيخان ، والبخارى في التاريخ ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه موصولا ، وعلقه البخارى في الصحيح عن عبد الله بن السائب رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى بنا رسول الله عليه [الصبح](٢) بمكة فاستفتح سورة المؤمنين (٢) ، ثم جاءِ ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك الراوى – أو اختلفت عليه – أخذت رسول الله عليه سمعلة فركع (١) » .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، عن جابر بن سَمُرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه عنه أن رسول الله عليه كان يقرأ في الفجر (بقاف والقرآن المجيد) ونحوها ، وكانت صلاته إلى التخفيف (°).

وروى سعيد (٢) بن منصور ، ومسلم ، وابن ماجه عن قطبة بن مالك - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان النبى عَلِيْكُ يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد (٧) » .

وروى الشافعي عن زياد بن عِلاقة عن عمه – رضى الله تعالى عنه – قال : «سمعت رسول الله عَلِيْكَةِ يقرأ في الصبح ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ قال الشافعي يعني بقاف (^) » .

وروى النسائى عن أم هشام (٩) بنت حارثة بن النعمان – رضى الله تعالى عنها – قالت : «ما أخذت قاف والقرآن المجيد ، إلا من فم رسول الله عليسله كان يقرأ بها فى الصبح (١٠)» . وروى ابن أبى شيبة عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان يقرأ رسول

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى فى المجتبى ۱۲۱/۲ واللفظ عند مسلم : «يقرأ فى الفجر ( والليل إذا عسعس )» مسلم بشرح النووى ۹۹/۲ ولفظ ابن ماجه : «وهو يقرأ فى الفجر ، كأنى أسمع قراءته ( فلا أقسم بالحنس الجوار الكنس ) سنن ابن ماجه ۲٦٨/۱ والأم للشافعى 7٠/٧ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) فی ز : حتی .

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه البخارى تعليقًا وقال : «ويذكر عن عبد الله بن السائب» البخارى مع الفتح ٢٥٥/٢ ومسلم بشرح النووى ٩٨/٢ وسنن أبى داود ١٠٩/١ والنسائى فى المجتبى ١٠٩/٢ وسنّن ابن ماجه ٢٦٩/١ وأشار إليه الترمذى فى صحيحه ١٠٩/٢ والأم للشافعى ٢١/٧ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٠٣/٥ ومسلم بشرح النووي ١٠٠/٢ ولفظه : «وكانت صلاته بعد تخفيفا» .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز: سعد .

<sup>(</sup>٧) مسلم بشرح النووى ٩٩/٢ وتمامه عنده : «حتى قرأ ( والنخل باسقات ) قال فجعلت أرددها ولاأدرى ما قال « وسنن ابن ماجه ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٨) الأم للشافعي هـ ٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول أم هانىء خطأ .

<sup>(</sup>۱۰) المجتبى ۱۲۱/۲ .

الله عَلِيلَةً في صلاة الصبح [بقاف والقرآن المجيد] ونحوها(١)».

وروى الحارث عن أبى أيوب – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ قرأ فى الصبح ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ » .

وروى الطبرانى بسند جيد عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عليه عنه أن رسول الله عليه كان يقرأ في الصبح بياسين ، وفي رواية كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور(٢)» .

وروى البزار عن الأغر المزنى (٢) – رضى الله تعالى عنه – «قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم (٤)».

وروى الإمام أحمد من رواية شريك عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي ( ) روح عن رجل من أصحاب رسول الله عليه ومن رواية زائدة عن عبد الله بن عمير ، قال : «سمعت شبيباً . يعنى أبا روح من ذى الكلاع أنه عليه صلى الصبح بالروم فتردد في آية ، فلما انصر ف قال : «إنه يلبس علينا القرآن ، أقوام منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء ، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء ( ) .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن سِمَاك بن حَرْب عن رجل من أهل المدينة – رضى الله تعالى عنه – «أنه صلى خلف رسول الله عَلَيْكُ قال : فسمعته يقرأ في صلاة الفجر (ق والقرآن الجيد) (ويس والقرآن الحكم (٧)).

وروى أبو داود عن رجل من جُهَينة – رضى الله تعالى عنه – «أنه سمع رسول الله عَلَيْكَةٍ قرأ فى الصبح إذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ فى الركعتين كلتيهما (^) ، فلا أدرى أنسى أم قرأ ذلك عمدًا (^) » .

<sup>(</sup>١) في الأصول : بقم وياسين والتصويب من المرجع . مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) رواهما الطبرانى فى الأوسط ، ورجال «يس» رجال للصحيح ، ورجال الواقعة فيهم يعقوب بن حميد بن كاسب ضعفه جماعة ،
 قال بعضهم لأنه كان محدودا وذكره ابن حبان فى الثقات ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز الأغَر الرنى .

<sup>(</sup>٤) كشفَ الأستار ٢٣٤/١ وقال الهيثمى : فيه مؤمل بن إسماعيل ، وهو ثقة ، وقيل فيه إنه كثير الخطأ . مجمع الزوائد ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : شبيب بن روح وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٤٧١/٣ ، ٤٧٢ .

<sup>(</sup>V) مسند أحمد ٤/٤ .

 <sup>(</sup>A) في الأصول : كلتاهما وهو خلاف الرواية والقواعد .

<sup>(</sup>٩) سنن أبى داود ٢١٥/١ وسكت عنه أبو داود والمنذرى وأخرجه البيهقي عن معاذ بن عبد الله الجهني السنن الكبرى ٢٠/٢ ٣٩ .

وروى عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> فى المصنف عن أبى بردة – رضى الله تعالى عنه – أن النبى عَلَيْكُ قرأ فى الصبح ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (٢) .

وروى الطبرانى عن أبى برزة – رضى الله تعالى عنه (٣) – أن رسول الله عَلَيْظُم كان يقرأ فى الفجر بالحاقة (١) ونحوها (°).

وروى ابن مَرْدويه عن معاذ بن جبل – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنت مع رسول الله صلى الله على الله على الله على الغداة فقرأ فيها بالمعوذتين ، ثم قال : يا معاذ هل سمعت ؟ قلت : نعم ، قال : ما قرأ الناس بمثلهن (٢) » .

وروى ابن أبى شيبة ، وابن الضريس<sup>(۲)</sup> ، والحاكم عن عقبة بن عامر «أن رسول الله عَلَيْسَلَمُ قرأ فى صلاة الغداة بالمعوذتين<sup>(۸)</sup>» .

وروى ابن قاسم ، وابن السكن ، والشيرازى فى الألقاب عن زرعة بن خليفة – رضى الله تعالى عنه – قال : «أتيت النبى عَلِيلَةٍ من اليمامة فعرض علينا الإسلام ، فأسلمنا ، فلما صلينا الغداة ، قرأ (بالتين والزيتون) ، (وإنا أنزلناه فى ليلة القدر)()» .

وروى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب مرسلا «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى بأصحابه الفجر فقرأ بهم في الركعة الأولى (إذا زلزلت الأرض) ثم أعادها في الركعة الثانية (١٠)».

وروى ابن شيبة وعبد بن حميد عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – «أن النبى على الله عنه بهم الفجر فقرأ بهم يقرأ سورة (١١) ثم أعادها فى الثانية وأوجز ، فلما قضى صلاته ، قال له أبو سعيد . أو معاذ يا رسول الله رأيتك صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها قط ،

<sup>(</sup>١) في ز : عبد الرازق .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار على المتقى ٢/٩٥٧ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: عنهما .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: بالفاتحة .

<sup>(</sup>٥) حديثه عند البيهقي : كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة . السنن الكبرى ٣٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) روى نحوه أحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني . المسند ١٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) غير واضحة بالأصل .

<sup>(</sup>٨) قال الحاكم : على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد تفرد به أبو أسامة عن الثورى ، وأبو أسامة ثقة معتمد . مستدرك الحاكم ٢٤٠/١ ومصنف ابن أبى شيبة ٣٦٧/١ .

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>١٠) أخرج نحوه البيهقي من حديث أنس . السنن الكبرى ٦٠/٢ .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز : قرأ بهم باقرأ سورتين من القرآن .

قال : أما سمعت بكاء الصبى خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه(١) » .

وروى أبو يعلى عن عمرو بن عَبَسَة – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْظُ « قرأ في الصبح ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) »(٢) .

وروى الطبراني عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَلَيْتُهُ صلى صلاة الفجر في نفر قرأ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ قال : قرأت بكم٣ ثلثَ القرآن ، ورُبعه(٤) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي عن عُقبة بن عامر – رضي الله تعالى عنه – قال : «كنت أقود لرسول الله عَلَيْكُ ناقته ، قال : فقال لي : ألا أُعلمك سورتين لم تقرأ مثلهما ، في رواية ، ألا أعلمك خير سورتين قُرئتا ؟ قلت : بلي . فعلمني (قل أعوذ برب الفلق) (وقل أعوذ برب الناس) فلم يرنى أعْجَبُ بهما ، فلما نزل صلَّى بهما الغداة ، ثم قال لى : كيفَ رأيتَ ياعُقَب (°)».

الثامن : في قراءته عَلِيلَةٍ في صبح الجمعة .

روى الإمام أحمد ومسلم والأربعة عن أبن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أن النبي صلى الله عَيْنِيْ كَان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجعة ﴿ الْمَ تَنْزِيلُ ﴾ السجدة ، ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ، زاد الطبراني في كل جمعة (١) .

وروى الإمام ، والشيخان ، والنسائي ، وابن ماجه عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلِيْتُ يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ الْمَ تُنْزِيلُ ﴾ وَ ﴿ هَلْ أتحَ (٢) ﴿

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة مختصرا ٧/٢٥.

كما يرجع إلى ابن حجر فى فتح البارى فقد أورد عن ابن أبى شيبة نحوه . فتح البارى ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : لكم .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمني : رواه الطبراني في آلكبير ، وفيه جَعفر بن أبي جعفر ، وقد أجمعوا على ضعفه . مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ١٤٤/٤ وكان بالأصل : بالحقبة والتصويب من المسند والخبر أخرجه أبو داود في باب المعوذتين من كتاب الصلاة ٧٣/٢ وأخرجه النسائي في كتاب الاستعادة من المجتبي ٢٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه أحمد في مسنده ٢/١ ٣٥ ويرجع إليه في مسلم بشرح النووي ٣٠٠/٢ وسنن أبي داود ٢٨٢/١ وصحيح الترمذي ٣٩٨/٢ والنسائي في المجتبي ٢٣٣/٢ وسنن ابن ماجه ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه البخاري في الصحيح ٣٧٧/٢ ومسلم في صحيحه ٥٣١/٢ والنسائي في المجتبي ١٢٣/٢ وابن ماجه في السنن

وروى عبد الرزاق فى المصنَّف عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ مِنْ مِلْكُ الله عَلَيْكُ مِنْ وَتَبَارِكُ الذي بِيدِهُ الْمُلْكُ(١) ﴾ .

وروى الطبراني برجال ثقات ، عنه ، «أن رسول الله عَيْنَا كَان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ الْمُ تَنزيل ﴾ السجدة و ﴿ هل أتى (٢) ﴾ .

وروى الطبراني عن على – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْتُهُ سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة (٢) » .

وروى ابن أبى داود فى كتاب الشريعة عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : غدوت على النبى يوم الجمعة فى صلاة الفجر ، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد<sup>(١)</sup> .

التاسع : في صلاته عَلِيْكُمْ في الظهر والعصر .

<sup>(1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) لفظه كما جاء في مجمع الزوائد ۱۹۸۲ : «يديم ذلك» قال الهيثمي : قلت هو عند ابن ماجه خلا قوله : يديم ذلك . رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط والصغير ، وفيه الحارث وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٦٩/٢ .

<sup>\* (</sup>٤) أخرجه ابن ألى شيبة من عمل ابن عباس . مصنف ابن ألى شيبة ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : الحارثى . وأبو قتادة هو الأنصارى السلمى ، فارس رسول الله عَلِيُّ والأشهر أن اسمه الحارث . تهذيب التهذيب . ٢٠٤/٠ .

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٥/٥٥ والبخارى بشرح الفتح ٢٤٣/٢ ومسلم بشرح النووى ٩٣/٢ وسنن ألى داود ٢١٢/١ والنسائي في المجتبي ٢٨/٢ وسنن إبن مباجه ٢٦٨/١ .

۲) زیادة من ز ۲

<sup>(</sup>٨) فى الأصول شجرة ، وسحبرة وهو عبد الله بن سخبرة أبو معمر الأزدى .

<sup>(</sup>٩) في ز حسانا وهو تصحيف .

الله – عَلَيْكُ – يَقْرأُ فَى الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، قلت : بأى شيَّء كنتم تعرفون قراءته ؟ قال (۱) باضطراب لحيته(۱) » .

وروى الإمام أحمد عن أبى العالية - رحمع الله تعالى - قال: «اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله عَيْلِيّة فقالوا: أمّا ما يجهر فيه رسول الله عَيْلِيّة بالقراءة فقد علمنا»، وما لا يجهر به فلا نقيس بما يجهر به [قال فاجتمعوا] (٢)، فما اختلف فيهم اثنان، أن رسول الله عَيْلِيّة كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك .

ورواه ابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – (°).

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والدارقطني وقال : إسناده ثابت عن أبي سعيد الحدري – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا نَحْزِر قيام رسول الله عَلَيْسَةُ في الظهر والعصر ، قال : فَحَزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين [من الظهر] ، قدر ثلاثين قدر قراءة ﴿ الم تنزيل ﴾ السجدة ، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في العصر [في الركعتين الأوليين على النصف من الظهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، ومناه في الأخريين على النصف من ذلك ، ومناه في المناه في الأخريين على النصف من الطهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، و الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين من الظهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين من الظهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين من الظهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين من الظهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين من الظهر ] في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين على النصف من ذلك ، و المناه في الأخريين من الظهر المناه في الأخريين من الظهر المناه في الأخريين من الظهر المناه في الأخري الأله المناه في الأخري المناه في الأله المناه في الأله المناه المناه في الأله المناه في الأله المناه المناه في الأله المناه المناه

وروى مسلم عنه قال: «كانت صلاة الظهر تقام (٢) فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضى حاجته ، ثم يأتى أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ، ورسول الله عَيْضَةً في الركعة الأولى (٨)».

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز قالوا .

<sup>(</sup>۲) يرجع إلى الخبر عند أحمد في المسند ١٠٩/٥ وفي البخاري بشرح الفتح ٢٤٤/٢ وعند أبي داود في السنن ٢١٢/١ والنسائي لعله في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١١٦/٣ وابن ماجه في السنن ٢٤٠/١ ولم أعفر عليه عند مسلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الأصل ، وفي الأصول أيضا : بما يجهر فيه والتعديل من المسند .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٦٥/٥ وقال الهيثمى : رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وهو ثقة ، ولكنه اختلط ، ويقال إن يزيدً بن هارون سمع منه فى حال اختلاطه والله أعلم . مجمع الزوائد ١١٥/٢ .

 <sup>(</sup>٥) أخرج الخبر ابن ماجه في السنن ٢٧١/١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف . زبد العمى ضعيف ، والمسعودي اختلط بأخر عمره ،
 وأبو داود سمع منه بعد الاختلاط .

 <sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٥/ ومسلم في صحيحه ٩٣/٢ وما بين معكوفات استكمال منه والدارقطني في سننه
 ٢٣٧/ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : كان صلاة رسول الله عَلِيَّةُ فينطلق والتصويب من لفظ الخبر عند مسلم .

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووی ۹۷/۲ .

وروى النسائى ، وابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «مارأيت أحد أشبه بصلاة رسول الله عَلَيْكُ من فلان قال : وكان يُطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأحريين ، ويُخفف العصر (١٠)».

وروى الثلاثة وصححه الترمذي عن جابر بن سَمُزة - رضى الله عنه - قال : «كان رسول الله عَيْضَةُ يقرأ في الظهر والعصر ( والسماء ذاتِ البروج ) ( والسماء والطارق ) وخوهما من السور (۲) » .

وروى مسلم ، وأبو داود ، والنَّسائى عن أنس – رضى الله عنه – قال : «صليت مع رسول الله – عَيْلِكُمْ – صلاة الظهر فقرأ بهاتين السورتين ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، ﴿ وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ (٢) .

وروى أبو داود عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله – عَلَيْتُهُ – سَجِد في صلاة الظهر ، [ثم] قام فركع ، فرأوا أنه قرأ ﴿ آلم تَنْزِيلُ ﴾ السجدة »(<sup>1)</sup> .

وروى ابن خزيمة ، والرويانى والضياء فى المختارة ، والإمام أحمد والثلاثة ، وابن حبان عن يريدة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله – عَلَيْكَ – كان يقرأ فى الظهر ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَـقَتْ ﴾ ونحوها والعصر ﴿والسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ ، ﴿والسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾ ، ﴿والسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾ ، ﴿

وروى مسلم والبيهقى فى السنن عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله – عَلَيْتُهُ – يقرأ فى الظهر والعصر ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ونحوها »(١) .

وروى الطبرانى عن أنس – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله – عَلَيْتُهُ – صلى بهم الهاجرة فرفع صوته ، فقرأ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ فقال له أبيّ بن

<sup>(</sup>١) يرجع إلى الخبر عند النسائي في المجتبى ١٢٩/٢ وابن ماجه في السنن ٢٧٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الخبر أحرجه أبو داود في السنن ٢١٣/١ والترمذي في صحيحه ١١٠/٢ والنسائي في المجتبي ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في المجتبي ١٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن أنيَ داود ٢١٤/١ أخرجه أبو داود عن محمد بن عيسى عن معتمر وفيه : سليمان التيمى عن أُميّة عن أبي مجلز عن ابن عمر . قال أبو داود : قال ابن عيسى : لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر .

<sup>(</sup>٥) هو حديث جابر بن سمرة أخرجه أحمد في المسند ١٠٦/٥ كما أخرجه أبو داود في السنن ٢١٣/١ والترمذي في صحيحه ١١١/٢ وقال حسن صحيح والنسائي في المجتبي ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ١٠٠/٢ ولم يذكر العصر في روايته والسنن الكبرى للبيهقي ٣٩١/٢ .

كعب : يا رسول الله ، أُمِرت في هذه الصلاة بشيء ، قال: لا ولكن أردت أنْ أوقت لكم (١).

وروى البزار برجال الصحيح عن أنس ، وابن أبى شيبة ، ومسلم عن حابر بن سَـمُرة – رضى الله تعالى عنهم – أن رسول الله – عَلَيْتُهُ – كان يقرأ فى الظهر والعصر ﴿ سَـبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ . زاد أنس و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ ﴾ (٢) .

وروى أبو يعلى عن البراء<sup>(٢)</sup> – رضى الله تعالى عنه – قال : سجدنا مع رسول الله – على الطهر فظننا أنه قرأ « تَنْزِيل السجدة »<sup>(۱)</sup> .

وروى ابن ماجه ، والنسائى [ عن البراء بن عازب ] فال : «كان رسول الله – مالية – يُصلى بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذَّاريات » (١) .

وروى أبو يعلى والطبرانى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى بنا رسول الله – عَلَيْتُهُ – الظهر والعصر فقرأ بالمرسلات ، والنازعات ، وعم يتساءلون ، ونحوها من السور (v).

وروئ الطبرانى بسند جيد ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : كانتْ قِراءة رسول الله – عَلِيلَةٍ – تُعرف فى الظهر والعصر ، بتحريك لحيته »(^) .

وروى أبو داود عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما(٩) «أن رسول الله – عَيْشَةُ –(١٠) سبحد فى صلاة الظهر ، ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة »(١١) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانى في الأوسط ، وفيه أبو الرجال الأنصارى البصرى وهو منكر الحديث . مجمع الزوائد ١١٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) كشف الأستار ۲۳٦/۱ وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني في الأوسط . مجمع الزوائد
 ۱۱٦/۲ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: البزار وهبو خطأ .

<sup>(</sup>٤) مسند أبي يعل ٢٣٣/٣ وقال الهيممي : فيه يحيي بن عقبة بن أبي العيزار وهو منكر الحديث . مجمع الزوائد ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ۲۷۱/۱ المجتبى ۱۲٦/۲ .

 <sup>(</sup>٧) مسند أبى يعلى ٧٣٠/٧ و فغظه : «فقرأ بنا قراءة همسا» وقال الهيثمى : رواه أبى يعلى والطبرانى فى الأوسط ، وفيه سكين بن عبد
 العزيز ، ضعفه أبو داود والنسائى ، ووثقه وكيع وابن معين وأبو حاتم وابن حبان . مجمع الزوائد ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه زيد بن الحريس ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه ، ولم يوثقه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز زيادة : إذا .

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبي داود ۲۱٤/۱ وقد مر من قبل .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن عبد الله بن أبى أُوْفَى – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله – عَلِيْكُ – كان يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسمع وقعُ قدم »(١) [العاشر](٢) فى قراءته – عَلِيْكُ – فى صلاة المغرب .

روى الأئمة الخمسة إلا الدارقطنى عن أم الفضل بنت الحارث – امرأة العباس – رضى الله تعالى عنهما قال: «سمعت رسول الله – عَيْشَةً – يقرأ فى المغرب ﴿ والمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ وفى رواية ثم ما صلى بنا بعدها حتى قبضه الله تعالى »(").

وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، والنسائى عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – أنه سمع رسول الله – عَيْشَةٍ – يقرأ فى المغرب بطولى . الطوليين [ المص ] ('') ، وفى رواية الأعراف ('') .

وروى البخارى والطبرانى برجال الصحيح عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – قال : «لقد رأيت رسول الله – عليه – يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين (١) ، قيل وما الطوليّان ؟، قال : الأعراف ، ويونس » (٧) .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه أيضا أن رسول الله – عَلَيْتُهُ – قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين من المغرب فرقها في الركعتين (^) ، ورواه أيضا أبو أيوب ، برجال

<sup>(</sup>١) فى الأصول : قدمه خلافا للمرجعين .

سنن أبى داود ٢١٢/٢ ومسند أحمد ٣٥٦/٤ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ٣٣٨/٦ وأبو داود فى السنن ٢١٤/١ والترمذى فى صحيحه ١١٢/٢ والنسائى فى المجتبى ١٣٠/٢ وابن ماجه فى سننه ٢٧٢/١ وقال الترمذى : حديث أم الفضل حسن صحيح .

واستثناه الدارقطني من الأثمة الخمس يقصد أنه خامسهم ولم يدرج الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(°)</sup> الخبر أخرجه أحمد فى مسنده ١٨٧/٥ والبخارى فى الصحيح ٢٤٦/٢ والنسائى فى المجتبى ١٣١/٢ وأبو داود فى السنن ٢٠٥/١ . رواه عنه مروان بن الحكم وعند أتى داود : «قال لى زيد بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بصغار المفصل ؟ .. وفيه : قلت : ماطولى الطوليين ؟ قال : الأعراف والأخرى الأنعام . قال أبو داود : وسألت أنا ابن أبى مليكة ، فقال لى من قبل نفسه : المائدة والأعراف .

<sup>(</sup>٦) فى ز : الطولتان .

<sup>(</sup>٧) هو في الصحيح بدون تفسير لـ «طولي الطوليين» قال ابن حجر : «ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري» وذلك بعد أن استعرض الروايات التي وردت في هذا المقام .

وقال الهيثمي : هو في الصحيح خلا سورة يونس ، رواه الطِّيراني في الكبير. ، ورجاله رجال الصحيح ١١٠٨/٢٪.

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١٨/٥ عن مسند أبى أيوب عن زيد بن ثابت وهناك فى الأصول عبارة لعل قبلها أو بعدها تكملة وسقطت وهى : «سورة الأنفال» ولعلها صحفت عن قوله : «فرقها فى الركعتين» .

الصحيح(١).

وروى النسائى عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله – عَلَيْتُ – صلى فى المغرب بسورة الأعراف ، وفرقها فى الركعتين (٢) .

وروى الأئمة إلا الترمذى ، والدارقطنى ، والإسماعيلى ، وسعيد بن منصور عن جُبير بن مُطْعِم – رضى الله تعالى عنه – قال : سمعت رسول الله – عَيْنِيْ – يقرأ فى المغرب بالطور زاد أحمد (٣) أنه جاء فى فداء أسارى بدر ، زاد الشيخان ، وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى زاد ابن ماجه (٤) ، فلما بلغ هذه الآية ﴿ أُمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَواتِ والأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبَّكِ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾ كاد قلبى يطير (٥) . والأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبَّكِ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾ كاد قلبى يطير (٥) .

وروى النسائى مرسلا عن عَبد الله بن عُتبة بن مسعود – رحمه الله تعالى – أن رسول الله – عَلَيْتُهُ – قرأ في صلاة المغرب بحم الدخان (١) ، ورواه أبو يعلى عن عبد الله بن مسعود .

وروى ابن ماجه عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله – عَيْنَ – كان يقرأ في المغرب ، ﴿ قُلْ يَأْيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (٧) .

وروى الإِمام أحمد عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله – جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب »(^) .

وروى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله –

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، وحديث زيد بن ثابت في الصحيح خلا قوله : «فرقها في الركعتين » ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) المجتبى ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٨٣/٤ مسند جبير بن مطعم .

<sup>(</sup>٤) زادها أيضا البخارى فى التفسير . وفيه : «قال سفيان : فأما أنا فإنما سمعت الزهرى يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : سمعت النبي عليه المغرب بالطور ، لم أسمعه زاد الذي قالوا لى » . البخارى بشرح الفتح ٢٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح الفتح ٢٤٧/٢ ومسلم بشرح النووي ١٠١/٢ وسنن أبي داود ٢١٤/١ والمجتبى ١٣١/٢ وسنن ابن ماجه ٢٧٢/ .

<sup>(</sup>٦) المجتبى ١٣١/٢ .

<sup>(</sup>٧) قال السندى : هذا الحديث فيما أراه من الزوائد ، وما تعرض له ، ويدل على ما ذكرت قول الحافظ فى شرح البخارى : ولم أر حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشىء من قصار المفصل ، إلا حديثا فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على ( الكافرون ، والإخلاص ) وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول ، قال الدارقطني : أخطأ بعض رواته سنن ابن ماجه ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمى : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والبزار ، وفيه حنظلة السدوسي ، ضعفه ابن معين وغيره ، ووثقه ابن حبان . مجمع الزوائد ١١٥/٢ .

وقال البزار: لانعلم احدا رفعه غير ابن عباس ، ولا غنه إلا شهر بن حوشب ، ولا عنه إلا حنظلة ، وشهر تكلم فيه جماعة من أهل العلم ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه . كشف الأستار ٢٣٩/١ .

عَلِينَةً - كَانَ يَقْرَأُ بَهُمْ فِي المُغْرِبِ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١) .

وروى ابن أبى شبية ، وعبد بن حميد ، والطبرانى عن عبد الله بن زيد ، والخطيب عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنهم – أن النبي – عَلَيْكُ – قرأ فى المغرب ، ﴿ وَالتَّمِنِ رَوَاللَّهُ يَتُونِ ﴾ (٢) .

وروى ابن ماجه عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله – على عنهما – قال : «كان رسول الله – على عنها في المغرب ﴿ قُلْ يَأْتُهَا الكافرون . وقل هو الله أحد ﴾ (٣) .

وروى ابن أبى شيبة – رضى الله تعالى عنه – قال : « آخر صلاة صلاها رسول الله – عليه الله بالتين والزيتون (١٠٠٠) .

وروى الطبرانى من طريق حجاج بن نصير ، عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب – رضى الله تعالى عنه – قال : آخر صلاة صلاها رسول الله – عَلَيْكُم – المغرب فقرأ في الركعة الأولى ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفي الثانية ﴿ قل يَأْيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (°) .

# الحادى عشر في قراءته - عَلِيلَةٍ - [ في صلاة العشاء ] (١٠) .

روى الأئمة إلا [ الشافعي والدارقطني ] (٢) عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله – عَلَيْكُ – كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين ﴿ بالتين والزيتون ﴾ فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه – عَلَيْكُ –(٢) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذي وحسنه ، والنسائي عن بُرَيدة بن الحُصَيْب - رضى الله تعالى عنه - قال : كان رسول الله - عَيْنِيلُهُ - يقرأ في العشاء ﴿ بالشمس وضحاها ﴾ وأشباهها من السورة (^) .

<sup>(</sup>١) يُرجع إليه في مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٥٩ ( ما يقرأ في العشاء الآخرة ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الثلاثة ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١١٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان ، وضعفه بقية الأئمة . مجمع الزوائد ١٢٨/٢ .
 (٣) سبق إبزاد الحديث ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرج النسائى من حديث البراء بن عازب : فقرأ فيها . المجتبى ٤٨١/٢ ورواه الجماعة من حديث أم الفضل بنت الحارث وذكرت المرسلات تحفة الأشراف ١٣٤/٢ .

 <sup>(</sup>٥) رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه حجاج بن نصير ، ضعف اين المديني و حماعة ، ووثقه ابن معين فى رواية ووثقه ابن حبان . مجمع الزوائد ١١٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>۷) يرجع إلى الخبر في البخاري بشرح الفتح ۲۰۰۲، ۲۰۱۱ ومسلم بشرح النووي ۱۰۲/۲ وسنن أبي داود ۸/۲ وصحيح الترمذي ۱۱۵/۲ وقال : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في المجتبى ۱۳٥/۲ وسنن ابن ماجه ۲۷۲/۱ .

<sup>(</sup>٨) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ٥/٤٥٣ وَالترمذي في صحيحه ١١٤/٢ والنسائي في المجتبي ١٣١/٢ .

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله – عَلَيْنَةً – يقرأ فى العشاء الآخرة ﴿ بالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾ و ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّـارِقِ ﴾ (١) .

وروى الإمام مالك ، وابن أبى شيبة ، والستة عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان النبى – عَلِيْكُ – فى سفر فصلى العشاء فقرأ فى إحدى الركعنين ﴿ بالتين والزيتون ﴾ «فما سمعت أحدًا أحسن صوتا ولا قراءة منه »(٢) .

## النوع الخامس في أحاديث مشتركة .

روى الإمام مالك وأبو داود عن ابن عَمْرو - رضى الله تعالى عنهما - قال : ما من المفصل سورة كبيرة ولا صغيرة إلا قد سمعت رسول الله - عَيْنِظُ - يؤم الناس بها فى الصلاة المكتوبة »(٣).

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : « إن رسول الله – عَلَيْكُ – ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا ﴿ بالصَّافَاتِ ﴾ (١) .

وروى النسائى ، وابن ماجه عن سليمان بن يسار – رحمه الله تعالى – قال : قال أبو هريرة – رضى الله تعالى عنه : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله – عَيْلِيّهِ – من فلان ، قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ، ويخفف الأُخْرَيَين ، ويُخفف العصر ، ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل ويقرأ فى العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ فى الصبح بطوال المفصل »(°) .

# الفصل السادس. في جمعه - عَلَيْكُ - بين سورتين في ركعة .

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق – رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة – رضى الله تعالى عنها – «هل كان رسول الله – عَلَيْكُ – يجمع بين السورتين في ركعة ؟ قالت: « نعم » [ من المفصّل ] (٢) .

وروى الإمام أحمد والخمسة عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : إنى لأعلم

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) الخبر سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . وأخرجه مالك فى الموطأ ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . سنن ألى داود ٢١٥/١ .

<sup>(</sup>٤) الحنبر أخرجه أحمد في المسند ٢٦/٢ وأخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في المجتبى ١٢٩/٢ وابن ماجه في السنن ٢٧٠/١ .

<sup>(</sup>٦) عبارة عائشة رضي الله عنها : «من المفصل» يدون نعم وهي زيادة من ز واستكمال اسم الراوي من أحمد المسند ٢٠٤/٦ .

النظائر التي كان [رسول الله] (١) - عَلَيْتُ - يقرن بينهن سورتين في كل ركعة ، فسئل عن النظائر ، فقال : «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حم الدخان ، وعَمَّ يتساءلون » ولفظ أبى داود ،: «كان رسول الله - عَلَيْتُهُ - يقرأ النظائر السورتين [ في ركعة ] (٢) .

السابع فيما كان يقوله - عَلِيلِهُ - إذا مر بآية رحمة ، أو آية عذاب .

روى الإمام أحمد والأربعة عن حذيفة – رضى الله تعالى عنه – قال : صليت مع رسول الله – عَلَيْتُهُ بِ فَقَرأ ، مترسلا ، وإذا مَرّ بآية فيها تسبيح سبح ، وإذَا مَرَّ بسؤال سأل<sup>٣</sup>) .

وفي لفظ : وَمَا مَرَّ بأية رحمة إلا وقف عندها وسأل ، ولا بآية عذاب إلا تعوذ منها( أ)

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي – رضى الله تعالى عنه – قال : «قمت مع رسول الله – عَيْقِطْهُ – ليلة فقام فقرأ سورة البقرة ، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ (°) .

وروى الإمام أحمد عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كنت أقوم مع رسول الله – عَلَيْكُ بِ لَيْلَة النّمام وكان يقرأ سورة البقرة ، وآل عمران والنساء ، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ، ولا يمر بآية فيها اسْتِبْشَارٌ إلا ودعا الله عز وجل ورغب إليه (١) » .

وروى الإمام أحمد عن أبى ليلى – رضى الله عنه – قال : سمعت رسول الله – عَلَيْكُ – يَقَلَمُ وروى الإمام أحمد عن أبى ليلى – رضى الله عنه بذكر الجنة والنار فقال : «أعوذ بالله من النار ، [ ويح أو ] ويل لأهل النار » . (٧)

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ز ولعل قول المصنف : «ولفظ أبي داود» صوابه : ولفظ مسلم :

و الحديث أخرجه أحمد في المسند ١٧/١ والبخاري في الصحيح ٣٩/٢ ومسلم في صحيحه ٤٧٢/٢ والترمذي في صحيحه ٤٩٨/٢ وقال : حسن صحيح والنسائي في المجتبى ١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٥/٥٥ ومسلم في الصحيح ٤٣٠/٢ والترمذي ٤٨/٢ وقال : حسن صحيح والنسائي في المجتبى ١٣٧/٢ وأبو داود في السنن ٢٣٠/١ وابن ماجه في سننه ٤٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) المجتبى ١٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/٦ وأبو داود في السنن ٢٣١/١ والنسائي في إلمجتبي ١٧٧/٢ .

 <sup>(</sup>٦) من حديث عائشة رضى الله عنها فى المسند ٩٢/٦ وفيه : أنه ذكر لها أن ناسا يقرءون القرآن فى الليلة مرة أو مرتين فقالت :
 أولئك قرءوا ولم يقرءوا ، كنت . . الخ .

<sup>(</sup>٧) المسند ٣٤٧/٤ وما بين معكوفين استكمال منه .

الثامن : فِي عَدِّه الآي في الصلاة ..

روى الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عمرو<sup>(۱)</sup> – رضى الله تعالى عنهما – قال : رأيت رسول الله – عليه الآي في الصلاة ،<sup>(۲)</sup> .

العاشر (١) . في سكتاته - عَيْلِيُّهُ - في الصلاة .

روى الإمام أحمدُ والدارقطنى ، والترمذى ، وحسنه [ و ] ابن ماجه عن سمرة بن جندب ، وأبى بن كعب ، – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله – عَلَيْكُ – كان له سَكْتتان : سكتة حين يَفْتتح الصلاة ، وسكتة إذا فَرَغ من السّورة وأراد أن يركع(١٠) .

قال ابن القيم : «أما السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الافتتاح ، وأما الثانية [ فقد قيل إنها ] لأجل قراءة المأموم ، الفاتحة [ فعلى هذا ] فينبغى تطويلها بقدرها »(°) .

الحادى عشر: في قراءة الفاتحة فقط.

روى مسدد ، والإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – « أن النبى – عَلَيْكُ – خرج فصلى ركعتين ، فلم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب ولم يَزِدْ على ذلك »(١) النبى عشر . في جهره وإسراره – عَلَيْكُ –.

روى الإِمام أحمد ، وأبو داود عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كانت قراءة رسول الله – عَلِيلِهِ – قدر ما يَسْمعه مَنْ في الحجرة وهو في البيت »(٧) .

وروى الإِمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه –

<sup>(</sup>١) في الأصول عمر وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرانى وفيه نصر بن طريف ، وهو متروك . مجمع الزوائد ١١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) التاسع ساقط من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٥/٧ والترمذي في صحيحه ٣٠/٢ وابن ماجه في سننه ٢٧٥/١ والدارقطني في سننه ٣٣٦/١ و و الخبر في بعض المصادر – واللفظ للترمذي – : «فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال : حفظنا سكتة ، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة ، فكتب أبي : أن حفظ سمرة» وفي الترمذي أيضا . قال سعيد : قلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دخل في صلاته ، وإذا فرغ من القراءة . ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ( ولا الضالين ) قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه . والخبر من طريق الحسن عن سمرة . قال الدارقطني : الحسن مختلف في سماعه من سمرة ، وقد سمع منه حديثا واحدا ، وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد .

<sup>(</sup>٥) الهدى لابن القيم ٢/١ ٥ وما بين المعكوفات استكمال منه .

 <sup>(</sup>٦) قال الهيشمى : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير ، وفيه حنظلة السدوسى ، ضعفه ابن معين وغيره ، ووثقه ابن حبان مجمع الزوائد ١١٥/٢ ويراجع البزار فى كشف الأستار ٢٣٩/١ وقد مر كل منهما من قبل .

<sup>(</sup>۷) سنن أبی داود ۳۷/۲ .

« [ فى كل صلاة يُقرأ ] فما أسمعنا رسول الله – عَلَيْتُهُ – [ أسمعناكم ](') وما أخفى علينا أخفينا عليكم »(') .

الثالث عشر في بنائه في قراءة الصلاة من حيث وقف أبو بكر - رضى الله تعالى عنه - روى أبو يعلى ، وابن حبان ، وابن ماجه من حديث [ عبد الله ] بن عباس - « أن رسول الله - عَيَالِيّه - قال في مرض موته : : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » . الحديث ، فصلى أبو بكر ، فَوَجَدَ رسول الله - عَيَالِيّه - خِفّه فخرج ، فلما رآه أبو بكر نَكَصَ أو قال : « تأخر » . فأوما إليه أنْ مكانك ، فجاء فجلس إلى جَنْبه ، فقرأ رسول الله - عَيَالِيّه - من حيث انتهى أبو بكر »(٢) .

#### الرابع عشر : في تردده في الصلاة ، وطلبه الفتح عليه .

روى البزار ، والحارث بسند حسن عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « تَرَددّ رسول الله – عَلِيْتُهُ – فى آية فى صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة ، نظر فى وجوه القوم فقال : أما صلى معكم أُبَى بنُ كعب ؟ قالوا : لا ، قال : فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه »(١) .

وروى ابن يحيى بن أبى عمرو ، وأبو بكر بن أبى شيبة عن الجارود العبدى – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله – عَيْنِيلًا – صلى بالناس ذات يوم ، فترك آية ، فلما قضى صلاته ، قال : أيكم أَخَذَ على شيئا من قراءتى ? فقال أُبَى : أنا ، تركْتَ يا رسول الله آية كذا وكذا ، قال : لقد علمتُ أنه إنْ كان فى القوم أحد يعلم ذلك فإنك هو » ورواه عيد بن حميد من طريق الجارود بن أبى سبرة (٥) عن أُبَى ورجاله ثقات (١) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود ٢١٢/١ والمجتبى ١٢٦/٢ وما بين معكوفين استكمال منهما .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٣٩١/١ وفى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ، إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره ، وكان مدلسا ، وقد رواه بالعنعنة ، وقد قال البخارى : لاتذكر لأبى إسحاق سماعا من أرقم بن شرحبيل .

<sup>(</sup>٤) قال البزار : لانعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، ولا عن غير ابن عباس بهذا اللفظ ، وأبو نصر فلانعلم روى عنه إلا خليفة . كشف الأستار ٢٣٤/١ .

وقال الهيثمي : رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات خلا قيس بن الربيع ، فإنه ضعفه يحيى القطان وغيره ، ووثقه شعبة والثورى . مجمع الزوائد ٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) الجارود بن أبى سيرة : ويقال : الجارود بن سيرة روى عن أبى وغيره .

أما الجارود العبدى فصحابى وفد على النبي عَلِيْقَةً ، وروى عنه أحاديث . تهذيب التهذيب ٢/٢ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد عن أبى رضى الله عنه ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٦٩/٢ .

وروى ابن حبان عن المِسْوَر بن يزيد قال : « شهد رسول الله – عَلَيْكُم – يقرأ [ فترك . شيئا لم يقرأه ] ، وفي لفظ [ فقرأ فيها فلبس عليه ] (١) ، فقال رجل : إنك تركت آية . فقال : هلا أذكر تنيها . « قال : ظننت أنها نسخت قال : فإنها لم تنسخ (١) .

وروى أيضا أبو داود ، والطبرانى برجال موثقين ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما : أن رسول الله – عَيْسِهُ – صلّى صلاة ، فالتبس عليه ، فلما فرغ قال لأبى : « أشهدت معنا ؟ » قال : « فما منعك أن تفتحها على »(٣) .

وروى الإمام أحمد ، والدارقطنى عن أبى بن كعب – رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى بنا رسول الله – عَلَيْظُ – الفجر فترك آية ، فجاء أبى وقد فاتته بعض الصلاة فلما انصرف ، قلت يا رسول الله : آية كذا وكذا نُسخت أو نسيتها ؟ فقال : لا بل نسيتها قلت : فإن لم تقرأها ، قال : أفلا لَقَنتُيها() .

وروى الإمام [ أحمد ] والطبراني برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن أَبْزَى – رضى الله تعالى عنه – أَن رسول الله – عَلَيْكُ – صلى الفجر فترك آية ، فلما [ صلى ] قال : « أفي القوم أبنى بن كعب ؟ ، وقال أبنى : يا رسول الله أنسخت آية كذا وكذا أو أنسيتها ؟ فضحك وقال : « نسيتها »(°).

وروى الدارقطني عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : « كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله – عَلَيْظُهُ (١) .

[ وروى الإمام أحمد عن أبى أن رسول الله - عَلَيْكُ - صلى فترك آية ] (٧) فقال رسول الله - عَلَيْكُ - صلى فترك آية ] (١) فقال رسول الله - عَلَيْكُ - أيكم أخذ على شيئا من قراءتى . قال أُبَى : أنا يا رسول الله ، تركت آية كذا وكذا ، قال رسول الله - عَلِيْكُ - «قد علمت إن كان أحدا أخذها على ، فإنك أنت هو »(٨) .

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفات استكمال من أبي داود وكان مكانه أربعة ألفاظ هي : سرا فتعاطخ في آية .

<sup>(</sup>٢) أحرجه أبو داود من حديثه ٢٣٨/١.

<sup>. (</sup>٣) قال الهيثمى : رواه أبو داود خلا قوله : أن تفتح على . ورواه الطبرانى فى الكبير ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٧٠/٢ وسنن أبى داود ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١.٢٣/٥ وسنن الدارقطني ٤٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٢٣/٥ وقال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٩/٢ تقول : رواه أحمد عن عبد الرحمن عن أبى .

 <sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ٣٩٩/١ مع المغنى ، وفيه عبد الله بن بزيع وفيه لين .

<sup>(</sup>٧) استكمال من مجمع الزوائد ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد ورجاله ثقابت مجمع الزوائد ٦٩/٢ .

وروى أبو داود ، والترمذى ، والدارقطنى : وقال : حسن – عن عبادة بن الصامت – رضى الله عنه – قال : « كنا خلف رسول الله – عليه الفجر فقرأ رسول الله – عليه القراءة ، فقال : « لعلكم تقرؤون خلف إمامكم : قلنا : نعم ، تفعل هذا يا رسول الله « قال » : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب »(۱) .

#### الخامس عشر : في صفة ركوعه ، ومقداره .

وروى الدارمي ، وأبو داود عن أبي حميد الساعدى – رضى الله تعالى عنه قال : «كان رسول الله – عَلَيْكُ بِهِ إِذَا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يُحاذى بهما مَنْكِبيه فذكر الحديث إلى أن قال : يكبر ويرفع يديه حتى يُحاذى بهما مَنْكِبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل ، فلا يُصَوِّب رأسه ولا يُقَنِّع »(٢) .

وروى أبو داود عن زيد بن أسلم ، قال : « سمعت أنس بن مالك – رضى الله عنه – يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله – عَيْسَةً – أشبه صلاة بصلاة رسول الله – عَيْسَةً – أشبه صلاة بصلاة رسول الله عنوسية – من هذا الفتى – يعنى عمر بن عبد العزيز – قال : فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات »(٢) .

وروى الشيخان عن البراء – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان ركوع رسول الله – على الله عنه بين السجدتين وإذا رفع من الركوع ، ما خلا القيام والقعود . [ قريبا من السواء ] ( ) » .

وروى مسلم ، وابن ماجه عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله – عَلَيْتُهُ – إذا ركع لم يشخص (°) رأسه ، ولم يُصَوّبُه ولكن بين ذلك »(١) .

وروى الإِمام أحمد عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كَان رسول الله – عَلَيْكُم – إذا ركع لو وُضِيعَ قَدحٌ من ماء على ظهره لم يهرق (٧) .

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود ٢١٧/١ واللفظ له ، وصحيح الترمذي ١٢٣/٢ وسنن الدارقطني ٢١٨/١ وقال : هذا إسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ٣٩٩/١ وسنن أبي داود ١٩٤/٢ وأخرجه الترمذي ٤٦/٢ وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) سنن أبی داود ٢٣٤/١ والحديث مروى عن سعيد بن جبير ولاذكر فيه لزيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٦/٢ وما بين معكوفين استكمال منه . وأخرجه مسلم في الصحيح ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز لم تخفض وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ١٣٢/٢ والحديث أطول من ذلك وسنن ابن ماجه ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۱۲۳/۱ .

وروى ابن ماجه عن وابصة بن معبد – رضى الله تعالى عنه – قال : « رأيت رسول الله – عليه الماء لاستقر (١) . الله – عليه الماء لاستقر (١) .

وروى الطبرانى عن أنس وروى ابن ماجه عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله – عَلِيْلِهُ ، يركع فيضع يَديْه على ركْبتيْه ويجافى بِعَضدَيه(٢)» .

وروی الإمام (۳) أحمد ، وأبو داود والنسائی عن سالم البرّاد – رحمه الله تعالی – قال : « أَتَيْنَا أَبا مسعود البدری – رضی الله تعالی عنه – فقلت حدثنا عن صلاة رسول الله – مُطَالِله بن أيدينا فكبر ، فلما ركع وضع رَاحَتَيْه على ركبتيه ، وجعل أصابعه أسفل من ذلك ، وفرج بينهما ، وجافي [ بين ] مرفقيه حتى استوى كل شيء منه »(۱) .

وروى الطبرانى بسند حسن عن وائل بن حجر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله – عَلَالِتُه بِهِ اللهِ عنه – إذا ركع فرج بين أصابعه ، وإذ سجد ضم أصابعه »(°) .

وروى الشيخان من طريق عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله – عليه الله عنهما – أن رسول الله – عليه عليه عنه عنه حذو مَنْكِبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر لركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ، ولا حين يرفع من السجود(١) .

وروى الشيخان عن مالك بن الحُوَيْرِث – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله – صَالِلَهُ – كان إذا صلى كبّر ، ورفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه »(٢) .

وروى أبو داود ، والإمام أحمد ، والترمذى – وقال : حسن صحيح – وابن ماجه عن على ابن أبى طالب – رضى الله تعالى عنه – « أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ، ورفع يديه حذو مَنْكِبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من

<sup>(</sup>١) فى الزوائد : فى إسناده طلحة بن زيد . قال البخارى وغيره : منكر الحديث ، وقال أحمد بن المديني : يضع الحديث . سنن ابن ماجه ٢٨٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) لفظ الطبرانى مختلف ، وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الصغير وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۱۲۳/۲
 وحديث عائشة أخرجه ابن ماجه ۲۸۳/۱ وفى الزوائد : فى إسناده حارثة بن أبى الرجال ، وقد اتفقوا على ضعفه .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: الأم.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١١٩/٤ وسنن أبي داود ٢٢٨/١ والمجتبي للنسائي ٢/١٥٨ وما بين المعكوفين استكمال من المصادر .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ١٩/٢٢ وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ٢/١٣٥ .

<sup>(</sup>٦) البخاری بشرح الفتح ۲۱۹/۲ ومسلم بشرح النووی ۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٧) المصدران السابق<del>ا</del>ن .

الركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه وكبر »(١)

### السادس عشر : فيما كان يقوله في ركوعه - عَيْسِهُ -

روى أبو داود عن عقبة بن عامر – رضى الله تعالى عنهما – قال «كان رسول الله – عليه ما الله به الله به العظم وبحمده ثلاثًا »(۲) .

وروى الدارقطنى ، والطبرانى ، والبزار عن جبير بن مطعم – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله – عَلَيْظِ – يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا<sup>(۱)</sup> . ورواه أيضا عن عبد الله بن حزام – رضى الله تعالى عنه – ورواه أبو داود عن عقبة بن عامر – رضى الله تعالى عنه <sup>(١)</sup> – ورواه ابن ماجه ، والدارقطنى عن حذيفة ، وزاد الدارقطنى بعد العظيم : « وبحمده » (°) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – فقال : « لما نزلَ على رسول الله – عَلَيْكُ ب ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ كان يكثر إذا قرأ فركع أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحيم : ورواه العدنى فى مسنده : « إنك أنت التواب الغفور ثلاثا »(١) .

وروى الدَّارِقطني عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله – عَلَيْكُمْ – «كان يقول فى ركوعه ، سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح ، وفى رواية كان يقول فى ركوعه وسجوده »(›› .

وروى الإِمام الشافعي عن على ، والإِمام الشافعي عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه ،

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۹۳/۱ وسنن أبى داود ۱۹۸/۱ وقال أبو داود : في حديث أبى حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي عَلَيْكُم : إذا قام من الركعتين كبر ، ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ، كما كبر عند افتتاح الصلاة . وسنن ابن ماجه ۲۸۰/۱ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود ۲۳۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطنى ٣٤٢/١ وفى إسناده عبد العزيز بن عبيد الله قال فى المغنى : عبد العزيز ضعفه أبو حاتم وابن معين وابن المدينى ، وما روى عنه سوى إسماعيل بن عياش وأخرجه البزار كما فى كشف الأستار ٢٦١/١ وقال : لا نعلمه عن جبير إلا من هذا الوجه ، وعبد العزيز ليس بالقوى روى عنه أهل العلم . ونقل الهيثمى كلام البزار وقال رواه الطبرانى فى الكبير ١٢٨/٢ مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ١/- ٢٣ وفيه : «وبحمده» وقال أبو داود : وهذه الزيادة يخاف أن لاتكون محفوظة .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ٣٤١/١ وسنن ابن ماجه ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٦) لفظ الإمام أحمد ٣٩٤/١ : «منذ أنول ... سبحانك ربنا ... اللهم اغفرلي ... ثلاثا».

ولم أعثر عليه في سنن أبي داود بلفظه سسن أبي داود ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني ٣٤٣/١ .

والنسائى عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهم . « أن رسول الله - عَلَيْتُهُ - كان إذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربى ، خشع لك سمعى وبصرى و لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى و شعرى و بشرى و ما استقلت به قدمى لله رب العالمين () .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماءه عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله – عَلَيْكُ – يكثر أن يقول فى ركوعه : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى »(٢) .

وروى مسلم عنها أنها سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول في ركوعه أو سجوده : «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت (٣) » .

# السابع عشر: في اعتداله من الركوع وما كان يقوله فيه عَيْسَةٍ.

وروى الشيخان عن ثابت - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان أنس - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان أنس - رضى الله تعالى عنه - ينعت لنا صلاة رسول الله على الله على أنه على وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسى (١٠) » .

وروى مسلم وابن ماجه عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عنها بالله ع

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه عن عبد الله بن أبى أوفى وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والنسائى عن ابن عباس وابن ماجه عن أبى جحيفة والطبرانى بسند جيد عن زيد – رضى الله تعالى عنهم – «أن رسول الله عليه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد مل السموات والأرض ومل ما شئت من شيء بعد ، زاد عبد الله ، اللهم طهرنى ، وفى لفظ برد قلبى بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، زاد الباقون :

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٩٦/١ والنسائي في المجتبي ١٧٥/٢ مع اختلاف في ألفاظ الروايات .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١٩٠/٦ والبخاري في الصحيح ٢٨١/٢ ومسلم في صحيحه ١٢١/٢ وأبو داود في السنن ٢٣٢/١ والنسائي في المجتبي ١٧٣/٢ وابن ماجه في السنن ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>۳) مسلم بشرح النووى : ۲/۲۳٪ .

<sup>(</sup>٤) الصحيح بشرح الفتح ٢٨٧/٢ ومسلم بشرح النووى ١١٠/٢

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى ١٢٢/٢ وسنن ابن ماجه ٢٨٩/١ .

أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد<sup>(۱)</sup>» .

وروى ابن أبى شيبة ، وأحمد بن منيع ، وأبو يعلى ، والطبرانى فى الدعاء ، وابن ماجه عن أبى جحيفة قال : «ذكرت الجُدود عند رسول الله عَيْنَةُ وهو فى الصلاة ، فقال رجل جَدُّ فلان فى الخيل ، وقال آخر : جد فلان فى الغنم ، وقال آخر جد فلان فى الغنم ، وقال آخر جد فلان فى الرقيق ، فلما قضى رسول الله عَيْنَةُ صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة ، فقال : « اللهم ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شىء بعد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » يمد بها صوته ، ولفظ ابن ماجه ، وطول رسول الله عَيْنَةُ بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون (٢٠) » .

الثامن عشر : في قنوته – وفيه ثلاثة أنواع .

الأول : في قنوته في الصبح .

روى الإمام أحمد ، والدارقطني بسند جيد عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «مازال رسول الله عَلِيْكِ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيان» .

وروى أيضا عنه قال : «قنت رسول الله عَلَيْتُ وأبو بكر ، وعمر ، وعثان ، - وأحْسبه - ورابعٌ حتى فارقهم(')» .

وروى أيضا عن أبى الطفيل عن على ، وعمار – رضى الله تعالى عنهم – قال : «قام

<sup>(</sup>١) حديث ابن أبى أوفى أخرجه أحمد فى المسند ٣٥٣/٤ ومسلم فى الصحيح ١١٣/٢ وأبو داود فى السنن ٢٢٣/١ وقال : قال سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبى الحسن بهذا الحديث ليس فيه : «بعد الركوع» قال سفيان : «بعد الركوع» ، قال أبو داود : ورواه شعبة عن أبى عصمة عن الأعمش عن عبيد قال : «بعد الركوع» .

ورواه الترمذي عن على وأشار إلى حديث ابن أبي أوفى صحيح الترمذي ٥٣/٢ وأخرجه ابن ماجه فى السنن ٢٨٤/١ وحديث ابن عباس يرجع إليه فى المسند ٣٣٣/١ ومسلم بشرح النووي ١١٥/٢ والنسائي في المجتبى ١٥٥/٢ .

وحديث أبى جحيفة أخرجه ابن ماجه فى السنن ٢٨٥/١ وقال فى الزوائد : فى إسناده أبو عمر وهو مجهول لايعرف حاله . (٢) سنن ابن ماجه ٢٨٤/١ وفى الزوائد : فى إسناده أبو عمر ، وهو مجهول لايعرف حاله .

<sup>(</sup>۱) تستن ابن عاجه ۱٬۰۷۱ و و الرواند . في إنساده ابن صور المولون د الرياض معيف ، وأبو عمر المنهبي مجهول . وأخرجه أبو يعلي في المسند ۱۸۰/۲ وعلق عليه محققه فقال : إسناده ضعيف جدا . شريك ضعيف ، وأبو عمر المنهبي مجهول .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٠٢٣ وسنن الدارقطنى ٢٩/٢ وفي إسناده أبو جعفر الرازى قال في المغنى : اسمه عيسى بن أبي عيسى ، قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : ثقة صدوق ، وقال ابن المدينى : ثقة كان يخلط ، وقال مرة : يكتب حديث إلا أنه يخطىء ، وقال أحمد والنسائى : ليس بالقوى وقال الفلاس : سيىء الحفظ وقال أبو زرعة : يهم كثيرا وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير ، وقال ابن القيم : صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة ، وأطال في بيان هذه المسألة الخلافية بين المذاهب .

<sup>(</sup>٤) الخبر فى إسناده إسماعيل المكى ،وعمرو بن عبيد : قال ابن معين : إسماعيل المكى ليس بشيء ، وقال النسائى : متروك وقال ابن المديني : لايكتب حديثه . انتهى وعمرو بن عبيد ضعيف أيضا . سنن الدارقطني مع المغنى ٢٠/٢ .

رسول الله عَلِيْكُ يقنت ، وروى حتى فارق الدنيا(') » .

وروی البزار برجال موثقون عن أنس – رضی الله تعالی عنه – قال : «قنت رسول الله علی الله عنه به حتی مات ، وأبو بكر حتی مات ، وعمر حتی مات (۲) » .

وروى محمد بن نضير في كتاب قيام الليل عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال : «كان رسول الله عليه يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات ، اللهم اهدنى فيمن هديت »(٣) .

الثانى : في قنوته في الوتر في النصف الأخير من رمضان ومطلقا .

روى ابن ماجه عن أبى بن كعب – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُوتر فيقنت قبل الركوع(°)».

وروى الإمام أحمد عن الحسن بن على - رضى الله تعالى عنه - قال: «علمنى رسول الله عَلَيْتُ كلمات أقولهن في [ قُنوت ] الوتر: اللهم الهدنى فيمن هَدَيْت ، وعافِنى فيمن عَافيت [وتولّنى فيمن تولّيت ] وبارك لى فيما أعطيت وقِنى شَرّ ما قضيت ، فإنك تَقْضى ولا يُقضى عليك ، وإنه لا يُذل من واليت ولا يَعِز من عَادَيت » زاد ابن ماجه: « سبحانك [ربنا] » ثم اتفقوا: « تباركت وتَعَاليت (٢)».

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطنی ۲۱/۲ وفیه عمرو بن شمر عن جابر أما عمرو بن شمر فقال ابن حبان : رافضی یشتم الصحابة ، ویروی الموضوعات عن الثقات ، وقال البخاری : منکر الحدیث ، وقال الجوزجانی : کذاب . وأما شیخه جابر الجعفی فهو ضعیف أیضا لا يحتج عثله .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار ٢٦٩/١ وقال الهيثمي : رجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٣٩/٢ .

<sup>(</sup>T)

<sup>(</sup>٤) أحرجه البيهقي من عمل أبي هريرة : كان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح ... الخ . السنن الكبرى . ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ٣٧٤/١ .

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفات استكمال من المسند وليس فيه : «ولايعز من عاديت» وفيه فى بعض طرقه : «تباركت ربنا وتعاليت» أو : «وربما قال : وتباركت ربنا وتعاليت» وفى طريق ثالث : قال شعبة : «واظنه قال هذه أيضا : «وتباركت ربنا وتعاليت» . المسند ٢٠٠٨ .

وأخرجه ابن ماجه في السنن ٣٧٢/١ وما بين معكوفات استكمال منه .

وروى الطيالسي واللفظ له ، والأربعة دون قوله : لا أحصى ، عن على – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْتُ كان يقول فى الوتر : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سَخطك وبمعافاتك من عُقوبتك وأعوذ بك منك ، لا أحصى نعمتك ولا ثناء عليك ، إنك كما أثنيت على نفسك » ( ) .

الثالث : في قنوته عَيْنَاتُهُ [في الصلوات المكتربة] ٣٠ .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على أن الله على أنه الله على رعل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ، يدعو على أحياء من سُليم على رعل وذَكُوان وعُصيّة ، ونؤ مَن خَلْفَه (٤) » .

وروى الطبرانى برجال موثقين عن البراء – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْكُمُ كان لا يُصلى صلاةً مَكْتوبة إلا قنت فيها<sup>(٠)</sup>» .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، والنسائى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «بعث رسول الله عَلَيْتُ سبعين رجلا يقال لهم «القراء» فذكر الحديث في قتل الكفار لهم قال : «فدعا عليهم رسول الله عَلَيْتُهُ شهرا في صلاة الغَدَاة ، وذلك بدء (٢) القنوت ، وما كنا نَقْنت .

قيل لأنس : بعد الركوع أو عند فراغ القراءة ؟ (٧)».

<sup>(</sup>١) يرجع إليه في سنن أبي داود ٦٤/٢ والمجتبي ٢٠٦/٣ وسنن ابن ماجه ٣٧٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) قال الهيشمى : رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمر . قلت : ولم أجد من ترجمه . مجمع الزوائد ۱۳۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٠١/١ وسنن أبي داود ٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : يدل .

<sup>(</sup>۷) البخاری بشرح الفتح ۴۸۹/۲ و ۳۸۰/۷ ومسلم بشرح النووی ۳۲۱/۲ وسنن أبی داود.۲۸/۲ والمجتبی ۱٦٠/۲ .

وفي أخرى : قنت شهرا [يدعو](١) على أحياء من العرب(٢)

وفي أخرى : قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رِعل وذَكُوان ويقول : « عُصِيّةُ عَصِيتِ الله ورسوله (٣) ».

وروى الشيخان عن ابن عمر [رضى الله تعالى عنهما](؛ أنه سمع رسول الله عَيْضُهُ إذا رَفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم الْعَنْ فلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ، ربنا [و](°) لك الحمد ، فأنزل عليه ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ (¹) ﴾ إلى قوله ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ . (٧)

وروى البخاري عن أنس ومسلم عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما(^) ه «أن رسول الله عَلَيْتُهُ كَان يقنت (٩) في الفجر والمغرب (١٠)».

### العشرون : في صفة سجوده عَلَيْكُهُ .

روى الشيخان عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «قال رسول الله عَلَيْتُكُم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده على(١١) أنفه ، واليدين والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولا يكف ثوبا ولا شعرًا (١٢١) » .

وروى الأربعة وقال الترمذي : حسن ، والدارقطني عن وائل بن جُحْر – رضي الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا سجد وضع ركبتيه قَبْل يَدَيه وفي رواية لأبي داود : فلما سجد وقَعَتا ركبتاه إلى الأرض قبل أنْ تَقَع كفاه ، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي عن إبطيه(١٢)».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>۲) البخاري بشرح الفتح ۲۸۰/۷ .

<sup>(</sup>٣) البخارى بشرح الفتح ٣٨٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : عنَّه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز. ..

<sup>(</sup>٦) آية ١٢٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>۷) البخاري بشرح الفتح ۲۲۰/۸.

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : عنهم .

<sup>(</sup>٩) في ز : يقنت وفي الباقي ليقنت ولفظ البخاري : كان القنوت في المغرب والفجر .

<sup>(</sup>١٠) البخاري بشرح الفتح ٢٨٤/٢ ومسلم بشرح النووي ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصول : إلى يده وأنفه وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>۱۲) البخاري بشرح الفتح ۲۹۷/۲ ومسلم بشرح النووي ۱۲٦/۲.

<sup>(</sup>۱۳) المجتبي للنسائي ١٦٧/٢ وسنن ابن ماجمه ٢٨٦/١ وصحيح الترمذي ٦/٢ وسنن أبي داود ٢٢٢/١ وليس في روايتي وائل عنده العبارة الأخيرة وفيه عقب الخبر : «قال همام : وحدثنا شقيق قال : وحدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي عيل هذا ، وفي حديث أحدهما – وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة – وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه » انتهي وأخرجه الدارقطني وأعله سنن الدارقطني ٧/٥٪ .

وروى الدارقطني عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه(١)» .

وروى ابن نُحزيمة عنه أنه كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال : «كان [رسول الله] (٢) عَلَيْكُ يفعل ذلك (٣) » .

وروى أبو داود والترمذى – وقال: حسن صحيح – عن أبى حميد الساعدى – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله على كان إذا سجد أمكن (١٠) أنفه وجبهته الأرض ونحى يدَيْه عن جنبَيْه ، ووضع كفيه حذو منكبيه (٥) » .

وروى الترمذى عن<sup>(۱)</sup> أبى إسحاق – رضى الله تعالى عنه – قال : «قلت للبراء – رضى الله تعالى عنه – «أين كان رسول الله عليك [يضع وجهه] (<sup>۷)</sup> إذا سجد ؟ قال : بين كفيه (<sup>۸)</sup>» .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والثلاثة عنه قال : وصف لنا البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنه – السجود فوضع يدَيْه واعتمد على ركبتيه ورفع (') عجيزته زاد أحمد وحوى وقال : هكذا كان رسول الله عَلِيْكِم يسجد (۱)» .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى وابن ماجه عن ميمونة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «إن رسول الله عَيْنِيَّةُ كان إذا سجد جافى جنبيه حتى يُرَى وَضَح بطنه وفى لفظ : بياض إبطيه ، ولو أن بهيمه أرادت، أن تمر بين يديه لمرت(١١)» .

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٣٤٤/١ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : مُكن .

<sup>(°)</sup> سنن أبى داود ١٩٦/١ وقال أبو داود : روى هذا الحديث عقبة بن أبى حكيم عن عبد الله بن يحيسى عن العباس بن سهل ، لم يذكر التورك وصحيح الترمذي ٩/٢ ه .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۷) زیادة من الترمذی .

<sup>(</sup>٨) صحيح الترمذي ٢٠/٢ وقال : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : ووضع والتصويب من لفظ أحمد وأبي داود وفي ز : عجزنه .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد ۳۰۳/۶ وسنن أبی داود ۲۳٦/۱ ومسلم بشرح النووی ۱۲۹/۲ وصحیح الترمذی ۲۰/۲ وقال : حسن صحیح غریب . والنسائی فی المجتبیٰ ۱۲۷/۲ .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد ۳۳۳/۱ ومسلم بنثرح النووى ۱۳۰/۲ وسنن أبى داود ۲۳۲/۱ والنسائى فى المجتبى ۱۶۸/۲ وسنن ابن ماجه ۲۸۰/۱ .

ورُوى الإِمام أحمد ، وأبو داود عن أحمد بن جِزِيّ(۱) - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عَلَيْكَ من تجافى مرفقيه الله عَلَيْكَ من تجافى مرفقيه عن جَنبيه حتى لِنَأْوى لرسول الله عَلَيْكَ من تجافى مرفقيه عن جنبيه (۲) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «أتيت رسول الله على ال

وروى الشيخان ، وأبو داود عن عبد الله بن بُحَيْنَه – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَيْلِيَّةً إذا سجد جنَّح في سجوده حتى يُرى وَضَحُ إبطيْه (٤٠)» .

وروى الدارقطني عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْسَةُ إذا سجد استقبل بأصابعه القبلة(°)» .

وروى النسائى عن أبى حميد الساعدى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عناية وروى النسائى عن أبى حميد الساعدى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه(١٠)» .

وروى الترمذى وصححه عنه «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ، ونَحيّ يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حَذْو مَنْكِبَيْه (٧٧) » .

وروى الإمام أحمد عن وائل بن جُحْر – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله على الله على أنفه مع جبهته (^) » .

وروى الدارقطنى ، والطبرانى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلِينَةِ سَـجَد بأعلى جبهته على قصاص من الشعر (٩) » .

وروى النسائي ، وأبو داود عن أبي سعيد الخدري – رضي الله تعالى عنه – «أنُ رسول

<sup>(</sup>١) في الأصول : أحمد بن جزع مصحفا وهو أحمد بن جزى وابن جزء بن ثعلبة يراجع أسد الغابة ٦٦/١ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣٤٢/٤ وسِنن أبي داود ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ٢٩٤/٢ ومسلم بشرح النووي ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ٣٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦) النسائى فى المجتبى ١٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) صحيح الترمذي ٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٤/٥١٥.

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطنى ٣٤٩/١ وقال : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوى . وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط ، وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم وهو ضعيف لاختلاطه . مجمع الزوائد ١٢٥/٢ .

الله - عَلَيْتُهُ - رُؤِى على جَبْهته وعلى أَرْنبته أثر الماء والطين من صلاة صلاها بالناس ، وفي لفظ بَصُرَتَ عَيْناى (١) رسول الله عَيْسَةُ على جبهته وأنفه أثرَ الماء والطين من صبح ليلة القدر (٢) » .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح ، والطبرانى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه إذا سجد جَافى حتى يُرى بَياض إبطيه (٢٠) » .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن البراء – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ ليسجد على أليتي الكف(<sup>1)</sup>» .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن عدى بن عَمِيرَة الحضرميّ – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيلِيّهُ إذا سجد يُرىَ بياض إبطَيْه ، ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه حتى يُرى بياض خده عن يساره(٥٠)» .

وروى مسلم عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : فى حديث [إذا ركع أحدكم](١) فَلْيَفرِش ذراعيه [على] فخذيه [ولْيَجْنأً](١) وليطبق بين كفيه ، فلكأنى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله عَلِيَتُهُ فَأَرَاهُم (١٠)».

الحادى والعشرون : في سيرته عَلِيْكُمْ في [سجوده في ] (١) المطر والبرد .

وروى الإمام أحمد [بسند]<sup>(۱)</sup> ضعيف عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «رأيت رسول الله عليه يجعله دون يديه على الأرض<sup>(۱)</sup>» .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثاب بن الصّامت عن أبيه عن جده - رضى الله تعالى عنهم - « أن رسول الله عَيْنَاتُهُ صلّى في بني عبد الأشهل وعليه كساء

<sup>(</sup>١) في الأصول: أبصرت عيناك والتعديل من النسائي .

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود ٢٣٦/١ والنسائى فى المجتبى ١٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ، ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٥/٢ ومسند أحمد ٢٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ألبن . والتصويب من المسند ،/ ٠ : ٢ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط بطوله ، وفي الكبير باختصار السلام ، ورجال الأوسط ثقات . مجمع الزوائد ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفات استكمال من مسلم وفى الأصول أيضا: «وليلصق» يدل: وليطبق.

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووى ۱۹۹/ .

<sup>(</sup>۹) زیادة م*ن* ز .

<sup>(</sup>١٠) يراجع ابن أبى شيبة فى باب ( إذا كنت فى ماء وطين فأومىء إيماء ) المصنف ٨٩/٢ .

متلفف به يضع يديه عليه يَقيه برد الحصا(١)».

الثاني والعشرون : في تطويله عَيْسَةٍ بعض السجدات لُعدر .

وروى الإمام أحمد والنسائى عن عبد الله بن شداد بن الهاد (٢) عن أبيه - رضى الله تعالى عنه - قال : (خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ في إحدى صلاتى العشى (٣) ، الظهر والعصر ، وهو حامل حسنا أو حسينا ، فتقدم رسول الله عَلَيْكُ فوضعه فكبر للصلاة فسجد بين ظَهْرى - وفي لفظ : ظَهْرَا نَىْ - صلاتِه سجدةً ، فأطالها قال : فرفعت رأسى ، فإذا الصبى على ظهر رسول الله عَلَيْكُ [وهو] ساجد فرجعت (١) إلى سجودى ، فلما قضى رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ إنك سجدت بين ظَهْرَى - وفي لفظ : بين ظهرائى - الصلاة ، قال الناس : يا رسول الله عَلَيْكُ إنك سجدت بين ظَهْرَى - وفي لفظ : بين ظهرائى - صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر وأنه - وفي لفظ [أو أنه] (٥) يوحى إليك ؟ على ذلك لم يكن ، ولكن ابنى ارْتَحَلَنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته (١) ».

الثالث والعشرون : فيما كان عَلِيْكُ يقول في سجوده .

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، والدارقطنى عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول فى سجوده : سبّوح قُدّوس رب الملائكة والروح(››) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه عن عقبة بن عامر – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله على كان إذا سجد قال : سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا(^)» .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى وابن ماجه ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن رسول الله عَيْقَالُهُ كَان يُكثر أن يقول : سبحانك الله وبحمدك اللهم

<sup>(</sup>۱) فى الزوائد : فى إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى قال فيه البخارى : منكر الحديث ، وضعفه غيره ، ووثقه أحمد والعجلى وعبد الله بن عبد الرحمن ، لم أر من تكلم فيه ، و لامن وثقه ، وباقى رجاله ثقات . قال السندى : قلت : وبالجملة فحديث السجود على التراب ثابت ، والتكلم إنما هو فى خصوص هذا الحديث ، فالوجه قول من جوز ذلك . سنن ابن ماجه ٣٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: ابن المهاد .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : صلاة العشاء .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: فرجوت وما بين معكوفين استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المسند وفي ز : أبوحي .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٩٣/٣ ، ٢/٧٦٤ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١٥٥/٤ وسنن أبى داود ٢٣٠/١ وسنن ابن ماجه ٢٨٧/١ .

اغفرلي وَارْحَمْني يتأول القرآن'')».

وروى الدارقطنى ، وابن ماجه عن على ، والإمام الشافعى عن أبى هريرة ، والنسائى عن حابر ، والنسائى عن عن محمد بن مسلمة - رضى الله تعالى عنهم - «أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا سجد قال : اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت أنت ربى ، سجد وجهى للذى خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين (١) » .

وروى مسلم ، وأبو داود عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَلَيْكُمْ كان يقول في سجوده: اللهم اغفرلي ذنبي كُلَّه دِقَّه (٣) وجِلَّه وأُوَّله وآخِرَه ، سرَّه وعلانِيَته (١) ».

وروى الطيالسي عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «فقدت النبي عَلَيْكُ من مضجعه ليلة فظننت أنه أتى بعض نسائه فانتبهت وهو ساجد فسمعته يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربّنا غضبه (°)».

وروى الإمامان: مالك، وأحمد، والثلاثة، وأبو يعلى وغالب اللفظ له عنها، قالت: «كانت ليلتي (١) من رسول الله على فانسل فظننت أنه انسل إلى بعض نسائه، فخرجت فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهما منصوبتان، فإذا أنا به ساجد كالثوب الطريح فسمعته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك، اللهم اغفرلى ما أسررت وما أعلنت سجد لك سوادى وخيالى، وآمن بك فوادى، ربّ هذه [يدى] (١) ، وما جَنيتُ على نفسى ، يا عظيما يُرجى لكل عظيم، فاغفرلى الذنب (١) العظيم فقلت: بأبى أنت وأمِيّ، إنى لفي شأن وأنت في شأن، فرفع رأسه فقال: ما أخرجك ؟

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳/۲ والبخارى بشرح الفتح ۲۹۹/۲ ومسلم بشرح النووى ۱۲۱/۲ وسنن أبي داود ۲۳۲/۱ والمجتبى للنسائى ١٧٣/٢ وسنن ابن ماجه ٢٨٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطنى من حديث على وقال : هذا إسناد حسن ۳٤٢/۱ وابن ماجه ۳۳٥/۱ وأخرجه أيضا النسائى من حديثه .
 المجتبى ١٧٤/٢ .

وأحرجه الشافعي من حديث أبي هريرة وقد تقدم الأم ٩٦/١ والنسائي في المجتبى من حديث جابر ومحمد بن مسلمة ١٧٥/٢ (٣) في الأصول : ووزوري .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ١٢١/٢ وأبو داود في السنن ٢٣٢/١ ر

<sup>(</sup>٥) ما عدا العبارة الأخيرة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٥٠/١

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : ليلة والتصويب من أبى يعلى .

<sup>(</sup>٧) استمكال من أبي يعلى .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : الدين .

قالت : ظنًا ظننته ، قال : « إن بعض الظن إثم ، فاستغفرى الله » ، زاد أبو يعلى ، إن جبريل أتانى فأمرنى أن أقول : هذه الكلمات التي سمعتِ ، فقوليها في سجودك ، فإنه من قالها ، لم يَرْفع رأسه حتى يُغْفر أظنه () قال : له () .

وفى رواية عند الإمام أحمد برجال ثقات عنها ، وذكرت نحو ما تقدم ، قالت : فلمسته (٣) بعدها فوقعت عليه وهو ساجد ، وهو يقول : رب أعطِ نفسى تَقْوَاها ، أنت خَيْر من زكّاها أنت وليها ومولاها(٤)» .

وروى البزار ورجاله ثقات عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يقول في سجوده إذا سجد : سجد لك سَوَادى وخيالى و آمن بك فؤادى ، أبوء بنعمتك عَلَىّ ، هذه يدَاى وما جنيت على نفسى (°) » .

# الرابع والعشرون : في مقدار سجوده عَيْشَةٍ .

وروى أبو داود ، والنسائى عن سَعِيد بن جُبَير - رضى الله تعالى عنه - قال : سمعت أنس بن مالك - رضى الله على عنه - قال : «ماصليت وراء أحد بعد رسول الله عَلَيْكُ أَشْبه بصلاة رسول الله عَلَيْكُ من هذا الفتى - يعنى عمر بن عبد العزيز - فحزَرْنَا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات (١)» .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن الجُريرى عن السعدى عن أبيه أو عمه قال : رمقت رسول الله عَيْنِية في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول : (سبحان الله وبحمده ) ثلاثا(٧٠) .

الخامس والعشروي : فى رفعه ﷺ من السجود وجلسته بين السجدتين . وما كان يقوله (^) فيها .

<sup>(</sup>١) في الأصول : حتى يقر له ذنبه والتصويب من أبي يعلى .

<sup>(</sup>۲) يرجع إلى الخبر فى مسند أبى يعلى ١٢١/٨ ومسند أحمد ١٥١/٦ ومسلم بشرح النووى ١٢٣/٢ وسنن أبو داود ٢٣٢/١ والنسائى فى المجتبي ١٧٤/٢ وموطأ مالك ٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: فلمته خطأ.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٥) قال البزار : لانعلمه عن عبد الله إلا من هذا الوجه . كشف الأستار ٢٦٤/١ وقال الهيثمي : رجاله ثقات مجمع الزوائد ١٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢٣٤/١ والمجتبى ١٧٨/٢ .

 <sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٥/٤٧٠ وسنن أبى داود ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : يقرأه فيها .

وروى مسلم وابن ماجه عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان رسول الله على عنها بيالية والله عنها بياست و كان رسول الله على الله عنه بياست و كان يفترش رجله اليسرى (١٠) ». وروى الشيخان ، وأبو داود عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليا يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل منهم قد وَهِم ونَسِيَ (٢) ».

وروى أبو داود والدارمي عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ كَان يقول بين السجدتين : اللهم اغفرلى وارحمنى واجْبُرنى واهْدِنى وعافنى وارزقنى وارفعنى (۲) » .

وروى أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه عن حذيفة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْضًا كان يقول : بين السجدتين : رب اغْفرلى رب اغْفرلى مرتين (١٠) » .

السادس (°) والعشرون : في تسويته عَيْكَ بين الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه .

وروى مسلم عن البراء بن عازب - رضى الله تعالى عنهما(١) - قال: «كانت صلاة رسول الله على الله على البراء بن السجدتين قريبا من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء(١)».

ورواه البخارى ولفظه: «كان ركوع النبى عَلَيْكُ وسجوده ، وإذا رفع رأسه [من الركوع] وبين السجدتين ، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء(^)».

السابع<sup>(۱)</sup> والعشرون : فى جلوسه عَلِيْكُم للاستراحة وكيفية نهوضه ، للركعة الثانية . روى البخارى عن ابن عمر ، والإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه عن على بن أبى طالب – رضى الله تعالى عنه – وأبو داود عن أبى حُمَيد

<sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووي ۱۳۲/۲ وسنن ابن ماجه ۲۸۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) البخاري بشرح الفتح ٣٠١/٢ ومسلم بشرح النووي ١١٠/٢ وسنن أبي داود ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٢٢٤/١ وليس فيه : «واجبرنى ، وارفعني» .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ٢٣١/١ والمجتبى ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : الخامس .

<sup>(</sup>٦) فى ز : عنه . وهو صحابى ابن صحابى .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووی ۱۰۹/۲ .

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفين استكمال من البخارى . وفى الأصول أيضا : «كان ركوع النبي عَلَيْكُ وسجوده وبين السجدتين » وأيضا فلفظه هنا بزيادة : «ما خلا القيام والقعود» وهي مثبتة في بعض الروايات . البخارى بشرح الفتح ٢٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : السادس .

السّاعدى – رضى الله تعالى عنهم – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا قام من الركعتين رفع يديه وكبر ، حتى يحاذى بهما أذنيه (١) » .

وروى أبو داود عن وائل بن حُجْر (۲) – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا نهض من السجود ، نَهَضَ على ركبتيه واعتمد على فخذيه (۲) » .

وروى أبو داود ، والترمذى بسند ضعيف عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيْكِ يَنْهِض في الصّلاة على صُدُور قدميه(٢)» .

وروى البخارى عن سعيد بن الحارث قال: «صلى لتا<sup>(٥)</sup> أبو سعيد الخدرى فجهر بالتكبير حين (١) رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله علي (١)».

وروى مسلم عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا نهض من الركعة الثانية ، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يَسْكُتُ (^)» .

الثامن(١) والعشرون : في هيئة جلوسه عَيْلِيُّكُمْ للتشهد وتشهده .

روى الأئمة ، والثلاثة عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله على الصلاة وضع كفّه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه ، وفي لفظ : وعقد ثلاثة وخمسين ، وأشار بإصبّعُه التي تلى الإبهام في القبلة ، ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ، ونصب رجله اليمنى واضطجع اليسرى اليسرى .

<sup>(</sup>۱) البخارى بشرح الفتح ۲۱۸/۲ وحديث على رضى الله عنه عند أحمد ۹۳/۱ وأبي داود ۱۹۸/۱ والترمذي في الدعوات صحيح الترمذي ١٩٤/١ وابن ماجه ۱/۱۸/۱ وحديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه عند أبي داود ۱۹٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: ابن فخر مصحفا .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٢٢٢/١ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي ١٠/٢ واللفظ له ، وفيه حالد بن إلياس وهو ضعيف عند أهل الحديث ويقال : حالد بن إياس أيضا وسنن آلي.
 داود ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) في زر: بنا خلافا للرواية .

<sup>(</sup>٦) في ز : حتى خلافا للرواية .

<sup>(</sup>٧) البخاري بشرح الفتح ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووی ۲۶۳/۲ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : السيابع.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/٢ ، ١٤٧ وأبو داود في سننه ٢٥٢/١ والترمذي في صحيحه ٨٨/٢ .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى عن شهاب [بن المجنون] صدي الله تعالى عنه – قال : «دخلت على رسول الله عَلِيْلَةً وهو يُصلى قد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه ، وبسط السبابة وهو يقول : يا مُقَلّب القلوب ثَبّتْ قلبى على دِينك ٣٠) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى وابن ماجه عن أبي مَالك: نُمَيْر الخُزَاعَى – رضى الله تعالى عنه – قال: «رأيت رسول الله عَيْنِيَّةٍ وهو قاعد فى الصلاة ، وقد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا بإصبعه السّبابة قد حناها شيئا وهو يدعو<sup>(1)</sup> ، ورواه أبو يعلى وعنده عن مالك بن نمير الخزاعى عن رجل من أهل البصرة أن أباه حدثه فذكره » .

وروى النسائى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان في الركعة التي تَنْقَضِي فيها الصلاةُ أخرَّ رِجْله الْيُسرْى وقعد على شِقّه متورّكاً ثم سلم من وروى مسلم عن ميمونة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى (١) » .

وروى الإمام أحمد ، والطبرانى برجال ثقات عن خِفَاف بن إِيماءٍ – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلِيلَةِ ينصب إصبعه السّبابة ، وكان المشركون يقولون : إنما يصنع هذا محمد بإصبعه يَسْحر بها وكذبوا ، إنما كان رسول الله عَلِيلَةِ يصنع ذلك يُوَحِّد بها

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٣/٤ ومسلم بشرح النووى ٢٢٦/٢ وسنن أبي داود ٢٦٠/١ والمجتبى للنسائي ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصول ، وشهاب له ولابنه كليب صحبة وسماع يراجع أسد الغابة ٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الدعوات صحيح الترمذي ٥٧٣/٥ وهو مروى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده . وجده هو شهاب ن المجنون كما مر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٧١/٣ من حديث نمير الخزاعي وأخرجه أبو داود في السنن ٢٦٠/١ والنسائي في المجتبى كما في تحفة الأشراف ٩/٩٥ وابن ماجه في السنن ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup>٥) أحرجه النسائي عن أبي حميد الساعدي المجتبي ٢٩/٣ ولفظه فيه : ٥ السجدتين التي .. الح .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ١٣٠/٢ .

ربه عز وجل<sup>(۱)</sup>» .

وروى أيضا عنه أن رسول الله عليه «كان إذا جلس في الصلاة وضع يمينه على فخذه اليمني وأشار بأصبعه(٢)».

وروى الإمامان الشافعي وأحمد عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله على الله على الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْفِ حتى يقوم(٣)» .

وروى أبو يعلى من رواية ابن الحويرث قال: «أبو الحسن الهيثمى والظاهر أنه خالد بن الحويرث - وهو ثقة ورجاله رجال الصحيح ، وقال ابن معين فى خالد: لا أعرفه ، وعرفه غيره - عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أن رسول الله عَيْنَا كَانَ لا يَزيد فى الركعتين على التشهد(1) ».

وروى الثلاثة عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ كان فى الركعتين الأوليين على الرضْفِ حَتَّى يَقُومُ(°)».

وروى البيهقى ، وأبو بكر الشافعى بإسناد جيد عن القاسم بن محمد – رحمهما الله تعالى –قال: علمتنى عائشة – رضى الله تعالى عنها – هذا تشهد رسول الله عَلَيْكِ : التحيات لله والصّلوات والطّيبات ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسنوله(١).

وروى الطبراني في الكبير والأوسط ، وقال فيه : الناعمات السابغات . ورجال الكبير ثقات ، هن الحسين بن على – رضى الله تعالى عنهما – قال : تشهد رسول الله عَلَيْكُم : النحياتُ لله ، والصلوات والطيبات والغاديات الرائحات الزاكيات المباركات الطاهرات لله(٧) .

وروى البزار والطبراني من طريق ابن لهيعة عن [عبد الله بن] الزبير(^) - رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٧/٤ه وقال الهيثمي : رواه أحمد مطولا والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات ٢٠٧٢ والكبير للطبراني ٢٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) المسند الموطن السابق . ١٠٠ إدار ١٨٠٠ ١٠٠ إدارة

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي أيضا : « وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٠١ وأبو داود في السنن ٢٦١/١ والترمذي في صحيحه ٢٠٢/٢ وقال : هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف ١٠٩/٧

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٨) زيادة يستلزمهاالسياق بعد الرجوع إلى البزار والهيثمي -

عنه – قال : «كان رسول الله عَيْنِيَّة يتشهد بسم الله وبالله حير الأسماء ، التحيات [لله في الطيبات . الصلوات لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بَشِيرًا ونَذِيرًا ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم اغفرلى واهدنى (١٠)» .

وروى أبو داود الطيالسي عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عليه الله عليه الصلاة ، فلما سلّم سمعته يقول : اللهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم (٢)»

وروى أبو يعلى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده قال : «دخلت المسجد ورسول الله عن أبيه عن بده الله عن أبيه عن على فخذه اليمنى يشير بالسبابة وهو يقول : يا مثبت القلوب ثبت قلبى على دينك (٣) » .

# التاسع؛ والعشرون : في دعائه عَلَيْسَةٌ بعد التشهد .

وروى عبد بن حميد بأسناد حسن عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكَةُ كَانَ يَتَعُوذُ فَى دُبُر صلاته مِن أَربِع يقول : اللهم إنى أُعُوذُ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأعوذ بالله من الأعور الكذاب (٥٠) » .

ورواه عَبْد بن حُمَيْد ولفظه سمعته يقول : فى دبر كل صلاة ، لاأدرى بعد التسليم أو قبل التسليم (٢) . قال : «سمعت رسول الله عَيْرِ عَيْر مرة يقول فى آخر صلاته عند انصرافه : سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (٧) » .

وروى الطبراني عنه قال: «كان من دعاء رسول الله عليه بعد التشهد في الفريضة:

<sup>(</sup>۱) قال البزار : لانعلمه يروى عن ابن الزبير مرفوعا إلا بهذا الاسناد ، وأبو الورد لمهيرو عنه إلا الحارث ، روى عنه ابن لهيعة وغيره . كشغ الأستار ٢٥٢/١ وقال الهيثمى : رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، وزاديه وحده : لا شريك له وقال فى آخره : هذا فى الركعتين اللَّولين ، ومداره على ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود الطيالس ، والطبراني في الكبير كما في جمع الجوامع ٣٦١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) جده هو شهاب بن مجنون وقد مر الخبر من قبل .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : الثامن .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم من حديثه مع اختلاف يسير في بعض لفظه لايغير المعنى جمع الجوامع ٢٦١١/١ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : عن سعيد رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك مجمع الزوائد ١٠٣/١٠ . .

اللهم إنا نسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما عَلِمنا منه وما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك ما سألك عبادك الصالحون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ربنا إننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفّر عنا سيآتنا وتوفنا مع الأبرار ، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تُخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ، ويسلم عن يمينه وعن شماله(۱)».

#### الثلاثون(١): في دعائه في الصلاة مُطلقًا.

وروى الإمام أحمد ، والنسائى عن عمار بن ياسر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله على على على على على على علمت أن الله على على علمت أن الله على علمت أن الحياة خير لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة ، وكلمة الحق فى الغضب والرضا ، والقصد فى الفقر والغنى ، ولذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، وأعوذ بك من ضرَّاء مُضِرَّة ومن فتنة مُضِلَّة ، اللهم زَيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين (٣) » .

وروى الإمام أحمد عن عُبيد بن القَعْقَاع قال : «رمق رجل رسول الله عَلَيْتُ وهو يصلي ، فجعل يقول في صلاته : اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري ، وبارك لي فيما رزقتني (١٠)» .

وروى الشيخان عنها قالت : «ما صلى رسول الله عَيْضَةُ صلاة بعد أن نزلت عليه ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي(١)» .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٢٧/١٠ مع اختلاف يسير في بعض لفظه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : التاسع والعشرون .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٦٤/٤ والنسائي في المجتبى ٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٢/٤ ، ٥/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى ، أخرجه في الدعوات ٥٦٦/٥ والنساقي في المجتبى ٤٧/٣ وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه . يراجع تحفة الأشراف ٢٥١/١٢ .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٢٨١/٢ ، ٢٩٩ ولفظه في ٧٣٣/٨ ومسلم بشرح النووى ١٣١/٢ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . تحفة الأشراف ٣١٧/٢ .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن رجل من بنى كنانة – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت خلف رسول الله عَلَيْتُهُ عام الفتح فسمعته يقول: [اللهم لا تخزني ]() يوم القيامة()».

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن رجل من الأنصار – رضى الله تعالى عنه – أنه سمع رسول الله على الله على أنت التواب الغَفُور مائة مرة (٢٠) » .

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات عن أبى موسى – رضى الله تعالى عنه – قال : «أتيت رسول الله عَلَيْكُ بوضوء فتوضأ وصلى ، وقال : اللهم أصلح لى دينى ، ووسع على فى ذاتى ، وبارك لى فى رزق('')» .

وروى البزار عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عنها صلى صلاة فسمعته يقول : رب جبريل وميكائيل ومحمد أجرنى من النار (°) » .

الحادى (١) والثلاثون: في صفه سلامه من الصلاة عَلَيْكُم.

روى الإمامان الشافعي وأحمد واللفظ له ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه حتى يُرَى بياضُ خَدّه ، وعن يَسَاره حتى يُرى بياض خَدّه ").

وروى الإمام أحمد، والأربعة، والدارقطني، والترمذى – وقال: حسن صحيح – عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه كان يُسلّم عن يَمِينه وعن يَسَاره حتى يُرى بياض خده من هاهنا ومن هاهنا ، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله(^)».

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية بسند ضعيف عن أبى قرصافة الجامع الكبير ٣٦١٩/١ ولفظه : « اللهم لاتخزنى يوم البأس ، ولا تحزنى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٥/١٧١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٩٩/٤ وفي الأصول : « ووسع لي في داري » والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٥) قال البزار : لانعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الاستاد كشف الأستار ٢٢/٤ وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه من لم أعرفه . مجمع زوائد ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٦) ُفيما عدا ز : الثلاثون .

الأم للشافعي ١٠٥/١ ومسند أحمد ١٧٢/١ . ومسلم بشرح النووى ٢٢٩/٢ والنسائي في المجتبى ١/٥٥ وسنن ابن ماجه
 ٢٩٦/١ وسنن الدراقطني ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد ۲۹۰/۱ وسنن الدارقطنی ۷۷/۱ ومسلم بشرح النووی ۲۲۹/۲ وسنن أبی داود ۲۲۱/۱ والنسائی فی المجتبی ۵/۲ وسنن ابن ماجه ۲۹۲/۱ وصحیح الترمذی ۸۹/۲ مع اختلاف فی لفظه .

وروى ابن أبى شيبة والبيهقى فى سننه عن البراء بن عازب - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَلَيْكُم ورحمة الله حتى يرى بياض خده (۱) » .

#### تنبيهات

الأول: روى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند عن على – رضى الله تعالى عنه – أنه قال: «من السنن فى الصلاة، وضع الكف تحت السرة، فى سنده أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: متروك وقال فى رواية هو والنسائى: ضعيف (٢) ».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن البراء بن عازب - رضى الله تعالى عنهما - قال : «رأيت رسول الله عليه رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف . قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح . انتهى ، وفي إسناده بزيد بن أبي زياد ، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلي وكلاهما قد ضعف (٢) » .

وروى الدارقطني عن جرير عن حصين بن عبد الرحمن قال : دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة ، قال : صلينا في مسجد الحضر ميين فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه : أنه رأى رسول الله عليه عليه عيديه حين يفتتح [الصلاة] وإذا ركع وإذا سجد ، فقال إبراهيم : ما أرى أباك رأى رسول الله عيسه إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك ، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه ، ثم قال إبراهيم : إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : هذه علة لاتساوى سماعها لأن رفع اليدين قد صح عن رسول الله عيسه ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي عيسه رفع يديه (٤) .

الثانى: قال الحافظ في الجمع بين تطويله القراءة في المغرب: إما لبيان الجواز، وإما لعلمه

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ١٧٧/٢ ومصنف ابن أبي شيبة ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١١٠/١ ويرجع إلى تضعيف الأئمة لعبد الرحمن بن إسحاق فى الميزان ٧٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٨٢/٤ ، ٣٠١ ، ٣٠٣ وليس عند أحمد : « حتى ينصرف » وفي سنن أبي دواد ٢٠٠/١ : « ثم لا يعود » وفي لفظ : « حتى انصرف » . ويزيد بن أبي زياد : قال البخارى : منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث الميزان ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطنى ٢٩١/١ وكلام إبراهيم من سياق الرواية وكلام ابن خزيمة أورده صاحب المغنى في التعليق على الحديث وقد عدد فيه جملة المسائل التي نسبها ابن مسعود ، فكلام المصنف هنا اقتصر على سنة الرفع .

بعدم المشقة على المؤمنين وليس في حديث جُبَير أن هذا تكرر منه(١) .

الثالث: لا يخالف حديث أم الفضل بنت الحارث أن آخر صلاة صلاها بهم المغرب، بما روته عائشة أن الصلاة التي صلاها رسول الله عَيْنِيلَةٍ بأصحابه في مرض موته الظهر، لأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته ٢٠٠٠، كا رواه النسائي، ولا يعكر عليه رواية إسحاق خرج إلينا رسول الله عَيْنِيلَةٍ وهو عاصب رأسه في مرضه فصلي المغرب، لإمكان حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت فصلي بهم.

الرابع: قال النووى في حديث البراء: أن ركوع النبي على وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء ، هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت في الحديث تطويل القيام ، فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة وفي الظهر بألم السجدة ، وأنه كان تقام الصلاة ، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ، ثم يأتى المسجد فيدرك الركعة الأولى ، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون ، وأنه قرأ في المخرب بالطور والمرسلات ، وفي البخارى بالأعراف وكل هذا يدل على أنه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات ، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأولات ، انتهى .

وقال ابن القيم: مراد البراء أن صلاته عَيْضَةً كانت معتدلة (١٠) ، فكان إذا أطال القيام [أطال] الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود] الركوع والسجود] بعد القيام ، وهديه عَيْضَةً الغالب تعديله الصلاة وتناسبها (١٠) .

الخامس: [قال]<sup>(۱)</sup> النووى فيما كان يقوله بعد رفعه من الركوع يبدأ – يعنى المصلى – بقوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قياما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال، وهو ربنا لك الحمد إلى آخره وقال: في هذا الحديث دلالة للشافعي وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم، ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك

<sup>(</sup>١) الحافظ : هو ابن حجر يراجع فتح الباري على الصحيح ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) المجتبى للنسائي ١٣٠/٢ ويرجع إلى حديث أم الفضل في المسند ٣٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : تقيد له والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفات استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد لابن القيم ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٧) زيادة يستلزمها السياق .

الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال ، لانه ثبت أنه عَلِيلِهُ فعلهما جميعا ، وقد قال عَلِيلِهُ : صلوا كما رأيتموني أصلي ، ورواه البخاري (١) ، وقال ابن القيم : كان رسول الله عَلِيلِهُ إذا استوى قائما ، قال : ربنا [ و ] لك الحمد ، وربما قال : [ ربنا لك ] الحمد ، وربما قال : اللهم ربنا لك الحمد وصح عنه ذلك كله ، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى (١) ، وتعقب بما في صحيح البخاري في رواية الأصيلي عن أبي هريرة مرفوعا : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، قولوا اللهم ربنا ولك الحمد ، جمع بين اللهم والواو (١) .

السادس: حاصل ما ثبت عنه عَلَيْكُ من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ثمانية مواطن.

الأول: عقب تكبيرة الإحرام، كافي حديث أبي هريرة ، اللهم باعد بيني وبين خطاياي .

الثانى: في الاعتدال من الركوع.

الثالث: في الركوع.

الرابع: في السجود.

الخامس: ما بين السجدتين.

السادس: في التشهد.

السابع : في القنوت .

الثامن : إذا مر بآية رحمة أو عذاب .

السابع: روى ابن ماجه عن سهل بن سعد – رضى الله تعالى عنه –: سلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، في سنده عبد المهيمن بن عباس قال البخارى فيه : منكر الحديث وقال النسائي متروك (٥٠) .

أيضاً عن سلمة بن الأكوع - رضى الله تعالى عنه - قال : «رأيت رسول الله عَلَيْكُ صلى فسلم تسليمة واحدة ، في سنده يحيى بن راشد البصرى ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال

<sup>(</sup>١) شرح النووى لصحيح مسلم ١١٥/٢ دون ذكر للشافعي .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيم ٦/١ و ومابين معكوفات استكمال منه .

 <sup>(</sup>٣) لفذ البخارى الذى بين يدينا بدون واو ولكن حديثه الآخر على الحكاية : «كان النبى صلى الله عليه وسلم » الخ فبالواو .
 البخارى بشرح الفتح ٢٨٣/٢ ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : من طريق حديث والتصويب من الزوائد على ابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ٢٩٧/١ ويرجع إلى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي في الميزان ٢٧١/٢ .

النسائي ضعيف<sup>(۱)</sup> ».

وروى أيضا ، والترمذي عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله على عنها بيالة والمدة ، تلقاء وجهه [وتكلم] عن سنده() .

الثامن: قال النووى فى قوله عَيِّلِيَّهُ فى التشهد: السلام عليك أيها النبى ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فائدة حسنة وهى أن لتشهده عليه الصلاة والسلام بلفظ تشهدت – انتهى ، قال الحافظ: وكان يشير إلى رد ما وقع للرافعى أنه عَيِّلِهُ كان يقول فى التشهد، وأشهد أنى رسول الله ، وتعقب بأنه لم يرْوَ كذلك صريحات .

التاسع: قال السبكى وابن كثير وابن القيم ، وتبعهم فى ذلك ابن حزم ، إنه لم ينقل عن النبى عَلَيْكَ أنه تلفظ بنية الصلاة ، ولا قال إماما ولا مأموما ولا أمر بذلك ، ولا أقر عليه ، وكذلك الصحابة وتابعوهم ، وتابع تابعيهم ، لم ينقل عن أحد منهم أنه فعل ذلك ، ولا أمر به – انتهى (٤) .

العاشر : في بيان غريب ما سبق .

حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ - بحاء مهملة مفتوحة ، فذال معجمة ساكنة [ فواو قربهما هنيهة ](°) . العَضُد - بمهملة مفتوحة فمعجمة مضمومة : ما فوق المرفق .

لم يصوب(١) رأسه أى : لم يُمِلْهُ إلى أسفل .

ولا يشخص ، وفى رواية لايُقنِّع . أى : لايرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره . الجَدُّ – بفتح الجيم . الغِنَى . أى لا ينفع ذا الغناء ( ) منك غِناه ، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة . وَضَحَ بَطْنِه – بواو فضاد معجمة ، فحاء مهملة ، مفتوحات .

الرَّضْف – بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة الحجارة المحماة .

 <sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۲۹۷/۱ وفی الزوائد: إسناده ضعیف لضعف یحیی بن راشد. انتهی . وقال أبو زرعة: شیخ لین الحدیث .
 وقال أبو حاتم: ضعیف فی حدیثه إنكار ، وأرجو أن لایكون ممن یكذب ، وذكره ابن حیان فی الثقات وقال: یخطیء وتحالف .
 تهذیب التهذیب ۲۰۶/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٢٩٧/١ وصحيح الترمذي ٢٠/ ٩ وقال الترمذي : حديث عائشة لاتعرفه إلا من هذا الوجه ، قال محمد بن إسماعيل البخاري : – زهير بن محمد ، أهل الشام يروون عنه مناكبر ، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح .

قال محمد – یعنی البخاری : قال أحمد بن حنبل : كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروي عنه بالعراق ، كأنه رجل آخر ، قلبوا اسمه . انتهي .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى على الصحيح ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد لابن القيم ١/١٥ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : ثم يصوب .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : عنك .

## الساب الحادي عشر

فى أحاديث جامعة . لأوْصَافِ<sup>(١)</sup> من أعمال صلاته غير ما تقدم . وفيه أنواع :

الأول : في طمأنينته في صلاته .

روى البخارى عن أبى حميد (٢) - رضي الله تعالى عنه - قال : رأيت رسول الله على إذا كبر جعل يديه حذو (٢) مَنْكِبَيْه ، وإذا ركع أَمْكن يديه من رُكْبَتيْه ، ثم هَصَر (٢) ظهره ، فإذا رفع رأسه (٩) استوى حتى يعود كُلَّ فقار مكانه (٢) فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قَابِضُهُما ، واستقبل بأطراف [أصابع] (٢) رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى . وقعد على مقعدته (٨) .

الثاني : فيما ورد في طول صلاته وقصرها . وتخفيفها غير ما تقدم .

روى الإمام أحمد ، والشيخان ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت مع رسول الله على الله

وروى الإمام أحمد ، والنسائى عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عليه يأمرنا بالتخفيف بالصَّافات (١١) » .

<sup>(</sup>١) في الأصول: بيانها الأوصاف من أعمال صلاته. والتصويب من مقدمة المؤلف ٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : عن أبي عبيد وما أثبتاه يوافق الصحيح .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : حزر وما في ز : يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : عصب والتصويب من الصحيح .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: ظهره .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ﴿ حَيْنَ يَعُودُ كُلُّ مَقَارِبُهِ ﴾ والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٧) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٨) الصحيح بشرح الفتح ٢/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: يسر والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ١٩/١ والبخاري بشرح الفتح ١٩/٣ ومسلم بشرح النووي ٤٣٢/٢ وسنن ابن ماجه ١٩/١ .

<sup>(</sup>١/١) مسنداً حمد ٢٦/٢، ٧٥١ وفي الأصول: « وكان ليأمرنا والنص من المسند ومن النسائي في المجتبي ٧٤/٢ ولفظه: «يؤمنا».

وروى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثي – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه(۱)» .

وروى الإمام أحمد عن مالك بن عبد الله الحثعمى – رضى الله تعالى عنه – قال : «غزوت مع رسول الله عليه فلم أصل خلف إمام كان أوجز منه ، صلاة في تمام الركوع والسجود (۲)»

وروى الإقام أحمد عن جابر بن سمرة (٢٠) – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه ما الله عليه عليه الأربع ركعات فى القيام والقراءة ، ويجعل الركعة الأولى هى أطولهم لكى يثوب إليه الناس (١٠) » .

وروى ابن ماجه عن أبى واقد الليثى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله يصلى بنا فيطيل فى الركعة الأولى ، ويقصر فى الثانية ، وكذلك فى الصبح<sup>(٥)</sup>» .

وروى الحارث عن أبى مالك الأشعرى – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله على الله عنه بين الأربع ركعات فى القيام والقراءة ، ويجعل الركعة الأولى هى أطولهم لكى يثوب إليه الناس<sup>(۱)</sup> ».

وروى البزار برجال ثقات عنه أيضا قال : «ما صليت خلف أحد صلاة أخف صلاة من رسول الله عَيْنَامُ في تمام (٧) » .

وروى الطبرانى برجال الصّحيح عنه أيضا ، قال : «صليت خلف رسول الله عَيْسَةُ ، وحلف أبى بكر ، وخلف عمر ، وخلف عثمان ، وخلف على ، فلم يكن أحد منهم أخف صلاة من رسول الله عَيْسَةُ (^) » .

وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – قال : «ركعتان

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/٢١٨ ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٥/٥٢٠ ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الاصول : جابر عبد الله . والخبر لجابر بن سمره .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥/٩٨ ومابين معكوفات استكمال منه ..

<sup>(°)</sup> لم أعثر عليه فى مواطنه من سنن ابن ماجه ولم يذكره الحافظ المزى فى تحفة الأشراف ١١٠/١١ ويرجع إلى أحاديث الباب فى المنتقى ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) بمعناه أخرجه أحمد من حديث أبي مالك الأشعرى المسند ٣٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار ٢٣٧/١ وقال الهيثمبي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٧٣/٢ .

من صلاة رسول الله عَلِيْكُ أخف من ركعة من صلاتكم(١٠) . .

وروى الإمام أحمد عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُم أخف الناس تخفيفا للصلاة في تمام<sup>(٢)</sup>» .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : «ما صليت خلف أحد بعد رسول الله عليه أخف من صلاة رسول الله عليه في تمام<sup>(٣)</sup>».

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أنس بن مالك – رضى الله تعالى عنه – قال: «لقد كنا نصلى مع رسول الله عَيْنِيَةُ صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه(١٠)».

وروى عن عدى بن حاتم – رضى الله تعالى عنه – قال : «من يؤمنا فليتم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف والكبير والمريض وعابر السبيل وذا الحاجة هكذا<sup>(٥)</sup> كنا نصلى مع رسول الله على ا

### الثالث : في سيرته عَلِيُّكُم في قضاء الفوائت .

وروى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عَيَّاتُهُ حين قَفَل من غَرُوة خَيْبر: سَار ليلةً حتى إِذَا أَدْركه الكَرَى عَرَّسَ ، وقال لبلال : اكْلَالْنَا الليل ، فصلى بلال ما قُدِّر له ، ونام ونام رسول الله عَيِّاتُهُ وأصحابه ، فلما تَقَارب الفَجْر اسْتَنَل بلال إلى رَاحِلتِه مُواجِه الفَجْر ، فَعَلَبتْ بلالًا الله عَيْناه وهو مُسْتند إلى رَاحِلته فلم يَسْتيقظ رسول الله عَيِّاتُهُ ولا بلال ، ولا أَحَدُ من أَصْحابِه حتى ضربتهم الشّمسُ ، فكان رسول الله عَيِّاتُهُ أوَّلَهُم اسْتِيقاظً ، ففزع رسول الله عَيِّاتُهُ فقال : أى بلال فقال بلال : أَحَد بِنَفْسى الذى أَخَذ بِنفسى الذى أَخَذ بِنفسى الذى أَخَذ أَصابتكم فيه الغفلة ، فَاقْتَادُوا رواحلهم شيئا ، ثم توضأ رسول الله عَيِّاتُهُ وأَمَر بلالا فأقام أصابتكم فيه الغفلة ، فَاقْتَادُوا رواحلهم شيئا ، ثم توضأ رسول الله عَيِّاتِهُ وأَمَر بلالا فأقام

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) رواة الطبرانى في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) فيما اعدا ز: هذا .

ر٦) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير بطوله ، وهو عند الأمام أحمد باحتصار ، ورجال الحديثين ثقات . مجمّع الزوائد ٧٣/٢ وفيه قصة عند الطبرانى .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : بلال وهو خلاف الرواية والقواعد .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : قد .

الصلاة ، فصلى بهم الصبح ، فلما قَضَى الصلاة قال : من نَسبى الصلاة فَلْيُصَلِّيها إِذَا ذكرها ، فإن الله عز وجل قال : ﴿ أُقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيُ ( أَ ) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - «أَقْبُلْنا [مع] ( ) رسول الله عَلِي الله عنه عنه الحديبية ليلا فنزلنا دَهَاسًا ( ) من الأرض فقال : من يكلأنا ؟ قال بلال : أنا قال : إذًا تَنَم ( ) قال : لا ، فنام حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ يكلأنا ؟ قال بلان وفلان وفلان فيهم [عمر] ، قال : أهضبو ا [يعنى تكلموا] ( ) ، فاستيقظ رسول الله عَلِي فقال افعلوا كما كنتم ( ) تفعلون ، فلما فعلوا ، قال : هكذا فافعلوا لمن نام أو نسى ( ) » .

وروى الإمام أحمد عنه قال: «سَرَيْنا لَيْلةً مع رسول الله عَيْنَا قال: فقلنا: يارسول الله عَيْنَا لَهُ أَمستنا (١٠) الأرض، فنمنا ورعت (١٠) ركائبنا ففعل، فقال: ليحرسنا بعضكم، فقال عبد الله، فقلت أنا أحرسكم قال: فأدركني النوم، فنمتُ، فلم اسْتَيْقُظْ إلا والشمسُ طَالعة، ولم يَسْتيقظ رسولُ الله عَيْنِا إلا بِكَلامنا، قال: فأمر بلالا، فأذَّن ثم أقام الصلاة، فصلى بنا رسولُ الله عَيْنِا إلى الله عَيْنِا الله عَيْنَا الله عَيْنِا الله عَيْنَا الله عَيْنِا الله عَيْنِا الله عَيْنِا الله عَيْنَا الله عَيْنِا الله عَيْنِا الله عَيْنَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْنَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْنَا الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

وروى الإمام أحمد عن ذى مخمر (١١) – رضى الله تعالى عنه – وكان [رجلا] من الحبشة ، يخدم رسول (١١) الله عَلَيْتُهُ قال : «كنا معه فى سفر فأسرع السير حين (١١) انصرف ، وكان يفعل ذلك لِقِلّة الزاد ، فقال له قائل : يارسول الله لقد انقطع الناس وراءك ، فَحُبس (١١) وحُبس الناس ، حتى تكاملوا إليه فقال لهم : هل لكم أن نهْجَع هَجْعَة : أو قال له [قائل]

<sup>(</sup>۱) مسلم يشرح النووى ٣٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : أقبل رسول الله وما أثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٣) الدهاس والدهس : ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا . النهَاية ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : تنام .

<sup>(</sup>٥) مابين معكوفات استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ماأنتم خلافا للمسند وأبي داود .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٤٦٤/١ وثمنن أبي داود مختصرا ١٢٢/١ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٧٧/٧ .

<sup>(</sup>A) في ز : « مستنا » وفي باقي الأصول : « مسسنا » ومسند أحمد.: أمستنا .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : وراعت وفي ز : ركائبنا .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ١٠٠) .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : مخبر .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : یخدم النبی .

<sup>(</sup>١٣) في الأصول : حتى .

<sup>(</sup>١٤) في الأصول : فحبسني .

فنزل ونزلوا ، وقال (۱) : من يكلؤنا الليلة ، فقلت أنا – جعلنى الله فداك ، فأعطانى خطام ناقتى ناقته ، فقال : هاك لا تكونن لكع ، قال : فأحذت بخطام ناقة رسول الله عَيْنِ وخطام ناقتى فتنحيت غير بعيد ، فخليت سبيلهما (۱) يرعيان ، فإنى [كذلك] أنظر إليهما حتى أخذنى النوم ، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حَرَّ الشمس ، في (۱) وجهى ، فاستقظت فنظرت يمينا وشمالا ، فإذا أنا بالراحلتين منى غير بعيد ، فأخذت بخطام ناقة رسول الله عَيْنِ وخطام ناقتى فأتيت أدنى القوم ، فأيقظته ، فقلت له أصليتم ؟ قال : لا ، فأيقظ الناس بعضهم [بعضا] ، حتى استيقظ رسول الله عَيْنِ وذكر الحديث (۱) » .

وروى الشيخان عن جابر - رضى الله تعالى عنه - «أَنَّ عُمر جاء يَوم الحنْدق بعدَ ما غربت الشمسُ، فَجَعل يَسُبَّ كُفارَ قريش، وقال: يارسول الله ما كِدْتُ أصلَّى العصر حتى كادَت الشمسُ تَغْرُبُ، فقال رسول الله عَيْنِكُم : [والله] ما صليتُها، قال: فقمنا إلى بُطْحَان (٥) فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢)».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن أمية الضمري - رضي الله تعالى عنه (٧) .

تنبيه : في بيان غريب ما سبق .

الكُرَى – بكاف فراء مفتوحتين مقصوراً : النوم .

أهضبوا(١) - بهمزة مفتوحة فهاء ساكنة ، فضاد معجمة ، فموحدة اقتادوا: انْدَفِعُوا

<sup>(</sup>١) في ز: فقال .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: سبيلها .

<sup>(</sup>٣) في الأصول على وجهي .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٤/٩ وما بين المعكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) بطحان : واد بالمدينة . فتح البارى ٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٦٨/٢ ومسلم بشرح النووى ٦٧٦/٢ وأخرجه الترمذى والنسائى كما فى تحفة الأشراف ٣٩٤/٢ ومابين معكوفين استكمال منهما .

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۷۸۷/ ولفظه : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ، فنام عن صلاة الصبح ، حتى طلعت الشمش لم يستقظوا ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هدأ بالركعتين فركعهما ، ثم أقام الصلاة فصلى » وليس فى أبى داود فبداً بالركعتين سنن أبى داود ۱۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٨١/٤ والنسائي في المجتبى ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>٩) فى ز : أهضبوا وفى باقى النسخ : اقتادوا وقد أخرنا اقتادوا عن موضعها ليصح السياق .

دَهَاسًا - بدال مهملة مفتوحة ، فألف ، فسين مهملة . سهل من الأرض ولم يبلغ أن يكون رمَلا(١) .

بُطْحَان – بموحدة مضمومة فطاء ساكنة فحاء مهملة مفتوحة [مهملتين] فألف فنون : وَادٍ بالمدينة .

<sup>(</sup>١) فى ز : ولا من الأرض أم لم يبلغ أن يكون رسلا . وفى باقى الاصول : سهل من الأرض ولم يبلغ أن يكون رسولا وما أثبتناه من النهاية وقد مر من قبل .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

## الساب الثاني عشر

في آدابه عَلِيُّكُ بعد السلام وفيه أنواع .

الأول: في جعله يمينه للناس ويساره للقبلة بعد السلام واستقبالهم حالة الدعاء .

روى مسلم ، وأبو داود ، عن البراء – رضى الله تعالى عنه – قال : «إذا صَلَّينا خلف رسول الله عَلِيناً أَحْبَبْنا أن نكونَ عن يَمِينه ، فيقبل علينا بوجهه (١)» .

وروى الإمام أحمد عن يزيد بن الأسود – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى الصبح فى حجة الوداع ، ثم انحرف جالسا واستقبل الناس بوجهه ، فثار الناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم ، قال : فأخذت بيده فَمَسَحْت بها وجهى فوجدتها أبرْد من الثلج ، وأطيب ريحا من المسك (١)».

وروى محمد بن يحيى بن أبى عمر (") وأبو يعلى وابن حبان عن يزيد بن الأسود السوائى قال : «حججنا مع رسول الله عَيْنِيَةٍ حجة الوداع فصلى صلاة الصبح ، فانحرف فاستقبل الناسَ بوجهه عَيْنِيَةٍ فإذا هو برجلين من وراء الناس الحديث (١) » .

وروى الشيخان عن سَمُرة بن جُنْدب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله عنه بناي صلاة الصبح أُقُبل علينا بوجهه (°) » .

وروى الشيخان عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «أخر رسول الله عَيْظُهُ الصلاةُ ذات ليلة إلى شَطْر الليل ، ثم خرج فلما صلى أقبل علينا بوجهه ، الحديث<sup>(١)</sup>» .

وروى الشيخان عن زيد(<sup>٧)</sup> بن خالد الجهني – رضي الله تعالى عنه – قال : «صلى بنا

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي ٣٦١/٢ وسنن أبي داود ١٦٧/١ وأخرجه النسائي وابن ماجه يراجع تحفة الأشراف ٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٦١/٤ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : محمد بن يحيي عن أبي عمر وهو خطأ يراجع تهذيب التهذيب٩١٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بطوله في المسند ١٦١/٤ وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي الخريف عن أبيه عن جده وقال الهيثمي ؟ ابن أبي الخريف وأبوه لا ادرى من هما . مجمع الزوائد ٤٤/٢ .

 <sup>(</sup>٥) البخارى بشرح الفتح ٣٣٣/٢ وأخرج أطرافه في أبواب كثيرة ( في الجنائز والبيوع والجهاد وبدء الخلق وفي الادب والتفسير
 والتعبير) وأخرجه مسلم في الرؤيا ١٣٣/٥ وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي في الكبرى يراجع تحفة الأشراف ٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٣٣٤/٢ ومسلم بشرح النووى ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : يزيد خطأ .

رسول الله مَلِيَّةِ صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل عَلَى النّاس ، الحديث (١)» .

### الثانى : في رفعه عَيْكُ صوته بالذكر بعد الصلاة .

روى (٢) الإمام الشافعي ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائي ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله عَلَيْكَةٍ قال : ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بعد ذلك . إذا سمعته وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله عَلَيْكَةً بالتكبير (٣) .

ويأتى حديث عبد الله بن الزبير، [ف] (المعه عَيْنَا صوته بالذكر في الباب الرابع عشر (اله عشر). الثالث: في مكثه عَيْنَا مكان صلاته حتى (اله يَذهب الناس وتطلع الشمس.

روى مسلم عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا صلى الفجر قَعَدَ حتى تَطْلع الشمس حَسَنًا ( ) » .

وروى الإِمَّام أحمد عن أبى أَمَامة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : « لأَنْ أَقعد من حين تُصلَى الصّبحُ إلى أن تُشْرِق الشمس أَحَب إلىّ من عتق أربع رقاب ، « فَا لَهُ أَنْ أَقعد من حين تُصلَى العصرُ إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من عتق أربع رقاب ، « . . ولأن أَتَّمد من حين تُصلَى العصرُ إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من عتق أربع رقاب ، « . .

#### الرابع: في مقدار ما يقعد عَيْكُ بعد السلام.

روى مسلم عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ [ إذا سلّم ] ( ) لم يَقْعد إلا مقدارَ ما يقول : اللهم أنت السّلام ، ومِنك السّلام ، تباركتَ

<sup>(</sup>۱) البخارى بشرح الفتح ۳۳۳/۲ ومسلم بشرح النووى ( أخرجه فى الإيمان ) ۲۰۸/۱ وأخرجه أبو داود والنسائى يراجع تحفة الأشراف ۲۳۸/۳

<sup>(</sup>٢) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم ١١٠/١ والبخاري بشرح الفتح ٢٢٤/٢ ومسلم بشرح النووي ٢٣٠/٢ وسنن أبي داود ٢٦٣/١ والنسائي في المجتبي ٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) یأتی ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : حين .

<sup>(</sup>٧) مسلم بشرح النووى ٣١٤/٢ ومعنى حسنا أى تطلع طلوعا حسنا أي مرتفعة .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢٦١/٥ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم حرج على قاص يقص فأمسك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قص فلأن أقعد غدوه إلى أن تشرق الشمس ... » وفى لفظ آخر : « لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس ... الخ المسند ٢٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٩) استكمال من المرجع :

ذَا الجلال والإكرام(١)».

والظاهر أن هذا القعود(٢) الذي كان عليه في الصلاة ، ثم يجعل يمينه للناس ويساره للقبلة جمعا بين الأحاديث فيحرر ذلك والله [ سبحانه وتعالى ] أعلم(٢) .

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) فى ز : والظاهر أن القعود وهذا القعود .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز .

## الساب الشالث عشر

في صلاته في الفرض قاعدًا لعذر وإيمائه(١) في النفل إن صح الخبر .

روى أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْتُ صلى على الأرض في المكتوبة قاعدا ، وقعد في التسبيح في الأرض ، فأوماً إيماء ٢٠) » .

وروى الأئمة ، والدارقطني عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «سقط رسول الله على الله عنه بنا قاعدًا عن فرس فحُجِشَ شِقَّهُ الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءه قعودا(٢)» .

ولفظ أحمد ، فصلى بهم قاعدا وأشار إليهم أن اقعدوا ، فلما سلّم ، قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » الحديث (١٠) .

وروى البخارى عنه «أن رسول الله عَلِيْتُ سقط عن فرسه فُحُجِشت ساقه أو كتفهُ فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلى بهم جالسا(٥)» .

وروى الإمام أحمد عنه «أن رسول الله عَيْضَةِ انفكت قدمه ، فقعد في مشربة له دَرَجُها من جذوع النخل فأتاه أصحابه يعودون ، فصلى بهم قاعدًا(١)» .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، والدارقطنى ، عن حابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «ركب رسول الله على غرسا من المدينة فصرعه على حذع نخلة ، فانفكت قدمه ، فأتيناه نعوده فوجدناه فى مشربة لعائشة ، فَسَبَّحَ جالسا فقمنا خُلْفه ، فأشار إلينا فقعدنا ، فلما قضى الصلاة قال : «إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا ، ولا تفعلوا كما فعل أهل فارس بعظمائها(٧)» .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : فأيمانه خطأ . يراجع الجزء الأول ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ، وفيه حفص بن عمر قاضي حلب وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرِجه البخاري ١٧٣/٢ ومسلم ٥٣/٢ . وأبو داود في السنن ١٦٤/١ والنسائي في المجتبي ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح الفتح ١/٤٨٧ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٦٢/٣ .

<sup>. (</sup>٧) سنن أبو داود ١٦٤/١ وابن ماجه فى الطب . باختصار ١١٥٣/٢ وفى الزوائد : إسناده صحيح إن كان أبو سفيان طلحة بن نافع سمع من جابر وسنن الدارقطنى ٢٢/١ ورواه مسلم والنسائى كما فى المغنى .

وروى الأئمه ، والنسائى ، والدارقطنى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «صلى رسول الله على الله

وهذا الحديث له طرق وروايات كثيرة يأتى ذكر كثير منها في باب فضل أبى بكر ٱلُصديق وفي الوفاة النبوية .

#### تنبيـــه

في بيان غريب ما سبق .

فحُجِش : بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وشين معجمة أي : انخدش جلده .

صرع: سقط عن ظهرها.

جذع نخلة : بكسر الجيم ، وسكون الذال المعجمة أي : أصلها ، أو قصعة منها .

[وقوله] (\*) فَأَنْفَكَتَ قدمه : قال أبو الفضل العراق : لاينافي الرواية التي قبلها (\*) أي لا مانع من [حصول] (\*) خدش الجلد وفك القدم معا [قال] (\*) ويحتمل أنهما واقعتان .

ومشرُبة : بضم الراء وفتحها أى : غرفة ، وقيل : محزانة فيها الطعام والشراب ، وبه سميت مشرُبة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ١٥٢/٢ ومسلم ٥٤/٢ وأبو داود ١٦٥/١ والترمذى فى المناقب ٦١٣/٥ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ١٩٤/١٢ والدارقطنى فى السنن ٢٩٧/١ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) في ز : إذ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

# الساب الرابع عشر

# في أذكاره ودعواته بعد صلواته من غير تعيين صلاة عَلَيْكُمْ .

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، والأربعة ، عن ثوبان – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عنه أنت السلام ، ومنك السلام الله علي كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا ، ويقول : «اللهم أنت السلام ، ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام(١٠)» .

قيل للأوزاعي : كيف الاستغفار ؟ قال : يقول : «استغفر الله(٢)».

وروى الإمام أحمد [ومسلم] (") والنسائي، وأبو داود، عن عبد الله بن الزبير – رضى الله تعالى عنهما – أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وَحدُه لا شَرِيك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله [لا إله إلا الله]، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن الجميل، لا إله إلا الله ، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون». قال: «وكان رسول إلله عَيْنَا عَلَمْ عَلَمْ بِهِنّ، دُبُر كل صلاة».

وفى رواية عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْكَةِ إذا سلم من صلاته يقول: زاد الإمام الشافعي بصوته الأُعْلَى وذكر الحديث()».

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، والطبرانى برجال ، الصحيح ، عن المغيرة بن شُعبة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول فى دُبُر كِلّ صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحى ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعْطَيْتَ ، ولا مُعطى لما مَنَعْت ، ولا يُنْفَع ذا الجد منك الجد(٥) .

<sup>(</sup>۱) یرجع إلی الخبر فی مسند أحمد ۷۷۰/۰ . ومسلم بشرح النووی ۲۳۳/۲ وسنن أبی داود ۸٤/۲ وصحیح الترمذی ، وقال : حسن صحیح ۹۸/۲ و النسائی فی المجتبی  $\pi/^0$  و ابن ماجه فی السنن ۲۰۰۱ .

<sup>(</sup>٢) يرجع إلى هذه الزيادة في الخبر عند مسلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي ١١٠/١ ومسند أحمد ٤/٤ ومسلم بشرح النووى ٢٣٨/٢ وسنن أبى داود ٨٢/٢ والنسائي في الكبرى كما في الأشراف ٣٣٠/٤ وما بين معكوفين استكمال من المصادر .

<sup>(</sup>٥) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ٣٢٥/٢ ومسلم بشرح النووى ٢٣٧/٢ وسنن أبى داود ٨٢/٢ والنسائى فى المجتبى ٣٠/٢ ومسند أحمد ٢٤٥/٤ .

وروى أبو يعلى وابن حبان عن كعب الأحبار - رحمه الله تعالى - «أنه حلف بالله الذي فلق البحر، [لموسى عليه السلام] أنا نجد في التوارة، أن داود النبي عليه كان يدعو بهؤلاء الكلمات عند انصرافه من الصلاة، اللهم أصلح لى ديني الذي جعلته عصمة أمرى، وأصلح لى دنياى التي جعلت فيها معاشى (۱)، اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

قال كعب : وحدثنى صهيب : أن محمدا عَيْقَالُهُ كان يقولهن عند انصرافه من الصلاة (٢) . وروى النسائى والترمذى عن أبى بكرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْقَالُهُ كَان يقول فى دبر الصلاة : اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر (٢) » .

وروى ابن أبى شيبة ، والنسائى فى عمل يوم وليلة عن رجل من الأنصار – رضى الله تعالى عنه – قال : سمعت رسول الله على إنك أنت التواب الغفور ، مائة مرة(٤) .

وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - « أن رسول الله عَلَيْكُمْ كَانَ إِذَا سلم من صلاته قال: اللهم أنتَ السّلام ومنك السلام، تباركتَ يا ذا الجَلَال و الإكرام (°) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : الذي جعلته عصمة أمرى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤٦/٦ وقال : وهذا الحديث أيضا من جياد الأحاديث تفرد به موسى عن عطاء .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٧/٩٥ ولفظ الترمذي « اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر » وقال : حسن صحيح . صحيح الترمذي ٥٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٢/٩ه وعند أبي داود بلفظ مختلف واقتصر على العدد ثلاثا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن عمرو . مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٦) حديث جابر أخرجه البزار وقال : لاتعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الأسناد . وقال الهيثمي : إسناده حسن . وحديث ابن عباس : قال البنال : لانعامه بروى عن ابن عابر الاستاد الأسناد . وقال الهذب : ... ادال السنادة . . . الاأن

وحديث ابن عباس : قال البزار : لانعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الأسناد وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني بنحوه إلا أنه زاد : « يحيى ويميت » ولم يقل : « بيده الخير » وإسنادهما حسن .

وحديث معاوية قال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف كشف الأستار ٢١/٤ ، ٢٢ ومجمع الزوائد ١٠٣/١٠ .

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: كنا نعرف انصراف رسول الله على المرسلين أبك رب العِزّة عما يَصِفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (١).

وروى الطبرانى بسند جيد ، والنسائى غير قولها دبر كل صلاة عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عليه يقول فى دبر كل صلاة : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعِذْنى من حر النار ومن عذاب القبر(٢)» .

وروى البزار والطبرانى من طريق زيد العمىّ وبقية رجاله ثقات عن أنس - رضى الله تعالى عنه - « أن رسول الله على الله على إذا صلى وفرغ صلاته مسح بيمينه  $^{(7)}$ على رأسه » .

وفى لفظ «على جبهته» ، وقال : «باسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، اللهم أَذْهِب عنى الهم والحزن» .

وفي لفظ: «الغم والحزن<sup>(١)</sup>».

وروى البزار وأبو يعلى بسند ضعيف عنه قال: «ما صلى بنا رسول الله عَيْكُ صلاة مكتوبة قط، إلا قال حين أقبل علينا بوجهه: «اللهم إنى أعوذ بك من كل عمل يُخْزِيني (°)، وأعوذ بك من كل صاحب يُرديني، وأعوذ بك من كل أَمَل (١) يُلهيني، وأعوذ بك من كل فَقْر يُنْسيني، وأعوذ بك من كل غِنّي يُطغيني (٧)».

وروى أبو يعلى برجال ثقات ، إلا أبا هارون عن أبى هارون قال : قلنا لأبى سعيد هل حفظتَ عن رسول الله عَلَيْكُ شيئا كان يَقُوله بعدما يسلم ؟ قال : نعم قال : «كان يقول : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين (^) » .

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك . مجمع الزوائد ١٠٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) النسائى فى المجتبى ٦١/٣ وفيه قصة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : يمينه .

 <sup>(</sup>٤) كشف الأستار ٢٢/٤ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه بأسانيد ، وفيه زيد العمي وقد وثقه غير واحد ،
 وضّعفه الجمهور ، وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات ، وفي بعضهم خلاف . مجمع الزوائد ١١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : يحزنني .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : أمر .

<sup>(</sup>٧) قال البزار : لانعلم رواه عن أنس إلا الجعد ، ولاعنه إلا أبو عمران ، ولم يسند أبو عمران عن الجعد إلا هذا ، ولاحدث به عن أبي عمران إلا بكر ، وليس بالقوى . ولانعلم حدث به غيره .

وقال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه بكر بن خنيس وهو متروك : وقد وثق ، ورواه أبو يعلى ، وفيه عقبة بن عبد الله الأصم وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ، ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلي ٣٦٣/٢ قال الهيثمي : رجاله ثقات وقد صحف فيه اسم أبي هارون فصار أبا هريرة .

وروى الطبرانى بسند ضعيف ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : كان مقامى بين كتفى رسول الله عليه فكان إذا سلم قال : اللهم اجْعَلْ خَيْرَ عُمرى آخره ، اللهم اجعل خواتيم عملى رِضوانك ، اللهم اجعل خير أيامى يوم لقائك(١)» .

وروى البزار برجال ثقات عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال «ما صليت وراء ما تبيكم عليه إلا سمعته يقول حين ينصرف «اللهم اغفرلى خطاياى وعَمْدى (١) ، اللهم اهدنى لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدى لصالحها إلا أنت ، ولا يعرف سيئها إلا أنت (١) » .

#### تنبيــه:

قال إبن القيم في الْهَدْى : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقْبلَ القبلة [أو المأمومين] فلم يكن من هدية عَيْلِيّة أصلا ، ولاروى عنه بإسناد صحيح ولاحسن [وأما تخصيص (١) ذلك] بصلاتي الفجر والعصر ، فلم يفعله النبي عَيْلِيّة ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عَوضا عن السنة .

قال : وعامة (٧) الأدعية المتعلقة بالصلاة ، إنما فعلها فيها ، وأمر بها فيها ، [قال] (١) وهذا هو اللائق (١) بحال المصلى فإنه مقبل على ربه ، مُناجيه [مادَام في الصلاة] (١٠) ، فإذا سلّم منها ، انقطعت [تلك] (١٠) المناجاة ، [وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه] (١٠) فكيف يترك

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أبو مالك النخفي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١١٠/١٠ .

 <sup>(</sup>۲) حدیث آبی أمامة . قال الهیثمی : رواه الطبرانی . ورجاله رجال الصحیح ، غیر الزبیر بن خریق وهو ثقة . وحدیث آبی أیوب
 قال : رواه الطبرانی ورجاله وثقوا . مجمع الزوائد ۱۱۲/۱ ، ۱۱۷۳/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : « عمرى » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار ٨/٤ وعزاه الهيثمي إلى الطبراني وقال : رواه الطبراني ورجاله وثقوا . مجمع الزوائد ١٧٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : هو للمتفرد والإمام والمأموم وما بين معكوفين من المرجع .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : وخصص بعضهم تلك بصلاة ومابين معكوفين من المرجع .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : وغاية .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : الأليق .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من ابن القيم .

<sup>(</sup>۱۱) فى الأصول : وانتهى موقفه وتقربه .

سؤاله في حال مناجاته والقرب منه ، وهو مُقْبل عليه ، ثم يسأله(١) إذا انصرف عنه(٢) .

[قال] (") الحافظ ، وما ادعاه من النفى مطلقا مردود ، فقد ثبت عن معاذ ، أن النبى على النبى على اللهم أعِنى ( ) على على على قال له : «يا معاذ والله إنى لأحبك ، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعِنى ( ) على ذكرك ، وشكرك ، وحسن عبادتك » .

رواه أبو داود والنسائي [وصححه ابن حبان والحاكم ، وحديث أبي بكرة في قول : «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وكان النبي عَيَّا يدعو بهن دبر كل صلاة ، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي ، وصححه الحاكم ، وحديث سعد الآتي في «باب التعوذ من البخل» قريبا ، فإن في بعض طرقه المطلوب ] ( ) ، وذكر حديث زيد بن أرقم السابق ، وما بعده ، ثم قال : فإن قيل : المراد بدبر كل صلاة قُرْبَ آخرها ، وهو التشهد . قلنا ( ) : ود الأمر بالذكر دبر الصلاة ، والمراد به بعد السلام إجماعا فكذا هذا حتى يثبت ] ( ) ما يخالفه وقد أخرج الترمذي ( ) من حديث أبي أمامة ، قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ قال : «جوف الليل الأخير ، ودبر الصلوات المكتوبات » . [ وقال : حسن ] .

وأخرج الطبرى(٩) عن جعفر بن محمد الصادق قال : الدعاء بعد المكتوبة أفضل [من الدعاء](١٠) بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة(١١) .

<sup>(</sup>١) في ز : ثم يسأل ب

<sup>(</sup>٢) الهدى لابن القيم ٦٦/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٤) فى ز : إنى .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين استكمال من ابن حجر .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : قلت خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز : وهی توافق ابمرجع .

 <sup>(</sup>٨) فى الأصول : فقال : حسن من حديث أبى هريرة . وتصويب اسم الصحابى من ابن حجر ، ثم نقلنا : « وقال : حسن » إلى
 مكانها من السياق وبعد الرجوع إلى فتح البارى .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : الطبراني خطأ .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ز : وهي تُوافق المرجع .

<sup>(</sup>١١) فتح البارى على الصحيح ١٣٣/١١ ، ١٣٤ وللكلام بقية تهم الباحثين .

## الباب الخامس عشر

فيما كان يقوله ويفعله عَلِيَّةً بعد الصبح ، والعصر ، والمغرب .

روى الطبراني برجال ثقات – غير الفضل بن موفق ، وثقه ابن حبان ، وضعف (۱) حديثه أبو حاتم الرازى – عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عليه إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى يُمكنه الصلاة ، وقال : «من صلى الصبح ثم جلس حتى يُمكنه الصلاة كانت له بمنزلة عمرة ، وحجة متقبلتين (۱) » .

وروى أبو يعلى برجال ثقات – غير أبى عابد محتسب [ أبو عائذ ] ( ) ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره – عن أنس – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله على قال : لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق [ أربعة من بنى ] ( ) إسماعيل ، دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا ، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى أن أعتق [ أربعة من بنى ] ( ) إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا ، وأن أعتق أربعة من بنى ] ( ) إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا ( ) .

وروى أبو يعلى والطبراني في الدعاء عنه ، قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا صلى الصبح بأصحابه أقبل على القوم فقال : «اللهم إنى أعوذ بك من عمل يُخزيني ، اللهم إنى أعوذك بك من غنى يطغيني ، اللهم إنى أعوذ بك من صاحب يؤذيني (^) ، [اللهم إنى أعوذ بك من أمل

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: وضعفه . وفي الأصول كلها: حديث والتصويب من الهيثمي .

 <sup>(</sup>۲) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه الفضل بن موفق وثقه ابن حيان ، وضعف حديثه أبو حاتم الرازى ، وبقية رجاله
 ثقات . مجمع الزوائد ، ۱۰٥/۱ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) قال الهيشمي : قلت هو في الصحيح غير قوله : « بذكر الله » رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : محتسب ، فقط وفى ز : « محتسب بن » والتصويب من المراجع .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : رقية من بني اسماعيل . والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>۷) مسند أبى يعلى ١١٩/٦ وقال الهيثممى : قلت : رواه أبو داود باحتصار – رواه أبو يعلى ، وفيه محتسب أبو عائد ، وثقة ابن حيان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٠٥/١٠ .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : يرد بنى .

يلهيني ] (١) ، اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني [وأعوذ بك من كل غني يطغيني ] (١) » .

وروى عن زميل الجهنى – رضى الله عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْكُم إذا صلى الصبح قال : وهو ثان رِجْلَه : سبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، إنه كان توابًا ، سبعين مرة ، ثم يقول : سبعين بسبعمائة ، لاخير (٦) ، فيمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة ، ثم يستقبل الناس بوجهه (١) .

وروى (°) الطبراني برجال ثقات عن أم سلمة - رضى الله تعالى عنها - قالت : كان رسول الله على الل

وروى الطبراني عن أبي موسى ، والطبراني عن أبي برزة الأسلمي - رضى الله تعالى عنهما - قالا : «كان رسول الله عليه إذا صلى الصبح يرفع صوته حتى يُسمِعَ أصحابه يقول : اللهم أصلح لى ديني الذي جعلته عصمة أمرى ثلاث مرات » (زاد أبو موسى : اللهم أصلح [لى] (()) آخرتي التي (()) جعلت إليها مرجعي ثلاث مرات ، اللهم أصلح لى دنياى التي جعلت فيها معاشى ثلاث مرات ) اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك ثلاث مرات ، اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (()) .

<sup>(</sup>١) زيادة من الهيثمي .

 <sup>(</sup>۲) زيادة من الهيثمي وفيه خلاف في الترتيب وقال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه بكر بن خنيس وهو متروك ، وقد وثق ، ورواه أبو
 يعلى ، وفيه عقبة بن عبد الله الأصم ، وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: أخرى فيمن كانت.

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثمي في باب ( مايقول بعد صلاة الصبح والمغرب ) ١٠٩/١٠ عن زميل الجهني ، وأورده مطولا جدا في باب ( تعبير الرؤيا ) ٧/١٨٣ عن ابن زميل وقال : رواه الطبراني ، وفيه سليمان بن عطاء القرشي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في ز : روى .

<sup>(</sup>٦) في ز : مستقبلا .

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۷) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : الذي .

<sup>(</sup>٩) حديث أبى برزة : ړواه الطبراني ، وفيه اسحاق بن يحيي بن طلحة وهو ضعيف .

وحديث أبى موسى : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه أيضا إسحق بن يحيى بن طلحة . محمع الزوائد ١١١/١٠ .

### الباب السادس عشر

[ في آداب ](١) صدرت منه عليه تتعلق(١) بالصلاة غير ما تقدم(١) .

روى الإمامان: الشافعي ، وأحمد ، والشيخان وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود ، والإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن الهُلْب (١) ، والإمام الشافعي ، عن أبي هريرة ، والطيالسي ، عن أوس الثقفي \_ رضى الله تعالى عنهم \_ « أن رسول الله علي عليه على إذا انصرف من الصلاة ، انصرف عن يمينه تارة ، وعن شماله تارة (٥) » .

وروى مسلم ، والنسائى ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى \_ رحمه الله تعالى (1) قال : سألت أنس بن مالك \_ رضى الله تعالى عنه \_ كيف أنصِر فُ إذا سلَّمتُ عن يميني ، أو عن يسارى (٧) ؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله \_ عَلَيْكُمْ \_ ينصرف عن يمييه (٨) » .

وروى الترمذى ، وحسنه ، عن عمر \_رضى الله تعالى عنهما \_قال : « كان رسول الله عليه عنهما مع أبى بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما(١٠) » ؛

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح ، عن ابن عباس ــ رضى الله [ تعالى ] (۱۰ عنهما ــ قال : « اقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلى ركعتين فجذب رسول الله علي بثوبه وقال : أتصلى الصبح أربعا ؟ (۱۱) » .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : تعلق .

<sup>(</sup>٣) فى ز : غير مامر .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : عن المهلب . وصوابه ما أثبتناه وهو هلب الطائي ويرجع إلى تهذيب التهذيب ٣٥٠/٨ .

<sup>(</sup>٥) حديث ابن مسعود يرجع إليه فى البخارى بشرح الفتح ٣٣٧/٢ ومسلم بشرح النووى ٣٦٠/٢ وسنن أبى داود ٢٧٣/١ والنسائى فى المجتبى ٣٨/٣ وسنن ابن ماچه ٣٠٠/١ ويرجع اليه وإلى حديث أبى هريرة فى الأم ١١١/١ ويرجع إلى حديث هلب الطائى فى المسند ٢٢٦/٥ وصحيح الترمذى ٩٨/٢ وإلى أبى داود وابن ماجه فى المواطن السابقة عندهما .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : السرى رحمه الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: شمالي .

<sup>(</sup>٨) مسلم بشرح النووى ٣٦٠/٢ والمجتبى للنسائي ٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٩) صحيح الترمذي ٣١٥/١ وورد في الأصول : عن ابن عمر والصواب عمر بن الحطاب وهو ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱۰) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٢٣٨/١ .

وروى أبو داود ، عن عبد الله بن عمر و(١) \_ رضى الله [ تعالى ](١) عنهما \_ قال : «كان رسول الله عَلِيلًا يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى(١) يصبح ما يقوم [ إلا إلى ] ( عُظْم صلاه )(١) .

وروى [ الإمام ](°) أحمد عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : ما نام رسول الله على عنها يقلب الإمام ] « أحمد عن عائشة يقلل العشاء ، ولا سهر بعدها (١) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن حبان ، واللفظ للثلاثة ، عن معاوية ابن أبى سفيان \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : قلت لأم حبيبة بنت أبى سفيان (٢) زوج النبى على الله على الله على على على الثوب الذي يجامعها فيه ؟ قالت : نعم ، ما لم ير فيه أذى (١) » .

وروى مسدد وابن أبى شيبة ، عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : « كان رسول الله على الله على عنها يالله على الله على

وروى الإمام أحمد ، ومسلم والترمذى عن أنس ، والإمام أحمد ، وابن ماجه عن أوس ، وابن ماجه عن ابن مسعود ، والإمام أحمد ، والنسائى ، عن عمرو بن حريث ، والإمام أحمد عن عبد الله بن أبى حبيبة ، والبزار ، والطبرانى ، عن ابن عباس ، والإمام أحمد عن مجمع بن جارية ، والطبرانى برجال ثقات عن فيروز الديلمى ، عن وفد ثقيف ، والطبرانى عن الهرماس بن زياد ، والطبرانى عن ابن عمر ، والإمام أحمد عن أبى هريرة ، وأبو يعلى ،

<sup>(</sup>١) في الأصول : عبد الله بن عمر والصواب ما أثبتناه يراجع تحفة الأشراف الحزين الخامس والسادس وصفحة ٣٨٤ من لسادس .

<sup>(</sup>۲) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : حين .

<sup>(</sup>٤) مابين معكوفين من ز ومابين قوسين بياض فى الأصل واستكمل من أبى داود أخرجه فى العلم – باب الحديث عن بنى إسرائيل ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢٦٤/٦ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : وزوج .

<sup>(</sup>٨) الخبر أخرجه أبو داود في سننه ١٠٠/١ والنسائى في المجتبى ١٢٧/١ والترمذي في السنن ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شِيبة ٤٨٢/٢ .

والبزار عن أبى بكرة ـ رضي الله عنهم ـ أنهم رأوا رسول الله عَيْسَةُ يصلي في نعله(١) .

وروى الحارث عن سليمان بن حميد ، قال : حدثني من سمع الأعرابي . قال : « رأيت النبي عَلِيْنَةً يصلى وعليه نَعلان من بقر (٢) قال : فتفل عن يساره ، ثم حَك حيث تَفل بِنَعله (٢) ».

وروى أبو يعلى ، عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله عَلَيْكُ [ كان ] (١٠) يصلى في خُفَّيْه (٥٠) » .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن أوْس بن أوْس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : أقمت عِنْد رسول الله عَلَيْلَةِ نصف شهر ، فرأيته يصلى ، وعليه نعلان متقابلتان(١) » .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصلى مَنْتَعلا وحافيا(›› .

<sup>(</sup>۱) حديث أنس رواه مسلم ۱۹۱/ و والترمذي ۲٤٩/ وقال: حسن صحيح وأخرجه البخارى في الصحيح ٤٩٤/١ والنسائي في المجتبى ٥٨/٢ . وحديث أوس بن أبي أوس أخرجه أحمد في المسند ١٨٤ وابن ماجه في سننه ٣٣٠/١ وأخرج عن ابن مسعود في نفس الموطن وحديث عمرو بن حربث أخرجه أحمد في المسند ١٤٦/٨ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ١٤٦/٨ وحديث عبد الله بن أبي حبيبة أخرجه أحمد في المسند ٢٢١/٤ وقال الهيثمى: رجال أحمد موثقون . مجمع الزوائد ٣/٢٥ وحديث ابن عباس قال الهيثمى: فيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ٥٤/٢ .

وحديث مجمع بن جارية وهو مجمع بن يزيد بن جارية ابن أخى مجمع بن جارية أخرجه أحمد فى المسند ١٨٠/٣ وقال الهيثمى : رواه أحمد وفيه يزيد بن عياض وهو منكر الحديث . مجمع الزوائد ٣/٢٥ وحديث فيروز الديلمي قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ٥/٢٥ .

وحديث الهرماس قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو ضعيف ٢/٥٥ .

وحديث ابن عمر قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، ورجاله ثقات ، خلا شيخ الطبرانى محمد بن عبد الرحمن الأزرق فإنى لم أعرفه وحديث أبى بكرة قال الهيثمى : رواه أبو يعلى والبزار ، وفيه بحر بن مرار ، أحد من اختلط ، وقد وثقه ابن معين ، وفي إسناد أبى يعلى : عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر ، ضعفه أحمد وجماعة ، وكان يحيى بن سعيد القطان حسن الرأى فيه ، وحدث عنه . مجمع الزوائد 2/٢ م ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: من جلد بقرى .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) مسند أبى يعلى ٥/٢٩١ وزاد : ونعليه .

<sup>(</sup>٦) عقب الهيثمي على الخِبر: فقال: روى ابن ماجه منه الصلاة في النعلين، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبرانى فى الأوسط ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>۸) ناقصة من ز .

السلام أخبرني أن فيهما قذرا(١).

ورواه الدارقطني عن ابن عباس ــ رضي الله [ تعالى ]('') عنهما ــ قال('') : إن جبريل أتانى فقال : إن فيهما دم حَلَمَةٍ » ، وسنده ضعيف('')

وروى الإِمام أحمد ، وابن ماجه ، وابن أبى شيبة \_ رضى الله تعالى عنهم \_ [ عن ابن مسعود ] الله على عنهم \_ [ عن ابن مسعود ] الله على الله على

وروى أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن السائب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « رأيت رسول الله عين يصلى ووضع نعليه عن يساره (٩٠) » .

وروى الإمامان : مالك ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، عن جابر ، والإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن عبد الرحمن بن كيسان ، عن أبيه \_ رضى الله تعالى عنهم \_ أنهم (١٠) رأوا رسول الله عَلَيْكُ صلى في ثوب واحد (١١) .

<sup>(</sup>١) رواه الظبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار باختصار . مجمع الزوائد ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من ز...

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>٤) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>٥) في ز : وقال وفي باقي الأصول : فقال وما أثبتناه من المرجع .

 <sup>(</sup>٦) في إسناد الخبر صالح بن بيان عن فرات بن السائب أما صالح فقد قال الدارقطني : متروك . وأما فرات فقد قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال الدارقطني وغيره : متروك .

وورد فى الأصول : دم لحمة والصواب : دم حلمة قال فى المغنى : بفتح الحاء واللام : والحدِ الحلم : العظيم من القراد . سنن الدارقطنى مع المفتى ٣٩٩/١ .

<sup>(</sup>٧)زيادة يستلزمها السياق .

 <sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجه ۳۳۰/۱ وفی الزوائد: فی إسناده أبو اسحاق ، وقد اختلط بآخر عمره ، وزهیر – الراوی عن أبی إسحق – وهو ابن معاویة بن جرح روی عنه فی اختلاطه . قال أبو زرعة .

<sup>(</sup>٩) الخبر أخرجه أبو داود فى السنن ١٧٥/١ والنسائى فى المجتبى ٥٨/٢ وابن ماجه فى سننه ٤٦٠/١ والجميع قالوا : ﴿ يوم الفتح ﴾ . (١٠) فيما عدا ز : أنه .

<sup>(</sup>١١) خبر جابر أخرجه مالك في الموطأ ٣٢٠/١ رواه عن جابر ، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري ٤٦٨/١ ومسلم ١٥١/٢ وأبو داود ١٧١/١ .

<sup>ُ</sup> وحديث عبد الرحمن بن كيسان ورد في الأصول : عبد الله والصواب ما أثبتناه . وقد أخرجه أحمد ٤١٧/٣ وابن ماجه في السنن ٣٣٣/١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف .

قال جابر : متوشحا .

وقال عمرو بن أبى سلمة : قد خالف بين طرفيه [ وفى لفظ : مشتملا به واضعا طرفيه ] (١) على عاتقه (٢) .

وروى ابن ماجه عي عبادة بن الصامت \_ رضى الله تعالى عنه \_ « أن رسول الله عَلَيْكُ صلى فى شملة قد عقد عليها(٣) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، والنسائى ، عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : آخر صلاة صلاها رسول الله عَلَيْكُ مع القوم فى ثوب واحد [ وفى لفظ : ] برد حِبَرة متوشحا به (°) .

وروى الإمام أحمد ، عن ابن عباس ـ رضى الله [ تعالى ] (٢) عنهما ـ قال : « رأيت رسول الله عَيْنِيَةً من الليل يصلى في برد له حَضْرمِيّ متوشحه ما عليه غيره (٧) .

وروى الإمامان : مالك ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ « أن رسول الله عَيْقَالُهُ صلى فى خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال : اذْهَبُوا بخميصتى هذه إلى أبيى جَهْمٍ ، وائتونى بأنبجانية أبى جهم ، فإنها ألهتنى [ آنفا ] (^) عن صلاتى (^) » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، عن عقبة بن عامر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : أُهْدِى إلى رسول الله عَيْقِالله فَرُوج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، وقال : « لاينبغى هذا للمتقين (١٠٠) » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

 <sup>(</sup>۲) لفظ مسلم : متوشحا به ، ولفظ عمرو بن سلمة عند ابن ماجه : « متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقه » وفي لفظ آخر من حديث كيسان : « ثوب واحد متلبها به » ولفظ أحمد : فحل الإزار وتوشع .

 <sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه ابن ماجه في اللباس . سنن ابن ماجه ١١٧٦/٢ وقال في الزوائد : مايصح سماع خالد من عبادة بن الصامت .
 وقال أبو نعيم : لم يلق خالد عبادة بن الصامت ، ولم يسمع منه ، والأحوص بن حكيم ضعيف .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) يرجع إلى حديث أنس في المسند ٢٥٧/٣٠ وأخرجه النسائي في المجتبي ٦١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>V) المسند ١/٥٢٦ .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٩) الخبر أخرجه مالك في الموطأ ٢٠١/١ وأحمد في المسند ١٩٩/٦ .

والبخارى في الصحيح ٤٨٢/١ ومسلم في صحيحه ١٩١/٢ وأبو داود في السنن أخرجه في اللباس ٤٩/٤ وابن ماجه في اللباس أيضا

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد في المسند ١٤٣/٤ والبخاري في الصحيح ٤٨٤/١ ومسلم في صحيحه أخرجه في اللباس ٧٨٥/٤ .

وروى الطبرانى ، عن معاذ \_ رضى الله تعالى [ عنه ] (') \_ قال صلى رسول الله عَلَيْكُمْ فى ثوب [ واحد ] مؤتزرًا به (') .

وروى الطبرانى عن أبى أمامة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : أُمَّنَا رسول الله عَلَيْتُهُم فى قطيفة قد خالف بين طرفيها(٣) .

وروى ابن ماجه ، عن عبد الرحمن بن كيسان ، عن أبيه ــ رضى الله تعالى عنه ــ قال : رأيت رسول الله عليه يصلى الظهر والعصر في ثوب واحد<sup>(١)</sup> » .

وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال : « أمَّنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه ردَاء ، فلما انصرف قال : « رأيت رسول الله عَيْضَة يصلي في قميص » .

وروى أبو داود عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : صلى رسول الله عَلَيْتُ في ثوب عليّ بعضه (٦) .

وروى الإمام الشافعي ، وأبو داود ، عن ميمونة ــ رضى الله تعالى عنها ــ قالت : « كان رسول الله عليه يصلى في مِرطْ بعضه علىّ وبعضه عليه ــ وأنا حائض(٧) .

وروى أبو يعلى \_ بسند حسن \_ عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : « كان رسول الله عنها يقلب في الله عنها يعلى \_ بسند عسن \_ عن عائشة : أرخى على مرطك ، قالت إنى حائض قال : علة وبخلا(^) إن حيْضتك ليست في يدك(^) » .

وروى الإمام أحمد \_ برجال ثقات \_ عن حذيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « بتّ بآل (١٠٠٠) رسول الله على فقام رسول الله على الله على عائشة [ يصلى ] (١٠٠٠) وعليه طرف اللحاف ، وعلى عائشة

<sup>(</sup>١) ناقصة من٠ز .

<sup>(</sup>۲) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه محمد بن صبيح عن معاذ ، ولم أر من ترجمه . مجمع الزوائد ۱/۲ و ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي بدون ( قد ) وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير وهو ضعيف . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) ولفظ ابن ماجه : « ثوب واحد متلببا به » یعنی متجمعا به عند صدره .

قال في الزوائد: إسناده حسن سنن ابن ماجه ٣٣٤/١ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود ١٧١/١ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٧) الأم للشافعي وسنن أبي داود ١٠١/١ ولفظه : « وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض ، وهو يصلي وهو عليه » .

<sup>(</sup>٨) في ز : أر .

<sup>(</sup>٩) المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى الموصلي ٣٦٩/١ وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز : عند خلافا للرواية .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

طرفه وهي حائض لا تصلي(١) ».

وروى الإمام أحمد \_ برجال الصحيح \_ وابن أبى شيبة ، وأبو يعلى ، عن ابن عباس \_ رضى الله [ تعالى ] عنهما \_ قال : « صلى رسول الله على ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، متوشحا به يتقى بفضوله حر الأرض وبردها (٣) » .

وروى الطبراني برجال الصحيح عنه أيضا قال : « رأيت رسول الله عَلَيْتُ يسجد على ثوبهِ (١٠) » .

وروى الإمام أحمد عنه قال : [ لقد ] « لقد رأيت رسول الله عَلَيْتُ في يوم مطير وهو يتقى الطين إذا سجد بكساء عليه ، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد (°) » .

وروى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن ثابت \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : « جاءنا رسول الله على أبن ماجه عن عبد الله الأشهل (٢) ، فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد يقيه برد الحصا(٧) » .

وروى إلإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والترمذى – بسند حسن – عن أم سلمة – رضّى الله تعالى عنها – قالت : «لم يكن ثوبٌ (^) أحب إلى رسول الله عَلَيْتُهُم من قميص (^) » .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/٠٠٠ .

<sup>. (</sup>۲). ناقصة من ز

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى ، والطبراني فى الكبير ، ورجاله رجال الصحيح وفى الأصول : « ثوبيه » وصححت من المرجع . مجمع الزوائد //٥٠ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٦٥/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٦) فى ز : فى مسجد بنى عبد الأشهل . وهى إحدى روايتى ابن ماجه .

 <sup>(</sup>٧) الرواية هنا جمعت بين روايتي ابن ماجه فقد رواه غير متصل عن عبد الله بن عبد الرحمن : « جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم "في مسجد بني عبد الأشهل ، فرأيته واضعاريديه في ثوبه إذا سجد » .

والرواية الأخرى متصلة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى بنى عبد الأشهل ، وعليه كساء متلفف به ، يضع يديه عليه ، يقيه برد الحصى » .

وللزوائد كلام في إسناد الخبرين . سنن ابن مأجه ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز: ثوبا ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣١٧/٦ وسنن أبى داود ٤٣/٤ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ١٤/١٣ والترمذى فى صحيحه ٢٣٧/٤ رواه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة .

<sup>(</sup>۱۰) ناقصة من ز .

والنسائى ، وابن ماجه ، عن عبد الله [ بن عمر ] ( ) – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه رجال من الأنصار ، يسلمون ( ) عليه دخل مسجد بنى عمرو بن عوف ، يصلى و دخل عليه رجال من الأنصار ، يسلمون عليه عليه ، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله عين الله عين كانوا يسلمون عليه \_ ؟ فقال : هكذا ، و بسط كفه ، و جعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق ( ) » .

وروى الإمام أحمد والثلاثة ، وحسنه الترمذى ، عن صهيب – رضى الله تعالى عنه – قال : «مررت برسول الله عَلَيْتُهُ وهو في الصلاة فسلمت عليه فرد عليه إشارة بأصبعه (٤) » . وروى الإمام أحمد والدارقطني عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يشير في الصلاة (٥) » .

وروى الإمام أحمد عن أبى بشير وعبد الله(١) [بن زيد] الأنصارى المازنى – رضى الله [تعالى] عنه – : «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى بهم ذات يوم ، وامرأة بالبطحاء ، فأشار إليها رسول الله عَلَيْكُ أن تأخرى فرجعت [حتى صلى ] ثم مَرّت »(١) .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «مررت برسول الله عليه في فسلمت عليه فأشار إلى<sup>(٩)</sup>» .

وروى أبو داود عن سهل بن الحنظلية وهي أمه ، واسم أبيه عمرو<sup>(١٠)</sup> – رضى الله تعالى عنه – قال : ثُوِّب بالصلاة – يعنى صلاة الصبح – فجعل رسول الله عَلِيْتُ يصلى وهو يلتفت إلى الشعب .

قال أبوِ داود : «وكان قد أرسل فارسا من الليل يحرس<sup>(١١)</sup>» .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز: يسلمو.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٣٢/٤ وسنن أبى داود ٢٤٣/١ وصحيح الترمذي ٢٠٣/٢ والمجتبى للنسائى ٦/٣ . وسنن ابن ماجه ٣٢٥/١ بألفاظ مختلفة لاتغير المعنى .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٣٢/٤ وسنن أبي دأود ٢٤٣/١ وصحيح الترمذي ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) فى ز : أبى بشر بن عبد الأنصارى ، وفى باقى الأصول : أبى بشر بن عبد الله الأنصارى المازنى وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>٧) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢١٦/٥ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام ٢٠/٢ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٩) عقب عليه الهيثمى فقال : لابن مسعود فى الصحيح : أنه سلم عليه ، فلم يرد عليه ، رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨١/٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ز : واسم أبيه عبيد رضي الله عنه ، وفي باق الأصول : واسم أبيه عبيد الله وما أثبتناه من تهذيب التهذيب ٤/٠٥٠ .

<sup>(</sup>١١) سنن أبي داود ٢٤١/١ وفي الأصول زيادة حذفت هي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بـ

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، والترمذى – وقال : «غريب – وذكر أنه روى عن عكرمة مرسلا » وكذلك رواه الدارقطنى موصولا ومرسلا عن ابن عباس – رضى الله عكرمة مرسلا » وكذلك رواه الدارقطنى موصولا ومرسلا عن ابن عباس – رضى الله عنداله عن

وروى الطبرانى برجال ثقات غير حبرة بن نحم الإسكندرانى ("فيُحرر حَالُه(") ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَ يلتفت فى الصلاة عن يمينه ، وعن شماله ، ثم أنزل الله عز وجل ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهْمِ خَاشِعُونَ ﴾ فخشع رسول الله عَلَيْكَ فلم يكن يلتفت يمينا ولا شمالا(") » .

وروى مسدد والإمام أحمد وابن ماجه ، وأبو يعلى وابن حبان والبيهقى عن على بن شيبان الحنفى – رضى الله تعالى عنه – قال : صلينا مع رسول الله عليه فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود فلما قضى رسول الله عليه الحديث (١) » . المسلمين ، لاصلاة لأمرىء لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود ، الحديث (١) » .

وروى مسلم عن جابر - رضى الله تعالى عنهما - قال : اشتكى رسول الله عَلَيْسَةُ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، الحديث (٧) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنت إذا استأذنت على رسول الله عَيْلِيَّةُ سَبِحٍ (^)» .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٦٠/١ والنسائي في المجتبى ٩/٣ موصولاً عن عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الترمذي في صحيحه ٨٣/٢ متصلاً وقال : غريب كما ذكر المصنف وعن عكرمة وأخرجه الدارقطني كذلك سنن الدارقطني ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز: الأسكنداري.

<sup>(</sup>٤) فی غیر ز : فیحرر رجاله .

 <sup>(</sup>٥) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وقال : تفرد به حبرة بن نجم الأسكندرانى ، قلت : ولم أجد من ترجمة ، وبقية رجاله
 ثقات . مجمع الزوائد ٢٠/٢ :

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٢٣/٤ وسنن ابن ماجه ٢٨٢/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٣/٥٠١ وللحديث بقية .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووى ۲/۲ه .

<sup>(</sup>A) يرجع إلى الخبر في المسند ٧٩/١ وصحيح الترمذي ٢/»٠٠ .

<sup>(</sup>٩) يراجع مصنف ابن أبي شيبة في معنى الحديث ٢/١٣.

وروى الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن الشخير – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت مع رسول الله عَلَيْكُ فرأيته تنخم فدلكها بنعله اليسرى(١)» . ورواه النسائى بلفظ : «أتيت رسول الله عَلِيْكُ وهو يصلى فبزق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله(١)» .

وروى البخارى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان قرام لعائشة سترت به (<sup>۳)</sup> جانب بيتها ، فقال رسول الله عَيْقَةُ أميطى عنّا قِرامَكِ هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض فى صلاتى (<sup>۵)</sup> » .

وروى الإمام أحمد والثلاثة وحسنه الترمذى والدارقطنى بسند جيد عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : خرجت يوما ورسول الله علية يُصلّى فى البَيْت تَطَوّعا ، والباب عليه مُعْلق والباب على القبلة ، فاستفتحت ، فمشى عن يمينه أو عن يساره ، ففتح لى ثم رجع القهقرى إلى الصلاة فأتم صلاته (°).

وروى الطبرانى بسند جيد عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : جئت رسول الله على الله عنها نقل الله عنها من على القبلة ، مُتَنَحيّا من المسجد ، فاستفتحت ، فلما سمع رسول الله على الله على الهوى بيده ، ففتح الباب ، ثم مضى على صلاته ، الحديث .

قلت : والظاهر كما قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي : إن هذه القصة غير الأولى ، لأنه في تلك أنه كان يصلى في البيت وفي هذه كان في المسجد(٢) .

وروى ابن ماجه أن رسول الله – عَلِيْتُهُ – قِتل عقربة وهو في الصلاة(٧٠) .

وروى البزار من طريق يوسف عن أبي رافع – رضي الله عنه – قال: بينا رسول الله –

<sup>(</sup>١) مسند أخمد ٢٥/٤ ومسلم بشرح النووى ١٩٠/٢ وأخرجه أبو داود في السنن ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٢) لفظ النسائى : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخعع فدلكه برجله اليسرى » المجتبى ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « تشرب فيه » وما أثبتناه من الصحيح .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ١/٤٨٤ .

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد فى مسنده ٣١/١ وأبو داود فى السنن ٢٤٢/١ والترمذى فى صحيحه ٤٩٧/٢ والنسائى فى المجتبى ١٠/٣ والدارقطنى فى سبنه ٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه عبد الله بن صالح – كاتب الليت – والحديث عند أبى داود والترمذى والنسائى إلا أنه كان يصلى فى البيت ، والباب عليه مغلق ، فمشى حتى فتح لها ثم رجع ، وكأن هذه قصة أخرى فى البيت وتلك فى المسجد . مجمع الزوائد ٨٤/٢ .

 <sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه ابن ماجه عن ابن أبى رافع عن أبيه عن جده – هكذا – قال فى الزوائد : فى اسناده مندل ، وهو ضعيف . سنن ابن
 ماجه ١/٥٩٥ .

صالله في صلاته إذ ضرب شيئا في صلاته ، فإذا هي عقرب ضربها فقتلها ، الحديث<sup>(١)</sup> .

وروى الطبرانى بسند جيد عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب ، «أن رسول الله عليه كان يصلى وأمامه بنت العاصى على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا قام حملها(٢)».

وروى الشيخان عن أبى قتادة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه كان يصلى وهو حامل أمامه بنت زينب منت رسول الله عليه لأبى العاصى بن الربيع فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها (٢) .

وروى مسدد برجال ثقات عن رجل من بنى زريق – رضى الله تعالى عنه – قال : خرج علينا رسول الله عليه حاملا أُمَيْمة بنت زينب على عنقه أو عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع رأسه من السجود حملها(<sup>1</sup>) .

وروى ابن أبى شيبة عن طريق عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – قال : «جاء الحسين إلى رسول الله عَيْسَةُ وهو ساجد فركب على ظهره ، فأخذ رسول الله عَيْسَةُ بيده ، فقام وهو على ظهره ثم ركع ، ثم أرسله فذهب (°) » .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ١٥/٢ . وقال الهيثمى : فيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبى حاتم ، ولم يجرحه ولم يوثقه ، وذكره ابن حيان فى الثقات . مجمع الزوائد ٢٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو سليمان عن الصحابي فإن كان هو خليد بن عبد الله العصري ، فهو ثقة . مجمع الزوائد ٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩٠/١ ومسلم في صحيحه ١٨٠/٢ كم أخرجه أبو داود في السنن ٢٤١/١ والنسائي في المجتبى ١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) يرجع إلى نيل الأوطار على المنتقى ١٣٦/٢ فقد تتبع الشوكانى هذا الموضوع بما يفيد الباحث .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٣/٢ .

<sup>(</sup>۷) البخاری فی صحیحه ۴۹۱/۱ ومسلم بشرح النووی ۱٤٨/۲ .

وروى الشيخان عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُ يُوجِزُ الصلاة ويُكْمِلُها ‹‹› » .

وروى الشيخان عن سهل بن سعد - رضى الله تعالى عنه - قال : «أرسل رسول الله عليها أن انظرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا أكلم الناس عليها ، فَعَمِل هذه الثلاث درجاتٍ ، ثم أمر بها رسول الله عَيْسَة فُوضِعت فى هذا الموضع ، ولقد رأيت رسول الله عَيْسَة قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه ، وهو على المنبر ثم رفع () فنزل القَهْقَرى حتى سجد فى أصل المنبر [ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس ] () ، فقال : أيها الناس إنما صنعت لتأتموا بى ولتعَلموا صلاتى () » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عَمْرو<sup>(۰)</sup> – رضى الله تعالى عنهما – قال : «رأيت رسول الله عَلِيْكِيْم يصلى حافيا ومتنعلا<sup>(۱)</sup>» .

وروى أبو داود والبيهقى عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «لقد رأيت رسول الله عَلِيْنَةُ يصلى في النعلين » زاد : وفي الخفين (٢) .

وروى الشيخان عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْسَةُ يصلى في نعليه (^) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير – رحمه الله تعالى – عن أبيه – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت النبى عَلَيْكُ يصلى وفي صدره أزيز كأزيز المِرْجل من البكاء(٩)» .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ۲۰۱/۲ وفى الأصول : « يؤخر » والتصويب من البخارى . ولفظ مسلم : « يوجز فى الصلاة ويتم » وله ألفاظ أخرى . مسلم بشرح النووى ۱۰۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « ركع » والتعديل من مسلم .

<sup>(</sup>٣) استكمال من مسلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح باختصار ٢/٣١٥ ومسلم بشرح النووي ١٨٣/٢ واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : عبد الله بن عمر والصواب عمرو كما يتضح من المراجع .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو فى المسند ٢١٥/٢ وأخرجه أبو داود ١٧٦/١ كما أخرجه ابن ماجه من حديثه فى السنن ٣٣٠/١ .

 <sup>(</sup>٧) الذي بين يدى أن الذي أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود في السنن ٢٠٠١ ويرجع إلى تحفة الأشراف من حديثه في
 الجزء ٧ .

<sup>(</sup>٨) البخاري بشرح الفتح ٤٩٤/١ ومسلم بشرح النووي ١٩١/٢ .

<sup>(</sup>٩) يرجع إلى الخبر فى مسند أحمد ٢٥/٤ وسنن أبى داود ٢٣٨/١ والمجتبى للنسائى ١٢/١ وأخرجه فى السنن الكبرى كما أخرجه الترمذى فى الشمائل . يراجع تحفة الأشراف ٢٥٩/٤ .

وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يبيت فيناديه بلال بالأذان ، فيغتسل فإنى لأرى الماء ينحدر على خَده وشعره ، ثم يخرج فيصلى فأسمع بكاءه(١)» .

وروى الإمام أحمد وابن منيع وأبو يعلى بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنه - قال: «بينا رسول الله عليه يصلى العصر فى غزاة بدر إذ تبسم فى الصلاة، فلما قضى الصلاة، قالوا: يا رسول الله تبسمت وأنت فى الصلاة، فقال: إن ميكائيل مرَّ بى وهو راجع من طلب القوم وعلى جناحه غبار فضحك إلى فتبسمت إليه»، فانظر صحة هذا الخبر(٢).

وروى برجال ثقات عن أبى هريرة ومسلم عن أبى الدرداء ، والإمام أحمد بسند حسن عن ابن أبى شيبة ، وأبو داود عن أبى سعيد الحدرى ، وجابر والنسائى عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله عليه كان يصلى صلاة الصبح فقرأ فالتبست عليه القراءة قال أبو الدرداء قام رسول الله عليه فسمعناه يقول : أعوذ بالله منك ثم قال : ألعنك بلعنة الله ئلاثا ، وبسط يده كأنه يتناول شيئا ، فلما فرغ من صلاته ، قلنا يا رسول الله ، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يدك ، قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهى .

و في حديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – عرض لى ليقطع على صلاتى ، انتهى . فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ، ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات .

وفى حديث أبى هريرة: فأمكننى الله منه فدَعْتُه، وفى حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله تعالى عنه - فلما فرغ من صلاته قال: [لو] رأيتمونى وإبليس فأهويت بيدى فمازلت أخنقُه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين الإبهام والتى تليها. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية، حتى تصبحوا وتنظروا إليه، فذكرت قول أخى سليمان ﴿ رَبّ هَبْ لِى مُلْكًا لَا يُنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدى (٢) ﴾ فرده الله تعالى خائبا، ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد تتلاعب به صبيان المدينة (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه أبو يعلي ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٨/٢ وفي الأصول : «على جلده» والتصويب من الهيشمي .

 <sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى ٤٩/٤ وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى ، وفيه الوازع بن نافع ، وهو متروك مجمع الزوائد ٨٣/٦ وللأئمة آراء مظلمة فى الوازع يرجع إليها فى مصادرها ويرجع إلى البخارى فى التاريخ الكبير ١٨٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٣٨/٣٨ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٨٢/٣ ومسلم بشرح النووى ١٧٨/٢ والمجتبى للنسائى ١٢/٣ ويذور لفظ المصنف بين المسند وبين المجتبى .

وفى حديث جابر: صلى بنا رسول الله عَيْسَالُهُ الفجر فجعل يهوى بيده [قال خلف: يهوى] دا قدامه فى الصلاة فسأله القوم، حين انصرف، فقال: إن الشيطان [هو] كان يلقى على شرر النار، ليفتننى عن الصلاة، فتناولته فلو أخذته ما انفلت منى حتى يناط بسارية من سوارى المسجد، فينظر إليه وُلْدَان المدينة (١٠).

ويأتي في باب معجزاته ، في باب إطلاعه على أحوال البرزخ ، والجنة والنار حديثان .

وروى الطبرانى بسند جيد عن بريدة. – رضى الله تعالى عنه – قال : أتينا رسول الله عليه وهو يصلى ، فأشار إلينا بيده أن اجلسوا فجلسنا<sup>(٣)</sup> .

وروى أبو يعلى ومحمد بن عمر برجال ثقات ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «ما رأيت رسول الله عليه إنائما ] قبل العِشاء وَلَا لَاغِيًا [بعدها ] إمّا ذاكرا فيغنم وإمّا نائما فيسلم () » .

وروى أبو يعلى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يمس رأسه في الصلاة(°)» .

وروى أبو يعلى والحاكم والبيهقى عن الحسن – رحمه الله تعالى – مرسلا ، أن رسول الله على الله على عن الحسن أسه ولحيته في الصلاة (٢٠ .

وروى أبو يعلى والحاكم والبيهقى ، عن عمرو بن حريث – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَيْسِيَّة ربما مَسَّ لحيته في الصلاة(٧) .

وروى البزار بسند ضعيف عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – كان يمس لحيته فى الصلاة من غير عبث فانظر صحته (^) .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٢) الخبر لجابر بن سمرة أخرجه أحمد فى المسند ١٠٤/٥.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٢/٢ وقال الهيثمي :فيه أبو جناب وهو ثقة ، ولكنه مدلس وقد عنعفه . مجمع الزوائد ٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) مسند أبي يعلى ٢٨٨/٨ قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح وما بين معكوفات استكمال من المسند . مجمع الزوائد ١٩١٤/١ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى من حديث الحسن : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس لحيته في الصلاة . المقصد العلى ٣٣٦/١ .
 (٦) مجمع الزوائد ٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقى ٢٦٤/٢ وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى ، وفيه محمد بن الخطاب وهو ضعيف ، وقد ذكره ابن حيان فى الثقات . مجمع الزوائد ٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : فيه عيسي بن عبد الله من ولد النعمان بن بشير وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢/٥٨ .

وروى أبو يعلى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن نساء النبى عَلَيْظُيْمُ كان بينهن شيء (۱) فجعل ينهاهن ، فاحتبس عن الصّلاة فنَاداه أبوبَكْر – رضى الله تعالى عنه – يا رسول الله احْتُ في وجوههن (۱) التراب ، واخرج إلى الصلاة (۲) » .

وروى الطبرانى بسند ضعيف ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله على على عنه بالله عنه بالله على العرق عن وجهه في الصلاة (٤٠) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يشير فى الصلاة (٢) » .

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : بعثنى رسول الله على عنهما بناية الله عن جابر بن عبد الله عنهما على مسلم عن الله على الله على الله على الله على الله على الله وهو يصلى الله فسلمت على آنفا وأنا أصلى الله وهو مُوَجّه حِينَاد قِبلَ المشرق (٧) .

وروى الإمام أحمد والنسائى عن صهيب – رضى الله عنه – قال : مررت برسول الله عنه أحمد والنسائى عن صهيب أصبعه (^) .

وروى البيهقى عن عبد الله بن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : « لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله عليه وهو يصلى فسلمت عليه فأوماً برأسه (٩)» .

وروى أبو داود عن أم قيس بنت محصن – رضى الله تعالى عنها – « أن رسول الله عَلَيْسَةٍ لما أَسَنَّ وحمل اللحم ، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه (١٠) » .

<sup>(</sup>١) في الأصول : شيئا وما أثبتناه يوافق المرجع والقواعد .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : وجوهنا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى فى مسنده ٣٩٦/٦ ، ٤٠٨ ، ٤٢٦ ولفظ الخبر يوافق الأخيرة .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٣٩٨/١١ وقال الهيثمي : فيه خارجة ابن مصعب وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ٨٤/٢ .

 <sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه معلى بن مهدى قال أبو حاتم : يأتى أحيانا بالمناكير ، وقال الذهبي : هو من العباد صدوق في نفسه . مجمم الزوائد ٢/١٨ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢٤٨/١ .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووى ۲/۲۷٪ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٣٣٢/٤ وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي تحفة الأشراف ١٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبى داود ۲٤٩/۱ .

وروى الحكيم الترمذي عن جعفر بن كثير بن المطلب قال : «حدثني أبي أن رسول الله على الله على الله على الله على الفريضة تَياسَرَ فصلًى ما بَدَاله ، ويأمر أصحابه أن يتياسروا و لا يتيامنوا(١)».

وروى البيهقى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ (") عاد مريضا فرآه يصلى على وسادة ، فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلى عليه ، فأخذه فرمى به ، وقال : صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومىء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك (") » .

وروى البخارى عن عُقبة بن الحارث – رضى الله تعالى عنه – قال : صليت مع رسول الله عَلَيْكُ العصر ، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ، ثم خرج فرأى ما فى وجوه القوم من تعجّبهم لسرعته فقال : ذكرت وأنا فى الصلاة تِبْرا عندنا ، فكرهت أن يُمسى أو يَبيت عندنا فأمرت بقِسْمته (٤) .

وروى الإمام أحمد والنسائى وابن ماجه عن على بن أبى طالب – رضى الله تعالى عنه – قال : كان لى من رسول الله عَيْمِاللهِ ساعة آتيه فيها ، فإذا أتيته فإن وجدته يصلى تنحنح دخلت عليه ، وإن وجدته فارغا أذن لى (°) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عَمْرُو. – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَلَيْكِ نفخ في صلاة الكسوف().

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن كعب بن عُجرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُمُ أن رسول الله عَلَيْكُمُ وأي رجلا قد شَـبّك [بين] أصابعه ، في الصلاة ، ففرج رسول الله عَلَيْكُمُ بين أصابعه().

<sup>(</sup>١) فى الأصول ابن أبى طالب . والصواب ما أثبتناه قال البخارى : مرسل . حديثه فى البصر بين . التاريخ الكبير ١٩٨/٢ والخبر أخرجه ابن منده وأبو نعيم كما فى أسد الغابة ٤٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) فى الأُصول : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى عاد مريضا » وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى ٣٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ٨٩/٣ ، ٣٣٧/٢ وأخرج أطرافه في مواطن أخرى .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٧٩/١ والنسائى فى المجتبى ١١/٣ وابن ماجه فى سننه أخرجه فى الأدب ١٢٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصول : عمر ، والحديث حديث عبد الله بن عمرو . أخرجه أحمد فى المسند ١٥٩/٢ وفى أبى داود ٣٠/١ ( ثم نفخ فى آخر سجوده فقال : أف أف » وأخرجه النسائى فى المجتبى من حديثه ١١٢/٣ .

<sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أحمد ٢٤٣/٤ بلفظ : « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبكت بين أصابعي » .

وأخرجه أبو داود ١٥٤/١ : « أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد ... فوجدنى وأنا مشبك بيدى ، فنهانى عن ذلك ، - وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : -- » .

#### نبيهات

الأول: وروى الدارقطني عن أبي هريرة [خلافا لما رواه] أنس وجابر وغَيْرهم - رضى الله تعالى عنهم – قال: «رسول الله عَيْقَةً من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة » في سنده أبو غطفان ، قال ابن أبي داود مجهول ، والصحيح عن النبي عَيْقَةً أنه كان يشير في الصلاة (٢) » .

الثانى: في بيان غريب ما سبق .

تفل – بمثنات فوقية ففاء(٣)فلام مفتوحات .

متوشحا - بميم فمثناة فوقية فواو فشين معجمة فحاء مهملة - متقلدا .

الخميصة - بخاء معجمة مفتوحة ، فمم مكسورة فتحتية فصاد مهملة فتاء تأنيث(١) .

الأنبِجَانِيَّة - بهمزة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة تحتية مكسورة وروى بفتحها كساء من صوف له خمل ولا علم له من أدون الثياب الغليظة منسوب إلى منبج مفسرا بموحدة وابتدلت الميم همزة البلد المعروفة .

فَرُّوج - بفاء مفتوحة فراء مشددة فواو فجيم قباء فيه شق من چلفه . القُر - بقاف مضمومة ، فراء البردة .

 <sup>(</sup>١) هذه العبارة يستلزمها صحة النقل عن الدارقطني فقد قال بعد أن روى حديث أبي هريرة : « والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة » رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي عَلَيْكُ قال الشيخ أبو الحسن : وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضا .

<sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني ۸۳/۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصول ض فلام فضاء .

<sup>(</sup>٤) الخميصة : ثوب حز أو صوف معلم ، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة . وكانت من لباس الناس قديما . نهاية .

# الباب السابع عشر

في سيرته عَلِيْكُم في صلاة الجماعة . وفيه أنواع : الأول : في محافظته عَلِيْكُم على صلاة الجماعة .

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي بكرة - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَلَيْكُ أُقبِلُهُ عَلَيْكُ أُقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة ، فوجد الناس قد صلوا ، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم (١٠) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى بسند حسن عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – قال : «جاء رجل ، وقد صلى رسول الله عليلية فقال : أيكم يتجر على هذا ، فقام رجل فصلى معه (٢) » .

وروى الدارقطني عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن رجلا جاء – وقد صلى رسول الله عَلَيْتُهُ فقام يصلى وحده ، فقال : من يتجر على هذا فيصلى معه (٣) » .

الثانى : فى تسويته عَلَيْكُمُ الصفوف .

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله على الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ، ويقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول (') » .

وروى البخارى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : أقيمت الصلاة ، وأقبل علينا رسول الله علينا بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصوا(°)» .

وروى أبو داود عن محمد [بن مسلم] بن السائب صاحب المقصورة قال: «صليت إلى جانب أنس بن مالك يوما ، فقال: هل تدرى لم صنع هذا العود ؟ قلت: لاوالله ، قال: إن رسول الله عليه كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ، ثم التفت فقال: اعتدلوا [سووا] ،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٥٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٦٤/٣ ، ٨٥ وأخرجه أبو داّود في السنن ٧/١ والترمذي في صحيحه ٢٧/١ وقال : حسن .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٤/٥٨٥ وسنن أبى داود ١٧٨/١ والمجتبى للنسائى ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) تمام الخبر كما في الصحيح : « فإني أراكم من وراء ظهرى » . البخارى بشرح الفتح ٢٠٨/٢ .

صفوفكم ثم أخذه بيساره ثم قال: اعتدلوا [سووا] صفوفكم(١)».

وروى مسلم عن النعمان بن بشير - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان رسول الله عَلَيْكُمْ يُسِلِّهُ عَلَيْكُمْ يُسوى صفوفنا [حتى] كأنما يُسوى بها القداح حتى [رأى أنا] قد عقلنا عنه ، ثم خرج [فقام حتى كاد يكبر ، فرأى رجلا باديا صدره من الصف ، فقال : عباد الله(٢) لتسون صفوفكم ، أو ليخالف الله بين وجوهكم » ](٢) .

وروى أبو داود عنه ، قال : «كان رسول الله عَلِيْتُ يسوى صفو فنا إذا قمنا إلى الصلاة ، فإذا استوينا كبر (٢) » .

# الثالث : في استخلافه عَلِيْكُم في الإمامة إذا خرج عَلِيْكُم من المدينة .

روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس – رضى الله عنه – قال : «استخلف رسول الله عنه ابن أم مكتوم يؤم الناس(؛)» .

وروئ الطبرانى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «استخلف رسول الله على الله الله على الله على المدينة يصلى بالناس (°)» .

وروى أيضا عن عبد الله بن بحينه (١) – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْكَ كان إذا سافر استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، فكان يؤذن ويقيم فيصلى بهم (٧) » .

## الرابع: في تجوّزه في الصلاة إذا سمع بكاء الصغير.

روى الإمام أحمد (^) والبخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه ، والدارقطنى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ قال : إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ، فأسمع بكاء الصبى فأتجوّز فى صلاتى مما أعلم من شدة وَجْد أمه ، من بكائه » .

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود ١٧٩/١ وما بين معكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووي ۷۹/۲ ومابين معكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) تمامه في أبي داود : « وهو أعمى » سنن أبي داود ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٥) رُواهُ الطبراني في الأوسط ، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : أبي جحيقة . والصواب : عبد الله بن بحيثه .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه الواقدي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : « والنسائى / وهو مكرر ولعله مسلم فالحديث أخرجه مسلم كما سيأتى .

ولفظ أبي قتادة : «كراهة أن أشق على أمه('')» .

وروى الدارقطني ، عن ابن سابط مرسلا ، «أن رسولَ الله عَلَيْكُ صلى الصبح فقر بِسِتِين (٢) آية فسمع صوت صبى فركع ، ثم قام فقرأ بآيتين ، ثم ركع (٢)» .

وروى البخاري عن أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ، ولا أتم من صلاة رسول الله عليه وإن كان ليَسْمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تُفتن أمه<sup>(٤)</sup>».

وروى الإمام أحمد – برجال الصحيح – عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – «أن رسول الله عليه سمع صوت صبى في الصلاة فخفف (٥) ».

وروى البزار برجال ثقات عنه «أن رسول الله عليه قال : «إنى لأسمع صوت الصبي وأنا في الصلاة (٦) فأخفف نخافة أن تفتن أمه (٧)».

### الخامس: في صلاة النساء معه عَلَيْكُم ، في المسجد .

روى الطبراني ، عن سليمان بن أبي حثمة (^) ، عن أمه ، وعن أم سلم بنت أبي حكم -رضي الله تعالى عنهما - قَالتًا (٩) : ﴿ أَدْرَكُنَا القواعد مِن النساء ، وهن يصلين (١٠) مع رسول الله صالله الفرائض<sup>(١١)</sup>».

وروى الطبراني عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : «كنَّ النساء يصلين مع رسول الله عليسة الغداة ، ثم يخرجن متلفعات (١٢) بمروطهن (١٢) » .

<sup>(</sup>١) الخبر أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارقطني من حديث أنس وأخرجه أحمد . وأبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة البخاري بشرح الفتح ٢٠٢/٢ . ومسلم بشرح النووي ١٠٨/٢. وسنن ابن ماجه ٣١٦/١ . وسنن الدارقطني ٨٦/٢ . والمسند ٥٥٥٠ ٣ وسنن أبى داود ٢٠٩/١ . والمجتبى للنسائى ٧٤/٢ . ويراجع تحفة الأشراف ٣١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : « آيتين آية » والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري بشرح الفتح ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٥) رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٧٤/٢ . (٦) فيما عدا ز : فأتجوز خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٧) قال البزار : لم نسمعه إلا من هذا الشيخ بهذا الأسناد كشف الأستار ٢٣٧/١ وقال الهيثميي : رجاله ثقات ٧٤/٢ . (٨) فيما عدا ز : أبي خيثمة .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: قالت .

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز : ومن يصلينا .

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير للطبراني ١٣٠/٢٥ وحديث ابن أبي حتمة فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف . وحديث أم سلم كذلك . مجمع الزوائد ٣٤/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز: متلففات .

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عمرو بن علقمة واختلف في الاحتجاج به . مجمع الزوائد ٣٣/٢ .

السادس: في مقاربته [خطاه](١) عَلِيلَةً إذا قصد الصلاة مع الجماعة.

روى الطبرانى مرفوعا وموقوفا – ورجال الموقوف رجال الصحيح – عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – قال : كنت أمشى مع رسول الله عليه ونحن نريد الصلاة ، فكان يقارب الخطا ، فقال : «أتدرى لم أقارب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : لا يزال العبد في صلاة مادام في طلب الصلاة».

وفي رواية : «إنما فعلت ذلك لتكتب خُطَايَ في طلب الصلاة(٢)» .

السابع: في تطويله الركعة الأولى من الظهر.

روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن عبد الله بن أبى أوفى – رضى الله عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم "" » .

الثامن : في انتظاره عَلَيْكُ كُثرة الجماعة .

روى أبو داود مرسلا عن أبى النضر سالم بن أبى أمية – رحمه الله تعالى – قال: «كان رسول الله عَلَيْلًا حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلًا جلس [لم يصل]، وإذا رآهم جماعة صلى (٤) ».

التاسع : في تذكره عَلِيْتُ وهو في الصلاة أنه مُحدث ٥٠ ورجوعه إلى الإمامة .

روى الشيخان ، وابن ماجه ، والدارقطنى ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله علي الله على الله على

وفى لفظ «أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم».

وفي رواية : «حتى إذا قام في مصلاه ، انتظرنا أن يكبر انصرف . انتهى .

فلما انصرف قال : «إنى خرجت إليكم جُنبًا ، فنسيت أن أغتسل ، حتى قمت في الصلاة (٢) » .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ز

 <sup>(</sup>۲) الرواية الأولى راوها الطبرانى فى الكبير ٥/١٣٦ والرواية الثانية ٥/١٣٧ وقال الهيثمى : فيه الضحاك ابن نبراس وهو ضعيف .
 جمع الزوائد ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢/٤ ٣٥ وسنن أبي داود ٢١٢/١ وفي الأصول مصحفا : وقع قدمه وما أثبتناه من المرجعين :

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ١٤٩/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : يحدث .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجُه البخارى ٣٨٣/١ وأخرج أطرافه ١٢٢/٢ ، ١٢١/٢ وهي تشمل الروايات التي أوردها المصنف وكذلك في رواية مسلم ٢٤٨/٢ ، ٢٤٨/ وأخرجه أبو داود في الطهارة سنن أبي داود ١٠/١ وفي الصلاة أيضا وأخرجه النسائي في المجتبى ١٤/٢ وسنن الدارقطني ٣٦١/١ .

وروى الدارقطني عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنهما – قال : «صلى رسول الله عَلَيْتُهُ بِقَومٍ ، وليس هو على وضوءٍ ، فَتَمّت (١) للِقوم وأعاد هو (١) » .

وروى الطبرانى برجال الصحيح ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله على الله تعالى عنه برجال الصحيح ، عن أنسار إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا(٢) وكبرنا معه ، فأشار إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا(٢) رسول الله عَيْنِيَةِ قد اغتسل ورأسه يقطر ماء(١) » .

وروى الإمام أحمد ، والطبراني ، واللفظ له . عن على – رضى الله تعالى عنه (\*) – قال : صلى بنا رسول الله على الله على يوما فانصرف ونحن قيام ، ثم جاء ورأسه يقطر ماءً فصلى بنا ، ثم قال : [إنى ](1) كنت صليت بكم وأنا جنب ، فمن أصابه مثل الذي أصابني ، أو وجد في (٧) بطنه رزًّ ا(^) فليصنع مثل الذي صنعت .

وفي لفظ فلينصرف وليغتسل ، ثم ليأت فليستقبل صلاته (٩) .

وروى الطبرانى ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْنَالِهُ كبر بهم في صلاة الصبح ، فأوماً إليهم ، ثم انطلق ، ورجع ورأسه يقطر فصلى بهم ثم قال: «إنما أنا بشر [مثلكم] وإنى كنت جنبا فنسيت (١٠)».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن أبى بكرة – رضى الله تعالى عنه – «أن النبى عَلَيْكُ الله عنه الله تعالى عنه ب استفتح الصلاة فكبر ، ثم أوْمَأ إليهم أنْ مكانكم ، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر ماء فلما قضى صلاته قال : إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا(١١)» .

العاشر : في صلاته عَلِيْكُم خلف بعض أصحابه – رضي الله تعالى عنهم .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: فقمت مصحفا.

<sup>(</sup>٢) في إسناده عيسي بن عبدالله الأنصاري ، وجويبر بن سعيد ضعيفان . سنن الدارقطني والمغني ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: لقانا مصحفا .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٣٦٢/١ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) فى ز : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) زيادة ِ من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : من .

<sup>(</sup>٨) الرز : فى الأصل الصوت الخفى ، ويريد به القرقرة وقيل هى غمز الحدث وحركته للخروج . النهاية ٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط إلا أن الطبرانى له الزيادة الأخيرة . ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه غير واحد لم أجد من ذكرهم . مجمع الزوائد ٦٩/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٤١/٥ وسنن أبى داود ٢٠/١ وليست عنده العبارة الأخيرة : « إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا » .

# الحادى عشر: في إدارته عَلِيلَةٍ من صلى على يساره عَلِيلَةٍ.

روى الشيخان ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : صليت مع رسول الله عليه فقمت عن يساره ، فأخذ رسول الله عليه وأسى من ورائى فجعلنى عن يمينه (٣) .

وروى الإمام أحمد والطبراني عن جابر بن صخر – رضى الله تعالى عنه – قال : «إن رسول الله على الله على عنه عنه أنه أحسن رسول الله على الله على مكة ، قال : اتبعنى بالإداوة (١٠) و فتبعته عن بماء فتوضأ فأحسن وضوءه ، وتوضأت معه ، ثم قام يصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدى فحولنى عن يمينه فصلينا (٨) » .

وروى البزار برجال موثقين عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت مع رسول الله عليه فأقامني عن يمينه (٩) » .

<sup>(</sup>١) في ز : النبي .

<sup>(</sup>٢) الحديث له ألفاظ مختلفة : أخرجه أحمد في المسند ٢٤٤/٤ ومالك في الموطأ ٧٦/١ وابن ماجه في السنن ٣٩٢/١ والنسائي في المجتبى بدون قصة الصلاة ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه البخارى ٢١١/٢ ومسلم ٤١٤/٢ كما أخرجه أحمد المسند ٣٤٣/١ وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى فى الشمائل يراجع تحفة الأشراف ٢٠٥/٠ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٥) فى مسلم : « فأخذ بأذنى فجعلتى عن يمينه » ولم يورد القسم الخاص بصلاة جابر بن صخر مسلم بشرح النووى ٤٢٣/٢ . وجابر بن صخر ذكره ابن منده وروى الحديث بسنده عن جابر ، وقال : جابر وهم . أسد الغابة ٣٠٥/١ .

<sup>(</sup>٦) في ز : بالأدواه .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ٢/٤ ٩ وقال : فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي : رجاله موثقون . مجمع الزوائد ٢/٥٥ .

وروى البزار عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أنه لقى النبى عَلَيْكُ وهو قائم يصلى في ثوب واحد ، فقمت عن شماله ، فأدارني حتى جعلني عن يمينه(١)» .

الثانى عشر : في صفّه الرجال ثم الصّبِيان ثم النساء .

روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن أبى مالك الأشعرى – رضى الله تعالى عنه – قال : كان النبي عَلِيْكُ إذا أقام الصلاة صف الرجال ، وصف الغلمان خلفهم ، والنساء خلفهم "

الثالث عشر : في صلاته عَيْكُ في مكان أغلى من مكان المأمومين ليعلمهم .

روى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، والبيهقى ، عن سهل بن سعد الساعدى – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلَيْكُ أول يوم جلس على المنبر ، فقام عليه فكبر ، وكبر الناس وراءه ، وهو على المنبر ، .

الرابع عشر : فى أمره المؤذن إذا كانت ليلة مطيرة – أن يقول بعد الأذان ، ألاصلوا فى رحالكم .

روى الإمام مالك والشافعى ، وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائى ، وابن ماجه عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَيْمِالله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر ، أن يقول : ألاصلوا في رحالكم(٤٠) .

الخامس عشر : في اقتدائه عَلِيْكُ بغيره .

وفيه نوعان :

الأول: في اقتدائه عَلِيلَةٍ بعبد الرحمن بن عوف.

روى الإمام مالك ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن المغيرة بن شعبة – رضى الله تعالى عنه – أنه غزا مع رسول الله عَلَيْكُ فتبرز النبي عَلَيْكُ الغائط فحملت

<sup>(</sup>۱) قال البزار : أحاديث محمد بن عبد الرحمن عن أبيه كثيرة المناكير ، ومحمد ضعيف . ضعفه أهل العلم . كشف الأستار ٢٨٥/١ وقال الهيشمي : إسناده ضعيف جدا مجمع الزوائد ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد فى المسند ٣٤١/٥ وأبوا داود فى السن ١٨١/١ ولفظ أحمد : ألا أصلى لكم صلاة رسول الله عَلَيْكُ فصف ... الخ ولفظ أبى داود نحوه .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ه/٣٣٩ وسنن أبى داود ٢٨٣/١ . وسنن ابن ماجه ٤٥٥/١ والسنن الكبرى للبيهقى ١٩٥/٣ . واقتصرت بعض الروايات على تكبير النبى عَمَالِكُمْ .

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه مالك في الموطأ ١٥١/١ وأحمد في المسند ٢/١٠ والبخاري في صحيحه ١٥٧/٢ . ومسلم في صحيحه ٣٤٧/٢ . وأبو داود في السنن ٢٧٨/١ . والنسائي في المجتبي ١٣/٢ وابن ماجه في السنن ٢/١ ٣٠ ولفظ المصنف: ﴿ ذَاتِ سَفْرٍ ﴾ والتصويب من الموطأ .

معه إداوة وذكر الحديث . ووضوء النبي عليه وقال فيه وأقبلت معه حين سجد الناس ، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة ، فلما أحس بالنبي عليه ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فأدرك رسول الله عليه إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن ، قام رسول الله عليه يتم صلاته ، فأفزع ذلك المسلمين ، فأكثروا التسبيح ، فلما قضى رسول الله عليه صلاته ، أقبل عليهم ، ثم قال : «أحسنتم وأصنبتم التسبيح ، فلما الصلاة بوقتها() .

وروى ابن سَعْد (۱) بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة - رضى الله تعالى عنه - هل أم النبيّ عَلَيْكُ أُحدٌ [ من هذه الأمة ] (۱) غير أبى بكر الصديق ؟ قال : نعم ، كُنّا في سفر فلما كان عند السحر انطلق رسول الله عَلَيْكُ وانطلقنا معه ، حتى تبرزنا عن الناس ، فنزل عن راحلته [ثم انطلق] (۱) فتغيب عنى حتى ما أراه ، فمكث طويلا ، ثم جاء فصببت عليه فتوضّاً ومسح على خفيه ، ثم ركبتا ، فأدركنا الناس ، وقد (۱) أقيمت الصلاة ، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم (۱) في الثانية فذهبت أوذنه (۱) ، فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي ، سبقتنا ، فقال النبي عَلَيْكُ حين صلى عبد الرحمن بن عوف : « ما قُبض نبي قط حتى يصلى خلف رجل صالح من أمته (۱) » .

الثانى : في اقتدائه عَلِيلِهِ بأبي بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه (^) .

روى الإمام أحمد ، والترمذى – وقال : حسن صحيح – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «صلى رسول الله عليه خلف أبى بكر الصديق فى مرضه الذى مات فيه ، قاعِدًا(١٠) » .

<sup>(</sup>١) في الأصول : و أحسنتم ، أحسستم بغيظهم صلوا الصلاة لوقتها ، والتصويب من لفظ أحمد في المسند ٢٤٩/٤ والحديث سبق تحريجه ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ابن سعيد . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : حتى خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وهو خلافًا للمرجع .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : أذنه .

<sup>(</sup>۷) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦١/٣ .

<sup>(</sup>۸) فی ز : رضی اللہ عنه .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٥١/٦ وصحيح الترمذي ١٩٧/٢ . وقال : حسن صحيح غريب .

وروى الترمذى – وقال : حسن صحيح – والنسائى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى النبي عَلِيْتُ خلف أبى بكر قاعدًا فى ثوب متوشحا [به](١)» .

وروى البيهقى فى المعرفة عن أنس – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْقَالُم صلى خلف أبى بكر فى ثوب واحد بُرْد مخالف بين طرفيه ، فلما أراد أن يقوم قال : ادع لى أسامة ابن زيد فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكان آخر صلاة صلاها(٢)،

وروى النسائى عنه أيضا قال : آخر صلاة صلاها رسول الله عَيْنِطَةٍ مع القوم ، صلى فى ثوب واحد متوشحا به خلف أبى بكر – رضى الله تعالى عنه (٣) .

وروى ابن حبان فى صحيحه ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أن أبا بكر – رضى الله تعالى عنه – صلى بالناس ورسول الله عَيْضَةً فى الصف خلفه(<sup>1)</sup>» .

#### تنبيه :

استُشكلت (\*) هذه الأحاديث بما في الصحيح عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : لما مرض رسول الله عَيْقِهِ مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذّن فقال : مُرُوا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس ، فخرج أبو بكر يصلى فوجد رسول الله عَيْقِهِ من نفسه خفة ، فخرج يهادى بين رجلين ، كأنى أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه أنْ مكانك ، ثم أتى إلى أن جلس إلى جنبه ، فقيل للأعمش ، فكان رسول (١) الله عَيْقِهِ يصلى وأبو بكر يصلى بصلاته ، والناس بصلاة أبى بكر فقال : نعم (٧) .

وعلم عن جابر نحوه ، وفيه أن أبا بكر كان مأموما والنبي عَلَيْتُ هو الإمام ، وفيه وأبو بكر يُسْمِعُ الناسَ تكبيره .

والجواب أن هذه الأحاديث المختلفة ، قد جمع بينها ابن حبان ، والبيهقى ، وابن حزم ، فقال ابن حبان : نحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه ، إن هذه الأحبار كلها صحاح ، وليس شيء منها معارض الآخر ، ولكن النبي عَلَيْكُ صلى في صلاته صلاتين في المسجد جمّاعة لاصلاة

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي ١٩٧/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) المجتبى للنسائى ٦١/٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ٣٨٩/١ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : اشتكت .

<sup>(</sup>٦) في ز : البني

<sup>(</sup>٧) الصحيح بشرح الفتح ١٥١/٢ ، ٢٠٤ ويمكن تتبع أطرافه ٣٠٢/١ .

واحدة ، وإحداها(١) كان مأموما ، وفي الأخرى كان إماما .

قال : والدليل على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة ، أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة : أن النبي عَلِيْقَةً خرج بين رجلين ، يريد بأحدهما العباس ، والآخر عليا .

وف('' خبر مَسْروق عن عائشة : أن النبيَّ عَلِيْكُ خرج بين [رجلين]'' قال : فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين ، لاصلاة واحدة .

وقال البيهقى – رحمه الله تعالى – فى «المعرفة»: والذى نعرفه بالاستدلال بسائر [الأخبار] أن الصلاة التى صلاها رسول الله عليه خلف أبى بكر هى صلاة الصبح يوم الاثنين ، وهى آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله ، وهى غير الصلاة التى صلاها أبو بكر خلفه ، قال ولا يخالف هذا ما ثبت عن أنس فى صلاتهم يوم الاثنين و كَشْف رسول الله عليه السر الحجرة و نظره إليهم وهم صفوف فى الصلاة ، وأمره إيّاهم بإتمامها وإرخائه الستر ، فإن ذلك إنما كان فى الركعة الأولى ، ثم إنه وجد فى نفسه خِفّة فخرج فأدرك معه الركعة الثانية ، وقال : والذى يدلك (٥) على ذلك ما ذكره (١) موسى بن عقبة فى المغازى و ذكره أبو الأسود عن عروة : «أن النبي عيلة أقلع عنه الوعك ليلة الاثنين ، فغذا إلى صلاة الصبح يتوكاً على الفضل ابن عباس وغلام له وقد سجد الناس مع أبى بكر فى صلاة الصبح وهو قائم فى الأخرى ، فتخلص رسول الله عيلة حتى قام إلى جنب أبى بكر فاستأخر أبو بكر ، فأخذ رسول الله عيلة المربع فقدمه فى مصلاه ، فصُفًا جَميعا ، ورسول الله عيلة جالس وأبو بكر قائم يقرأ القرآن فلما قضى أبو بكر قراءته قام رسول الله عيلة الركعة الأخيرة ، ثم السرف الله عيلة الركعة الأخيرة ، ثم المورف إلى جذع من جذوع المسجد ، فذكر قصة دعائه أسامة بن زيد ، وعهده إليه فيما بعثه فيه ، ثم فى وفاة رسول الله عيلة ثم رواه بإسناده إلى ابن شهاب وعروة » .

قال البيهقى : فالصلاة التى صلاها رسول الله عَلِيْكُ وهو مأموم صلاة الظهر ، وهى التى خرج فيها رسول الله عَلِيْكُ بين الفضل بن عباس ، وغلام له .

<sup>(</sup>١) فى ز : وإحداهما .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : وفيه .

<sup>(</sup>٣) هكذا والزيادة ليتصل السياق .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) في ز : يدل .

<sup>(</sup>٦) في ز : ماذكر .

قال : وفى ذلك جمع بين الأخبار التي وردت فى هذا الباب .

وقال ابن حزم – رحمه الله تعالى – أيضا إنهما صلاتان متغايرتان بلا شك ، إحداهما التي رواها الأسود عن عائشة ، وعبد الله عنها وعن ابن عباس صفتها أنه عليه أمَّ الناس والناس خلفه ، وأبو بكر عن يمينه في موقف المأموم ، يُسمِع الناس تكبيره .

والصلاة الثانية التي رواها مسروق ، وعبيد الله عن عائشة ، وحميد عن أنس صفتها أنه عن السلاة الثانية التي رواها مسروق ، وعبيد الله عن عائشة ، وحميد عن أنس صفتها أنه على المناب كان حلف أبى بكر في الصف مع الناس ، فارتفع الإشكال جملة ، قال : وليست صلاة واحدة في الدهر فيحمل ذلك على التعارض ، بل في كل يوم خمس صلوات ، ومرضه عليه واحدة في الدهر فيحمل ذلك على التعارض ، بل في كل يوم خمس صلوات ، ومرضه عليه كان مدة اثنى عشر يوما ، فيه ستون صلاة أو خو ذلك انتهى والله تعالى أعلم .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى السجدات التى ليست بركن

• , 

# الباب الأول

في سجوده عَلِيلَةٍ للسهو .

وفيه أنواع :

الأول: في سجوده عَلِيْكُ قبل السلام.

روى الأئمة ، والشيخان ، والترمذى ، وابن خزيمة ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة (۱) - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عليه قام عن اثنين من الظهر لم يجلس بينهما فسبحوا فمضى فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ، ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس ، وسجد الناس معه ثم سلم بعد ذلك (۱) » .

وروى الترمذى – وقال : حسن غريب – عن عمران بن حصين – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم (٣) .

وروى الدارقطني عن المنذر بن عمرو -رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عَلَيْتُ سجد سجدتين قبل التسليم(<sup>1)</sup>.

الثانى : في سجوده عَلَيْكُ بعد السلام .

روى الإمام أحمد والنسائى وأبو داود والبيهقى وابن خزيمة فى صحيحه عن معاوية بن حُديج بضم الحاء المهملة آخره جيم – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى يوما ، فانصرف وقد بقى من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد ، فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ركعة ، فأخبرت بذلك الناس فقالوا : أتعرف الرجل ، فقلت : لا إلا أن أراه ، فمر بى فقلت هو هذا ، فقالوا : هذا طلحة بن عبيد الله .

<sup>(</sup>١) في الأصول : ابن عبينه . والصواب بحينه وهو أمه .

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه البخارى ۹۲/۲ وأخرج أطرافه فى مواطن أخرى ومسلم فى صحيحه ۲۰٦/۲ كما أخرجه أبو داود فى السنن
 ۲۷۱/۱ و الترمذى فى صحيحه ۲۳۰/۲ . وقال : حسن صحيح . وأخرجه النسائى فى المجتبى ۱۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي : حسن غريب صحيح . صحيح الترمذي ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>٤) المنذر بن عمرو قال : وكان من النقباء . وفيه عبد المهيمن ليس بالقوى . سنن الدارقطني ٣٧٤/١ .

وعَيَّن ابن خُزَيْمة الصلاة : المغرب ، وقال : وهذه القصة غير قصة ذى اليدين ، لأن المُعْلِم للنبى عَلِيْكُ طلحة بن عبيد الله مُخْبِره ، وفى تلك القصة ذو اليدين والسهو منه عَلِيْكُ فى قصة ذى اليدين إنما كان فى الظهر أو العصر ، وفى هذه القصة ، إنما كان السهو فى المغرب لا فى الظهر ولا فى العصر () .

وروى الجماعة والإمام مالك والبزار برجال ثقات ، عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى بنا رسول الله على إحدى صلاقى العَشى : الظهر والعصر ، وفي رواية جزم بأنها الظهر والعصر ، وفي رواية جزم بأنها الظهر وفي أخرى بأنها العصر – ركعتين ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم ، وفي لفظ في قبلة ، ووضع تحده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، يعرف في وجهه الغضب ، فخرج سرعان (۲) الناس وهم يقولون : قصرت الصلاة ، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه ، أن يكلماه ، فقال رجل طويل اليدين كان رسول الله على يدعوه ، وفي لفظ يسميه ذا اليدين ، فقال : يارسول الله أنسيت ؟ [أم قصرت الصلاة ؟ فقال رسول الله على القوم ، وفي رواية ، التفت يمينا وشمالا فقال . كان بعض ذلك ، فأقبل رسول الله على القوم ، وفي رواية ، التفت يمينا وشمالا فقال . وفي رواية ثم أقبل على أبي بكر فقال : أصدق ذو اليدين ؟ ، فقال الناس نعم . صدق يارسول الله ، من من الم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه و كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . شرفع وأسه و كبر وسجد مثل سجوده أو أطول .

قيل لابن سيرين: أسَلَم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة ولكني نبئت عن عمران بن حصين – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل بَسْط اليدَيْن يقال له الخِرْبَاق – وكان في يديه طول – فقال: يارسول الله – فذكر به صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتحى الناس، فقال: أصدق هذا ؟ قالوا نعم، فصلى بهم ركعة، ثم سلَّم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠١/٦ وأبو داود في السنن ٢٦٩/٢ . والنسائي في المجتبى ١٦/٢ . والبيهقي في السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢) في الأصول : فخرج الناس مسرعين وما أثبتناه يوافق أكثر الروايات .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٢٣٥/٢ ومالك في الموطأ ١٩٦/١ ، ١٩٣ والبخارى في الصحيح ٩٩، ٩٨ ، ٩٩ ومواطن أخرى ومسلم في صحيحه ٢٤٤/٢ وقال : حسن صحيح والنسائي في المجتبى ١٧٢٣ وابن ماجه في سننه ٢٣٣/١ . ٣٨٣/١ .

الثالث : في سجوده عَيْسَةٍ للزيادة .

وروى الطبراني عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى العصر خمسا فسجد سجدتين للسهو وهو جالس(٢)».

#### تنبيــه:

فی بیان غریب ما سبق .

سَرَعَانُ الناس – بسين ، فعين [مهملتين] (١) بينهما راء مفتوحات .

الخِرْباق – بكسر الحاء المعجمة ، وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف .

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه أحمد في مسنده ۲۱٪۱ والبخارى في صحيحه ۹۳/۳ باختصار ومسلم بروايات مختلفة في صحيحه ۲۱۱/۲ وما بعدها وأبو داود في سننه ۲۶/۱ والترمذي في صحيحه ۲۳۸/۲ وقال : حسن صحيح والنسائي في المجتبى ۲۶/۳ وابن ماجه في سننه ۳۸۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعيد بن بشير ، وهو ثقة ولكنه اختلط . مجمع الزوائد ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز ولعلها : مهملات .

#### الباب الشاني

### في بيان سجداته عَلِيلَةُ التلاوة على سبيل الإحمال .

روى أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطنى ، عن عمرو بن العاص – رضى الله تعالى عنه – قال : أقرأنى رسول الله عليه خمس عشرة سجدة فى القرآن ، منها ثلاث فى المفصل ، وفى سورة الحج سجدتان(١) .

وروى الإمام أحمد والترمذى واستغربه وأبو داود وضعَفَّه عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – أنه سجد مع رسول الله عَلَيْكُ إِحْدى عشرة سجدة منهن النجم (١) ، رواه ابن ماجه بلفظ: سجدت مع رسول الله عَلَيْكُ إِحْدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء : الأعرافُ ، والرعد ، والنحل ، وبنى إسرائيل ، ومريم ، والحج ، وسجدة (١) الفرقان ، وسليمان سورة النمل ، والسجدة [وفي] (١) ص ، وسجدة الحواميم (١)

وروى الشيخان عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ وَ الله عَلَيْكُ عَلَمُ الله عَلَيْكُ وَ الله عَلَيْكُ الله عَلَمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْمُ الله عَلِي الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ ا

<sup>(</sup>١) قال أبو داود : روى عن أبى الدرداء إحدى عشرة سجدة ، وإسناده واه سنن أبى داود ٥٨/٢ .

وأخرجه ابن ماجه في سننه ٣٣٥/١ والدارقطني في سننه ٤٠٨/١ .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ٥/ / ١٩ ومر كلام أبى داود فى الحديث السابق وأخرجه الترمذى فى صحيحه ٢/٧٥٤ وأطال فى تخريجه ثم قال :
 حديث أبى الدرداء حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبى هلال عن عمر الدمشقى .

والخبر أخرِجه أيضا ابن ماجه فى السنن ٣٣٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وسورة والتزمنا بنص المرجع.

<sup>(</sup>٤) في الأصول : وسجدة ص والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٥) فى الزوائد : فى إسناده عثمان بن قائد وهو ضعيف . سنن ابن ماجه ٤٣٥/١ .

<sup>(</sup>٦) البخاري بشرح الفتح ٧/٢٥٥ ومسلم بشرح النووي ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) مسبند أحمد ١٧/٢ وسنن أبى داود ٦٠/٢ ومختصر السنن للمنذرى ١٢٠/٢ .

### الباب الثالث

### في بيان عدد سجداته عَيْلِيُّ على سبيل التفصيل:

الحج . [ ص ]

روى أبو داود والدارقطنى ، عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – قال : «قرأ رسول الله عَيْضَةُ سورة (ص) وهو على المنبر ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يومٌ آخر قرأها [ فلما بلغ السجدة ] فَتشَـزّنَ الناس للسجود ، فقال : رسول الله عَيْضَةُ : إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تَشـَزنتمُ فنزل فسجد [ وسجدوا](!) » .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه ، أنه رأى رؤيا أنه يكتب (ص) فلما بلغ إلى سَـجْدَتها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدًا ، قال : فقصها على رسول الله عليه فلم يزل يسجد بها [بعد](٢) .

وروى أبو يعلى برجال ثقات والدارقطنى عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلِيْكِ سجد في (ص)<sup>(۲)</sup> .

وروى أبو يعلى والطبرانى عن أبى (') سعيد – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت فيما يرى النائم كأنى تحت شجرة ، وكأن الشجرة تقرأ سورة [ ص ] (') ، فلما أتت على السجدة سجدت ، فقالت : في سجودها : اللهم اغفرلى بها ذنبا ، اللهم حط عنى بها وزرا ، وأورث لى بها شكرا وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود سجدته ، فجئت رسول الله عين فأخبرته ، قال : سجدت أنت يا أبا سعيد ؟ قلت : لا ، قال : فإنك (') أحق بالسجود من الشجرة ، ثم قرأ رسول الله عين سورة (ص) ثم أتى على السجدة وقال في سجوده – ما قالت الشجرة في سجودها(۷) » .

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود ۹/۲ و ما بين معكوفات استكمال منه . ومضنى التشرن : التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له ( النهاية ۲۱۹/۲ ) ورواية الدارقطني : «ولكني أراكم قد استعددتم . سنن الدارقطني ٤٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٧٨/٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرانى فى الأوسط . وأبو يعلى ، وفيه محمد بن عمرو ، وفيه كلام ، وحديثه حسن . مجمع الزوائد ٢٨٥/٢ وسنن الدارقطنى ٤٠٦/١ وفيه محمد بن عمرو أيضا .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ابن سعيد والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين زيادة من مجمع الزوائد وهي فيه : «وكأن الشجرة تقرأ ص» وفي ألفاظ الحبر بعض اختلاف لايؤثر على المعنى .

<sup>(</sup>٦) فى المرجع : فأنت أحق بالسجود .

 <sup>(</sup>٧) رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : «اللهم اكتب لى بها أجرا» والباقى بنحوه ، وفيه اليمان بن نصر . قال الذهبي :
 مجهول . مجمع الزوائد ٢٨٤/٢ .

وروى البخارى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال: (ص) ليس<sup>(۱)</sup> من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله عليات يسجد فيها<sup>(۲)</sup>

( النجم ) .

روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود ، والبخارى والترمذى والدارقطنى عن ابن عباس والإمام أحمد والنسائى عن المطلب بن وداعة والإمامان الشافعى وأحمد والدارقطنى عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنهم – «أن رسول الله عَيْنِيَا قرأ بمكة سورة النجم وسجد فيها ، وسجد من كان معه ، ولَفظ ابن عباس وأبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ، زاد أبو هريرة : والشجر ، قال : ابن مسعود : غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته فقال : يكفيني هذا ، فلقد رأيته بَعْدُ قتِلُ كافرا ، وهو أُميَّةُ بن خلف ، وقال : المطلب فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ، ولم يكن المطلب يومئذ أسلم – وكان بعد ذلك لا يسمع أحدًا يقرؤها إلا سجد معه (٣) » .

وروى البزار برجال ثقات – غير مسلم بن أبى مسلم الجرمى فيحرر حاله – عن أبى هريرة – رضى الله على عنه – قال : كتبت سورة النجم عند رسول الله عليه فلما بلغ السجدة سجدنا معه وسجدت الدواة والقلم(1).

وروى البخارى فيما ذكره أبو مسعود الدمشقى فى أطرافه ، قال الحميدى لم أجده فيما عندنا من النسخ . عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله عَلَيْكُ قرأ النجم فسجد فيها(°) .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والشيخان والثلاثة عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – قال : قرأت على رسول الله عَلَيْتُ النجم فلم يسجد فيها(١) .

<sup>(</sup>١) فى الأصول : كتبت والتِّصويب من البخارى .

<sup>(</sup>۲) البخاري بشرح الفتح ۲/۲ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في المسند ٢٠١/ ٤ والبخارى في الصحيح ٥٥٣/٢ ومسلم في صحيحه ٢٢١/٢ وأبو داود في السنن ٥٩/٢ والنسائي في المجتبى ٢٢٤/٢ و حديث ابن عباس أخرجه البخارى في الصحيح ٥٥٣/٢ والترمذي ٤٦٤/٢ وقال : حسن صحيح والدارقطني في السنن ١٩/١ وحديث المطلب بن أبي وداعة أخرجه أحمد في المسند ٤٢٠/٣ والنسائي في المجتبى ١٢٣/٢ . وحديث أبي هريرة أخرجه الشافعي في الأم ١٨٨١ والدارقطني في السنن ١٩/١ و ولديث أبي هريرة أخرجه الشافعي في الأم ١١٨/١ والدارقطني في السنن ١٩/١ و وهذب أبي هريرة أخرجه الشافعي في الأم ١١٨٨١ والدارقطني في السنن ١٩/١ والدارقطني في السنن ١٩/١ والدارقطني في المسند ١٩/١ والدارقطني في المسند ١٩/١ والدارقطني في السنن ١٩/١ والدارقطني في المسند ١٩/١٠ والدارقطني في المسند ١٩/١ والدارقطني في المستدرك والمستدرك والدارقطني المستدرك والمستدرك والدارقطني المستدرك والمستدرك والدارقطني والمستدرك والدارقطني والمستدرك والمستدرك والدارقطني والمستدرك والدارقطني والمستدرك والدارقطني والدارقطني والمستدرك والدارقطني والمستدرك والدارك والد

<sup>(</sup>٤) قال البزار: لانعلم رواه بهذا اللفظ إلاأبو هريرة، ولانعلمه إلامن هذا الوجه، تفرد به مخلد عن هشام. كشف الأستار ٣٦٠/١.

<sup>(</sup>٥) كذلك لم أعثر عليه عند البخاري ولم يورده ابن حجر في ثبت أحاديث الباب في الصلاة وفي تفسير سورة النجم .

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي ١١٩/١ ومسند أحمد ١١٩٦٥ والبخارى في الصحيح ٤/٢٥٥ ومسلم في صحيحه ٢٢١/٢ وأبو داود في السنن ٥٨/٢ والترمذي في صحيحه ٢٢١/٢ وقال حسن صحيح والنسائي في المجتبي ١٢٤/٢ .

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – أنه سجد مع رسول الله عَلَيْكُمُ إلى الله عَلَيْكُمُ إلى الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَـقَّتْ ﴾ .

ورُوى الإمامان مالك والشافعي ، وأحمد والشيخان والنسائي عن أبي سلمة – رحمه الله تعالى – قال : رأيت أبا هريرة قرأ (إذا السماء انشقت) فسجد بها ، فقلت : يا أبا هريرة ألم أركَ تسجد ؟ فقال : لو لم أر النبي عَيْضَا سجد لم أسجد ".

وروى الشيخان وأبو داود والنسائى عن أبى رافع الصائغ قال: صليت مع أبى هريرة العَتَمة فقرأ (إذا السَّماء انْشَـقَتْ) [فسجد]، فقُلْت ما هذا ؟ قال: سجدت بها خلف أبى القاسم – صلى الله عليه ٣٠٠٠.

في ﴿ إِذَا السَّمَاءَ انشقت ﴾ ، واقرأ .

روى مسدد بسند صحيح عن أبي رافع قال : صليت خلف عمر – رضى الله تعالى عنه – العشاء فقرأ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَـقَّتْ ﴾ فسجد فيها(١٠) .

#### تنبيهات

الأول: رورى إبن مردويه عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ يسجد في النجم بمكة – فلما هاجر إلى المدينة تركها(٥)».

وروى أبو داود من طريق عنه «أن رسول الله عَيْقَالُهُ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة (١)» .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والشيخان والثلاثة عن زيد بن ثابت – رضي الله تعالى عنه – قال : «قرأت على رسول الله عليه النجم فلم يسجد فيها(٧)» .

وروى مسدد برجال ثقات عن عمر – رضى الله تعالى عنه – قال : «ليس فى المفصل سجود  $(^{(\Lambda)})$ » .

الثانى: في بيان غريب ما سبق.

التشرّن - بفوقية فشين فزاي معجمتين فنون التهيؤ والتأهب.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢/٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) يرجع إليه في الموطأ ١٩/٢ والأم للشافعي ١٢٠/١ والبخاري في الصحيح ٥٦/٢٥ ومسلم في صحيحه ٢٢٢/٢ والنسائي في لمجتبي ١٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٢٥ ومسلم في صحيحه ٢٢٤/٢ وأبو داود في سننه ٩/٢ والنسائي في المجتبي ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة من حديثه ٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود مصنف ابن أبي شيبة ٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ٨/٢ .

<sup>(</sup>Y) تقدم ذكر الحديث في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أنى شيبة من حديث عمر ، وزيد بن ثابت وأنى بن كعب وغيرهم . المصنف ٦/٢ .

# الساب الرابع

فى سجوده عَلَيْكُ لقراءة غيره – إذا سجد القارىء وسجوده للتلاوة فى الصلاة المكتوبة وما كان يقوله فى سجود التلاوة .

روى سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن أبى هريرة - رضى الله على عنه - قال : «قرأ رجل عند رسول الله على الله على عنه عنه عنه رسول الله على أنت قرأتها ولو سجدت سجدنا معك (١)».

وروى الإمام الشافعي والبيهقي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عطاء بن يسار – رحمه الله تعالى – قال : بلغني أن رجُلا قرأ بآية من القرآن فيها سَجْدة ، عند رسول الله عَلَيْكَة [فسجد الرجل ، وسجد النبي عَلَيْكَة معه ، ثم قرأ آخر آية فيها سجدة ، وهو عند النبي عَلَيْكَة ألنبي عَلَيْكَة فلم يَسْجُد ، فقال الرجل : يارسول الله قرأتُ السجدة فلم تسجد ، فقال رسُول الله عَلَيْكَة : «كنت أمامنا فلو سجدت سجدنا معك (٢)» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى بسند صحيح عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عليه يقول : في سجود القرآن بالليل ، يقول في السجدة مرارا : « سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته – زاد البيهقى فتبارك الله أحسن الخالقين (٣) » .

وروى الترمذى والطبرانى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «جاء رجل إلى رسول الله على الله على عنهما عنه أصلى خلف شجرة إلى رسول الله على أن أصلى خلف شجرة فكأنى قرأت سجدة ، وفي رواية البيهقي فقرأت سورة (ص) فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول : اللهم اكتب لى بها عندك أجرا ، وضع وفي لفظ : احطط عني بها

<sup>(</sup>١) سيأتى تخريجه عند الشافعي والبيهقي .

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفين استكمال من الأم للشافعي ١١٩/١ وقال : إنى لأحسبه زيد بن ثابت لأنه يمكي أنه قرأ عند النبي علم ولم يسجد ، وإنما روى الحديثين معا عطاء بن يسار .

وقال البيهقى : فهذا الذى ذكره الشافعي – رحمه الله – محتمل ثم أورد تخريج الحديث عن أبى هريرة بسندين ضعيفين . السنن كبرى للبيهقى ٣٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٠/٦ وسنن أبي داود ٢٠/٢ وصحيح الترمذي ٤٧٤/٢ والسنن الكبرى للبيهقي ٣٢٥/٢ .

وزرا ، واجعلها لى عندك ذخرا ، وتقبلها كما تقبلتها من عبدك داود » ، فقال ابن عباس : فقرأ النبي عَيْلِيُّهُ سجدةً ، ثم سجد ، فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن الشجرة (١٠) » .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال: «صليت خلف رسول الله صلالية ثلاث مرات فقرأ السجدة في المكتوبة (٢)».

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي ٤٧٢/٢ وقال : حسن غريب والسنن الكبرى للبيهقي ٣٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه جابر الجعْفي وفيه كلام ، وقد وثقه شعبة والثوري . مجمع الزوائد ٢٨٥/٢ .

### الباب الخامس

# في سجوده عَيْلِيٌّ للشكر وصلاته ركعتين لذلك .

روى الإمام وأبو داود عن أبى بكرة - رضى الله تعالى عنه - «أنه شهد رسول الله عَلَيْكُ أَتَّاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ، ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا ، ثم أنشأ يسأل البشير وأخبره بما أخبره أنه وُلّى [أمرهم امرأة ، فقال النبي عَلَيْكُ : الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء . ثلاثا] (١٠ . ورواه الإمام أحمد وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه ولفظهما : أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى (١٠) » .

وروى ابن ماجه عن أنس – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ وبشر بحاجة فخر ساجداً » .

وروى البيهقى بسند صحيح عن البراء بن عازب - رضى الله تعالى عنهما - أن عليا - رضى الله تعالى عنه - لما وجهه رسول الله عليه إلى اليمن وأسلمت همدان جميعا كتب إلى رسول الله عليه [باسلامهم فلما قرأ رسول الله عليه الكتاب خر ساجدا وقال: السلام على همدان، مرتين (٥).

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبى أوفى – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ. يوم بشر برأس أبى جهل صلى ركعتين (٢) » .

وروى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ [ من مكة نريد المدينة ، فلما كنا قريبا من عَزْوَرا نزل ثم رفع يديه ، فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا ، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ، فدعا الله ساعة ، ثم خر ساجدا ، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين استكمال من المسند ٥/٥ وأخرجه أبو داود مختصرا في الجهاد ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى في السير ، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، رأوا سجدة الشكر ، وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث . صحيح الترمذي ١٤١/٤ وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ٤٤٦/١ وسبق تخريجه عند أحمد وأبي داود .

<sup>(</sup>٣) فى الزوائد : فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . سنن الترمذي ٤٤٥/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز وهي توافق البيهقي .

<sup>(</sup>٥) قال البيهقى : أخرج البخارى صدر هذا الحديث فلم يسقه بتمامه ، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. انتهى وقد أورد المصنف الخبر مختصرا . السنن الكبرى للبيهقى ٣٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) ضعف في الزوائد إسناده . سنن ابن ماجه ٤٤٥/١ .

ساعة ، ثم خر ساجدا ، ذكره أحمد ثلاثا . قال : إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى ، فخررت ساجدا شكرا لربى ، ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى ، فأعطانى ثلث أمتى ، فخررت ساجدا شكرا لربى ، ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى ، فأعطانى الثلث الآخر ، فخررت ساجدا لربى ](۱) .

وروى الدارقطنى بسند ضعيف عن ابن جعفر رضوان الله عليه ، وعلى آبائه «أن رسول الله عَلِيهِ أَي رَجُلًا مِن النَّغاشين (٢) فَخَرَّ ساجدا(٢) » .

النغاش – بنون فغين فشين معجمتين بينهما ألف القصير – ورواه ابن أبي شيبة عنه مرسلا بلفظ قال : «مَرّ على رسول الله عَيْقَةً رجل قصير فسجد سجدة الشكر وقال : الحمد لله الذي لم يجعلني مثل هذا(٤)».

وروى الطبرانى عن عرفجة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ أبصر رجلا به زَماتة فسجد ، ورواه أيضا من حديث ابن عمر (°) » .

وروى الطبرانى من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن جابر – رضي الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا رأى () رجلا متغير الخلق ، سجد ، وإذا رأى قِردا سجد ، وإذا قام من مقامه سجد فيه () » .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن عبد الرحمن بن عوف – رضى الله تعالى عنه – قال : خرج رسول الله عَلِيْكُ فَتوجه (^) نحو مشربته (¹) فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين استكمال من سنن أبي داود ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: النغاشيين.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١٠/١ قال في المغنى: النغاش بضم النون ، وبالغين والشين المعجمتين القصير أقصر ما يكون ، الضعيف الحركة ، الناقص الحلقة ، قال ابن حجر في التلخيص : حديث أن رسول الله عليه رأى رجلا نغاشيا فخر ساجدا ، ثم قال : أسأل الله الله العافية . هذا الحديث ذكره الشافعي بلفظ : فسجد شكرا لله ، ولم يذكر إسناده ، وكذا صنع الحاكم في المستدرك ، واستشهد به على حديث أبي بحرة ، وأسنده الدارقطني والبيقي من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر : محمد بن على . وزاد أن اسم الرجل زنيم .

<sup>(</sup>٤) المغنى بهامش سنن الدارقطني ١٠/١ .

<sup>(</sup>٥) حديث عرفجة رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه محمد بن عبد الله الفهمى ولم يرو عنه غير مسعر .

وحديث ابن عمر رواه في الأوسط أيضا ، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) فى ز : كان رأى رجلا .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمى : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ، وثقة أبو زرعة وضعفه جماعة . مجمع الزوائد ٢٨٩/٢ وقد سقط من مجمع الزوائد كلمتان ترك مكانهما خاليا وقد أثبتهما المصنف وهما : «قردا» «من مقامه» .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : يتوجه .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : صدقته . وما أثبتناه من المرجع .

السجود حتى ظننت أن الله تعالى قد قبض نفسه فيها ، فدنوت منه فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قلت : عبد الرحمن ، قال : ما شأنك ؟ قلت : يارسول الله ، سجدت سجدة خَشِيتُ أن الله [تعالى]() قد قبض نفسك فيها ، قال : «إن جبريل عَيْضَةُ أتانى فبشرنى فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت لله شكرا() » .

وفى هذا المعنى أحاديث تأتى – إن شاء الله تعالى – فى أبواب الصلاة عليه عَلَيْكُم ، وزاده الله فضلا وشرفا لديه .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز : ولفظ المرجع : أن يكون الله قد قبض .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزُّوائد ٢٨٧/٢ .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى يوم الجمعة وليلتها

# الباب الأول

في آدابه عَيْسَةً قبل الصلاة.

وفيه أنواع :

الأول : الغسل :

روى عبد الله بن الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن ابن عقبة [عن] الفاكه بن سَعْد (١) الأنصارى – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْضَة كان يغتسل يوم الجمعة (٢)».

الثانى : أخذه عَلِيُّكُم من شاربه وظفره .

وروى البزار ، والطبرانى ، من طريق إبراهيم بن قدامة – فيحرر حاله – عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ [كان] (٣) يقلم أظافره ، ويقص شاربه ، يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (١٠) » .

وروى البيهقى من<sup>(٥)</sup> مرسل أبى جعفر الباقر قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يستحب أن يأخذ من [أ]ظافره وشاربه يوم الجمعة<sup>(١)</sup> .

في تجمله عَلَيْتُ [ روى ابن عدى ، عن على – رضى الله تعالى عنه – قال كان رسول الله على على على عنه أيست [ روى ابن عدى ، عن على عنه على الله على المناس ، ويسلم على المناس العمامة يوم الجمعة ، وكان إذا ركب المناس يوم الجمعة استقبل الناس ، ويسلم

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ز: سعيد.

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجاه عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكة بن سعد قال ابن حبان : وكانت له صحبة و فى الزوائد : هذا إسناد فيه يوسف بن خالد ، قال فيه ابن معين : كذاب . خبيث زنديق . قال السندى : قلت وكذبه غير واحد . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث مسند أحمد ٧٨/٤ سنن ابن ماجه ٢٦/١ وما بين معكوفين يستلزمه سياق المرجعين .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز وهی توافق نص الخبر .

<sup>(</sup>٤) قال البزار : لايروى هذا عن أبى هريرة من وجه غير هذا ، وإبراهيم بن قدامة مدنى ، تفرد بهذا ، ولم يتابع عليه ، وإذا تفرد بحديث فليس بحجة لأنه ليس بمشهور .

وقال الهيثمى : رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ، وفيه إبراهيم بن قدامة . ثم أورد كلام البزار ، وعقب عليه فقال : قلت : ذكره ابن حبان فى الثقات . كشف الأستار ٢٩٩/ مجمع الزوائد ٢٠٠/٢ .

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ( ز ) عن .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي ٣٤٤/٣ وما بين معكوفين استكمال منه وهي مثبتة في ز .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

عليهم ، وكان يحتمل المِخْصرة ، ويتوكأ على المنبر(١) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، عن عمرو بن حريث – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلِيلِيةِ خطب الناس وعليه عمامة سوداء(٢)» .

وروى النسائى عن عمرو بن أمية – رضى الله تعالى عنه – قال : «كأنى أنظر [الساعة] إلى رسول الله على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها(") بين كتفيه('') » .

وروى الحميدى بإسناد صحيح ، عن أم الحصين – رضى الله تعالى عنها – قالت : «رأيت رسول الله عليه [ يخطب ] (٥) وهو مُتَقَنَّع ببرده وعضلته ترتج (١) » .

وروى عن ابن عمر وأبى هريرة – رضى الله تعالى عنهم – قال : «ما خرج رسول الله عليه ما في عنهم الله عنهم أولا وهو مُعْتَم ، وإن لم تكن عمامة وصل الخرق بعضها ببعض واعْتَم ما (١٠٠) » .

## الثالث : فيما كان يقرؤه عَلِيَّةٍ في مغرب ليلة الجمعة وعشائها .

وروى ابن حبان ، والبيهقى ، فى سننه ، عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة ﴿ قُلْ يَأْتُهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ الله أَحَدْ ﴾ ، وكان فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الْجُمُعَةِ والمُنَافِقينَ (١١) » .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣٠٧/٤ وأخرجه مسلم في الحج صحيح مسلم بشرح النووي ٥٠٩/٣ وابن ماجه في الصلاة سنن ابن ماجه الا ماجه كل الحرجة أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الجتبي يراجع تحفة الأشراف ١٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : طرفيها وفى باقى الأصول : طرفيه وما أثبتناه من النسائى .

<sup>(</sup>٤) المجتبى للنسائي أخرجه في الزينة ١٨٦/٨ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢/٦ ؛ ٤ .

<sup>(</sup>٧) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٨) في ز : من .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ، وسقط من الأصل بعض رجاله ، ويدل على ذلك كلام الطبرانى ، فممن سقط الواقدى ، وفيه كلام كثير مجمع الزوائد ١٧٦/٢ غير أن لفظه فيه : «فإذا انصرف طويناهما إلى مثله» .

 $<sup>(\</sup>cdot \cdot \cdot)$ 

<sup>(</sup>۱۱) السنن الكبرى للبيهقي ٢٠١/٣.

الرابع: في إطالته صلاته عَلَيْكُ قبل الجمعة وبعدها .

وروى أبو داود ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أنه كان يُطِيل الصلاة قبل الجمعة ، [ويصلى بعدها ركعتين في بيته] ويُحدِّث أن رسول الله عَيْنِ كان يفعل ذلك (١٠)» .

وروى البيهقى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يركع قبل الجمعة أربعا لايفصل فى شيء منهن<sup>(٢)</sup>» .

#### تنبيـــه:

فى بيان غريب ما سبق .

المِنْبَرَ - بميم مكسورة ، فنون ساكنة ، فموحدة ، فراء من النّبرْ .

والمِخْصرة ما يختصره [ الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازه ] (١) .

عَضَلته – بعين مهملة ، فضاد معجمة ، فلام مفتوحات ، فتاء ، فهاء ، كل لحمة في البدن صلبة (٤) مكتنزة ، ومنه عضلة الساق (٥) .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢٩٤/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٢) الذي بين يدى من أبن أبي شيبة : أنه كان يصلى بعد الجمعة أربعا لا يفصل أو لا يسلم بينهن عن علقمة وحماد ، المصنف ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل وما بين معكوفين من النهاية ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) في ا – سلته .

<sup>(</sup>٥) في ١ - الشاة .

## الساب الشاني

## في وقت صلاته عَلِيَّ الجمعة والنداء إليها (١) .

روى الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، والترمذى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا اشتد [البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد] (٢) الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة (٣) .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن سلمة بن الأكوع – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا نصلى مع رسول الله عَلَيْظُ ثَم ننصرف وليس للحيطان فَيْءٌ [ نَسْتَظِلُ ] فيهُ (ا) » .

وفى رواية «ظل نستظل به<sup>(۰)</sup>».

وروى الشيخان ، والنسائى عنه ، قال : «كنا نجمّع مع رسول الله عَلَيْكُ [ إذا زالت(١) الشمس ثم نرجع نتبع الفيء(٧)» .

وروى مسلم، والنسائى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا نصلى الجمعة مع رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَمُ أَمْ نَرْجُعُ فَنْرَبُحُ نُواضِحنا قال : على : فقلت : أية ساعـة ؟ قال زوال الشمس<sup>(۱)</sup> ».

وروى الحارث عن سعد بن أبى وقاص – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ «كان يصلى الجمعة حين(١٠)تميل الشمس(١١)» .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: في النداء .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح الفتح ٣٨٨/٢ والمجتبى للنسائي ١٩٩/١ وليس فيه ذكر الجمعة ويراجع تحفة الأشراف ٢١٦/١ .

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في المسند ٤٦/٤ وأخرجه البخارى في صحيحه ٤٤٩/٧ ومسلم في صحيحه ٥١٢/٢ وأبو داود في السنن ٢٨٤/١ والنسائي في المجتبي ٨١/٣ وابن ماجه في السنن ١/٠٥٣ وسنن الدارقطني ١٨/٢ وما بين معكوفين استكمال من أكثر المراجع .

 <sup>(</sup>٥) البخارى ٤٤٩/٧ .
 (٦) فى الأصل : إذا ذارلت .

<sup>(</sup>V) اللفظ لمسلم ١٢/٢ .

<sup>(</sup>۸) ما بین معکوفین من ز .

<sup>(</sup>٩) مسلم بشرح النووى ١٣/٢ه والمجتبى للنسائي ٨١/٣ واللفظ له .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز: ترتفع.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد من حديث أنس. المسند ١٥٠/٣.

[ وروى البخارى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان ] (١) يصلى الجمعة حين تميل الشمس (٢) » .

وروى ابن ماجه عن سعد مؤذن رسول الله عَلَيْكُ «أنه كان يؤذن (") يوم الجمعة على عهد رسول الله عَلَيْكُ «أنه كان يؤذن (") يوم الجمعة على عهد رسول الله عَلَيْكُ إذا كان الفيء مثل الشّراك (٤) » .

وروى الإمام الشافعي ، عن المطلب بن حَنْطَب – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله على الله عنه بيالله كان يصلى الجمعة إذا مال الفيء قدر ذراع [أ]() و نحوه() » .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد ، والبخارى ، عن السائب بن يزيد – رضى الله تعالى عنه – قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر ، على عهد رسول الله عليه .

وفى رواية : كان يُؤذُن بين يدى رسول الله عَلَيْكَ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة ، على باب المسجد وأبى بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء (^) الثالث على الزوراء (¹) فثبت الأفر على ذلك (١٠) .

وروى الإمام أحمد ، عن السائب بن يزيد – رضى الله تعالى عنه – قال : لم يكن لرسول الله على عنه بنا عنه عنه الله على الله عنهما – حتى كان عثمان ] (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفین من ز .

<sup>(</sup>۲) البخاري بشرح الفتح ۳۸٦/۲ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا زا: للجمعة .

<sup>(</sup>٤) في الزوائد : في إسناده عبد الرحمن بن سعد ، أجمعوا على ضعفه ، وأما أبوه فقال : ابن القطان : لا يعرف حاله ولاحال أبيه . سنن ابن ماجه ٢٥٠/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي ١٧٢/١ ولفظه : إذا فاء الفيء .

٧)

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز: اللفظ.

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز. : الزوال .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٤٤٩/٣ والأم للشافعي ١٧٣/١ والبخاري بشرح الفتح ٣٩٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٢) في الأصول : إذا خرج .وما أثبتناه لفظ المسند .

<sup>(</sup>۱۳) مسند أحمد ۴٤٩/۳ وما بين معكوفات استكمال منه .

#### الساب الشالث

فى موضع خطبته عَلَيْكُمْ .

وفيه أنواع :

الأول: في خطبته عَلِيْكَةٍ على الأرض مستندا إلى راحلته .

وروى النسائى عن [ أبى ](١) سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ عام تبوك يخطب الناس ، وهو مستند ظهره إلى راحلته(٢) .

وروى الإمام أحمد – بسند جيد – عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه خطب وظهره إلى الملتزم (٢)».

الثاني : في خطبته عَلِيُّكُم على البغلة وعلى ناقته .

قال فى «زاد المعاد» خطب عَيْنَاتُهُ على الأرض ، وعلى المنبر ، وعلى البعير ، وعلى ناقته . قلت : وعلى البغلة<sup>(٥)</sup> .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن هلال بن عامر المزنى عن أبيه – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلَيْكُ بمنى بخطب على بغلة ، وعليه يُرْدٌ أحمر ، وعلى – رضى الله تعالى عنه – يعبر عنه (١)» .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى – بسند حسن صحيح – والنسائى ، والبيهقى عن عَمْرو بن خارجة قال : خطبنا رسول الله عَيْنِ بمنى وهو على راحلته (٧) ، وهمى تقصع بجرّتها ، ولعانها يسيل بين كتفيه (٨) .

وروى الطبراني عن الهِرْمَاس بن زياد – رضي الله تعالى عنه – قال : رأيت رسول الله عَلِيْتُهُ

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفیی من ز .

<sup>(</sup>٢) المجتبى للنسائي ١١/٦ جزء من الخبر .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي : رواه أحمد ، وفيه عبد الله بن المؤمل وهو ثقة ، وفيه كلام . مجمع الزوائد ١٨٣/٢ : `

<sup>(</sup>٤<u>)</u> زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) أوردها متفرقة يراجع زاد المعاد ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٤٧٧/٣ وسنن أبي داود ٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : عمر والصواب عمرو ، وفيها : وهو وفيما عدا ز : تقطع ، وكلها : نجرها .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١٨٦/٤ وصحيح الترمذي ٤٣٤/٤ والمجتبى للنسائي ٢٠٧/٦ وسنن ابن ماجه ٢٠٥/٢ .

يخطب على ناقته ، فقال : إياكم والحيانة فإنها بئست البطانة ، إياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ، إياكم والشُّحَ فإنما(١) أهلك من كان قبلكم الشح حتى سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم(١) .

## الثالث : في اتخاذه عَلِيَّةٍ المنبر .

روى [ابن] إسحاق والبزار بسند ضعيف عن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله على الل

وروى الطيالسي عن جرير – رضى الله تعلى عنه – قال : «خطبنا رسول الله عَلَيْتُهُ على منبر صغير فحثنا على الصدقة<sup>(١)</sup>» .

وروى الطبرانى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْسَةُ كان يخطب يوم الجمعة ، و [يوم] الفطر ، ويوم الأضحى على المنبر ، فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب (°) » .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر وعبد الله بن الإمام أحمد عن أبى [بن] (٢) كعب ، وأبو يغلى عن أبى سعيد والبزار من طريق آخر عنه ، وعبد بن حميد من طريق آخر واللفظ له ، وأبو يعلى برجال ثقات ، والطبرانى عن جابر والطبرانى عن عائشة ، والطبرانى برجال ثقات عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنهم – «أن رسول الله على كان يخطب يوم الجمعة إلى جذع غن أم سلمة أو في لفظ: أسند ظهره إليه ، إذا تكلم يوم الجمعة ، أو حدث أمر [يريد] (٢) أن يكلم

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : فإنه وما في ز يوافق المرجع .

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبرانى ۲۰٤/۲۲ وقال الهيشمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة،
 وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢٣٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : إنى لأتخذ ، إنى لأتخذ عصى وما أثبتناه من الزوائد ومن الهيشمى . وما بين معكوفات منهما وقال البزار : لا نعلمه عن النبى عَلِينَةً إلا بهذا الإسناد . كشف الأستار ٢٠٤/١ .

وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد . ١٨١ .

<sup>(</sup>٤)

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، ضعفه أحمد وابن المدينى والبخارى والنسائى ، وبقية رجاله موثقون .

وما بين معكوفين استكمال منه . مجمع الزوائد ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) زيادة مِن مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٧) زيادة من مجمع الزوائد .

الناس، فقال له الناس: يا رسول الله قد كثر الناس، يعنى المسلمين وإنهم ليحبون (۱) أن يروك، فلو اتخذت منبرا تقوم عليه فيراك الناس، قال: نعم، قال: من يجعل لنا هذا المنبر، فقام إليه رجل (۲) فقال: أنا قال: تجعله (۲) قال: نعم، ولم يقل إن شاء الله، قال: ما اسمك ؟ قال: فلان، قال: اقعد، فقعد، ثم عاد فقال: من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال: قال: تجعله، قال: نعم، ولم يقل إن شاء الله، قال: ما اسمك؟ قال اقعد فقعد، ثم عاد فقال: من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال: من يجعل لنا هذا المنبر؟ فقام إليه رجل فقال: أنا، قال: تجعله قال: نعم إن شاء الله قال: ما اسمك؟ (۱) قال إبراهيم قال: اجعله فصنع له ثلاث درجات، فلما كان يوم الجمعة، واستوى عليه، واستقبل القبلة قال: انتخلة حتى أسمعتنى وأنا فى آخر المسجد.

[ وفي لفظ : « فخار الجذع كما تخور البقر جزعا على رسول الله عَلَيْكُمْ » ] (°).

وفى لفظ [حَنَّ<sup>(°)</sup> كما تحن الناقة على ولدها ، فنزل رسول الله عَلَيْكَ عن<sup>(۱)</sup> المنبر فاعتنقها فلم يزل حتى سكن .

وفى لفظ «فقال له اسكن إن [تشأ] ﴿ غرستك فى الجنة فيأكل منك الصالحون ، وإن شئت أعيدك كما كنت رطبا فاختار الآخرة على الدنيا فلما قبض رسول الله علي ألى بن كعب فلم يَزَلْ عنده حتى أكلته الأرضة .

ثم عاد إلى المنبر (^) فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «إن هذه النخلة ، إنماً حنت شوقا إلى رسول الله عليه عليه أنزل إليها فأعتنقتها (٩) لما سكنت إلى يوم القيامة ، فلما كان من الغد رأيتها قد حولت فقلنا ما هذا ؟ قال : جاء أبو بكر وعمر فحولوها (١٠)».

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : يحبون .

<sup>(</sup>٢) في ز : قال .

<sup>(</sup>٣) فى ز : اجعله .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : على .

<sup>(</sup>٧) استكمال من الهيشمي .

 <sup>(</sup>۸) فيما عدا ز : الأرض .
 (۹) فيما عدا ز : فاعتنقتها .

<sup>(</sup>١٠) حديث ابن عمر رواه أحمد من طريق أبي حباب الكلبي وهوثقة ، ولكنه مدلس وقد عنعنه .

و حديث أبى بن كعب من زيادات عبد الله بن أحمد فى المسند وفيه رجل لم يسم ، وعبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق وحديث أبى سعيد عند أبى يعلى : فيه مجالد بن سعيد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون .

وحديثه عند البزار : من رواية محمد بن أبي ليلي عن عطية وكلاهما مختلف في الأجتجاج به .

وحديث جابر عند أبى يعلى : رجاله موثقون .

وحديثه عند الطبراني : رواه في الأوسط ، وفيه محمد بن عطية الصوفي وهو ضعيف .

وحديث عائشة : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف .

وحديث أم سلمة : رواه الطبرانى فى الكبير ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٨٠/٢ ، ١٨١ ، ١٨٢ .

وروى الشيخان عن (۱) سلمة 'بن الأكوع – رضى الله تعالى عنه – قال : كان جدار المسجد عند المنبر ، ما كادت الشاة تجوزها (۲) .

<sup>(</sup>١) في ز: أم سلمة وباقي الأصول أبي سلمة .

<sup>(</sup>۲) البخاري بشرح الفتح ۷۶/۱ ومسلم بشرح النووي ۱۶۶/۲ .

## الباب الرابع

في سيرته عَلَيْكُ في خطبته عَلِيْكُ .

وفيه أنواع :

الأول: في استقباله عَيْنَكُم وقت الخطبة.

روى الترمذي عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا استوى على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم(۱)» .

روى ابن ماجه عن عدى بن ثابت الانصارى [عن أبيه] – رضى الله عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم().

الثانى("): في سلامه عَلِيُّكُم على الناس قبل صعوده المنبر ، وإذا صعده .

قال في «زاد المعاد»: «كان عَلَيْكُ إذا صعد المنبر، أقبل بوجهه على الناس، ثم قال: السلام عليكم(،)».

وروى (°) البيهقى عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عليه الله إذا صعد المنبر سلم (۱) » .

وروى (٧) الضياء في «المختارة» عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] (^)عنهما – قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا دخل [المسجد] (٩) يوم الجمعة ، سلم على من عند المنبر فإذا صعد المنبر سلّم على الناس (١٠)».

<sup>(</sup>١) لفظه عند الترمذي : «استقبلناه بوجوهنا» وقال الترمذي : حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية . صحيح الترمذي ٣٨٣/٢ .

<sup>(</sup>۲) فى الأصول : أبى عداى ثابت الأنصارى رضى الله عنه والتصويب من أبن ماجه ٣٦٠/١ وفى الزوائد : رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل . وما بين معكوفين استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد لابن القيم ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) في ز : روى .

<sup>(</sup>٦) السنن الكّبرى للبيهقي ٢٠٤/٣ وفي الأصول : إنّ . والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٧) فى ز : روى .

<sup>(</sup>A) ناقصة في ز

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>١٠) يوافق الخبر ما قاله ابن القيم في الهدى ١١٧/١ .

· الثالث(١) : في خطبته عَلِيلَةٍ قائمًا وجلوسه ثم خطبته وإشارته بأصبعه ورفع صوته .

قال فى «زاد المعاد»: «كان عَلِيْكُ يخطب قائماً ، وكان إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته (۱) و واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومسّاكم ، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة ، والوسطى .

ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (٣)».

وروى ابن سعد ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : كان رسول الله عنهما خوص ابناس احمرت عيناه ، ورفع صوته ، واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحتكم أو مستكم ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى ثم يقول : أحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ، من مات وترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى () .

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يخطب قائما على رجلَيْه<sup>(٥)</sup>» .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليات يخطب قائما ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما يقرأ القرآن ويذكر الناس ، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب ، [فقد] (٢) والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة (٧) .

وروى الإمام أحمد ، والطبراني ، ورجاله ثقات ، والبزار عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال : «كان رسول الله عليه يخطب يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : قال في زاد المعاد وهي مكررة .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم ١١٧/١ .

 <sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٩٨/١ .
 (٥) لفظ أحمد : ٥خط ، قائما عا ، حامه السند

<sup>(</sup>٥) لفظ أحمد : «خطب قائما على رجليه» المسند ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أحمد بألفاظ يرجع إليها في المسند ٩٢/٣ ، ٩٥ ، وأخرجه مسلم ٥١٣/٣ وأبو داود في السنن ٢٨٦/١ وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا . المجتبي ٨٩/٣ وسنن ابن ماجه ٢٥١/١ .

قائما ثم يقعد ثم يقوم يخطب<sup>(١)</sup>» .

ولفظ البزار «كان عَلِيْتُ يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة<sup>٢٠</sup>» .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : كان رسول الله عليه يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر ، حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ") .

وروى النسائى ، وابن ماجه عنه – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع يخطب قائما ، يقعد قعدة ، ثم يقوم » . زاد ابن ماجه : فيقرأ آيات ويذكر الله ، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصداً .

وروى سمويه فى فوائده وابن المنذر ، وابن مردويه عن سهل بن سعد - رضى الله تعالى [عنه] عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا خطب الناس [أ] عنه أن وعلمهم ، لا يدع (أ) هذه الآية أن يتلوها » . وفى رواية : ما جلس على هذا المنبر قط إلا تلا هذه الآية : ﴿ يأيها الّذِينَ آمَنُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧) ﴾ .

وروى ابن أبى الدنيا في كتاب التقوى ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : «ما قام رسول الله عَلَيْ على المنبر إلا سمعته يقول : ﴿ يَأْيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( ) ﴿ وَوَهُ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>١) قال إلهيشمي : رواه أحمد وأبو يعلي ، والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال الطبراني ثقات . مجمع الزوائد ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال البزار : لانعلمه عن ابن عباس إلامن هذا الوجه . كشف الأستار ٣٠٧/١ ومجمع الزوائد ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيما عداز: ليخطب ولفظ الخبر لأبي داود وأخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٢ ٤ ومسلم في صحيحه ١٣/٢ وأبو داود في السنن ١٨٦١/ والنسائي في المجتبي ٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) المجتبى للنسائى ٩٠/٣ وسنن ابن ماجه ٣٥١/١ والزيادة التي أوردها من حديث جابر بن سمرة عند ابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) من ز .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧ من سورة الأحزاب ويراجع الحبر فى ابن كثير فى تفسيره ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٩) يراجع أسد الغابة ١٣٨/٤ .

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أحمد في المسند ١٣٦/٤ وأبو داود في السنن ٢٨٩/١ والترمذي في صحيحه ٣٩١/٢ وقال : حسن صحيح والنسائي في المجتبي ١٨/٣ .

وفي الأصول : المسبحة بدل السبابة والتزمنا بالنص في المصادر .

وروى أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم عن سهل بن سعد – رضى الله تعالى عنه – قال : ما رأيت رسول الله عليه شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره ، ولكن رأيته يقول هكذا ، وأشار بالسبابة(١) وعقد الوسطى بالإبهام(١) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، والحاكم ، والبيهقى ، عن البراء بن عازب – رضى الله [تعالى] (٢) عنه – قال : «خطبنا رسول الله عَلَيْكُ حتى أسمع العواتق فى بيوتهن ، أو قال : فى خدورها ، فقال : يا معشر من آمن (١) بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من تَتبّع عورة أخيه تَتبّع الله عورته [ومن تَتبّع الله عورته] (٥) يفضحه فى جوف بيته (١) » .

الرابع : في اعتاده عَلَيْكُم في الخطبة على قوس أو عصا .

قال فى « زِاد المعاد : » كان رسول الله عَلَيْظُ إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكاً عليها وهو على المنبر (٧) . كذا ذكر أبو داود، «وكان أحيانا يتوكأ على قوس. ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف » .

وروى أبو داود عن الحكم بن حزن الكُلَعِيّ (^) – رضى الله عنه – قال : «شهدنا الجمعة مع رسول الله عَلَيْكُ فقام متوكثا على قوس أو عصا ، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفا [ت] (^) طيبات مباركات (^) » .

وروى الإمام الشافعي عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء : أكان رسول الله عَلَيْكُ يقوم على عصا ؟ قال : نعم يعتمد عليها اعتمادا(١١٠) » .

وروى الإمام أحمد، وابن ماجه، عن سعد بن عائذ: سعد القَرظَ مؤذن رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) ف ١: السبابة .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٢٨٩/١ ومستدرك الحاكم ٥٣٥/١ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) مَٰن زُ وهو يوافق أبي يعلى .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر في المسند ٤/ ومسند أبي يعلى ٣٣٧/٣ وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٩٣/٨ وله شاهد من حديث أبي برزه الأسلمي عند أحمد ٤٢٠/٤ .

<sup>·</sup> ۱۱۷/۱ المعاد ۱۱۷/۱ .

<sup>(</sup>٨) في الأصول: الحاكم بن حزن الكلعي والتصويب من المرجع.

<sup>(</sup>٩) زیادة من ز وهی توافق المرجع .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود ٧٨٧/١ .

<sup>(</sup>۱۱) الأم ١/٧٧/١.

وروى الطبراني عن عبد الله بن الزبير – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْسَةٍ كان يخطب بمخْصَرة (٣) » .

وروى الطبراني [عن ابن عباس]( \*) - رضى الله تعالى عنهما - « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يخطبهم في السفر متكئا على قوس( °) » .

الخامس(١): في قطعه عَلِيلَةٍ الخطبة ونزوله لأمر

قال فى «زاد المعاذ»: «كان عَلَيْكُ إذا عرض له فى خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته ، وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران فى قميصين أحمرين فقطع كلامه فنزل ، فحملهما(›) ثم عاد إلى المنبر ، ثم قال : «صدق الله تعالى : إذ يقول ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْ لَادُكُمْ وَنُنَّةَ ﴾ رأيت هذين يعثران فى قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامى فحملتهما(^)».

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وحسنه ، والضياء ، والحاكم ، فى الأحكام – وقال إسناده على شرط مسلم – عن بِرُيَدة – رضى الله تعالى عنه – قال : خطبنا رسول الله عليه فأقبل الحسن والحسين – رضى الله تعالى عنهما – عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان .

وفي لفظ : يمشيان ويعثران فنزل فأخذهما .

وفى لفظ : « فحملهما ووضعهما بين يديه ، فصعد بهما ثم قال : صدق الله تعالى ﴿ إِنَّمَا أُمُو الكُمْ و أُولَادُكُمْ فِتَنَةً (١) ﴾ رأيت هذين فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما (١٠) » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز : وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٢/١ ٣٥ وفي الزوائد : إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن وقال الهيثمي : ذكر هذا في أثناء حديث طويل . رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده ضعيف . مجمع الزوائد ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير والبرّار ، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ١٨٧/٢ وقال البزار : لا نعلمه إلا عن ابن الزبير ولا له عنه إلا هذا الطريق . كشف الأستار ٣٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز ب

<sup>(</sup>٥) فيه أبو شيبة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۷) من ز .

<sup>(</sup>۸) زاد المعاد بتضرف ۱۱۷/۱ .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣٥٤/٥ وصحيح الترمذي ٥/٥٥ أخرجه في المناقب وقال : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والنسائى (۱) ، عن أبى رفاعة العدوى ، واسمه تميم بن أسيد – رضى الله [تعالى] (۲) عنه – قال : انتهيت ولفظ النسائى : دخلت على رسول الله عليه وهو يخطب ، فقلت : «يا رسول الله رجل غريب (۲) جاء يسأل عن دينه (۱) ، لا يدرى ما دينه ؟ قال : فأقبل على رسول الله عليه و ترك خطبته حتى إذا انتهى إلى ، فأتيت بكرسى حسيبت قوائِمه حَدِيدًا فقعد عليه و جعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى الخطبة فأتمها (۱) » . زاد الإمام أحمد : «رأى خشبا أسود حسبه حديدا ، وذكره (۱) النسائى (۱) بلفظ : [أتى] (۱) بكرسى من خلب قوائمه من حديد ، والخلب : الليف (۱) » .

السادس: في كلامه عَلِيْكُ بعض أصحابه في أمر شرعي حال الخطبة.

روى(۱) الجماعة ، [إلا](۱) الإمام مالك ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : دخل سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله عليلة يخطب ، فقعد قبل أن يصلى ، قال : صليتَ ؟ قال : [لا](۱) قال : فصل ركعتين(۱) .

وروى الدارقطنى وضعفه عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «دخل رجل من قَيْسُ الله عَيْسُهُ : قم فاركع ركعتين ، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته(١٠)».

وروى الإمام الشافعي - واللفظ له - والإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،

<sup>(</sup>١) فى الأصول : وحسنه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : قريب .

<sup>(</sup>٤) في ز : بذيه .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٥/٠٨ ومسلم في صحيحه ٢٨/٢٥ والنسائي في الزينة المجتبي ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٦) لفظ أحمد : فأتى بكرسي فقعد عليه ، ولفظ مسلم : فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا .

<sup>(</sup>٧) في الأصول ابن قتبة واللفظ للنسائي .

<sup>.</sup> زیادة من ز $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) صحفت في النسائي : خلت .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>۱۱) زیادو من ز .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱۳) الخبر يرجع إليه في البخاري بشرح الفتح ٤٠٧/٢ ومسلم بشرح النووي ٢٦.٢/٥ وسنن أبي داود ٢٩١/١ وصحيح الترمذي ٣٨٤/٣ والمجتبى للنسائي ٨٤/٣ وسنن ابن ماجه ٣٥٣/١ .

<sup>(</sup>۱۶) سنن الدارقطني ۱٥/۲ .

عن أبى سعيد - رضى الله [تعالى] (١) عنه قال : رأيت رسول الله على يخطب وجاء رجل وفدخل المسجد] (١) بهيئة بذة (١) فقال : أصليتَ ؟ قال : لا . قال : فصل ركعتين ، قال : فصلى ركعتين ، قال : ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا ، فأعطى رسول الله على منها الرجل ثوبين . فلما كانت الجمعة الأحرى جاء الرجل والنبي على يخطب ، فقال : [له] (١) النبي على أصليت ؟ قال : [لا] (١) قال : [فصل ركعتين] ثم حث على الصدقة فطرح (١) الرجل أحد ثوبيه ، فصاح النبي على الصدقة وفطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين ، فلما جاءت الجمعة بهيئة بذة ، فأمرت الناس بالصدقة [فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين ، فلما جاءت الجمعة الأخرى أمرت الناس بالصدقة [أن) فألقي أحد ثوبيه ، ورجاله موثقون (٥) .

وروى الطبرانى فى الكبير [عن جابر] (٢٠) - رضى الله تعالى عنه - قال : « دخل النعمان ابن قَوْقل (٧) ورسول الله عَيْنِيَةُ يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله عَيْنِيَةُ : صل ركعتين تجوز فيهما (١٠)» .

وروى ابن ماجه ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – «أن رجلا دخل المسجد ورسول الله عَلَيْكُ : المسجد ورسول الله عَلِيْكُ : اجلس فقد آذیتَ و آنیتَ (۱) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، عن عبد الله بن بُسْر (١٠٠) – رضى الله تعالى عنه – قال : [ جاء رجل ورسول الله عَيْنِيُّ يخطب فقال : له رسول الله عَيْنِيُّ ] اجلس فقد آذيت و آنيت (١٠) .

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : بدنة وفي ز : بذية وما أثبتناه من الأم .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : نفس ذلك الرجل . والتزمنا بالأم .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٥) يرجع إلى الخبر فى الأم ١٧٥/١ والمسند ٣٥/٣ وصحيح الترمذي وقال : حسن صحيح ، وأخرجه النسائي في المجتبى ٨٧/٣ وابن ماجه باختصار في السنن ٣٥٣/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : فرقد والصواب ما أثبتناه من مجمع الزوائد وأسد الغابة ٣٣٨/٥ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٤/٢ ولم ينسبه وقال : ليس للنعمان بن قرقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح ولم أجده في أحاديث جابر في المعجم الكبير للطبراني ١٨٠/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٩) سئن ابن ماجه ٣٥٤/١ .

<sup>(</sup>١٠) فى ز : بشر وفى باقى الأصول : بشير والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد ۱۸۸/٤ وسنن أبي داود ۲۹۲/۱ .

وروى أبو داود عن جابر – رضى الله تعالى عنه ] – قال : لما استوى رسول الله على المنبر ، قال : «اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله عَلَيْكُ فقال : تعال يا عبدالله بن مسعود (١٠)» .

وروى الإمام أحمد عن قيس بن [أبى] (٢) حازم [عن أبيه] (٣) – رضى الله تعالى عنه – قال : «رآنى رسول الله عَلِيلَةُ [وهو] (١) يخطب وأنا في الشمس فأمرني فتحولت (٥)» .

## السابع : في شربه عَيْسَةً يوم الجمعة على المنبر ليرى الناس أنه لايصومه .

روى ابن أبى شيبة ، وأحمد بن منيع ، عن جنادة (٢) الأزدى – رضى الله تعالى عنه – قال : « دخلت على رسول الله علي في سبعة من الأزد ، أنا مِنهم يوم الجمعة (٢) وهو يتغذى فدعانا إلى طعامه ، فقلنا : إنا صيام (١) فأمرنا فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا . قال : أفتصومون غدا ؟ قلنا : لا ، قال : فأفطروا ، فأكلنا مع رسول الله علي من طعامه ، فلما خرج رسول الله علي المنبر ، دعا بماء فشر به وهو على المنبر يُرى الناس أنه لا يصوم يوم الجمعة (١)» .

## الثامن : في وقوفه عَيْنَا مع من يكلمه بعد نزوله من المنبر وقبل الصلاة .

روى الإمام أحمد ، والأربعة عن [أنس – رضى الله تعالى عنه – ](١١) قال(١١) : «كان رسول الله عَلَيْكُ ينزل من المنبريوم الجمعة ، فيكلمه الرجل في حاجته ، فيكلمه ، ثم يتقدم إلى مصلاه » .

وقال أبو داود : ليس بمتصل عن ثابت تفرد به جرير بن حازم .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢٨٦/١ وقال أبو داود : هذا يعرف مرسل . وما بين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>۳) زیادهٔ من ز

<sup>(</sup>٤) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٦٢/٤ ولفظه : فحولت إلى الظل .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : ابن الأزدى .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : يوم جمعة . \*

<sup>(</sup>۸) فی ز : أنا صامم .

<sup>(</sup>٩) روى نحوه الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف . مجمع الزوائد ١٩٩/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : عن أنس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْنَ . ولا مجال للعبارة الأخيرة .

وقال الترمذى : سمعت محمدًا يعنى : البخارى يقول : «وهَم(١) جرير بن حازم فى هذا الحديث . والصحيح مارُوِى عن ثابت عن(٢) أنس قال : أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيدى رسول الله على فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم(٢)» .

<sup>(</sup>١) فيما عدا: نعم

<sup>(</sup>٢) في الأصول : قال : وروى ثابت عن أنس . والتصويب من الترمذي .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١١٩/٣ وسنن أبي داود ٢٩٢/١ وصحيح الترمذي ٣٩٤/٢ والنسائي في المجتبي ٩٠/٣ وسنن ابن ماجه ٢٥٤/١ .

## الباب الخامس

في صفة خطبته وما وقفت (١) عليه من خطبه عليه .

قال فى «زاد المعاد»: كان مدار خطبته عَيْقِطَة على حمد الله ، والثناء عليه بآلائه ، وصفات كاله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بالتقوى ، وتبيين موارد غضبه ، ومواقع رضاه .

وكان (٢) يقول فى نُحطبه أيضا: أيها الناس إنكم لن تطيقوا [أو لن] (٢) تفعلوا (١) كل ما آمرتم به، ولكن سَدّدُوا وأَبْشِروا، وكان يخطب فى كل وقت بما تقْتضيه حاجة المخاطبين، ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها (٥) بحمد الله تعالى ويتشهد فيها بكلمتى الشهادة

كان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس . كانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة ، وكان يخطب النساء (٦) على حده و يحثهن على الصدقة .

ولم يكن له شاويش<sup>(۱)</sup> يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته ، ولم [يكن]<sup>(۱)</sup> يلبس ما يلبسه<sup>(۱)</sup> الخطباء اليوم ، [و]<sup>(۱)</sup> لاطرحة ولاغيرها ، وكان يخطب على الأرض ، وعلى المنبر ، وعلى البعير ، وعلى الناقة .

وكان إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته كأنه منذر جيش ، وكان يخطب كثيرا بالقرآن ، وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ أنه على سيف .

وكان منبره على ثلاث درجات ، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذّن في الأذان فقط ، ولم يقل شيئًا قبله ولا بعده .

<sup>(</sup>١) في ز : وما وقف .

<sup>(</sup>٢) في ز : كان .

<sup>(</sup>٣) استكمال من زاد المعاد وفي الأصول : لن تطيقوا أن تفعلوا .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: فيما عدا ز: كان .،

<sup>(</sup>٥) في ز: استفتحها.

<sup>(</sup>٦) في ا : الناس .

<sup>(</sup>۷) فیما عدا ز : جاویش .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : تلبسه .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز ..

فإذا أخذ في الخطبة واشتد غضبه ، لم يرفع [أحد](١) ضَوته ، بشيء ألبتة – لامؤذن ولاغيره(١) .

وروى أبو داود ، عن [ابن] (٢) مسعود - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَلَيْكُمْ وَكَانَ إِذَا تَشْهَدُ قَال : الحمد لله نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يُضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة ، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه (٤) لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا » .

وفي رواية(°) ابن شهاب مرسلا : ومن يعْصهما فقد غوى .

ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ، ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ، ويَجتـنبُ<sup>(۱)</sup> سخطه ، فإنما نحن به وله<sup>(۷)</sup> .

وروى الطبراني برجال ثقات عنه قال : خطبنا رسول الله عَلِيْتُ فقال : أما بعد^) .

وروى الطبرانى عن شداد بن أوس – رضى الله تعالى عنه – قال : «سمعت رسول الله على عنه بياً عنه الطبرانى عن شداد بن أوس – رضى الله تعالى عنه بياً والفاجر ، وإن الآخرة وعد عاضر ، يأكل منها البرُّ والفاجر ، وإن الآخرة وعد صادق ، يحكم فيها ملك قادر ، يُحق الحق ، ويبطل الباطل ، أيها الناس كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا ، فإن كل أم يتبعها ولدها والدها وا

وروى الإمامان الشافعي ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليت خطب يوما فقال : «إن الحمد لله نستعينه (١٠) ونستغفره [ونستهديه ونستنصره](١١) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) أورد المصنف هذه الفقرات بدون ترتيب لها على المرجع ويرجع إليها فى ( فصل : هديه فى خطبه ) ٤٧/١ من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : فلا يضر وما في ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٥) في ز : ومن يعصهما مكررا .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : ويتجنب وما أثبتناه يوافق الأصل .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو مهدى : سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ١: فنستعينه .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز وهی توافق الشافعی .

فلا مضل له ، و من يضلل (۱) فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، من بطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصى الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله (۲) » .

وروى ابن أبى الدنيا ، والبيهقى فى «الشُّعَب» ، عن الحسن البصرى – رحمه الله تعالى – قال : طلبت خطبة النبى عَيِّلِكُ [في الجمعة فأعيتنى ، فلزمت رجلا من أصحاب النبى عَيِّلُكُ ] (٣) فسألته (٤) عن ذلك فقال : كان يقول فى خطبته يوم الجمعة : «يأيها الناس إن لكم علما فانتهوا إلى علمكم ، وإن (٥) لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ، فإن المؤمن بين مَخَاقتَيْن ، بين أجل قد مضى لا يدرى كيف صنّع الله فيه ، وبين أجل قد بقى لا يَدرى كيف الله بصانع فيه ، فليتزود المؤمن لنفسه بنفسه ، ومن دنياه لآخرته . الدنيا خلقت لكم ، والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب (١) وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار ، واستغفروا(١) الله لى ولكم (١) .

وروى البيهقى فى «الأسماء والصفات» عن ابن (١) شهاب قال : «بلغنا عن رسول الله عَلَيْكُ أنه كان يقول إذا خطب : كل ما هو آت قريب لا بُعْد لما (١) هو آت ، لا يعجل الله بعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ، ما شاء الله كان ولو كره الناس ، لا مُبعد (١١) لما قرَّب الله ، ولا مقرب لما بعَّد الله ، ولا يكون شيء إلا بأذن الله [ بحق] (١١)» .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن النعمان بن بشير – رضى الله تعالى عنه – قال: سمعت رسول الله عليه يخطب يقول: أنذوتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه (١٣) من مقامى هذا قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : ومن يضلل الله فلا هادى له .

<sup>(</sup>٢) يرجع إليه في الأم للشافعي ١٧٩/١ وصحيح مسلم بشرح النووي ٢٠/٢ و والمجتبي للنسائي ٧٤/٦ وسنن ابن ماجه ١١٠/١ .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) في ا – : عسألت .

 <sup>(</sup>٥) في ١ : وإن لن يكن لكم .
 (٦) فيما عدا ز : بمستعتب .

<sup>(</sup>٧) في ا : واستغفر .

<sup>(</sup>A)

<sup>(</sup>٩) في ا : أبي شهاب .

<sup>(</sup>۱۰) في ز: ما.

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز: بعد .

<sup>(</sup>۱۲) ناقص من ز .

<sup>(</sup>١٣) في ا : يسمعة خلافا للمرجع .

وفى رواية «وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر<sup>(١)</sup>».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن زيد بن أرقم – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله صليلة عليه خطبهم فقال (٢) : أما بعد (٣) » .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، ومسلم ، وابن ماجه ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عليلية «إذا خطب» .

وفى رواية (٤) : إذا ذكر الساعة احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر حيش يقول : «صبّحكم» .

وفى رواية : كانت خطبة رسول الله عَلَيْكِيْ يوم الجمعة يحمد الله ، ويثنى عليه ، بما [ هو ] (°) أهله ، ثم يقول بأثر ذلك وقد علا صوته انتهى .

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكلَّ بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ، ثم يقول : «من (١) يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ثم يقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين ، ثم يقول : من ترك مالًا فلأهله ، ومن ترك ضياعًا فعلى (١) وإلى فأنا أولى (١) بالمؤمنين (١) » .

وروى الإمام أحمد ، والطبرانى ، والبزار – على الشك – برجال الصحيح عن على أو الزبير – رضى الله تعالى عنهما – قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يُعرف ذلك فى وجهه ، وكأنّه نذير (١٠) قوم يُصبحهم الأمر غدوة ، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يَتبسّم (١١) حتى يرتفع (١١) .

<sup>(</sup>١) مسنَّد أحمد ٢٦٨/٤ ٢٧٢ وفي الأصول : انذركم والتزمنا بالنص عند أحمد .

<sup>(</sup>٢) في ا : أخطبهم وفي ز : قال .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٦٧/٤ في حديث طويل .

<sup>(</sup>٤) فى ز : وفى لفظ .

<sup>(</sup>٥) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>٦) فی ز : من يهدی الله .

<sup>(</sup>٧) فى ز : فإلى وعلى .

<sup>(</sup>٨) في ١ : ولي .

 <sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣١٠/٣ ومسلم بشرح النووى ١٧/٢٥ والمجتبى للنسائى ١٥٣/٣ وابن ماجه أخرجه فى السنة سنن ابن مناجه
 ١٧/١ وفى ز : المؤمنين الضياع .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : وكاكنذير والتصويب من الهيثمي .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : يبتسم .

<sup>(</sup>١٢) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده ، ورجاله رجال الصحيح . وفي المرجع « لم يبتسم ضاحكا حتى يرتفع» . مجمع الزوائد ١٨٨/٢ .

وروى الإمام الشافعي ، عن عمرو(') - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله عَلَيْكُمُ خطب يوما فقال في خطبته : «ألا إن الدنيا عرض حَاضِر يأكل منها البر والفاجر ، [ألا](') وإن الآخرة أجل صادق ، يقضى فيها مَلِك قادر ، ألا إن الخير كله بحذافيره في الجنة ، ألا وإن الشّر كله بحذافيره "في النار ، [ألا فاعلموا](') وأنتم من الله - عز وجل - على حذر ، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم ، «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرَهُ .

وروى الإمامان : الشافعى ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، وأحمد بن منيع ، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان – رضى الله تعالى عنها (٢) – قالت : «ما أُخذْتُ ﴿ قِلْ مَنْ فِي رسول الله عَلَيْكُ كَانَ يَقْرُوهَا كُلَّ جَمْعَةُ عَلَى المنبر إذا خطب الناس (٧) » .

وروى ابن سعد (^) عن أم صُبَيَّة : خَوْلة بنت قيس الجهنية – رضي الله تعالى عنها – قالت : «كنت أسمع خطبة رسول الله عَيْسَةٍ يوم الجمعة وأنا في مؤخر (^) النساء وأسمع قراءة ﴿ قَ . وَالْقُرْ آنِ الْمَجيدِ ﴾ على المنبر وأنا في مؤخر المسجد ( ١٠) » .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، والترمذي ، عن يعلى بن أمية – رضى الله تعالى عنه – قال : سمعت رسول الله عليه على المنبر ﴿ وَنَادَوْا يَامَالِكُ (١٠) ﴾ .

وروى الإمام أحمد، ومسلم، والثلاثة، عن جأبر بن سمرة – رضى الله [ تعالى ] (١٠) عنه – قال : «كنت أصلى مع رسول الله عليه الصلوات فكانت صلاته قصدًا ، خطبته قصدًا»،

<sup>(</sup>١) فى الأصول : ابن عمر وفى الأم ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز وهي توافق الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى ز : الشر بحذافيره كله فى النار .

<sup>\* (</sup>٤) زيادة من الأم .

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي ١٧٩/١ . .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : أم هاني مصحفا .

<sup>(</sup>۷) الأم ١/٨٧١ .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : ابن سعيد مصحفا .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : موطن وما فى ز ، يوافق المرجع .

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۱٦/۸ .

<sup>(</sup>۱۱) البخاري بشرح الفتح ۳۱۲/۲ وفيه : قال سفيان : قراءة عبد الله ( ونادوا يا مال ) ومسلم بشرح النووى ۲۳/۲ وسنن أبى داود ٤/٥٢ وقال أبو داود : يعنى بلا ترخيم وصحيح الترمذي ۳۸۲/۲ وقال : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>۱۲) ناقصة من ر .

زاد أبو داود : «يقرأ بآيات من القرآن (١) ، ويذكر الناس (٢) » .

وروى أبو داود عنه: قال: «كان رسول الله عَلَيْقَتُهُ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات (٣) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، [وأبو نعيم] (\*) عن الحكم بن حزن [الكلفى] (\*) «أنه شهد الجمعة مع رسول الله عَيْقِ فقام فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال : أيها (١) الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلَّ ما أمرتم به ، ولكن سدوا وأبشروا (٧) » .

وروى النسائى(^) عن عبد الله بن أبى أوفى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يَكُثُرُ الذّكر ، ويُقِلّ (^) اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر (``) الخطبة ، ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة ، والمسكين لبعض الحاجة (``) .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن أبى (١٠) بن كعب – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلِيْكُ قرأ يوم الجمعة ﴿ تبارك (١٠) ﴾ وهو قائم يذكر بأيام الله(١٠) » .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد برجال الصحيح عنه – أن رسول الله عَلَيْتُ قرأ يوم الجمعة (براءة) وهو قائم يذكر بأيام الله [تعالى](١٥٠) .

وروى عبد بن حميد – بسند ضعيف – عن ابن عباس – رضي الله [تعالى ](١٦) عنهما –

<sup>(</sup>١) في ز : من القرن .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٩٣/٥ وصحيح مسلم بشرح النووى ١٧/٢ و وسنن أبي داود ٢٨٨/١ وصحيح الترمذي ٣٨١/٢ والمجتبى للنسائي ٩٠/٣ . ٩٠/٣

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) في ز: زيادة الكلبي والصواب الكلفي .

 <sup>(</sup>٦) ف ز : أيها وباق الأصول يأيها وما فى ز يوافق أبا داود .
 (٧) فى الأصول : «سددوا وقاربوا وأبشروا» . والخبر أحرجه أحمد فى المسند ٢١٢/٤ وأبو داود فى السنن ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>۸) في ز : وابن حبان وفي باقي الأصول : وابن ماجه ولم يذكره المزى في تحفة الأشراف ٢٩٠/٤ .

 <sup>(</sup>٩) ما أثبتناه من ز وباق الأصول : يقلل .

<sup>(</sup>١٠) في ١ – ويكثر خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>١١) في المجتبى : فيقضى له الحاجة ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : عن ابن کعب .

<sup>(</sup>۱۳) في ز : براءة .

<sup>(</sup>١٤) المسند ٥/١٤) .

<sup>(</sup>١٥) المسند ٥/١٤٣ .

<sup>(</sup>۱۱) ناقصة من ز

أن رسول الله عَلِيْظَةٍ قرأ في خطبته (المائدة) وسورة (التوبة) ثم قال النبي عَلِيْظَةٍ أُحِلُّوا ما أحلَّ الله فيهما وحرَّمُوا ما حَرَّم الله [ تعالى ] فيهما » .

وروى الطبرانى برجال ثقات غير إسحاق (۱) بن زريق فيحرر رجاله عن على – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلِيْقِ كان يقرأ على المنبر ﴿ قُلْ يَأْتُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ (٢) ﴾ .

وروى الطبرانى عن جابر – رضى الله تعالى [عنه] (٢) – «أن رسول الله عَلَيْتُهُ خطب فقرأ فى خطبته آخر (الزُّمر) فتحرك المنبر مرتين (١) » .

وروى البزار ، والطبرانى ، عن سمرة بن جندب – رضى الله [تعالى] عنه – «أن رسول الله عَلِيْتُهُ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات كل جمعة (°)» .

وروى البيهقى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «خطبنا رسول الله عَيْلِيَّةُ فقال : يَأَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا قبل أن تَمُوتُوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، [وَصِلُوا الذى بينكم وبين ربكم ترحموا] (١) » .

<sup>(</sup>١) في ز : عبد الله بن زريق وفي باقي الأصول عبد بن زريق والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبرانى فى الأوسط ، وقال : تفرد به إسحاق بن زريق . وقال الهيثمى : لم أجد من ترجمه . وبقية رجاله موثقون . مجمع
 لزوائد ۲/۲ م .

<sup>(</sup>٣) لم ترد فى ز

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، من رواية أبى بحر البكراوى عن عباد بن ميسرة المنقرى ، وكلاهما ضعيف ، إلا أن أحمد قال فى أبى بحر : لا بأس به . مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) قال البزار : لانعلمه عن النبي عَيَّلِيَّ إلا بهذا الإسناذ . كشف الأستار ٣٠٧/١ وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ، ثم حكى كلام البزار ، وقال في إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين لم يرد في ز .

## الساب السادس

في سيرته عَيْسَةٍ في صلاة الجمعة .

وفيه نوعان :

الأول: في صلاته عَيْكُ قبل صلاة الجمعة(١).

روى ابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان<sup>(۲)</sup> رسول الله عليه ما الله عنهما بركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء مِنْهن<sup>(۲)</sup>» .

الثانى : في قراءته في صلاته الجمعة عَيْنِكُم .

روى (٤) الإمامان: الشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن عبيد الله بن أبي رافع أن أبا هريرة - رضى الله تعالى عنه - قرأ في الجمعة بعد الحمد سورة (الجمعة) في الأولى و ﴿إذا جاءك المنافقون ﴾ في الثانية ، فقلت له: إنك قرأت بسورتين (٥) كان على بن أبي طالب [يقرأ بهما في الكوفة ، فقال أبو هريرة: «فإني سمعت رسول الله عَيْسِيّة ] (١) يقرؤهما (٧) .

وروى الإمامان : [الشافعى ، وأحمد ، وأبو داود ، والـــنسائى ] (^) عن سمرة بن جندب – رضى الله تعالى عنه – «[أن] (^) رسول الله عَلَيْكُ كان يقرأ فى الجمعة بـ ﴿ سَبِّحِ السُّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِية (٩) » .

وروى الإمامان : مالك ، وأحمد ، ومسلم ، والأربعة ، عن النعمان بن بشير – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة بـ ﴿ سَبِّح (١٠) اسْمَ

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفین لم یرد فی ز .

<sup>(</sup>٢) في ١ - إن.

<sup>(</sup>٣) في الزوائد : إسناده مسلسل بالضعفاء : عطية متفق على ضعفه ، وحجاج مدلس ، ومبشر بن عبيد كذاب ، وبقية – هو ابن الوليد – مدلس . سنن ابن ماجه ٣٥٨/١ .

<sup>(</sup>٤) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٥) في ا : سورتين .

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشافعي في الأم ١٨١/١ وأحمَد في المسند ٤٦٧/٢ وأبو داود في المسند ٢٩٣/١ والترمذي في الصحيح ٣٩٦/٣ وقال نسن صحيح .

<sup>(</sup>۸) ما بین معکوفین لم یرد فی ر .

<sup>(</sup>٩) يرجع إلى الخبر في الأم ١٨٢/١ وفي مسند أحمد ١٣/٥ وفي سنن أبي داود ٢٩٣/١ وفي المجتبى للنسائي ٩١/٣ .

<sup>(</sup>١٠) في ز: بسم .

رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِية ﴾ ، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما(١) [أيضا] في الصلاة(٢) » .

وروى عبد الرزاق في المصنفة (٣) وسعيد بن منصور عن طاووس مرسلا أن رسول الله عَلَيْتُ قرأ في الجمعة سورة (الجمعة) و ﴿ يِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُّ النساء (٢) ﴾ » .

وروى البزار ، والطبرانى ، عن أبى عِنبَة الخولانى ، ومسلم ، والأربعة ، عن ابن عباس ، والطبرانى بسند حسن عن أبى هريرة ، وابن مردويه عنه وعن جابر واللفظ لهما – رضى الله تعالى عنهم ( ) – أن رسول الله عَيْنِيَّة كان يقرأ يوم الجمعة (بالجمعة) فيحرض المؤمنين ، وفى الثانية ﴿ إذا جاءك المنافقون ﴾ يوبخ وفى لفظ : ﴿ يُفْزِعُ بها المنافقين () » .

#### الثالث: في صلاته عليه .

لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين يطيل فيهما .

روى الطبرانى من طريق حجاج بن أرطاة وعطية العوفى ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : كان رسول الله عليه يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن (^) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : يقرؤهما وما بين معكوفين استكمال من لفظ مسلم .

 <sup>(</sup>۲) موطأ مالك ٢٣١/١ ومسند أحمد ٢٧٦/٤ ومسلم بشرح النووى ٢٩/٢ وسنن أبى داود ٢٩٣/١ والمجتبى للنسائى ٩٢/٣ وأشار إليه الترمذى في صحيحه ٣٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : عبد الرازق في المصنف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة من حديثه . المصنف ١٤٢/٢ .

 <sup>(</sup>٥) فيما عداز : ابن عتبة وفى كشف الأستار : أبو عتبة وفى مجمع الزوائد : أبو عبيدة والصواب ما أثبتناه يراجع أسد الغابة
 ٢٣٣/٦ .

<sup>(</sup>٦) في ز : عنهما .

<sup>(</sup>۷) خبر ابن عتبة يرجع إليه في كشف الأستار ٣٠٩/١ وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ، وزاد أن النبي عَلَيْكُ كان إذا مشي أقلع ، وفيه أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٩١/٢ .

وحديث ابن عباس أخرجه مسلم في صحيحه ٥٣٠/٢ وأشار إليه الترمذي في صحيحه ٣٩٧/٢ .

وحديث أَبَى هريرة قال الهيثمي : هو في الصحيح باختصار ، رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن .

 <sup>(</sup>۸) قال الهيثمي : رواه ابن ماجه باختصار . ( الأربع بعدها ) - رواه الطبراني في الكبير ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وعطية العوفي وكلاهما فيه كلام . مجمع الزوائد ١٩٥/٢ .

## الباب السابع

## في سيرته عَيْكُ بعد الخروج من الصلاة .

روى الستة عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال به «كان رسول الله عَلَيْسَالُهِ لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين يطيل فيهما(١)» .

وروى الطبرانى من طريق حجاج بن أرطاة [وعطية] (٢) العوفى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عليلية يركع قبل الجمعة أربعا [وبعدها أربعا] (٢) لا يفصل بينهن (١٠) » .

وروى أبو<sup>(°)</sup> عبيد وابن المنذر ، والطبراني وابن مردويه عن طريق عبد الله الحيراني<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن بسر<sup>(۷)</sup> الحيراني قال : رأيت عبد الله بن بسر<sup>(۷)</sup> المازني صاحب رسول الله عين إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله أن يصلى ، فقيل له : لأى شيء تصنع هذا ؟ فقال<sup>(۸)</sup> : «رأيت سيد المرسلين عين هكذا يصنع ، وبلا هذه الآية ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابَتَعُوا مِنْ فَضْلِ الله (۱۹) ﴾ » .

<sup>(</sup>۱) البخاری بشرح الفتح ۲۰۱۲ ومسلم بشرح النووی ۳۲/۲ وسنن أبی داود ۲۹٤/۱ وصحیح الترمذی ۳۹۹/۲ والمجتبی للنسائی ۹۳/۳ وسنن ابن ماجه ۳۰۸/۱ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين سقط من ز .

<sup>(</sup>٤) سبق تُخريجه ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : ابن عبيد .

<sup>(</sup>٦) في زغير منضبطة .

 <sup>(</sup>۷) فى ز ابن بشير .

<sup>(</sup>٨) فى ز : لأنى وفى باقى النسخ إني .

<sup>(</sup>٩) أورده الهيثمى دون ذكر الصلاة والآية وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وعبد الله الحيراني ضعفه يحيى القطان وجماعة ، ووثقه ابن حبان . مجمع الزوائد ١٩٤/٢ .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفرض فى السفر

# البــاب الأول

## فى إباحته عَلِيْكُم القصر ، وأنه رخصة .

روى الإمامان: الشافعي، وأحمد وزاد حتى (۱) يرجع، وأبو داود والترمذي [عن, ابن عباس] (۲) - رضى الله تعالى عنهما - قال: سافر رسول الله عليالية فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، وصلى ركعتين (۲).

وروى الإمام مالك ، والنسائى ، وابن ماجه عن عبد الله بن خالد – رحمه الله تعالى – قال : «قلت لابن عمر – رضى الله تعالى عنهما<sup>(۱)</sup> – كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز . وجل : ﴿ فَلَيْسَ عَلْيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِن الصَّلَاةِ إِن خَفْتُم ﴾ فقال ابن عمر : يا [ابن] أخى إن رسول الله عَلَيْكُمْ مُناحٌ أمرنا أن نصلى أخى إن رسول الله عَلَيْكُ أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر » ، وفى رواية «إن الله ح عز وجل – بعث إلينا محمدا عَلَيْكُ ولا(۱) نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله عَلَيْكُ يفعل (۱) » .

وروى الإمام الشافعي ، والشيخان ، والثلاثة ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت الظهر مع رسول الله عليه بالمدينة أربعًا وخرج يريد مكة فصلى بذى الحليفة ركعتين (٩)» .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : حين .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

 <sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه الشافعي في الأم ٦٩/٧ وأحمد في المسند ٢٨٥/١ والترمذي في الصحيح ٤٣٤/٢ وقال : غريب حسن صحيح .
 والنسائي في المجتبي ٩٦/٣ وأخرج معناه من حديث أنس أبو داود في السنن ١٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ز : عنه .

<sup>(</sup>٥) في ز : فعلمنا .

<sup>(</sup>٦) في ز : علمنا .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : ولم نعلم .

<sup>(</sup>٨) مالك فى الموطأ ٢٩٥/١ والمجتبى للنسائى ٩٦/٣ وسنن ابن ماجه ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٩) يرجع إلى الخبر فى الأم ١٦٠/١ والبخارى بشرح الفتح ٢٩/٢ ومسلم بشرح النووى ٣٤١/٢ والمجتبى للنسائى ٩٩/٣ وسنن أبَى داود ٤/٢ وصحيح الترمذى ٤٣١/٢ وقال : صحيح .

وروى الشيخان عنه قال: «خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ من المدينة إلى مكة وكان يصلى ركعتين [ركعتين]() حتى رجعنا إلى المدينة ، قيل له: أقمتم() بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا() .

وروى البخارى (\*) عن ابن عباس [ رضى الله تعالى عنهما ] (°) (« أن رسول الله عَيْنَاتُهُ [ أقام ] (۱) تسعة عشر (۷) يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن (۸) زدنا أتممنا (۱) » . و في رواية أبى داود أنه عَيْنَاتُهُ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة ، الرواية الأولى بتقديم التاء على السين ، الثانية بتقديم السين على الموحدة (۱۰) .

وروى أبو داود عن عمران بن حصين قال : «غزوت مع رسول الله عَلَيْكُ [وشهدت معه] الفتح فأقام بمكة ثمانى عشرة(١١) ليلة لا يصلي إلا ركعتين(١١)» .

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن عُبيد الله – ورجاله ثقات – ولم ينفرد به ابن إسحاق ، فقد رواه النسائى من طريق عِرَاك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس قال : «أقام رسول الله عَيْلِيَةٌ بمكة عام الفتح خمس (١٠) عشرة يقصر الصلاة (١٠)» .

#### « تنبيـــه »

يجمع بين [هذا] (١٥) الاختلاف بأن من قال تسعة (١١) عشر عَد يوم الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما (١١) ، قال: الحافظ: وتحمل رواية خمسة عشر (١٨) على

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز وهی توافق البخاری .

<sup>(</sup>٢) في ز: أقم.

 <sup>(</sup>٣) البخارى بشرح الفتح ١١/٢٥ ومسلم بشرح النووى ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) في ز : الشيخان .

<sup>(</sup>٥) سقط من ز

<sup>(</sup>٦) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز ; تسع عشرة .

<sup>(</sup>۸) فی ز : وإذا زدنا . .

<sup>(</sup>٩) البخاري بشرح الفتح ٢/١٦٥ .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود ٢٠/٢ وفي الأصول : سبعة عشر والتعديل من السنن .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : ثمانية عشر .

<sup>(</sup>١٢) سنن أبي داود ٢٠/٢ وتمامه : ويقول : «ياأهل البلد صلوا أربعا ، فإنا قوم سفر» .

<sup>(</sup>۱۳) فی ز : خمسة .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقال : روى هذا الحديث عبدة بن سليمان ، وأحمد بن خالد الوهبى ، وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس . سنن أبى داود ١٠/٢ وأخرجه النسائي ولم يذكر : «عام الفتح» . المجتبى للنسائي ٣/١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱۵) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٦) فيما عدا ز : تسع عشرة .

<sup>(</sup>۱۷) فيما عدا ز: حذفها .

<sup>(</sup>۱۸) فیمنا عدا ز : عشرة .

أن رواية الأصل سبعة عشر ، فحذف الراوى [منها]<sup>(۱)</sup> يوم الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر<sup>(۲)</sup> [انتهى]<sup>(۳)</sup> .

وروى ابن ماجه عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْسَالِمُهُ اللهُ عَلَيْسَالُمُهُ ا إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها<sup>(١)</sup>» .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال (°): «صلى رسول الله عنهما بياسة حين سافر ركعتين ، وحين أقام أربعا (٢) .

وروى الإمام أحمد والخمسة ، عن حارثة بن وهب – رضى الله تعالى عنه – قال : «صلى بنا رسول الله عَلِيْتُ وَنِحِن أكثر ما كنا قط ، وآمنُ (٧) الظهرَ والعصر ركعتين (^)» .

وروی الطیالسی ورجاله ثقات ، ومسدد ، وابن أبی شیبة ، عن ابن عباس – رضی الله تعالی عنهما – قال : «کان رسول الله عَلَيْكُ إذا خرج من بیته مسافرا صلی رکعتین [رکعتین](۱) حتی یرجع(۱۰)» .

وروى ابن أبى شيبة ، عن أنس – رضى الله [تعالى] (۱۱) عنه – قال : «صليت مع رسول الله عَيْنِيَةً بِمنًى ركعتين ، ومع أبى بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان صدرا من إمارته (۱۲) » .

وروى الحارث ومسدد (۱۳) والبزار ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كل قد فعل رسول الله عَيْنِيَةُ « قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر (۱۲) » .

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز عشرة .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ز ويرجع إلى قول ابن حجر فى فتح البارى على الصحيح ٥٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٥) في ز : كان .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ، وفيه حميد بن على العقيلي . قال الدارقطني : لايحتج به وذكر ابن حبان في الثقات . مجمع الزوائد ٢/٥٥/ مسند أحمد ٢٥١/١ .

<sup>(</sup>٧) فى ز : قطه وأمنه وفى باقى الأصول : أمنا .

<sup>(</sup>۸) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ۲۰٦/۶ والبخارى ۲۳۲/۰ ومسلم ۳٤٦/۲ وأبو داود فى السنن ۲۰۰/۲ وقال : حارثة من خزاعة ، ودارهم بمكة والترمذى فى الصبحيح ۲۲۰/۲ وقال : حسن صحيح والنسائى فى المجتبى ۹۸/۳ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز .

<sup>(</sup>١٠) مصنف ابن أبي شيبة ٤٤٧/٢ وليس فيه تكرير لكلمة ركعتين .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز

<sup>(</sup>١٢) أخرجه النسائى فى المجتبى ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>۱۳) فیما عدا ز : منذر .

<sup>(</sup>١٤) قال البزار : لانعلم رواه إلا عائشة ، ولا له إلا هذا الطريق كشف الأستار ٣٢٩/٢ وقال الهيثمى : فيه المغيرة بن زياد ، واختلف فى الاحتجاج به . مجمع الزوائد ٢/٧٥ .

وروى الإِمام أحمد ، وأبو داود ، عن عمران بن حصين – رضى الله تعالى عنهما – قال : «ما سافر رسول الله عَلِيلِيَّهُ سفرا إلاصلى ركعتين ركعتين حتى يرجع(١)» .

وروى الإِمام أَحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيْتُهُ إِذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى الظهر (٢) » .

وروى [مسلم] (٢) عن [أبى] قتادة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان في سفر فعرَّس [ بليل اضطجع ] (٥) على يمينه ، وإذا عَرِّس قُبَيل (١) الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه (٧) » .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤٣٠/٤ وأبو داود بلفظ مختلف سنن أبي داود ٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : الظهر خلافا فاللمراجع والخبر أخرجه أحمد في مسنده ١٢٠/٣ ١٢٩ وتمامه : فقال محمد بن عمر لأنس : ياأبا حمزة : وإن كان بنصف النهار ؟ قال : وإن كان بنصف النهار .

وآخرجه أبو داود : فقال له رجل سنن أبي داود ٤٠/٢ والنسائي بلفظه . المجتبي ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) زيادة يستلزمها المقام .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: قبل .

<sup>(</sup>٧) في ١، ب : إذا كان سفر القصر وفي ز : سفر القصر قصر .. الخ .

والخبر أخرجه مسلم في صحيحه ٣٣٤/٢.

## الباب الشاني

## في تقديره عَلِيْكُم مسافة القصر وابتدائه(١) ، والإقامة ببلد الحاجة .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والنسائى ، عن جُبير بن نُفَير قال : «خرجت مع شرحبيل بن السِّمْطِ<sup>(۳)</sup> إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال : رأيت عمر بذى الحليفة يصلى ركعتين فقلت له فقال : [إنما] أفعل كما رأيت رسول الله عَيْسَةً يفعل <sup>(1)</sup> » .

وروى مسدد ، وابن أبى شيبة ، وأحمد بن منيع ، وعبد بن حميد بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدْري – رضى الله [ تعالى ] (°) عنه – «أن رسول الله عَيْنَا كان إذا خرج من المدينة سافر فرسخاً ثم قصر الصلاة (۱) » .

وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، والأربعة ، والدارقطنى ، عن ابن عبّاس [رضى الله تعالى عنه] (^) قال : «أقام رسول الله عليه عليه عشر (٩) يقصر الصلاة (١٠)» .

<sup>(</sup>١) فى ز : فعرس بليل اضطجع إلى آخر الخبر وهو خطأ من الناسخ إذ لامجال للعبارة .

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووى ۳٤٢/۲ وسنن أبي داود ۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) في ز : الشمط وفي باقي الأصول : الشمطاء .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ٣٤٢/٢ والمجتبى للنسائي ٩٦/٣ رواه باختصار وما بين معكوفين استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٥) لم تر**د** فى ز .

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢ .

<sup>(</sup>۷) تقدم الحديث ص ۲۸۹ عند البخارى ومسلم وهو عند أبى داود فى السنن ۱۰/۲ والنسائى فى المجتبى ۱۰۰/۳ وابن ماجه فى السنن ۲/۱ ۳٤۲/۱

<sup>(</sup>٨) لم ترد فى ز .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : تسع عشرة ، وفيها : عشر وما أثبتناه من البخارى .

<sup>(</sup>١٠) لفظه فى البخارى ٢١/٢ وفى صحيح الترمذى ٤٣٢/٢ وقال : غريب حسن صحيح . وسنن ابن ماجه ٣٤١/١ وسنن ألى داود ٢٠/٢ أما فى النسائى فلعله فى الكبرى كما أن الدارقطنى اقتصر على سبع عشرة سنن الدارقطنى ٣٨٨/١ .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمران بن حصين – رضى الله تعالى عنه – قال : «ما سافر رسول الله على على الله على ركعتين ركعتين إلا المغرب (١) حتى يرجع ، وأنه أقام بمكة زمان الفتح ثمانى عشرة (١) ليلة يصلى بالناس ركعتين [ركعتين] (١) إلا المغرب ، [ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين (١) فإنا قوم سَفْر ، ثم غَزَا حُنَيْنَا والطائف ، فصلى ركعتين ركعتين » ، ثم (٥) رجع إلى الجعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة ، الحديث (١) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن جابر – رضى الله [تعالى] عنه – قال : «أقام رسول الله عَلِيْتُهُ بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (^)» [والله أعلم] (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ز : زيادة : «يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين» وليست العبارة في سياقها من الخبر .

<sup>(</sup>٢) في ز : عشر .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : ثم أتى الجعرانة ، وفي ز : أتى إلى والتعديل من المسند .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٤٣٠/٤ وسنن أبي داود ٩/٢.

<sup>(</sup>۷) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٨) قال أبو داود : غير مَعْمَر لايسنده ، وذكر البيهقي أنه غير محفوظ . سنن أبي داود ٢١/٢ مختصر السنن للمنذري ٦٣/٢

<sup>(</sup>٩) لم ترد في ز

## الساب الشالث

في جمعه عَيْشَةٍ بين الصلاتين وفيه أنواع:

الأول : في إباحة الجمع وكونه رخصة .

روى ابن ماجه عن ابن عباس - رضى الله [تعالى](١) عنهما - ﴿ أَن رسول الله عَيْقِيلُهُ كَانَ يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يُعْجله شيء ولا يَطْلبَه عدوٌ ولا يخافَ شيئًا(١) »

الثانى : في جمعه عَلِيسَةٍ في السفر .

روى الإمام (٣) أحمد والشيخان وأبو داود عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله عليه الراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر»، وفى رواية: «إذا عَجِل به السير أخر الظهر»، وفى رواية: «إذا ارتحل قبل أن تزيغ (١) الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها (٥) وبين العشاء حين (١) يغيب الشفق (٧)».

وروى الإمام أحمد عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (^^)».

وروى الإمامان: الشافعي ، وأحمد ، والشيخان وابن ماجه ، والدارقطني ، عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما<sup>(٩)</sup> – قال: «كان رسول الله عليه إذا زالت الشمس وهو فى منزله جمع بين الظهر والعصر فى الزوال ، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر [حتى] (١٠) يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصر ، وإذا حانت المغرب وهو فى منزله جمع بينها

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه ۳٤٠/۱ .

<sup>(</sup>٣) فى ١ – روى الإمامان وأحمد وما أثبتناه من ز .

<sup>(</sup>٤) فى ز : ترتفع . وفى باقى الأصول : ترتحل وما أثبتناه من مسلم .

<sup>(</sup>٥) في ز : بينهما .

<sup>(</sup>٦) في ز : حتى .(٧) صحيح البخاري بشم

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى بشرح الفتح ٥٨٣/٢ ومسلم بشرح النووى ٢٥٥/٢ وسنن أبى داود ٧/٢ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١٣٨/٣ .

<sup>. (</sup>٩) عنهما من ز

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز وهی توافق المراجع .

وبين العشاء ، وإذا لم تَحِنْ في منزله ركب حتى [إذا] حانت(١) العشاء نزل فجمع بينهما(٢)» .

وروى الإمام أحمد ، وابن أبى عمر برجال ثقات عن عائشة – رضى الله تعالى عنها (٣) – « أن رسول الله على عنها كان يؤخر الظهر ، ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء فى السفر (٤) » .

وروى الدارقطني عن على – رضى الله تعالى عنه (°) – «كان رسول الله عَلَيْكَةِ إذا ارتحل حين (۱) تزول الشمس جمع بين الظهر والعصر ، وإذا (۷) مُدّ له السير [أخر الظهر] (۸) وعجّل العصر ثم جمع بينهما (۹) » .

وروى الطبرانى من طريق حفص [بن] (١٠) عمر الجدى – قال : عنه (١١) الذهبى : منكر الحديث – عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه أقام بخيبر ستة أشهر يصلى الظهر والعصر جميعا (١١)».

وروى مسلم عن معاذ – رضى الله تعالى عنه – قال : جمع رسول الله عَلَيْتُهُ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر [وبين] المغرب والعشاء(١٣)» .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - بسند حسن - عنه أيضا ، قال : «كان رسول الله عليه في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر [وإذا

<sup>(</sup>۱) فی ز : جاءت .

<sup>(</sup>۲) هامش الأم ۷۳/٦ وصدر الخبر بلفظه إلا أنه قال في القسم الأخير : «وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» واستكمله أحمد في المسند ۷۲/۱ ولفظه : كان إذا زاغت وكذلك الدارقطني ۳۸۸/۱ والبخاري مختصرا ۷۹/۲ ومسلم ۳۰٦/۲ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) فيه مغيرة بن زيادً ، وثقه ابن معين وابن عدى وأبو زرعة ، وضعفه البخارى وغيره . مجمع الزوائد ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول عائشة والخبر فى الدارقطني عن على رضى الله عنه وفى الأصول أيضا : عنها وفيما عدا ز : أن .

<sup>(</sup>٦) في ز : حتى خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: وإذا شغله وما في ز موافق للمرجع.

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز وهی توافق المرجع .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني ٣٩١/١ .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز : أبى حفص وما بين معكوفين زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>۱۱) في ز : فيه .

<sup>(</sup>١٢) مجمع الزوائد ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>١٣) تمامه : «قال فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال فقال : أراد ألا يحرج آمته» مسلم بشرح النووى ٣٥٧/٢ .

ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ](١) وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن رحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء(١) ثم جمع بينهما(٣) .

الثالث: في جمعه ﷺ بجمع والمزدلفة .

روى الأئمة إلا الدارقطني ، [عن ابن عمر ]( الله عنه عنهما - «أن رسول الله عنهما - «أن رسول الله عنهما ولا على الله عنهما و العشاء بمزدلفة جميعا كل واحدة منهما ( الله على المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا كل واحدة منهما ( العشاء بمزدلفة بميعا كل واحدة ( الله على المغرب والعشاء بمزدلفة بميعا كل واحدة ( الله على المغرب والعشاء بمزدلفة بميعا كل واحدة ( الله على المغرب والعشاء بمناطقة الله بمناطقة المناطقة الله بمناطقة الله بمناطقة المناطقة الله بمناطقة

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «مارأيت رسول الله على صلى صلاة لغير ميقاتها . [إلاصلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها(٧)» .

وروى أبو داود مرسلا عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبّح بينهما ، [وإقامتين] (^) وصلى المغرب والعشاء بجَمْع بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسَبِّح بينهما (٩) » .

وروى الإمام أحمد ، عن ابن عَمْرو وجابر – رضى الله تعالى عنهم – «أن رسول الله عليه ما الله عنهم بين الصلاتين : الطاهر والعصر ، والمغرب والعشاء(١٠)» .

الرابع: في جمعه عَلِيُّكُم في الإقامة .

روى الجماعة إلا ابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «صليت مع رسول الله عليه [ بالمدينة ](١١) ثمانيا و سبعا جميعا الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء من غير

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) فى ز زيادة : «وإن رحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء» وهي مكررة .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٤١/٥ وسنن أبي داود ٤/٢ وصحيح الترمذي ٤٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: منها.

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر في البخاري بشرح الفتح ٥٢٣/٣ وسنن أبي داود ١٩١/٢ والمجتبي ١٤/٢ .

<sup>(</sup>۷) ما بین معکوفین زیادة من ز وهی توافق المراجع والخبر فی مسند أحمد ۲۲۲/۱ والبخاری بشرح الفتح ۳۰۰۳ ومسلم بشرح النووی ۴۲۶/۳ وسنن أبی داود ۱۹۳/۲ و المجتبی للنسائی ۲۱۲/۵ .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود عن ابن عمر المسند ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ١٥٨/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز

خوف ولاسفر» ، وفى رواية من غير خوف ولا مطر» . قال عمرو(١) : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : «وأنا أظن» ، وعند النسائى لفظ التأخير والتعجيل من قول ابن عباس ، وزاد مسلم عن ابن عباس ، أراد أن لا يحرج أمته(٢)»

وروى الطبراني عن (٣) طريق عبد الله بن عبد القدوس . عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال : جمع رسول الله عليه [بين الأولى والعصر و](١) بين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : «صنعت هذا لكيلا أحرج أمتى (٥)» .

وروى البزار<sup>(۱)</sup> عن طريق عثمان بن خالد الأموى عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «جمع رسول الله عليه بين الصلاتين<sup>(۷)</sup> [في] المدينة من غير خوف »<sup>(۸)</sup> .

قال: النووى في شرح مسلم: للعلماء في هذا الحديث أقوال ، منهم من تأوله على أنه (١) جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور ، عن جماعة من كبار المتقدمين وهو ضعف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ، يريد التي رواها ، فقد روى (١) الإمام مالك عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما (١١) – أن رسول الله على الظهر والعصر جميعا (١١) ، والمغرب والعشاء جميعا (١) من غير [خوف] (١) ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ، ثم انكشف الغيم ، وبان أن وقت العصر قد دخل ، فصلاها . وهذا أيضا باطل ، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ، لا احتمال فيه في المغرب والعشاء .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : عمر . وهو عمرو بن دينار .

<sup>(</sup>٢) البخارى بشرح الفتح ٢٣/٢ ، ٤١ ، ١/٣٥ والرواية الأخيرة أتم ومسلم بشرح النووى ٣٥٦/٢ وسنن أبى داود ٦/٢ وقد أورد فيها قوله : «أراد أن لا يحرج أمته» والمجتبى للنسائي ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>٣) في ز : من .

<sup>(</sup>٤) زيا**دة** من ز .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير ، وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائى ، ووثقه ابن حبان ، وقال البخارى : صدوق إلا أنه يروى عن أقوام ضعفاء ، قال الهيثمى : وقد روى هذا – الخبر – عن الأعمش وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ز : من .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : صلاتين وما بين معكوفين استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٨) قال البزار : تفرد به عثمان بن حالد ، ولم يتابع عليه . كشفَ الأستار ٣٣٢/١ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: منهم من قال جمع .. الخ .

<sup>(</sup>١٠) في ز : رواها الإمام مالك .

<sup>(</sup>١١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز .

ومنهم من [ تأوله على تأخير الأولى أخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها ، فصارت صلاته صورة جمع ، وهذا أيضا ضعيف وباطل – وساق أدلته على ذلك ثم قال : ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر للمرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار . وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضى حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولى والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ، ولفعل ابن عباس ، وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر .

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي - ثم قال : ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله بمرض ولاغيره ](١) .

## الخامس: في صلاته عَلِيلَةِ الفرض على الداية لعذر.

روى الطبرانى ، وأبو داود ، من حديث يعلى بن مرة – وإسناد الطبرانى برجال ثقات – عن يعلى بن أمية – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَيْنَا [في سفر] (٢) فأصابنا السماء فكانت البيلة من تحتنا والسماء من فوقنا وكان في مضيق فحضرت الصلاة ، فأمر رسول الله عَيْنَا بلالا فأذن وأقام وتقدم رسول الله عَيْنَا فصلى على راحلته والقوم على رواحلهم ، يومىء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع (٢)» .

وروى البزار عن (<sup>۱)</sup> عَمْرو بن يعلى – رضى الله تعالى عنه – قال : حضرت الصلاة صلاة المكتوبة ونحن مع رسول الله عَلِيْقِيْهِ (°) فتقدَّمنا (۱) ثم أمنا فصلينا على ركائبنا (۷) » .

<sup>(</sup>١) واضح أن العبارة سقطت من الأصول وقد استكملناها من النووي في شرح مسلم ٣٥٩/٢ مع اختصار قليل يتضح من العبارة .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمى : رواه أبو داود من حديث يعلى بن مرة ، وهو هنا من حديث يعلى بن أمية . رواه الطبرانى فى الكبير ، وإسناده إسناد أبى داود ، ورجاله موثقون ، إلا أن أبا داود قال : غريب تفرد به عمر بن الرماح . مجمع الزوائد ١٦١/٢ .

وتقول : وما ذكره المصنف والهيثمي مخالف للمراجع فالحديث عند الترمذي والعبارة عبارة الترمذي ، وفي غالب الظن أن سهوا قد وقع في عبارة الهيثمي ونقلها عنه المصنف دون أن يرجع إلى أبي داود .

يراجع تحفة الأشراف للحافظ المزى ١١٩/٩ وصحيح الترمذي ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: عمر .

<sup>(</sup>٥) في ز : على ركائبنا . وباقي الأصول : على ركابنا فأمرنا . والتزمنا بنص المرجع .

<sup>(</sup>٦) في المرجع : فتقدم بنا .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار ٣٣٠/١ وقال الهيثمي : فيه عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٦١/٢ .

# الباب الرابع

في صلاته عَيْثُ النوافل في السفر ، وفيه نوعان :

الأول: في صفة صلاتها.

روى الإمام أحمد ، وأبو داود – واستغر به – عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنه – قال : «سافرت مع رسول الله عَيْسَةُ ثلاثة – وفي لفظ ثمانية – عشر ، سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر(١)» .

وروى الترمذى – وحسنه – عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال: «صليت مع رسول الله على الحضر [ والسفر ، فصليت معه فى الحضر الظهر ] أربعا وبعدها ركعتين ، وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين (٢) » .

وروى الإمام أحمد ، واللفظ له ، وابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما(") – قال : «فرض رسول الله عليله صلاة الحضر وصلاة السفر ، وكان يصلى في الحضر قبلها وبعدها وصلى في السفر قبلها وبعدها وسلى في السفر قبلها وبعدها .

وروى الطبرانى – بسند جيد – عن مسروق قال : «سألت عائشة عن تطوع رسول · الله عَلَيْنَةً في السفر ، فقالت : ركعتان (٥) دبر كل صلاة (١) » .

وروى الأئمة إلا الدارقطني عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما(^) – قال : صحبت رسول الله عَلَيْتُ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل(^)» .

الثانى: في صلاته عَلِيْكُ النافلة على الدواب() في السفر .

روى (١٠) أبو داود والإمام أحمد عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٩٢/٤ وسنن أبي داود ٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) للحديث بقية يرجع إليه في صحيح الترمذي ٤٣٧/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٣٢/١ وسنن ابن ماجه ٣٣٩/١ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ا : ركعتين .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه سعيد بن زنبور ، وقد وثقه ابن حبان . مجمع الزوائد ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>۸) يرجع إلى الخبر في البخاري بشرح الفتح ۲/۷۷ ومسلم بشرح النووي ۳۳۹/۲ وسنن أبي داود ۸/۲ والمجتبي للنسائي ۱۱۰/۳ وسنن ابن ماجه ۲/۰٪ ۳۶.

<sup>(</sup>٩) في ز: الدابة .

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز : روى الأئمة وأبو داود والإمام أحمد .

الله عَلَيْكَةِ إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبّلة يكبر للصلاة ، ثم صلى حيث وَجَّهَه ركابه (١)» .

وروى الشيخان عن عامر بن ربيعة – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله على الله على راحلته حيث توجهت به(٢)» .

وفى رواية : «يومىء برأسه قِبَل أَى وَجْهٍ تَوَجَّهَه ، ولم يكن رسول الله عَيْشَةُ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة(٢)» .

وروى البخارى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ فى غزوة [أنمار]<sup>(۱)</sup> يصلى على راحلته متوجها نحو المشرق<sup>(۱)</sup>» .

وروى أيضا عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يصلى على راحلته حيث توجهت به ، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة(١) » .

وروى الإمام مالك والجماعة والدارقطني عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يسبح على ظهر راحلته حيث توجهت به ويوميء برأسه».

وفی روایة : یصلی سبحْته<sup>(۷)</sup> حیثها توجهت به ناقته .

وفي رواية : رأيته يصلي على حمار وهو متوجه(^) إلى خيبر .

وفى رواية : كان يوتر على البعير(٩) .

وروى أبو داود والترمذي عن [عمرو بن عثمان بن](١٠) يعلى بن مرة [عن](١١) أبيه عن جده «أنهم كانوا مع رسول الله عليم في مسير ، فانتهوا إلى مَضِيق فحضرت الصلاة فمُطِروا :

<sup>. (</sup>١) لفظ أحمد : «حيثًا توجهت به» مسند أحمد ٢٠٣/٣ ولفظ أبو دواد «حيثًا وجهه ركابه» سنن أبي داود ٩/٢ وفي الأصول : رحيث كان» .

<sup>(</sup>۲) البخاري بشرح الفتح ۷۲/۲ ، ۷۸ ومسلم بشرح النووي ۳۵۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح الفتح ٢/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح الفتح ٤٢٩/٧ في المغازي .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٥٠٣/١ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : سبحة .

<sup>(</sup>٨) في ز : موجه .

<sup>(</sup>٩) موطأ مالك ٣٠٣/١ والبخارى بشرح الفتح ٧٤/٢ وسنن الدارقطني ٢١/٢ .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من تحفة الأشراف يستلزمها السياق تحفة الأشراف ١١٩/٩ .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

السماءُ من فَوقهم والبِلَّهُ من أسفل منهم فأذن رسول الله [عَلِيْتُهُ] (١) وهو على راحلته ، فصلى بهم يومىء إيماء [يجعل] (١) السجود أخفض من الركوع (١) ، ورواه (١) الطبراني بالإسناد إلاأنه قال : يعلى [بن أمية ] (١٠) » .

وروى الإمام مالك وابن ماجه والدارقطني عنه أن رسول الله عليه كان يوتر على البعير (١).
وروى الأئمة (١) مالك وأحمد ومسلم وأبو داود [عن ابن عمر ] (١) قال: «رأيت رسول الله عليه على حمار، وهو متوجه إلى خيبر (١)».

وروى ابن ماجه عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يوتر على راحلته(١٠)» .

وروى الإمام أحمد عن شقران مولى رسول الله عَلَيْكَةٍ قال : «رأيت رسول الله عَلَيْكَةٍ مَال : «رأيت رسول الله عَلَيْكَةٍ متوجها إلى خيبر يوميء إيماء (١١) » .

وروى الإمام أحمد ، عن الهرماس بن زياد – رضى الله تعالى عنه – قال : ﴿ [ رأيت ] (١٠) رسول الله عَلَيْتُهُ يَصِلَى عَلَى بعير نحو الشام (١٠) » .

وروى الإمام أحمد ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسبول الله عَلَيْكُمُ يصلى على راحلته (١٤) قِبَل المشرق ، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة ، نزل فاستقبل القبلة (١٠)» .

<sup>(</sup>١) سقطت من ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: يؤمهم إيماء السجود وما بين معكوفين استكمال من الترمذي .

<sup>(</sup>٣) استعرضت أحاديث يعلى بن مرة ويعلى بن أمية فلم أجد لفظ الخبر عند أبى داود ، وإنما هو من أحاديث الترمذي كما سبق أن ذكرته ص ٢٩٩ واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : ورواه في سيرته الطبراني .

<sup>(</sup>٥) يرجع إليه ص ٩٩٩ وما بين معكوفين سقط من ز .

<sup>(</sup>٦) موطأ مالك ٢٥٦/١ وسنن ابن ماجه ٣٧٩/١ وسنن الدارقطني ٢١/٢ ووقعت فى ز عبارة : «قال النووى فى المجموع» حذفت .

<sup>(</sup>٧) في ز: الإمامان .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : عنه والحديث لعبد الله بن عمر كما يتضح من المراجع .

<sup>(</sup>٩) أخِرجه مالك فى الموطأ ٣٠٣/١ ومسلم بشرح النووى ٣٥١/٢ وسنن أبى داود ٩/٢ .

وفى الأصول : وهو متوجه إلى حنين خلافا للمراجع .

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه ٣٧٩/١ وفي الزوائد : في إسناده عياد بن منصور وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ١٩٥/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من ز .

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد ١٨٥/٣ . .

<sup>(</sup>١٤) في ز : نحو .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه من حديث جابر المسند ٣٧٨/٣.

وروى الإمام أحمد(١) [عنه] قال: «رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ، ولكنه يخفض السجود عن(١) الركوع ويومي، إيماء(١)».

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، والدارقطنى ، عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله على عنه على راحلته فى التطوع ( ) حيثما توجهت به يومى إيماء ( ) » .

#### تنبيهات(١):

الأول: قال ابن القيم: لم يحفظ عنه عَلِيْكُ أنه صلى سنة الصلاة – قبلها ولا بعدها – في السفر إلا ما(٧) كان من سنة الفجر(^).

قال الحافظ: ويرد عليه ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر ، وما رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب (٩) .

الثانى: قوله: فى رواية أنس على حمار، قال الدارقطنى وغيره، هذا غلط من (۱۰ عمرو بن يحيى المازنى، وإنما المعروف فى صلاته على الحلته أو البعير، والصواب [أن] (۱۱ الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم [بعد هذا] (۱۱ . قال النووى فى تغليط عمرو نظر، لأنه (۱۱ ثقة نقل شيئا محتملا [فلعله] (۱۱ كان الحمار مرة، والبعير [مرة أو] (۱۰ مرات، لكن قد يقال: إنه (۱۱ عغالف لرواية الجمهور [في البعير والراحلة] (۱۷ )، والشاذ مردود (۱۸ ).

<sup>(</sup>١) سقطت من ز .

<sup>(</sup>٢) في ز : من .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ز : في النوع .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : تنبيهات .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : إن كان .

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد ١/١٨.

<sup>(</sup>٩) تمام كلام ابن حجر : قال البراء : «سافرت مع النبي عليه ثمانية عشر سفرا ، فلم أره ترك ركعتين إذا زاعت الشمس قبل الظهر » وكأنه لم يثبت عنده . . الخ فتح البارى على الصحيح ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : من یحیی أو عمرو بن يحيی .

<sup>(</sup>۱۱) فی ز : روایة وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٢) استكمال من النووي ورواية مسلم وردت في صحيحه ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>١٣) فى الأصول : فى تغليظ رواية لأنه ثقة والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>۱٤) فی ز : مخالف . .

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ز وهي موافقة للمرجع .

<sup>(</sup>١٦) في ز : مخالف وفي باقي النسخ : شاذ .

<sup>(</sup>١٧) استكمال من المرجع :

<sup>(</sup>۱۸) النووی علی صحیح مسلم ۳۵۲/۲ .

قلت : قد روى [الطبراني] من طريق مسلم بن خالد الزنجي وقد وثقه الشافعي ، وابن حبان ، وابن عدى وغيرهم ، وضعفه جماعة وقال الذهبي في المعلى : (١) صدوق [اتهم] .

وقال الحافظ في التقريب يتهم (١٠) : عن شقران (٥) مولى رسول الله عَلَيْكُ قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ متوجها إلى خيبر على حمار يصلى عليه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۲) من ز : المعنى صدور .

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٤) في ز : منهم .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: سفران .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١٦٢/٢ وقد مر عند أحمد ويراجع الميزان بشأن مسلم الزنجي ١٠٢/٤ .

جُمَّاع أبواب هديه صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخوف .

# البساب الأول

فى بيان عدد المرأت والكيفيات التى صدرت منه عَيْلِيُّ لصلاة الحوف على سبيل الإجمال .

قال الإمام [الحافظ](١) الخطابي – رحمه الله تعالى – صلاها النبي عَلَيْتُهُ في أيام مختلفة ، بأشكال متباينة بتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة ، والأبلغ للحراسة ، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى(١) ،

وحكى ابن القَصّار المالكي رحمه الله تعالى : «أنه عَلَيْتُهُ صلاها عشر مرات ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي (٢) – رحمه الله تعالى – أربعا وعشرين مرة (١) .

ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيّها فعل المرء جاز؟ ومال إلى ترجيح حديث سَهْل بن أبي حثمة (٥) ، وكذا رجَّحَه الإمام الشافعي ، ولم يرجح الإمام إسحاق بن راهويه شيئا على شيء ، وبه قال ابن جرير وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد (١) ثمانية أوجه ، وكذلك (١) ابن حبان في صحيحه ، وزاد تاسعا (٨) .

وقال أبو محمد بن حزم – رحمه الله تعالى : [صح]<sup>(٩)</sup> فيها أربعة عشر وجها ، وَبَيَّنها فى جزء مُفْرد .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) محتصر سنن أبى داود للمنذرى ٢/٦٤.

<sup>(</sup>۲) من ز .

<sup>(</sup>٤) نقل عبارته ابن حجر في الفتح ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق وصحيح الترمذي ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٦) التصویب من ز ومن ابن حجر .

<sup>(</sup>٧) في ز : وكذا .

<sup>(</sup>۸) فتح الباری ۲/۲۳۱ .

<sup>(</sup>٩) سقطت من ز

مختلفة . وذكر الإمام النووى – رحمه الله تعالى – نحوه في شرح مسلم ، ولم يُبيّنها ، وبَيَّنَها أبو الفضل العراق – رحمه الله تعالى في « شرح الترمذي » وزاد وجها آخر ، فصارت سبعة عشر وجها ] (١) وذكر أنه يمكن تداخلها .

وقال في «زاد المعاد»: أصولها ست صفات ، وبَيّنها بعضهم إلى أكثر فهؤلاء كلما<sup>(۱)</sup> رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل رسول الله عَلَيْكُمْ ، وإنما هو من اختلاف الرواة . انتهى<sup>(۱)</sup> .

قال الحافظ – رحمه الله تعالى – وهذا هو المعتمد . وإليه أشار [شيخنا]<sup>(1)</sup> العراقى بقوله : لكن يمكن تداخلها<sup>(0)</sup> .

قلت : والستة المشار إليها في كلام الإمام أحمد حديث سهل ، وحديث ابن عمر ، وحديث أبي عياش الزرق(١) ، وحديث أبي بكرة ، وحديث جابر ، وحديث ابن عباس .

<sup>(</sup>۱) استكمال من فتح البارى .

<sup>(</sup>٢) في ز : هؤلاء كل ما .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري على الصحيح ٤٣١/٢ .

<sup>(</sup>٤) استكمال من ز .

<sup>(</sup>٥) في ز : تداخلهما ويرجع إليه في الفتح ٢٣١/٢ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : ابن عباس الزرفى وهو خطأ واضح كا سيأتى .

## الباب الشاني

## في بيان كيفيات صلاته عَلِي للله الخوف على سبيل التفصيل .

قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراق الشافعي – رحمه الله تعالى : قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجها ، وفي بعضها والعَدو بينه وبين القبلة وهي أكثر أحاديث الباب .

وفى بعضها كان العدو فى غير القبلة وذلك فى خمسة أحاديث: فى حديث ابن عمر ، وبعض طرق حديث سهل بن أبى حثمه (۱) ، وفى حديث جابر من رواية الحسن عنه ، وفى حديث أبى هريرة من رواية مروان بن الحكم عنه ، وفى حديث ابن مسعود ، وها أنا مورد ماذكره منقحا له :

## الوجه الأول :

روى الخمسة عن ابن عمر – رضى الله تعالى – عنهما – قال : «غَزُوْت (٢) مع رسول الله عَلَيْكُ يصلى لنا (٤) فقامت الله عَلَيْكُ قبل نَجْدِ (٣) فوازينا العدو ، فصاففنا لَهُم ، فقام رسول الله عَلِيْكُ يصلى لنا (٤) فقامت طائفة معه (٥) [تصلى] وأقبلت طائفة على العدو ، فصلى رسول الله عَلِيْكُ ومن معه ركعة وسجدتين ثم انصر فوا » .

مكان (٢) أولئك الذين لم يصلوا ، وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم ركعة وسجدتين ، ثم سلم رسول الله عليلية. فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين (٧)

قال العراقى : وهكذا في (^) في حديث أبي موسى وليس في طرق حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) في ز : أبي خثمة .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : غزونا .

<sup>(</sup>۳) من ز ·

<sup>(</sup>٤) فى ز : بنا .

<sup>(</sup>٥) فى ز : متابعة وفى باق الأصول : منا معه والتصويب من البخارى .

<sup>(</sup>٦) فى ز : كان .

<sup>(</sup>۷) البخاری بشرح الفتح ۲/۹/۲ ومسلم بشرح النووی ۴۸۹/۲ وسنن أبی داود ۱۰/۲ والمجتبی للنسائی ۱۳۹/۳ وصحیح الترمذی ۴۵۳/۲ .

<sup>(</sup>۸) من ز .

ولا حديث أبى موسى بيان لكيفية قضاء الطائفتين للركعة ، هل قضت كل فرقة ركعتها بعد سلام الإمام أو تقدمت بقضائها وحرست الأخرى [ثم قضت الأخرى وحرس الآخرون]() وقد حكى فيه النووى خلافا فقال() في «شرح مسلم» ثم قال() : إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا ، وقيل متفرقِين() قال : وهو الصحيح() ،

قال العراق : وهذا ليس اختلافا في الرواية ، وإنما هو اختلاف لبعض العلماء ، وكأن النووى أخذه من القاضى فإنّه قال «في الإكال» : اختلف في تأويله : فقيل : قضوا معا ، وهو تأويل «أبي سهل» (٢) بن حبيب ، وعليه حمل قول أشَهْبِ : وقيل : قضوا «ركعتهم الباقية معا وقيل» (٢) متفرقين ، قال وهو الصحيح مثل حديث ابن مسعود وهو المنصوص لأشُهّب . انتهى ثم قال العراق : وأمَّاما وقع في الرافعي وغيره من كتب الفقه (٧) :

#### الوجه الثانى :

روى الإمام الشافعي والخمسة عن مالك بن يَزِيد بن رُومان عن صالح بن حوّات عمن صلى مع النبي (١) عَلَيْكُ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صُفَّت [معه] (١) وطائفة وجَاه العدو . فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ، فصفوا وجَاه العدو ، وجاءت الطائفة الأحرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ، ثم سلَّم بهم (١) .

وروى الشيخان عن [سهل بن أبى حثمه] [...أن](١١) رسول الله عَيْنَا صلى بأصحابه في الخوف ، وصفّهم خلفه صفين ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين معه ركعة ، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز: قال .

<sup>(</sup>٣) في ز: قيل.

<sup>(</sup>٤) في ز : مقترفين .

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى ٢/٩٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>٧) لم تستكمل العبارة .

<sup>(</sup>٨) في ز : مع رسول الله عليه .

<sup>(</sup>٩) استكمال من الأم .

<sup>(</sup>١٠) يرجع إلى الخبر فى الأم ١٨٦/١ والبخارى بشرح الفتح ٤٢١/٧ ومسلم بشرح النووى ٤٩٢/٢ وسنن أبى داود ١٣/٢ وصحيح الترمذي ٢/٥٥) والمجتبى للنسائى ١٣٨٣ .

<sup>(</sup>۱۱) سهل بن أبى حثمة : زيادة من المرجعين و : أن زيادة من ز .

ركعة ثم قعد ، حتى صلى الذين تجاه القوم ركعة ثم سكّم(١)

#### الوجه الثالث :

روى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن صالح بن حَوَّاتٍ عن سهل بن أبى حثمة فى حديث يزيد بن رومان عن صالح: إلَّا أن الطائفة الأولى إذا أتموا لأنفسهم ركعة سلموا ثم انصر فوا ، وإذا صلى الإمام بالطائفة الثانية سلم ، فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ، ثم يسلمون قال القاضى : وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو داود(١) ،(١) .

### الوجه الرابع :

روى مسلم وأبو داود عن سهل بن أبى حَثْمة أن رسول الله عَيْشَة صفّهم خلفه (١) صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا ، [وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد ثم صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم] (٥) جميعا زاد أبو داود: إن هذه الأولى إذا صلت ركعة وتقدمت لم تسلم (١) .

#### الوجه الخامس :

قال العراقي ولم يذكر سلامه بعد الركعتين الأوليين

#### الوجه - السادس:

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن الحسن عن أبي بكرة – واللفظ له ، «قال: صلى وسول الله ] (^) عَلَيْتُهُ – في حوف الظهرَ فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإزاء العدو ،

<sup>(</sup>١) الصحيح بشرح الفتح ٤٢٢/٧ ومسلم بشرح النووى ٤٩٢/٢ واللفظ له .

<sup>(</sup>۲) فی ز : أبو نور ً .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١٣/٢ والأم ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٤) من ز .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ٤٩٢/٢ وسنن أبى داود ١٢/٢.

<sup>(</sup>V) البخارى بشرح الفتح ٢٦٦/٧ ومسلم بشرح النؤوى ٤٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) لفظه : صلى استكمال من أبى داود والباقي استكمال من ز .

فصلى ركعتين ثم سلم ، فانطلق الذين صَلوا معه ، فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء (١) أولئك فصلى ركعتين ثم سلم م سلّم فكانت لرسول الله عَلَيْكُ [أربعا] (٢) ولأصحابه ركعتين (٧) .

## الوجه السابع:

روى مسلم ، والنسائى عن عطاء ، ومسلم عن أبى الزبير (٥) كلاهما عن جابر رضى الله تعالى عنهما – قال : «شهدت مع رسول الله عَيْنَا صلاة الخوف ، فَصَفّنا صَفَّنا صَفَّن ، صفّ خلف رسول الله عَيْنَا و بينا وبين القبلة ، فكبر رسول الله عَيْنَا وكبرنا جميعا ثم ولعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر رسول الله عَيْنَا وكبرنا جميعا ثم وكوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصفّ الركع و ] (٢) ركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصفّ الذي يَليه (١) وقام الصفّ المؤخّر في نَحْرِ (١) العدو فلما قضى رسولُ الله عَيْنَا السجود (١) وقام الصفّ المؤخّر ، بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدّم الصفّ المؤخّر ، بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدّم الصفّ المؤخّر ، وتأخر الصفّ المؤخّر ، بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدّم الصفّ المؤخّر ، وتأخر الصفّ المؤخّر ، بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدّم الصفّ المؤخّر ، وتأخر الصفّ المقدّم » .

(فقام مُقام أُولئك، فكبر رسول الله عَلَيْكُ وكبرنا معه) (۱۰) وركع فركعنا جميعا، ثم (۱۱) رَفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصفّ الذي يليه [الذي] (۱۲) كان مؤخراً في الركعة الأولي، وقام الصف [المؤخر (۱۱) في نحور العدو] فلما قضى رسول الله عَلَيْكُ عليه وسلّم (۱۲) السجود والصف (۱۲) الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلَّم رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) فى ز : ثم جاءوا .

<sup>(</sup>٢) في ز : زكعة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥/٩٤ والمجتبى للنسائي ١٤٦/٣ وسنن أبي داود ١٧/٢ واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) في ز : ابن الزبير وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : الذين .

<sup>(</sup>٨) في الأصول: نحو والتصويب من مسلم.

<sup>(</sup>٩) في الأصول زيادة : السجود ( والصف ) وقام .

<sup>(</sup>١٠) ما بين قوسين زيادة عن النص عند مسلم .

<sup>(</sup>۱۱) فی ۱، ب : ثم رجع فرفع .

<sup>(</sup>١٢) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>۱۳) فی ۱، ب: صلاته .

<sup>(</sup>١٤) فيما عدا ز: بالصيف.

و سلمنا (١) جميعا(٢) .

[والله أعلم]<sup>(۱)</sup> .

#### الوجه الثامن :

روى ابن حبان فى صحيحه عن شرحبيل بن سعد عن جابر – رضى الله تعالى عنه – فذكر الحديث وقال فيه : فكبر وكبرت الطائفتان ، فركع وركعت الطائفة التى خلفه ، والأخرى قعود ، ثم سجد وسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام  $^{(7)}$  فقاموا ونكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعدوا ، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم ، فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين  $^{(2)}$ .

## الوجه التاسع :

روى النسائى وابن حبان عن يزيد الفَقِير عن جابر - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عنها الله عنه بهم صلاة الخوف فقام صفّ (٥) بين يديه وصف (١٠ خلفه ، فصلى بالذين خلفه ركعة و سجدتين ، ثم تقدم هؤلاء حتى (٧) قاموا فى مقام أصحابهم ، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء ، فصلى بهم ركعة وسجدتين [ثم سلم] (٨) فكانت [له] (٩) ركعتان ولهم ركعة (١٠) .

وهكذا في حديث الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي – رضى الله تعالى عنه – قال : «كنا [ عند ] سعيد (١١) بن العاصي بِطَبَرِسْتَانَ فقال : أيكم صلى مع رسول الله عَيْلِيّة صلاة الحوف ؟ فقال حذيفه : أنا فَصَفَّ (١١) الناسُ فقال : صلى رسول الله عَيْلِيّة صلاة الحوف بطائفة رَكعة صَفّ (١٦) خُلفه ، وطائفة [ أخرى ] (١٠) بينه وبين العدو ، فصلى بالطائفة

<sup>(</sup>١) في ١، ب : وسلم .

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ٢٠/٠ و واللفظ لحديث عطاء عن جابر والمجتبي للنسائي ١٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) فی ز : وجاَّءوا .

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: فقام الصف.

<sup>(</sup>٦) في ١، ب : وصف من خلفه .

<sup>(</sup>٧) في ١، ب : حين .

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفين استكمال من النسائي .

<sup>(</sup>٩) سقطت من ز .

<sup>(</sup>١٠) المجتبى للنسائى ١٤٢/٣ .

<sup>(</sup>١١) الزيادة والضبط من المرجعين .

<sup>(</sup>١٢) في ز : فصل .

<sup>(</sup>١٣) في الأصول : صفت .

<sup>(</sup>١٤) استكمال من النسائي .

التي تليه ركعةً ثم نكص(١) هؤلاء إلى مَصَافٌ أولئك ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعةً ولم يقضوا(٢) » .

فقام حذيفة فصف الناسُ خلفه فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا ، ورواه أبو داود مختصرا (٣) .

وقال النسائي: في روايته بعد قول حذيفة: أنا [فوصف فقال] (١٠) صلى رسول الله عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَصَلَى العدو، فصلى وطائفة (١٠) أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك (١٠) وجاء أولئك فصلى بهم ركعة (١٠).

وفى رواية له : فقام حذيفة وصَفّ الناسَ خلفه صفّين فذكر صلاة حذيفة(١٠) بهم .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أبى موسى – رضى الله [ تعالى ] (۱۱) عنه – أنه كان بالدار من أصبهان ومابهم يومئذ كبير خوف (۱۱) ، ولكن أحَبَّ أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم عليه فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها ، وطائفة من ورائها ، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام (۱۱) الآخرين يتخللونهم (۱۱) حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم [ فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ، ثم سلم ] (۱۱) بعضهم على بعض ، فتمت (۱۱) للإمام ركعتان وللناس ركعة ، ركعة والله اعلم (۱۱) .

<sup>(</sup>١) التصويب من ز .

<sup>(</sup>٢) لفظ الخبر عند النسائي في المجتبي ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفين استكمال من المجتبى .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : صلت .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : وطائفة ركعة أخرى .

<sup>(</sup>۸) فی ز : وجاءوا .

<sup>(</sup>٩) المجتبى ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) المجتبى ۱۳٦/۳ .

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من ز .

<sup>(</sup>١٢) في الأصول : بالدارين أم هاني وصابهم كتم خوف والتصويب من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>١٣) في الأصول : فقام .

<sup>(</sup>١٤) في الأصول : فتحلفوهم .

<sup>(</sup>١٥) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>١٦) في ز : فقمت .

<sup>(</sup>١٧) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، ورجال الكبير رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٩٧/٢ .

#### الوجه العاشر

روى النسائى وابن حبان عن ابن عباس [ رضى الله عنهما ] (١) فى رواية أبى بكر بن الله عنهما ] (١) الجهم عن عبيد [ الله ] (١) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنه : أن رسول الله عَيْقِهُ صلى بذى قُرَدٍ فصف الناس خلفه صَفَّىن ، صفًا خلفه وصفًا موازِى العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة ، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان أولئك [ وجَاء أولئك ] (١) فصلى بهم ركعة ولم يقضوا (١) .

وكذلك روياه أيضا عن زيد بن ثابت – رضى الله [ تعالى ](°) عنه – صف خلفه وصف بإزاء العدو ، وفى آخره فكان للنبى عَيْنِكُ ركعتان ولكل طائفة ركعة(٢) .

وكذلك فى رواية عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – : أنه عَلَيْكُ صلى بكل طائفة ركعة(›› .

كذا رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر – عن النبي عَلَيْكُ « أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف (^) » .

#### الوجه الحادي عشر:

روى الشيخان والنسائي عن الزهرى عن عبيد الله [ بن عبد الله ] (٢) عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما – قال: « قام رسول الله عليلية وقام الناس معه فكبر وكبروا معه ، وركع وركع ناس منهم (٩) ثم سجد وسجدوا معه ، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأحرى فركعوا وسجدوا [ معه ] والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم »(١٠).

<sup>(</sup>١)استكمال من ز .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المجتبى .

<sup>(</sup>٤) المجتبى ١٣٧/٣

<sup>(</sup>٥) استكمال من ز .

<sup>(</sup>٦) عند النسائي مثل صلاة حذيقة وقد مرت المجتبى ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>۷) المجتبى ۲/۳ . ۱

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : معه والتصويب من البخاري .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري ٤٣٣/٢ والنسائي في المجتبي ١٣٧/٣

وروى مسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن بكير بن الأخنس عن مجاهد ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « فرض الله عز وجل [ الصلاة ] (١) على عنهما أربعا ، وفي السفر ركعتين وفي الحوف ركعة » (١٠) .

وقول أبى عمر بن بكير انفرد به ، وإنه ليس بحجة فيما تفرد به مردود ، فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ، والنسائي وغيرهم (١١) .

<sup>(</sup>١) في الأصول : حتى يقوم يعدهم .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : تمضی .

<sup>(</sup>٣) عليهم : سقطن من ا ، ب . وجميعا استكمال من المرجع .

<sup>.</sup> ٤) ۱۰۲ النساء

<sup>(</sup>٥) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) قيما عدا ز: بعضهم.

<sup>(</sup>٨) قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق عن ابن عباس ، وروى عنه وعن غيره بألفاظ غير هذا .

وقال الهيثمي : فيه النضر بن عبد الرحمن وهو مجمع على ضعفه . كشف الأستار ٣٢٦/١ مجمع الزوائد ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفات استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) مسلم بشرح النووي ٣٣٨/٢ وسنن أبي داود ١٧/٢ والمجتبى للنسائي ١٣٧/٣ وسنن ابن ماجه ٣٣٩/١ .

<sup>(</sup>۱۱) يراجع تهذيب التهذيب ١/٩٨٩.

#### الوجه الثاني عشر:

روى أبو داود عن عروة بن الزبير – رضى الله تعالى عنه: وابن حبان عن عروة قال: سمعت أبا هريرة – رضى الله على الله على على صلاة الخوف مع رسول الله على عام غزوة نجد، قام رسول الله على الله على صلاة العصر (١) ، .

### الوجه الثالث عشر:

روى أبو داود عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : « صلى [ بنا ]<sup>(٣)</sup> رسول الله عَلَيْكَةٍ (٢٠) » .

وروى عبد الرزاق (٥) عنه قال: « كنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ فصف صفا خلفه وصفا موازيا (١) وهم في صلاة كلهم فكبر وكبروا جميعا فصلى بالصف الذي يليه ركعة ، ثم ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة ، ثم قام هؤلاء الذين [ يلونهم ] (٧) صلى بهم الركعة الثانية فصفوا مكانهم ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء أولئك فقضوا الركعة » (٨) .

## الوجه الرابع عشر:

روى النسائى عن أبى عياش الزُّرق (\*) - رضى الله تعالى عنه (۱۰) قال: «كنا مع رسول الله عَلَيْ بعُسْفان فصلينا الظهر (۱۱) فقال المشركون - وعليهم خالد بن الوليد - [لقد أصبنا منهم غرة و ]لقد أصبنا [ منهم ] (۱۱) غفلة لو أنا حططنا عليهم وهم فى الصلاة ، فقالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هى أحب اليهم من أموالهم وأبنائهم ، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر (۱۳)

 <sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود ١٤/٢ وهو حديث فيه طول .

<sup>(</sup>٣) استكمال من السنن .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ز : عبد الرازق .

<sup>(</sup>٦) فی ز : موازی .

<sup>(</sup>٧) سقطت من ز

<sup>(</sup>٨) هو لايخرج عن معنى حديث أبي هريرة السابق .

<sup>(</sup>٩) التصويب من المجتبى .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : رضی اللہ عنہ .

<sup>(</sup>١١) لفظ النسائي : فصلي بنا رسول الله عَلَيْكُ صلاة الظهر .

<sup>(</sup>۱۲) ما بين معكوفين استكمال من المحتبى .

<sup>(</sup>١٣) كأن المصنف جمع بين روايتين للخبر عند النسائى .

فصلى بنا رسول الله عَيِّقَ صلاة العصر ، فَفَرقنا فرقتين ، فرقة تُصلى مع رسول الله عَيِّقَة وفرقة يُحرسونه [ فكبر بالذين يلونه ، والذين يحرسونه ، ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا ] ثم سجد الذين يلونه [ وتأخر هؤلاء الذين يلونه ، وتقدم الآخرون ، فسجدوا ثم قام فركع بهم جميعا الثانية وبالذين يلونه ] وبالذين يحرسونه ، ثم سجد بالذين يلونه ، ثم تأخروا فقاموا فى مصاف أصحابهم وتقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ، فكانت لكلهم ركعتان [ ركعتان ] مع إمامهم() .

وفى رواية رواها أبو داود أيضا أن الصف المتأخر (') سجدوا مكانهم قبل أن يتقدموا فى كل ركعة ، ولم يتقدموا فى الركعة الأخرى (") قال العراقى : وهذا هو المشهور كما فى رواية ابن الزبير ، وعطاء ، عن جابر ، وكلاهما عن مسلم وإسناده صحيح ، وقد زالت تهمة ابن إسحاق بتصريحه بالتحديث (أ) إلا أنه اختلف عليه فيه . هل هى (")رواية عروة عن أبى هريرة ؟ كما تقدم ، أو من روايته عن عائشه (ا) .

قال العراق : ولعل(٢) ابن إسحاق سمعه من محمد بن جعفر بن الزبير بالإسنادَيْن جميعا . الوجه الخامس عشر :

روى البزار عن الحارث عن على – رضى الله تعالى عنه – عن رسول الله عليه في صلاة الحوف: أمر النبي عليه الناس فأحذوا السلاح عليهم فقامت طائفة من ورائهم مستقبلي العدو، وجاءت طائفة فصلوا معه فصلى بهم ركعة ، ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تصل، وأقبلت الطائفة التي لم تصل [ معه ] (^) فقاموا خلفه فصلى بهم ركعة ، وسجدتين ثم سلم عليهم – فلما

<sup>(</sup>١) المجتبى للنسائى ١٤٤/٣ ووقعت فى الأصول عبارات لاتوافق المرجع فراعينا سلامة النص وما بين معكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>٢) في ز : المؤخر .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١١/٢ . وقال أبو داود : روى أيوب وهشام عن أبى الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبى عليه وكذلك رواه داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ، وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر ، وعدد ثلاث روايات أخرى ثم قال : وهو قول الثورى ويلاحظ أن هذا هو الوجه الخامس عشر أدمجه المصنف مع الوجه الرابع عشر فكأن الخامس عشر يقول : فإذا لم تتقدم الطائفة المتأخرة سجدت في مكانها والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : بالحديث والضواب ما في ز لأن ابن إسحاق اتهم بالعنعنة وقد صرح هنا بالتحديث .

 <sup>(</sup>٥) في ز : هل رواية .

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى قول أبى داود فيما سبق .

<sup>(</sup>٧) في ز : ولعله .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز

سلم ، قام الذين قِبَل العدو فكبروا جميعا ، وركعوا ركعة(١) وسجدتين بعد ماسلم(١) .

قال العراقى : وظاهر أنه<sup>(٣)</sup> صلى بكل طائفة ركعة ، وركعت إحدى الطائفتين ركعة حرى .

ولا يجوز أن تكون المغرب لأنه عَيِّلِيَّهُ سَلَّم بعد الركعتين والمغرب لا تقصر ، وقد ورد عن على – رضى الله عنه عنه – أنه قال : « صليت صلاة الخوف مع رسول الله عَيْسِيَّهُ ركعتين ركعتين ، إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا »(٤) .

### الوجه السادس عشر:

روى الحاكم في الإكليل عن خَوَّات بنِ جبير – رضى الله تعالى عنه – قال: « صليت مع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ صلاة الخوف فاستقبل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم سلموا وجاءت الطائفة الأحرى فصلى [ جهم ] (٥) ركعة وسجدتين، والطائفة مقبلة على العدو فلما صلى جهم ركعة لبث جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم سلموا »(١).

هذا آخر ماذكره الحافظ أبو الفضل العراقي . .

وسقط من النسخة ذكر الرابع (٢) وإسناد حديث ابن مسعود منقطع (١) ، وإسناد حديث ابن عباس من رواية أبى بكر بن الجهم ، تكلم فيه الإمام الشافعي (١) ، وإسناد حديث [ زيد بن ثابت ضعف البخارى إسناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث [(١) علي المناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث المناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث المناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث المناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث المناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث المناده فإنه من رواية القاسم بن حسان (١٠) وإسناد حديث المناد حديث المناده في الم

<sup>(</sup>١) فى الأصول : ركعتين والتصويب من المرجعين .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار ٧/٥/١ وقال الهيثمى : رواه البزار ، وفيه الحارث وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : وظاهر بأنه .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار وقال : لانعلمه عن النبي عَلِيُّكُ إلا بهذا الإسناد . كشف الأستار ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>٥) زيا**دة** من ز

<sup>(</sup>٦) سيأتي للمصنف قوله : إسناد خوات ضعيف ، فإنه من رواية الواقدي ص ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>٧) الساقط من النسخة الوجه الخامس عشر كما سبقت الإشارة إليه ، وقد وقع فى الأصول قوله : وإسناده حديث فى منقطع ،
 وإسناده حديث ابن عباس . . الخ .

<sup>(</sup>٨) قال المنذرى : ذكره معلقا . مختصر السنن ٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) قال الشافعي : لايثبت ، واعترض عليه ابن حجر بأنه قد صححه ابن حبان وغيره . نيل الأوطار على المنتقى ٣٦٥/٣ .

وقال الشافعي أيضا : إنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام . مختصر السنن للمنذري ٧١/٢ .

<sup>(</sup>١٠) حديث زيد بن ثابت سبق تضعيف الهيثمي له . مجمع الزوائد ١٩٧/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز

ضَعِيف ، فإنه من رواية الحارث() وإسناد [حديث ]() حوّات ضعيف أيضا فإنه من رواية الواقدي()

<sup>(</sup>۱) حدیث علی سبق تضعیف الهیثمی له . مجمع الزوائد ۱۹۲/۲ .

<sup>(</sup>٢٠) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٣) يراجع مختصر السنن للمنذري ٧١/٢ .

## الباب الشالث

في [ بعض ](١) فوائد الأحاديث السابقة .

روى الإمام [ أحمد ] (٢) من طريق ابن لهيعة ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما قال : « غزا رسول الله عَلَيْكُم ست مرات قبل صلاة الخوف في السنة السابعة » .

وقيل لم تشرع [ قبل الحندق ]<sup>(٣)</sup> لأن النبي عَلَيْكُم أخر الصلاة يوم الحندق حتى ذهب الحوف فصلاها بعدما حرج وقتها .

والجمهور ومنهم مالك والشافعي ، وأبو حنيفة ، على أنها مشروعة بعده(٢) .

وقال مكحول وأبو يوسف ، والحسن اللؤلؤى ، ومحمد بن الحسن وبعض علماء الشافعية (٥) من أنها مخصوصة به عليه الصلاة والسلام ، اعتمادا على قول الله تعالى (١) ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ (٧) ﴾ على أن الخطاب خطاب مواجهة ، لا خطاب تخصيص (٨) بالحكم (٩) .

والأصح : أنه صلاها في عشرة مواضع : ذات الرقاع ، وبطن نخل(١٠) ، وقيل في ستة وعشرين مؤضعا(١١) .

واحتلف : هل صلاها على هذه الكيفية رُخْصة أو سُنّة ؟ ، وهل هي حاصة بالمسافر ،

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٣) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى على الصحيح ٢/٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) في ز: المذاهب.

<sup>(</sup>٦) فى ز : على قوله تعالى .

<sup>(</sup>۷) ۱۰۲ النساء .

<sup>(</sup>۸) فيما عدا ز: مخصوص .

<sup>(</sup>٩) فتح البارى على الصحيح ٢/٤٣٠.

<sup>(</sup>١٠) في ز : بطن النخيل .

<sup>(</sup>۱۱) حكى ابن القصار المالكي أن النبي عليه صلاها عشر مرات ، وقال ابن العربي : صلاها أربعا وعشرين مرقب وقال الخطابي : صلاها النبي عليه و المنافقة بالمنافقة بالمنافقة ، فهي على اختلاف صورها متفقة المنافقة في أيام مختلفة بأشكال متباينة ، يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة ، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى فتحي الباري ٤٣١/٢ وقال الإمام الشافعي وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه : لا أعلم أنه روى في صلاة الخوف المعنى فتحيث ثابت ، وهي كلها صحاح ثابتة فعلى أي حديث صلى منها المصلى صلاة الخوف أجزأه تفسير القرطبي ، ١٩٣٥ .

أو عامة [ فيه ](۱) وفى المقيم ؟ بل حكى بعضهم اتفاق أربىاب المذهب<sup>(۲)</sup> على العموم ، وحكى بعض الشافعية عن مالك : أن المقيم لا يصليها وهو غير معروف عليه : وإنما [ هو ]<sup>(۳)</sup> لعبد الملك بن الماجشون من أصحابه .

وحكمة مشروعيتها: المحافظة على الصلاة مع حراسة المسلمين(١).

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز: المذاهب.

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في سياق تفسير قوله تعالى : ( وإذا ضربتم ) معناه أى سافرتم ، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك ، وأما قوله : ( إن خفتم ) فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا ، وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله على عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . أخرجه مسلم ، فثبت القصر في الأمن ببيان السنة واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه ابن الماجشون أخذا بالمفهوم أيضا ، وأجازه الباقون . فتح البارى ٢٩/٢ .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى صلاة النوافل التى لم تشرع لها الجماعة 

# الباب الأول

# في صلاته عَلِيْتُ المقرونة بالفرائض ، وفيه أنواع:

الأول: في صلاته عَلِيْكُ النفل قائما كثيرًا، وقاعدًا قليلًا.

روى(١) مسلم، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: « لما بَدّن(١) رسول الله عَلَيْكُ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرَ صِلاتِه جالسا(١)» .

وروى أيضا عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة – رضى الله [تعالى] عنها [ هل كان رسول الله عَيْنِيَةُ يصلى وهو قاعد؟ قالت نعم بعد ما حَطَمَه الناس(') .

وروى أيضا عن حفصة رضى الله تعالى عنها ](°) قالت : ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ صلى(١) سُبْحته قاعدًا ، و كان يقرأ بالسورة سُبْحته قاعدًا ، و كان يقرأ بالسورة فيرتلها ، حتى تكون أطولَ من [أ](^) طُول منها(١) .

وروى أيضا عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ لم يمت حتى صلى قاعدًا(١٠) .

وروى الشيخان، وابن سعد، عن عُمائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «ما رأيت رسول الله عَلِيَّةُ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا ابقى عليه

<sup>(</sup>۱) فى ز : وروى..

<sup>(</sup>۲) من ز .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ٢/٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ٣٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) من ز ومن مسلم .

 <sup>(</sup>۷) زیادهٔ من ز

<sup>(</sup>۸) زیادة من ر .

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووی ۳۸۰/۲ .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم بشرح النووي ۲۸۶/۲ .

من السبورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها وهو قائم ، ثم ركع ثم سجد ، فقعد في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معى، وإن كنت نائمة اضطجع(١)».

وروى الشيخان عن عروة عنها أنها أخبرته (٢) أنها لم تر رسول الله عَلَيْكُ [يقرأ في شيء من] صلاة الليل قاعدا حتى إذا [كبر قرأ جالسا حتى إذا ] أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع (٣).

وروى مسلم عن عمرة عن عائشة – رضى الله [تعالى](١) عنها – قال: كان رسول الله عنها أراد أن يركع قام قَدْرَما يقرأ إنسان أربعين آية(٥) » .

وروى مسلم عن عبد الله بن شقيق عن عائشة - رضى الله [تعالى] عنها - قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى ليلا طويلا قائما [وليلا طويلا قاعدا]، (أ) وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا» وفي لفظ: إذ افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا ().

وروى مسلم عنها قالت: «إن رسول الله عَيْنِكُ لم يَمُتْ حَتَّى كَان كثير من صلاته وهو جَالس (^)».

وروى عنها أيضا قالت: «لَماَّ بَدَّنَ رَسُولُ الله عَيْقِ وَتَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِساً (١)». وروى الإمام أحمد، والنسائي، والبيهقي، عن أم سلمة، قالت: ما مات رسول الله عَيْقَةً حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة وكان أحبّ (١) العمل إليه أدومه [وإن قل] (١) .

وروى النسائى، والدار قطتى، عن عائشة –رضى الله تعالى عنها – قالت: «رأيت رسول الله عَيْنِالله صَلّى مُتَربعا(١٠) ».

<sup>(</sup>١) البخاري بشرح الفتح ٣٣/٣ ، ٤٣ ومسلم بشرح النووي ٣٨٣/٢ .

<sup>(</sup>۲) نیما عدا ز : أخبرت .

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح الفتح ٣٣/٣ مسلم بشرح النووي ٣٨٣/٢ وما بين معكوفات استكمال منهما بما لا يغير المعني .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز 🔻

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى ٣٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) استكمال من مسلم .(٧) مسلم بشرح النووى ٣٨٠/٢ ، ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووی ۲/۳۸۵ .

 <sup>(</sup>٩) مسلم بشرح النووى ٣٨٥/٢ قال القاضى عياض : يدن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسن . قال أبو عبيد : من رواه يدُن
بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا ، لأن معناه كثر لحمه ، وهو خلاف صفته عَيْنَا (النووى فى الموطن السابق ) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : وکان آخر .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٣٢٢/٦ والمجتبى للنسائى ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) قال النسائى : لاأعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبى داود ( الحفرى ) وهو ثقة ، ولاأحسب هذا الحديث إلا خطأ ، والله تعالى أعلم المجتبي ١٩٣/٣ وعقب عليه صاحب المغنى على الدارقطنى بما يطول المقام سنن الدارقطنى ٢٩٧/١ .

وروى الإمام مالك، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «إن رسول الله عَلَيْكُمُ كان يصلى جالسا فيقرأ وهو جالس<sup>(۱)</sup> فإذا بقى من قراءته قدرما يكون ثلاثين<sup>(۱)</sup> أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع<sup>(۱)</sup> فى الركعة الثانية مثل ذلك<sup>(۱)</sup>».

الثانى : فى صلاته عَلِيْتُ سنة الصبح ومحافظته عليها وتخفيفها وما كان يقرأ فيهما، واضطجاعه (°) بعدها وقضائه (′) إيّاها .

روى الإمام أحمد والحمسة عن عائشة – رضى الله [تعالى] (٢) عنها – قالت: «لم يكن رسول الله عَلَيْتُهُ على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر »، وفي رواية: «ما رأيت رسول الله عَلِيْتُهُ أسرع في شيء من النوافل أسرع منه (٨) من الركعتين قبل الفجر (٩) » .

وروى أبو داود عن بلال - رضى الله تعالى عنه - أنه أتى رسول الله عَيْنِيَّة ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فَضَحه الصّبح ، فأصبح جِدّا(١٠) فقام بلال(١١) فآذنه(١٠) بالصلاة وتابع(١٠) أذانه ، فلم يخرج رسول الله عَيْنِيَّة فلما خرج صَلّى بالناس وأخبره بلال(١٠) أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه(١٠) بالخروج ، فقال : إنى كنتُ ركعت ركعتى الفجر ، فقال : يارسول الله إنك(١١) أصبحتَ جدا قال : «لو أصبحتُ أكثر مما أصبحتُ لركعتُهما وأحسنتُهما وأجملتُهما (١٠)» .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: جالسا .

<sup>(</sup>٢) في ١، ب : ثلاثين آية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: قعد والتصويب من الموطأ .

<sup>(</sup>٤) موطأ مإلك ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٥) في ا : واستعجاله .

<sup>(</sup>٦) في ا : وفقدانه .

<sup>(</sup>۷) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) في ز: إلى .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٥٤/٦ البخاري بشرح الفتح ٤٥/٣ مسلم بشرح النووي ٣٧٧/٢ وسنن أبي داود ١٩/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : حدا .

<sup>(</sup>١١) في ز : بلالا .

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ، : فأذن وما في ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>۱۳) فيما عداً ز: تبع.

<sup>(</sup>۱٤) في تر : بأن .

<sup>(</sup>١٥) في الأصول عنه والتعديل من السنن .

<sup>(</sup>١٦) في المراجع : إنه والتصويب من السنن .

<sup>(</sup>۱۷) سنن أبى داود ۱۹/۲ .

وروى الشيخان عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يَصْلَى رَكُوتُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ يَصْلَى رَكُعْتَى الفَجْرُ فَيْخُفُهُمَا (١) حتى أقول هل(٢) قرأ فيهما أم القرآن(٣) » .

وروى البخارى والنسائى عنها قالت: « كان رسول الله عَلَيْكَ إذا سكت المؤذن بالأولى (١) من صلاة الفجر [(٥) بعد أن يستبين (١) الفجر ، من صلاة الفجر على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن «للأقامة (٧)».

وروى الإمام مالك ، والشيخان والنسائى عن حفصة - رضى الله [تعالى ] (^) عنها - « أن رسول الله على الله على الله عنها - « أن رسول الله على الله على إلا ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (١٠) » .

وروى مسلم عنها قالت: «كان رسول الله عَيْقِيلَةً إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين (١١) ».

وروى عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: كان رسول الله عَلَيْتُهُ لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة(١٠٠).

وروى الإمام [أحمدو](١٠) مسلم وأبو داود، والنسائي عن ابن عبـاس – رضى الله وروى الإمام [أحمدو](١٠) عنهما – «أن رسول الله عَلِيكِ كان كثيرا ما يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما

<sup>(</sup>١) في ز: فيخففها .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: قد .

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح الفتح ٤٦/٣ مسلم بشرح النووي ٣٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : الأول .

<sup>(</sup>٥) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : يتبين .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١٠٩/٢ والمجتبي للنسائي ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>A) لم ترد في ز

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز

<sup>(</sup>۱۰) فى البخارى : صلى ركعتين . البخارى بشرح الفتح ١٠١/٢ وموطأ مالك ٢٦١/١ ومسلم بشرح النووى ٣٧٤/٢ والمجتبى للنسائي ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم بشرح النووى ۲/۵/۲ .

<sup>(</sup>١٢) الخبر أخرجه من حديث عائشة البخارى ٥٨/٣ وأبو داود في السنن ١٩/٢ والنسائي في المجتبى ٢٠٩/٣ كما أخرجه أحمد في المسند ٦٣/٦.

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱٤) لم ترد في ز .

بفاتحة اَلقُرْآنِ ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية التي في البقرة، وفي الأحرى بفاتحة الكتاب، والتي في آل عمران، ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (') ﴾ .

وروى أبو داود عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] عنه – «أنه سمع رسول الله عَيْقَاتُهُ يقرأ في ركعتى الفجر ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ في الركعة الأولى ، وهذه الآية ﴿ رَبُّنَا آمَّنَا عَمَا أُنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٢) ﴾ .

وروى النسائى، وابن ماجه عنه، أنه سمع رسول الله عَلَيْتُ يقرأ فى ركعتى الفجر ﴿ قُلْ يَاكُنُّهُ اللهُ عَلَيْتُ لِلهُ اللهُ عَلَيْتُ لِلهُ اللهُ عَلَيْتُ لِللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الللهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وروى الترمذى وحسنه ، والنسائى ، وابن ماجه [ وابن حبان ] (') وابن الضريس ، والحاكم في الكُنّى ، وابن مردوبه – وعندهما أربعين صباحا – عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال (۵) رَمَقْتُ رسولَ الله عَلَيْكُ شهرا «وفي لفظ» خمسا وعشرين مرة ، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر : ﴿ قُلْ يَأْتُهَا الْكَافِرُون ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ (١) ﴾ .

وروى ابن أبى شيبة ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والبيهقى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان رسول الله عَيْقَة يصلى ركعتين (٢) [قبل] (١) الفجر ، وكان يقول: نعم السورتان (١) هما يقرأ بهما فى ركعتى الفجر ، ﴿قُلْ يَأْيِهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ (١٠) ﴾ .

وروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – قال : ما أحصى

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ٢٣٠/١ ومسلم فى صحيحه ٣٧٨/٢ وأبو داود فى السنن ٢٠/٢ والنسائى فى المجتبى ١٢٠/٢ وقوله : فى الأولى منهما بفاتحة القرآن لم ترد فى هذه المراجع .

 <sup>(</sup>۲) تكملة الخبر عندة: «أو ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولاتسئل عن أصحاب الجحيم )» شك الراوى سنن أبى داود
 ۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) المجتبى للنسائى ١٢٠/٢ وسنن ابن ماجه ٣٦٣/١ .

<sup>(</sup>٤) من ز .

<sup>(</sup>٥) مِن ز .

<sup>(</sup>٦) صحیح الترمذی ۲۷٦/۲ والمجتبی للنسائی ۱۳۲/۲ وسنن ابن ماجه ۳٤٣/۱ . وفی الترمذی وابن ماجه : شهرا . وفی المجتبی : عشرین یوما .

<sup>(</sup>٧) من ز .

<sup>(</sup>A) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) فى ز : السورتين والتصويب من ابن ماجه .

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه ٣٦٣/١ وفي الزوائد : في إسناده الجريري . احتج به الشيخان في صحيحهما ، إلا أنه اختلط في آخر عمره ، وباقي رجاله ثقات .

ما سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقرأ [في الركعتين بعد المغرب و] في الركعتين قبل [صلاة](') الفجر [بـ] ﴿ قُلْ يَأْيِهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدً'' ﴾ .

وروى مسلم، والبيهقى، فى السنن عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله على عنه به الفحر ﴿ قُلْ مَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ (") ﴾ » . ورواه الله عن أنس – رضى الله تعالى عنه (١٠) – وروى الطبرانى عن أسامة بن عمير – رضى الله تعالى عنهما – «أنه صلى مع رسول الله عنها وكعتين فصلى قريبا منه ، فصلى ركعتين خفيفتين ، فسمعته يقول : «رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد عَيِّا أعوذ بك من النار ثلاث مرات (٥) » .

وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع فإن كنت مستيقظة تحدث معى، وإن كنت نائمة اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج إلى الصلاة (٢٠)».

وروى البخارى عنها قالت: «كان رسول الله عَلَيْسَةُ إذا صلى ركعتى الفجر (٧) اضطجع على شقه الأيمن (٨)».

وروى الإمام أحمد ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَلَيْتُ كَانَ إِذَا رَكُعُ رَكُعُتُم الفُجر اضطجع على شقه الأيمن (٩) » .

وروى ابن ماجه، والدارقطتي –رضي الله تعالى عنه– أن رسول الله عَلَيْتُهُم نام عن

<sup>(</sup>۱) زیاد<u>ة</u> من ز

 <sup>(</sup>۲) بهذا اللفظ لم أجده إلا عند الترمذى والبيهقى وقال الترمذى : فى الباب عن ابن عمر ، وحديث ابن مسعود حديث غريب لا نقرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم . صحيح الترمذى ۲۹۷/۲ وبلفظه عند ابن ماجه ۳٦٩/۱ غير أنه اقتصر على الركعتين بعد المغرب . السنن الكبرى للبيهقى ٤٣/٣ ويراجع تحفة الأشراف ٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ٣٧٨/٢ والسنن الكبرى للبيهقي ٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) السّنن الكبرى ٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : ابن زيد والتصويب من الهيثمي . مجمع الزوائد ٢١٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) يرجع إليه في المسند ١٢١/٦ ، ٢٥٤ وفي البخاري ٤٤/٣ ومسلم بشرح النووي ٣٩٤/٢ وسنن أبي داود ٢١/٢ وصحيح الترمذي ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) من ز وهو موافق للمرجع .

<sup>(</sup>٨) البخاري بشرح الفتح ٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٩) أورده أحمد بلفظ : إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح..الخ المسند ٢/٥١٥ .

ركعتى الفجر فقضاهما بعدما(١) طلعت الشمس(٢).

وروى الدارقطتي عن بلال – رضي الله تعالى عنه – قال : كنا مع رسول الله عَلَيْظَةً في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن ، ثم توضأ فصلى ركعتين ، ثم صلوا الغداة (٢) » .

وروى أيضا عن عمران بن حصين – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ فَلَمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلَّكُ ، في مسيرٍ (¹) له فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بحر الشمس ، فارتفعوا قليلا حتى اسْتَقَلّت ، ثم أمر المؤذن فأذن ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر [ثم أقام المؤذن فصلى الفجر (°)] .

وروى البخارى، وأبو بكر البرقانى، عن عائشة – رضى الله عنها – قالت: «كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ لا يدع ركعتين قبل الفجر (١٠) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : أن .

 <sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه ۳۹۰/۱ وفي الزوائد : إسناده ثقات إلا أن مروان بن معاوية الفزارى كان يدلس وقد عنعنه . نعم احتج به
 الشيخان في صحيحيهما .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ٣٨١/١ وفي الأصل : فصلوا والتزمنا باللفظ عند الدارقطني .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : مسيرة .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ٣٨٣/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٦) في ز: الصبح وفي البخاري: الغداة صحيح البخاري ٥٨/٣ .

## الباب الثاني

# في صلاته عَيْكُ قبل الظهر والعصر. وبعدهما:

روی(۱) البخاری، والترمذی، عن ابن عمر – رضی الله [تعالی] (۲) عنهما – قال: «صلیت مع رسول الله علیه رکعتین قبل الظهر، ورکعتین بعدها(۱)».

وروى الترمذى – وحسنه ، عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى قبل الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين (١٠) » .

وروى الإمام أحمد، وابن ماجه عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يُصلى أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام، ويحسن فيهن الركوع والسجود<sup>(٥)</sup>».

وروى الترمذي عنها: «أن رسول الله عَلَيْكُ إذا لم يصل أربعان قبل [ الظهر ] ( ) صلاهن بعده ( ) » .

وروى البخارى، وأبو بكر البرقانى عنها – قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى قبْل الظهر أربعا فى بيته ثم يخرج فيصلى بالناس، ثم يدخل فيصلى ركعتين (٩٠) » .

وروى الطبرانى ، من طريق صالح بن نبُهان عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْضُهُ كان يصلى بين الظهر والعصر (١٠)» .

<sup>(</sup>١) في ز : وروي .

<sup>(</sup>۲) لم تردفى ز.

<sup>(</sup>٣) في البخاري له بقية ٤٨/٣ وأخرجه الترمذي في صحيحه بلفظ المصنف ٢٩٠/٢ وقال : صحيح .

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٣٠/٦ ، ٣٤ وسنن ابن ماجه ٣٦٥/١ وفى الزوائد : فى إسناده مقال ، لأن فايوسا مختلف فيه ، وضعفه ابن حبان والنسائى ، ووثقه ابن معين وأحمد وباقى الرجال ثقات .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : إذا فاتته الأربعة – الأربع – في ز والتزمنا بلفظ الخبر عند الترمذي .

<sup>(</sup>۷) زیا**دة** من ز .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : صلاة بعد الركعتين بعد الظهر .

والتعديل من صحيح الترمذي ٢٩١/٢ وقال : حسن غريب ، وأشار إلى روايات أخرى لم يورد لفظها .

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه والحديث فيه طول ٣٨٠/٢ كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . تراجع تحفة الأشراف ٤٤٣/١ .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه صالح بن نبهان ، وقد تكلم فيه بسبب أنه اختلط ، ووثقه جماعة رجال . مجمع الزوائد ٢٢١/٢ .

وروى الإمام أحمد، والترمذى وحسنه، عن على – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله عليه على الملائكة المقرّبين، رسول الله على الملائكة المقرّبين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين (١)».

وروى أبو داود عنه، قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي قبل العصر ركعتين<sup>(٢)</sup>».

وروى الشيخان ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] (٢) عنها – قالت : «ما كان رسول الله عليه عنها بيتى في بيتى في يومى بعد العصر إلا صلى ركعتين (١٠)» .

وروى الإمام أحمد، والشيخان، والنسائى عنها، قالت: «ما ترك رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه العصر عندى قط (°)».

وروی أبو داود عنها قالت: «كان رسول الله عَلَيْتُ يصلِی ركعتين بعد العصر وينهی عنها(٦) »

وروى الترمذي وحسنه، عن ابن عباس –رضى الله تعالى عنهما – قال: «إنما صلى رسول الله عليه (الركعتين) [ بعد] العصر، ثم لم يَعُدْلَهُمَا(٧) ».

ورُوِيَ عن كريب أن (^) عبدالله بن عباس - [رضى الله تعالى عنهما ] (^) - وعبد الرحمن بن أزهر ، والمسور بن مخرمة - رضى الله تعالى عنهم - أرسلوه (^ ) إلى عائشة - رضى الله تعالى عنها - فقالوا: « اقرأ عليها السلام منا جميعا [وسلها عن الركعتين بعد العصر ] (' ) » .

وروى أبو يعلى، عن على –رضى الله تعالى عنه– قال: «ألا يقوم أحدكم فيصلى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٦٠/١ صحيح الترمذي ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>۳) زیادة م*ن* ز .

<sup>(</sup>٤) البخارى بشرح الفتح ٦٤/٢ ومسلم بشرح النووى ٤٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) البخارى بشرح الفتح ٦٤/٢ ومسلم بشرح النووى ٤٨٧/٢ والمجتبى للنسائى ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) بقية الحديث في السنن : ويواصل وينهي عن الوصال . سنن أبي داود ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من زولفظ الخبر في الترمذي أتم وهو : «إنما صلى النبي عَلَيْكُمُ الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين قبل العصر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعدلهما » وما بين قوسين أضفتًاه من الترمذي حتى يكتمل المعنى . صحيح الترمذي ١٣٤٥/١ .

<sup>(</sup>٨) أن من ز . (٩) لم ترد فی ز . <sup>.</sup>

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : أرسِلوا .

<sup>(</sup>۱۱) الخبر أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود تحفة الأشراف ۲۹/۱۳ وما بين معكوفين من لفظ البخارى ، وفيه أنهم أرسلوه إلى عائشة فاحالتهم إلى أم سلمة رضى الله عنهما ، في نهايته : «يا ابنة أبى أمية : سألت عن الركعتين بعد العصر ، وإنه أتانى ناس من عبد القيس ، فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» . الصحيح بشرح الفتح ٥/٣ .

أربع رَكعات بعد العصر (١) فيقول فيهن ما كان رسول الله عَلَيْتُ يقول: [تم نورُكُ فهديتَ] (١). (فلك الحمد، عَظُم حِلْمُك فَعَفُوْت، فلك الحمد، بسطتَ يَدك فأعطيت، فلك الحمد رَبَّنَا وَجُهُك أكرمُ الوجوه (١) وَجَاهُك أَعْظمُ الجاه، وعَطِيَّتُك أَفْضلُ العَطِيّة وأَهَنأها، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَعْفِر وَتَعْفَى رَبَّنَا فَتَغْفِر (١)، تُجِيبُ المضطرَّ، وتكشفُ الضُّرُّ، وتشفى السقيم (١)، وتَغْفِرُ الذَّنب، وتَقْبل التَّوْبة، ولا يَجْزِى بِآلائِك أحدٌ، ولا يَبْلغ مِدْحتَكَ قُولُ قَائل (١).

<sup>(</sup>١) في مسند أبي يعلى : قبل العصر . وفي مجمع الزوائد بدون ذكر قبل أو بعد : فيصلي أربع ركعات .

<sup>(</sup>٢) وردت في غير مكانها ناقصة والترتيب من أبي يعلى والهيثمي .

<sup>(</sup>٣) من ز والكلمة غير واضحة في ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) الكلمات غير واضحة والتصويب من ز ومن المراجعين .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: السحيم .

<sup>(</sup>٦) مسند أبى يعلى ١/٥٤ وفيه فرات بن سليمان : قال الهيشمنى : القرات لم يدرك عليا ، والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ، ١٥٨/١ .

#### الساب الشالث

في صلاته بعد المغرب والعشاء .

روى مسلم، وابن ماجه، عن عائشة – رضى الله تعالى [ عنها ](۱) – قالت: «كان رسول الله عليه عنها يالله عليه عنها يالله عليه عنها يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين(۱) » .

وروى أبو داود عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال: «كان رسول الله عَلَيْسَةٍ يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب'' حتى يتفرق أهل المسجد'')».

وروى الترمذى ، وابن ماجه عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه (٢) – قال : «ما أحصى ما سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقرأ فى الركعتين بعد المغرب ، وفى الركعتين قبل صلاة الغداة ﴿ قُلْ يَأْيَهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدً ﴾ (٧) ورواه البيهقى عن أنس (٨) » .

وروى الطبراني في الثلاثة وقال: تفرد به صالح بن قطن البخارى - فيحرر حاله - عن عمار بن ياسر (٩) - رضى الله تعالى عنه - قال: «رأيت رسول الله عنه لله يصلى بعد المغرب ست ركعات ، وقال: «من صلى بعد المغرب ست ركعات غُفرت له ذنوبه وإن (١٠) كانت مثل زبد البحر (١٠)».

وروى الطبراني عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُ [كان](١٢) يصلى بعد المغرب ركعتين يطيل فيهما القراءة حتَى يَتصَدّع أهل المسجد(١٢)».

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : حتى .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي من حديثها وفيه طول ٣٨٠/٢ وسنن ابن ماجه ٣٦٨/١ بلفظه .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : حين .

<sup>(</sup>٥) سَنن أبي داود ٣١/٢ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز: عنهما .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه ٣٦٩/١ وصحيح الترمذي ٢٩٦/٢ وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم .

<sup>(</sup>A) ما بين لدى من السنن الكبرى أن الخبر عن ابن مسعود أيضا  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: عمار بن يسار والتصويب من الهيثمي.

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز : ولو .

<sup>(</sup>١١) قال الهيثمي : تفرد به صالح بن قطن البخاري ، ولم أجد من ترجمه . مجمع الزوائد ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٣) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف مجمع الزوائد ٢٣٠/٢ .

وروى الإمام أحمد واللفظ له ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : ما صلى رسول الله عنها الله

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن الزبير – رضى الله تعالى عنهما<sup>(۱)</sup> – قال: «.كان رسول الله على الله على العشاء ركع أربع ركعات وأوتر سجدة ثم نام حتى يصلى بعد صلاته بالليل<sup>(1)</sup> ».

وروى البخارى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال: بت عند خالتى ميمونة بنت الحارث – رضى الله تعالى عنها – زوج النبى الله وكان النبى عليه عندها فى ليلتها، فصلى النبى عليه العشاء ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات ثم نام. الحديث (^).

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : فلن .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٠٥/١٠ والحديث فيه طول

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) فى ز : رسول الله .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ٢١٢/١ .

# الباب الرابسع

## في صلاته عَلِينَةً صلاة الاستخارة .

روى الطبراني في الثلاثة عن عبدالله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - « أن رسول الله على الله تعالى عنه - « أن رسول الله على الله تعالى إذا استخار في الأمر ، يريد أن يصنعه يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك () وأَسْتَقْدِرك بِقُدْرَتك ، وأَسْأَلُك من فَضْلِك [ العظيم ] ، فإتّك تَقْدِرُولَا أَقْدِرُ ، وتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ () [ و ] أنت عَلّام الغُيُوب ، اللهم إن كان هذا الأمر () خيراً لى في ديني ودنياى () وخيراً لي في مَعِشَتِي ، وخيراً لي فيما أَبْتَغِي به الخير فَخِرْ لى في عَافِيةٍ ، ويَسِرُّه لى ، ثم بارك لي فيه ، وإنْ كان غير ذلك [ خيراً لى ] () ، فاقدر لى الخير حيث كان ، واصرف عني الشرفيه ، ورضني بقضائك () » .

<sup>(</sup>١) في ز : لعلمك .

<sup>(</sup>٢) في ١ ، ب : إنك أنت علام الغيوب . وما في زيوافق الأصل : وأنت علام الغيوب .

<sup>(</sup>٣) في ز : هذا .

<sup>(</sup>٤) في ز : في ديني .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : ورضنى به والتعديل من المرجع .

قال الهيثمى : رواه الطبراني في الثلاثة ، وفي إسناد الكبير صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف ، وفي إسناد الأوسط والصغير رجل ضعيف في الحديث مجمع الزوائد ٢٨٠/٢ ويراجع المعجم الصغير للطبراني ص ١٩٠/١ .

# الباب الخامس

## في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة .

روى(۱) الإمام أحمد ، والأربعة عن عبدالله بن شقيق - رحمه الله تعالى(۱) - قال : « سألت عائشة - رضى الله [ تعالى ](۱) عنها عن صلاة رسول الله عليا عن تطوعه قالت : « كان يصلى في بيته قبل الظهر أربعا ، ثم يخرج فيصلى بالناس ، ثم يدخل فيصلى ركعتين .

وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى فى بيته [ ركعتين ] وَيُصَلِّي بهم العشاء ، ويدخل فيصلى ركعتين ، وكان يصلى ليلا طويلا ويدخل فيصلى ركعتين ، وكان يصلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعداً ، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قائم ، فيضلى بالناس ركع وسجد وهو قاعد ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج ، فيصلى بالناس الصبح .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، [ والنسائى [ ( ) عن عاصم بن ضمرة قال : ( سألت على بن أبى طالب – رضى الله تعالى [ عنه ] ( ) – عن صلاة رسول الله عليه من النهار فقال : إنكم لا تطيقون ذلك ، قلنا : من أطاق ذلك منا [ فقال ] ( ) : كان رسول الله عليه إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين ، وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا قبل الظهر ، وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين () .

<sup>(</sup>١) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : رضي الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>٣) لم ترد فى ز

<sup>(</sup>٤) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٣٠/٦ ومسلم بشرح النووى ٣٨٠/٢ وسنن أبي داود ١٨/٢ وصحيح الترمذي ٢٩٩/٢ والمجتبى اللنسائي ١٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) لم ترد فی ز ·

<sup>(</sup>۷) الخبر أخرجه أحمد في المسند ١٦٠/١ والترمذي في الصحيح ٤٩٣/٢ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣٨٨/٧ وابن ماجه في السنن ٣٦٧/١ وقد مر الخبر من قبل .

وروى أبو يعلى برجال الصحيح عنه وهو ثقة [ ثبت ](۱) عن على – رضى الله [تعالى](۲) عنه – قال : كان رسول الله عَيِّالِيَّهُ يصلى من الليل التَّطوعَ ثَمان ركعات ، وبالنهار اثنتَى عشرةَ ركعة (۲) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن على – رضى الله [تعالى] (٢) عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَةٍ يصلى فى إثْر كل صلاة مكتوبة ركعتين ، إلا الفجر والعصر (١) » .

وروى الإمامان : مالك وأحمد ، والخمسة عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] عنهما – قال : « صليت مع رسول الله عليه وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، فأما المغرب والعشاء ففي بيته (١) .

وروى الشيخان عنه – قال : « حفظت من رسول الله عَلَيْكُ عشر ركعات ، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، كانت ساعة لايُدْخَل على رسول الله عَلَيْكُ فيها .

وحدثتني حفصة ، : « أنه [ كان ] إذا أذَّن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (^) » .

وروى الطبرانى برجال الصحيح غير فضالة بن حُصَين عن أبى أُمَامة – رضى الله [تعالى] عنه – قال : صليت مع رسول الله عَلَيْكَ عَشْرَ سنين ، فكانت صلاته [كل يوم] عشر ركعات : ركعتين [قبل] الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، [وركعتين بعدها] وركعتين بعد العشاء (٩) » .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى ٣٨٣/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٥٤/١ وسنن أبى داود ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك فى الموطأ بلفظ : «كان يصلى» الموطأ ٣٣٧/١ وأخرجه أحمد فى المسند ١٧/٢ بلفظ : «صليت مع رسول الله عَيِّلِيَّةً قبل الظهر سجدتين الج» وفيه : «أما الجمعة والمغرب فى بيته» وأخرجه البخارى ٥٠/٣ وفيه : «فأما المغرب والعشاء ففى بيته» وفى لفظ : «بعد العشاء فى بيته» وأخرجه مسلم ٣٨٠/٢ وفيه : «فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى عَيِّلِيَّةً فى بيته» .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : بعد الصبح وهو سهو من النساخ .

 <sup>(</sup>۸) ما بین معکوفین استکمال من البخاری . والحبر أخرجه البخاری فی صحیحه ۵۸/۳ والترمذی ۲۹۸/۲ وقال حسن صحیح وأخرجه فی الشمائل کما فی تحفة الأشراف ۷۱/۳ .

 <sup>(</sup>٩) ما بين معكوفات استكمال من المرجع . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه فضالة بن حصين ، قال أبو حاتم :
 مضطرب الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٢٣١/٢ .

وروى أيضا عن عائشة – رضى الله [تعالى] عنها – « أن رسول الله عَلَيْظَةٍ كان يُتْبِعُ كُلَّ صلاةٍ ركعتين إلا الصبح يجعلها قبلها(١) » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه على يعلى عنه بن الطهر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء (٢) » .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه حبيب بن حسان بن الأشرس ، قال الذهبي : ضعفوه . مجمع الزوائد ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) يراجع ابن أبى شيبة فيما يجب من التطوع فى النهار . مصنف ابن أبى شيبة ٢٠١/٢ .

# البساب السسادس

فى صلاته عَيْنِيْ الوتر وفيه أنواع :-الأول : فى عدد وتره عَيْنِيْنَهُ .

روی (۱) أبو داود عن عبد الله بن [ أبی ] (۱) قيس - رحمه الله تعالى - قال : سألت عائشة - رضى الله تعالى عنها - « بكم كان يوتر رسول الله عَلَيْكُ ؟ قالت : كان يوتر بأربع ، وثلاث ، و ست ، وثلاث ، وثمان ، وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة » (۱) .

وروى مسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، عن سعد (١) بن هشام رحمه الله تعالى – قال : سألت عائشة – رضى الله تعالى عنها : فقلت : ياأم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله عنها قالت : « كنا نُعد له سواكه ، وطَهُوره ، فيبعثه الله تعالى لما شاء (٥) أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ويتوضأ ، ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها الا عند الثامنة ، فيدعو ربه ، ويصلى على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما سلم ، فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن رسول الله عنه الله م أوتر بسبع يسلم من كل ركعتين ، وصلى ركعتين بعد ماسلم » (١) .

وروى الشيخان ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها : « أن رسول الله – عَلَيْتُ كَانَ يَصَلَى بِاللَّهِ إِلَا أَنْ مَنْ اضطجع على شقه الأيمن يصلى باللَّيل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة ، فإاذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين »(٧) .

وروى البرقاني في صحيحه عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُ يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ،

<sup>(</sup>۱) فی ز : ورو*ی* .

<sup>(</sup>۲) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٣) سنن ألى داود ٢٦/٢ ووقع في الأصول : كم وفي المرجع : بكم ، وأيضا : لانقص . والصواب عن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: سعيد وهو سعد بن هشام بن عامر .

<sup>(</sup>٥) فى ز : فيما شاء ، وفى باقى الأصول : ما شاء وفى المجتبى : لما شاء .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه النسائي في المجتبي ١٩٩/٣ وأبو داود مختصرًا في السنن ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) البخارى بشرح الفتح ٧/٣ ومسلم بشرح النووى ٣٨٧/٢ .

ويركغ قبل صلاة الفجر ركعتين خفيفتين ، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة »(۱) .

وروى الإمام أحمد والنسائى ، [ عنها ] (٢) قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أوتر تسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة حتى يحمد الله تعالى ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلى السابعة ثم يسلم تسليمة . السلام عليكم يرفع بها صوته ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس »(٦) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وحسنه ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن أم سَلَمَةَ – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كَان رسول الله عَلَيْكُ يوتر بِثَلَاثَ عَشْرَةَ [ ركعة ]('') ، فلما كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بسَبْع وبخمس('') » .

وروى الإمام أحمد ، وابن أبى شيبة ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوتر بخمس ركعات من آخر الليل<sup>(۱)</sup> » .

وروى الشيخان عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْسَلُم يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة (٧) » .

وقال أبو الحسن الهيثمي رجاله ثقات(١) .

وقال : أبو الفرج في سنده : أبو غالب ، واسمه حزور والظاهر أنه رواه بما يظنه المعنى ، بأن بدن مشدد معناه : كبر ، ومن خفف فقد غلط ، لأن معناه : كثرة اللحم ، وليس ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده عنها ٢٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٤/٦ ة والمجتبى للنسائى ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المجتبى .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٣٢٢/٦ والمجتبى للنسائى ٢٠١/٣ وصحيح الترمذي ٣١٩/٢ واقتصر الترمذي والنسائي على : أوتر بسبع .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد ٢٨٦/٦ .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووی ۳۸۷/۲ . .

<sup>(</sup>۸) فیما عدا ز : ویصلی .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٦٩/٥ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد و ( قل هو الله أحد ) ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد ٢٤١/٢ .

من صفاته عَلَيْكُ قلت : رواية سعد بن هشام ، عن عائشة فلما أسنّ رسول الله عَلَيْكُ وأحده اللحم ، وهو يؤيد رواية أبي غالب(١) .

وروى الإمام أحمد والنسائى ، وحسنه عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله عَلِيْكُ يوتر بسبع ، وبخمس ، لايفصل بتسليم » ولفظ أحمد بكلام (٢٠٠٠ .

وروى البزار عن زُبَيْد بن الحارث " قال : « كان رسول الله عَلَيْظُ يصلى من الليل بثلاث " .

وروى البزار والطبراني عن سعد بن أبي وقاص – والبزار عن جابر ، والطبراني عن أبي سعيد – رضي الله تعال عنهم – « أن رسول الله عَيْسَةُ أُوتُر بركعه( ° ) »

وروى الإمام أحمد عن على – رضى الله تعالى عنه : « أن رسول الله عَلَيْظُ كان يوتر بثلاث »(١) .

وروى الحجاج بن أبى أرطأه (٬٬ عن عمران بن حصين – رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله عَيْنِكُ كان يوتر بثلاث ، يقرأ فى الركعة الأولى بـ ﴿ سَيِّح اسْمَ رُبَّكَ الْأَعْلَى ﴾ و[ قَلْ يَاأَيْهُا الْكَافِرُون ] ﴿ قَلْ هُوَ الله أحد (٬٬ ﴾ .

وروى ابن أبى شيبة ، وأبو يعلى عن جابر – رضى الله تعالى عنه – « أنَّهُ أَخَذُ براحلة رسول الله عَلَيْكُ في زمن الحديبية قال : فأنختها ، فتقدم فصلى (١) العشاء ، وأنا عن يمينه ثم صلى

 <sup>(</sup>١) سبق تفسير لفظه بدّن وأكثر الأثمة حسن حديث أبى غالب وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات .
 تهذيب التهذيب ١٩٧/٢ .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲/۰۱۹ ولفظه : ديسلام ولا بكلام ، وفي ز : النسائي . وفي باقي النسخ الترمذي والصواب ما في ز . أخرجه في المجتبى ۱۹۷/۳ كا أخرجه ابن ماجه في السنن ۲۹۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: يزيد بن بلال. وما أثبتناه من كشف الأستار ويراجع تهذيب التهذيب ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: بثان ركعات. وهو تحريف واضح وما أثبتناه من المرجع وله بقية فيه. وهو من حديث ابن أبى أوفى. قال البزار: أخطأ فيه هاشم، لأن الثقات يرونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبى عليه . كشف الأستار ٣٠٤/١ وبجمع الزوائد ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) حديث سعد قال البزار : لا تعلمه عن سعد مرفوعا إلا من حديث المغيرة وهو كوفي مشهور ، حدث عنه جماعة .

وِقال الهيشمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه جابر الجعفي ، وثقه الثوري وغيره ، وضعفه الأثمة .

أما حديث جابر فقال البزار : لانعلم له طريقا عن جابر أحسن من هذا . وقال الهيثمي : فيه شرحبيل بن سعد ، وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة . كشف الأستار ٥/١ ٣٥٦ ، ٣٥٦ . ومجمع الزوائد ٧٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/٩٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: الحارث بن أبي أسامة . والتصويب من المعجم الكبير للطبراني .

 <sup>(</sup>٨) فى الأصول: (سبح اسم ربك الأعلى) وفى الثانية (قل هو الله أحد) والتصويب من المعجم الكبير للطبراني ٢١٥/١٨.
 قال الهيثمى: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام. مجمع الزوائد ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : غزوة تبوك وهو خلاف المرجعين وفيما عدا ز : وصلى .

ثلاث عشرة ركعة ١١٥٠ .

وروى الطبرانى من طريق عباد بن منصور ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « بتُ عند رسول الله عَلَيْكُ فلما طلع الفجر الأولى ، قام فأوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بد ( سَبِّح اسْمَ ربِّكَ الأعْلَى ) وفي الثانية ( قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُون ) وفي الثالثة ( أَلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوش ، ومد بها صوته ( ) .

#### تنبيسات

الأول : قال أبو عيسى الترمذي – رحمه الله تعالى : « قد روى عن رسول الله عَلَيْكُم أنه أوتر بثلاث عشرة () وإحدى عشرة وتسع و[ سبع ] () وخمس وثلاث وواحدة » قال إسحاق بن إبراهيم معنى (^) ماروى » أنه كان يو تر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر «(١)

#### الثاني :

روى ابن أبى شيبة ، و عبد بن حميد ، والطبرانى ، من طريق أبى شيبة بن عثان ، عن ألحكم ، عن مِقْسِم ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة ، والوتر فى رمضان (١٠٠) .

ضَعَّفُهُ الإمام أحمد ، وابن منيغ ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ،

<sup>(</sup>١) من حديث جابز وفيه طول يراجع مسند أني يعلى ١/١٥١.

وْقَالَ الْمَيْشَى : فَيْهُ شَرْحَبَيْلَ بَنْ صَعْدً ، وَثَقَهُ أَبْنَ حَبَانَ وَضَعْفَهُ جَمَاعُةً . مجمع الزوائد ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ف ز : و ف الثانية .

<sup>(</sup>٣) بنحوه في المُعَجّم الكبير للطبراني ١٣١/١٢ وقيه طول .

<sup>(</sup>٤) فيما عَدَا ز : عَن .

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح الفتع ٣٣/٣.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : بثلاثة عشرة ركعة .

<sup>(</sup>A) في الأصول : يعني وما أثبتناه من المرجع

<sup>(</sup>۹) صحیح الترمذی ۳۲۰/۲ .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٧٢/٣ .

وغيرهم ، وكذبه شعبة ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، وعد هذا الحديث من منكراته قال الأذرعى في التوسط : وأمّا مانقل عنه عَيِّلِكُ أنه صلى في اللّيلتين اللّتين حرج فيهما عشرين ركعة فهو منكر(١) .

وقال الزركشي في الخادم، دعوى أن النبي عَلَيْكُ صلى بهم تلك الليلة عشرين ركعة لم يصح، بل الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر العدد وجاء في رواية جابر «أنه صلى بهم ثمان ركعات، والوتر ثم انتظر وه (٢) في القابلة، فلم يخرج إليهم» رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (٣).

# الفرع الثانى . فيما كان يقرأه في وتره - عَلَيْكُ .

روى الإمام احمد ، والترمذى ، والنسائى ، مختصرا عن على – رضى الله تعالى عنه خال : « كان رسول الله عليه يوتر بثلاث يقرأ فيهن تسع سور من المفصل ، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور ، قال أسود : يقرأ في الركعة الأولى ﴿ أَلْهَكُمْ التَكَاثُر ﴾ ﴿ وإنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ﴾ و﴿ إذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ﴾ .

وفى الركعة الثانية: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ و﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحِ ﴾ و﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر ﴾ . وفي الركعة الثالثة ﴿ قُل يُاأَيُّهُا الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبَى لَهَبٍ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ﴾ (١) .

. وروى أبو داود ، والبيهقى ، عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه أن رجلا قال له « إنى أقرأ المفصل فى كل ركعة ، فقال : أهَذًا [ كَهد ً ] الشّعر [ ونثرا كنثر الدَّقَل ] ( ) لكن رسول الله عَيْنِه كان يقرأ النظائر : السورتين فى ( ) ركعة ﴿ الرحمنَ . والنجم ﴾ فى ركعة و﴿ اقتربت والحاقة ﴾ فى ركعة و﴿ الطورَ . والذارياتِ ﴾ فى ركعة و﴿ إذا وقعت ، ونون ﴾ فى ركعة و ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ فى ركعة و ﴿ سأل سائل . والنازعات ﴾ فى ركعة و ﴿ ويل للمطففين . وعَبَسَ ﴾ فى ركعة و ﴿ ويل للمطففين . وعَبَسَ ﴾ فى ركعة و ﴿ ويل للمطففين . وعَبَسَ ﴾ فى ركعة و ﴿ ويل للمطففين . وعَبَسَ ﴾ فى ركعة ( )

<sup>(</sup>١) يراجع بشأن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة . تهذيب التهذيب ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : انتظره .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى ما قال ابن حجر في هذا الموطن من فتح البارى ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٩/١ وصحيح الترمذي ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفات استكمال من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: في كل ركعة وما أثبتناه من السنن .

<sup>(</sup>٧) سنن أى داود ٢٦/٢ مع اختلاف يسير في الترتيب وقال أبو داود : هذا تأليف ابن مسعود . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/٢ دون تفصيل .

وروى أبو يعلى ، والبزار من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان عنه قال : «كان رسول الله عَلِيْنَةً يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفي الثانية ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ (١)

[ وروى الطبرانى ] عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ « كان يقرأ فى الركعة الأولى من الوتر » ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ وفى الثانية ﴿ قُلْ يِالِيها الْكَافِرُونَ ﴾ وفى الثالثة ﴿ قُلْ هو الله أحد ﴾ و﴿ المعوذتين ﴾ (").

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، والنسائى ، عن ابن عباس (') رضى الله تعالى عنهما قال : « كان رسول الله عَيْمِا يقرأ فى الوتر بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و﴿ قُلْ يَأْيَهَا الكَافرون ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ﴾ فى كل ركعة (°) » .

قال العراقي : « أُبَيُّ يقرأ بكل سورة من السور الثلاث في ركعة » .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، عن عبد الرحمن بن أَبْزى : « أَن رسول الله عَيْقِطَةِ كَانَ يَقْلُ هُوَ اللهُ عَلَيْكِ كَانَ يَقْرُ أَنْ فَيُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ يَقْرُأُ فَى اللهِ عَلَيْكُ وَهُو قُلْ هُوَ اللهُ أَجَدً ﴾ وهو قُلْ هُوَ الله أَجَدً ﴾ (١) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وحسنه ، والنسائى ، وابن ماجه والدارقطنى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَيْقَالُهُ يقرأ فى الركعة الأولى بـ ﴿ مَانَ مَسِبِّح اسْمَ ربِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفى الثانية بـ ﴿ قَلْ يُأْيَهَا الكافرون ﴾ وفى الثالثة بـ ﴿ قَلْ هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ و المُعَوَّذَ يَنْنَ (٢) »

وروى الإمام أحمد – واللفظ له – وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني عن أبي بن

 <sup>(</sup>۱) كشف الأستار ۲۰۶۱ وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه عبد الملك بن الوليد بن
 معدان ، وثقه ابن معين ، وضعفه البخارى وجماعة . مجمع الزوائد ۲٤٣/۲ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : ابن مسعود والخبر لابن عباس كما يتضح من المراجع .

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد فى المسند ٢٩٩/١ وصحيح الترمذي ٣٢٥/٢ والنيسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ٤٣٥/٤ وأخرجه ابن ماجه أيضا فى سننه ٣٧٠/١ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣/ والمجتبى للنسائى ٢٠٣/٣ وتمامه عندهما : «فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس . سبحان الملك القدوس» ورفع بهاصوته .

<sup>(</sup>٧) الخبر أخرجه أحمد في المسند ٢٢٧/٦ وأبو داود في السنن ٦٣/٢ والترمذي في صحيحه ٣٢٦/٢ وقال حسن غريب والدارقطني في السنن الكبري ٢٥/١ كم أخرجه ابن ماجه ٢٧١/١ .

كعب – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله عَلَيْكَ يوتر بثلاث يقرأ فى الأولى بره سَبِّح اسْمَ ربِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفى الثانية ﴿ قل يُأْيَهَا الكَافرُونَ ﴾ وفى الثالثة ﴿ قل هُوَ الله أَحَدُ (١) ﴾ ».

وروى الحاكم فى « التاريخ » والبيهقى عن أنس – رضى الله تعال عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يوتر بتسع ركعات ، فلما أسنَّ وثقل أوتر بسَبْع ، وصلى ركعتين وهو جالس فقرأ فيهما : الواقعة . والرحمن »(٢) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، عن عبد الله بن أبى قيس – رحمه الله تعالى – أنه سأل عائشة عن قراءة رسول الله عليه في الوتر أكان يسر فى القراءة أم يجهر ؟ قالت : « كل ذلك كان يفعل ، كان ربما أسر وربما جهر » قلت : « الله أكبر الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة (٣) » .

## الثالث ، في وتره في السفر على الراحلة :

ورؤى الشيخان عن ابن عمر - رضى الله [ تعالى('') ] عنهما - قال : « كان رسول الله على الله على الله على الله على المنفر على راحلته حيث توجهت به يومئى إيماءً صلاة اللَّيْلِ إلا الفرض ، ويوتر على راحلته «(°) .

# الرابع : في قنوته – عَيْلِيُّهُ في الوتر بعد الركوع :

روى(١) البيهقي عنه ، ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُوتَرَ فَيَقَنْتَ قَبْلُ الرَّكُوعِ ﴾(١) .

وروى محمد بن أبى عمر ، وأحمد بن منيع ، والدراقطني من طريق أبَان وقال : هو متروك (^) عن ابن (^) مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : « بِتُ مع رسول الله عَلَيْكُ لأنظر كيف يقنت في وِثْره ، فَقَنَت قبل الركوع ، ثم بَعَثْتُ أُمّي أُمَّ عبد الله [ فقلت ] تبيتي مع نسائه

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ١٢٣/٥ ولفظه : «كان يوتر بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ).. الخ وأبو داود فى السنن ٦٣/٢ والنسائى فى المجتبى ٢٠٢/٣ وابن ماًجه فى سنه ٢٠٠/١ والدارقطنى فى سنه ٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٧٣/٦ من حديثها الطويل.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح الفتح ٤٨٩/٢ واللفظ له ومسلم بشرح النووى ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) فيما علا ز : وروى .

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٨) في ز : وتفرد به وليست عند الدارقطني .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : أبى مسعود والحديث لابن مسعود .

وانظرى كيف يقنت في وتره ، فأتُثني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع ٧٥٠٠ .

وروى الدراقطنى من طريق عمرو بن (٢) شمر – وقال: متروك عن سويد بن غَفلة – رحمة الله قال: « سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا يقولون قنت رسول الله عَلَيْكُ في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك »(٣).

وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، برجال ثقات ، عن أبى الجوزاء قال : قال الحسن '' بن على – رضى الله تعالى عنهما – : علمنى رسول الله عليه كلمات أقولهن فى قنوت الوتر : « رب اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت [ وقنى شر ماقضيت ] (° ، فإنك تقضى ولا يُقضى عليك ، وإنه لا يزل من واليت (٢ تباركت ربنا و تعاليت (٢ » ) .

وروى الإمام أحمد ، والثلاثة ، والترمذى ، وحسنه ، عن على – رضى الله تعالى عنه – كان يقول فى آخر و تره : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثبت على نفسك «‹›› .

وروى ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «أردت أن أعرف صلاة رسول الله عليه في الله عليه الله عليه في أفق السماء وجهه ثم قال : نامت العيون ، وغارت (١) النجوم ، والله حى قيوم ، ثم أتى قربة فحل وثاقها (١) ثم توضأ فأسبغ وضوءه ، ثم قام إلى مصلاه ، فكبر فقام حتى

<sup>(</sup>١) سنن اللارقطني ٣٢/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: عمر وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) سنن المنارقطني ٣٢/٢ وقوله: «متروك» لم ترد في هذا الموطن ولكن أورد صاحب المغنى قول الجوزجاني بشأنه: زائخ
 كذاب، وقول ابن جان: رافضي يشعم الصحابة، ويروى الموضوعات عن الثقات، وقول البخارى: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: الحسين والصواب: الحسن وتصحف أيضا في مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين استكمال من المسند.

<sup>(</sup>٦) ق أ ، ب : ولا يضر من عاديت . ولم ترد في المرجعين .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ١/٩٩/ وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وروى أحمد بعضه – نقول : بل كله – كلهم من طريق الحسين – نقول : بل الحسن – كاتراه ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٤٤/٢ وما رواه أحمد عن الحسين أشار فيه إلى الحديث مسند أحمد ١/١٠٢ ورواه أبو داود عن الحسن رضى الله عهما سنن أبى داود ٣٣٢/٢ وابن ماجه عنه السنن ٣٧٢/١ .

<sup>(</sup>۸) مسندأحمد ۱/۲ وسنن أبى داود ۱۶/۲ وصحيح الترمذي ۱۱/۲ وسنن ابن ماجه ۳۷۳/۲ والنسائي في الكبرخ كما في تجعة -الأشراف ۲۰/۷ .

<sup>(</sup>٩) فيما علا ز : وخارث .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : شها فيها .

قلت: لن يركع ، ثم ركع حتى قلت: إنه لن يرفع صُلْبه ، ثم رفع صلبه ثم سجد فقلت: لن يرفع رأسه ثم جلس فقلت: لن يقوم (١) ، ثم قام فصلى ثمان ركعات كل ركعة دون التى قبلها ، يفصل في كل اثنين بالتسليم ثم صلى فلما أوتر بهن قعد في الثنتين ، وقام في الثالثة فلما ركع الركعة الأخيرة واعتدل قائما من ركوعه قنت: قال: اللهم إلى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي وتجمع بها أمرى »(١) .

# الخامس . في وقت وتره – عَلَيْكُمْ .

روى(٢) الإمام [أحمد ](١) ، والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات عن أبي مسعود البدري – رضي الله تعالى عنه : قال « كان رسول الله عَيْضَةُ يوتر من أول الليل ، وأوسطه وآخره »(٥) .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن على – رضي الله تعالى عنه – قال : « من كل الليل أو تر رسول الله عليه من أوله وأوسطه وانتهى وتره في السحر »(١) .

وروى البزار عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يُوتر فى أول الليل ، وأوسطه ، وآخره ، ثم ثبت له الوتر فى آخره » (٧٠٠ .

وروى الأئمة إلا الإمام مالك ، والدارقطنى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها . قالت : « من كل الليل أوتر رسول الله عليه من أول الليل وأوسطه و آخره حتى انتهى وتره حين مات إلى السحر »(^) .

وروى الإِمام أحمد ، والطبراني ، برحال ثقات ، عن عقبة بن عَمْرو(١) رضى الله

<sup>(</sup>١) في ز: يعود

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه الطبراني في الكبير ١٣٢/١٢ والقسم الأخير الترمذي في الصلاة والبيهقي في الدعوات. يراجع جامع الأحاديث ٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : وروى .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١١٩/٤ وزاد الطبراني : فأى ذلك فعل كان صوابا . ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٨٦/١ وسنن ابن ماجه ٣٧٥/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرج الطبراني في الأوسط معناه بلفظ مختلف قال الهيثمي : فيه أبو شبة وهو ضعيف مجمع الزوائد ٢٤٦/٣ وأخرجه أحمد بلفظ مختلف المسند ٨٥/١ .

<sup>(</sup>۸) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ٤٨٦/٢ ومسلم بشرح النووى ٣٩٥/٢ وأبى داود فى سننه ٦٦/٢ والترمذى فى صحيحه ٣١٨/٢ والنسائى فى المجتبى ١٨٩/٣ وابن ماجه فى سننه ٣٧٤/١ .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : عقبة بن عامر وهو خطأ من النساخ فالحبر لعقبة بن عمرو أبى مسعود الأنصارى ..

[ تعالى ]('') عنه – أن رسول الله عَلَيْظُ كان يوتر من أول الليل ، وأوسطه ، وآخره »('') . وروى النسائى عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْظُ ينام أول الليل ثم يقوم ، فإذا كان من السحر أوْتَر ثم أتى فِرَاشَه ، فإذا ('') كانت له حاجة ألمّ بأهله

فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه [ من ] الماء وإلاتوضأ »(') .

# السادس: في وَصُلِهِ عَلِيْكُ وَفَصُلُه:

روى (°) الإمام أحمد ، والنسائى ، والدارقطنى ، وصححه [ الحاكم ] عن عائشة – رضى الله تعالى عنها(') [ قالت : كان رسول الله عَيْنِيَّةً لا يسلم فى ركعتى الوتر ](')

وروى النسائى عن أبى بن كعب – رضى الله تعالى عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يوتر بثلاث ولايسلم »(^) .

وروى الإمام أحمد من طريق عمر بن عبد العزيز – رضى الله [ تعالى ] (١) عنه – [ وإن ] (١) لم يدرك عائشة – عن عائشة رضى الله [ تعالى ] (١) عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى في الحجرة وأنا في البيت فيفصل بين الشفع والوتر ، بتسليم يسمعنا »(١٠) .

وروى الإمام أحمد ، والطبرانى – وسنده ضعيف – عن ابن عمر – رضى الله [ تعالى ] (١) عنهما : «كان رسول الله عَلَيْكُ يفصل بين الشفع والوتــر بتسليمـــة (١١) ويُسمعناها (١١) » .

وروى الإمام مالك ، والبخارى فى ضمن حديث عنه « أن رسول الله – عَلَيْتُ – كان يسلم فى الركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته »(١٣) .

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۱۱۹/۶ وأورده الهيثمي عن عقبة بن عمرو وأبى موسى وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه شخص ضعيف الحديث مجمع الزوائد ۲٤٥/۲ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : فأتى فراشه فإن . والتعديل من المجتبى .

<sup>(</sup>٤) المجتبى للنسائى ١٨٩/٣ وتمامه : «ثم خرج إلى الصلاة» .

<sup>(</sup>٥) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين زيادة من ز .

 <sup>(</sup>٧) يرجع إلى الخبر في المسند ١٥٥/٦ والمجتبى للنسائي ١٩٣/٣ وسنن الدارقطني ٣٢/٣ ونقل صاحب المغنى عن الحاكم قوله:
 صحيح على شرط الشيخين . ولم أعثر عليه في موطنه ولكنه أورد من الروايات ما يقويه وصنع صنيعه الذهبي . مستدرك الحاكم ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٨) المجتبى للنسائى ١٩٤/٣ .

<sup>(</sup>۹) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد ۲/۱۸.

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : وسمعناها .

<sup>(</sup>١٢) مسند أحمد ٧٦/٢ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن سعيد ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣٤٣/٢ . (١٣) الخبر أخرجاه من فعل عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان يسلم .. الخ موطأ مالك ٢٥٨/١ والبخاري بشرح الفتح ٤٧٧/٢ .

السابع . في صلاته عَلِيْكُ بعد الوتر ركعتين ، خفيفتين ، وهو جالس .

روى مسلم عن عائشة والأمام أحمد [ عن عائشة ] (۱) والترمـذى ، وابـن ماجـه ، والدراقطنى ، عن أم سلمة ، واللفظ لها – رضى الله [ تعالى ] (۱) عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ [ يصلى ] (۱) بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس (۱) .

وروى محمد بن نصر ، والدراقطنى ، والبيهقى ، عن أنس ، والإمام أحمد ، وابن نصر والطبرانى ، والبيهقى ، عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنهما – قالا : «كان رسول الله عَلَيْكُمْ والطبرانى ، والبيهقى ، عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنهما – قالا : « وَهُو قُلْ يَأْيَهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (٣) . يصلى ركعتين بعد الوتر ، وهو جالس يقرأ فيهما : ﴿ إِذَا زُلْزِلَت ﴾ وَ﴿ قُلْ يَأْيَهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (٣) .

### الثامن : فيما كان يقوله - عَلِيلَةُ بعد الوتر :

روى (\*) الإمام أحمد ، وأبو داود والنسائى ، وابن ماجه ، والدراقطنى ، عن أبى بن كعب – رضى الله [ تعالى ] (١) عنه – ( أن رسول الله عَيْظَةُ [ كان ] (٥) إذا فرغ من وتره قال : سبحان الملك [ القُدُّوس ] (١) ثلاثًا ويجهر وفي لفظ : يرفع صوته بالثالثة وفي لفظ : يطيل في آخرهن » (٧) .

التاسع . في تخفيفه - عَلِيلِهُ الصلاة بحضرة الناس .

روى الطبرانى برجال ثقات عن خالد الخزاعى - رضى الله تعالى عنه - « قال رسول الله على الله على والناس ينظرون صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود  $^{(\wedge)}$  .

العاشر . في أنه عَلِيكُ كان يراوح (١) بين قدميه :

روى(١٠) البزار بسند ضعيف عن على – رضي الله عنه – قال : « كان رسول الله عَلَيْسَةُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه أحمد عن عائشة وعن أم سلمة المسند ١٥٤/٦ ، ١٥٦ ، ٢٩٩ وأخرجه عن أم سلمة الترمذي في صحيحه
 ٣٣٥/٢ وابن ماجه في سننه ٢٧٧/١ وفي الزوائد : في إسناده مقال وأطال في بيانه وأخرجه الدارقطني في سننه ٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ٤١/٢ والسنن الكبرى للبيهقي ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٦) استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۱۲۳/۰ وسنن أبى داود ۲۰/۲ والمجتبى للنسائى ۱۹۳/۳ ولفظ : «يطيل فى آخرهن» ، وسنن الدارقطنى من طرق ٣١/٢ وسنن ابن ماجه ۲۰۰/۱ واقتصر على القراءة .

<sup>(</sup>٨) أخرجه في المعجم الكبير للطبراني ٢٢٩/٤ .

<sup>(</sup>۹) من ز ·

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : وروی .

يراوح بين قدميه ، يقوم على كل رِجْل حتى نزلت : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾(١) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن يزيد بن بلال . قال البزار : أحاديث يزيد بن بلال لا نعلمها إلا من حديث كيسان . كشف الأستار ٥٨/٣ وقال الهيثمى : فيه يزيد بن بلال ، قال البخارى : فيه نظر ، وكيسان أبو عمرو وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين ، وبقية رجاله رجال الصحيح . محمد ال وائد ٥٦/٧ .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

# الباب الأول

## في شدة اجتهاده عَيْسَةٍ في العبادة :

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلةً لِكَ ﴾ (١) .

روی (۱) الإمام أحمد ، والشيخان ، والترمذی ، والنسائی ، وابن ماجه ، عن المغيرة بن شعبة ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، [ عن عائشة – رضی الله تعالی عنها وابن عساكر ] وأبو والقاسم البغوی ، عن أنس ، والطبرانی ، والخلعی ، وابن عساكر عن النعمان بن بشیر ، والطبرانی ، وابن عساكر ، والطبرانی عن عبد الله بن مسعود ، وابن ماجه ، عساكر ، والخطیب ، عن أبی جحیفة ، والطبرانی عن عبد الله بن مسعود ، وابن ماجه ، والترمذی ، فی « الشمائل » والبزار برجال الصحیح ، وابن مردویه ، والبیهقی فی « الأسماء » و « الشعب » ، وابن عساكر ، عن أبی هریرة ، وابن عساكر عن نبیط « الأسماء » و « الشعب » ، وابن عساكر والإمام أحمد ، فی « الزهدِ » عن الحسن – رضی الله بن شریط الأشجعی ، وابن عساكر والإمام أحمد ، فی « الزهدِ » عن الحسن – رضی الله بن شریط الأشجعی ، وابن عساكر والإمام أحمد ، فی « الزهدِ » عن الحسن – رضی الله ما تعلی عنهم : « أن رسول الله عقل له نول علیه : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ليغفر لَكَ الله ما تقدم مِنْ ذنبك وَمَا تَأْخَرَ ﴾ قال : وصلی حتی تورمت قدماه وساقاه « ، وفی روایة : « وصلی حتی ترم (۱) قدماه » وفی روایة : « وتعبد حتی صار كالشن البالی » وفی لفظ : اجتهد فقیل له : یارسول الله ما هذا الاجتهاد ؟ أتفعل هذا ینفسك ؟ وفی روایة : « أتتكلف هذا بنفسك ، وقد غفر [ لك ] (۱) الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر ؟ » قال : « أفلا أكون عبدا شكورا ، فلما بَدُّن وكثر لحمه الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر ؟ » قال : « أفلا أكون عبدا شكورا ، فلما بَدُّن وكثر لحمه

<sup>(</sup>١) ٧٩ الإسراء.

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : تورم وما في ز لفَّظ البخاري .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

صلي جالسا ، قالت: فإذا أراد (١) أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين [ آية ] (١) أو أربعين آية ثم ركع (٣) .

وروى الإمام أحمد ، والطبراني ، برجال الصحيح غير على بن زيد بن جُدعان عن ابن عباس – رضى الله [ تعالى ] ( ) عنهما « أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : قال لى جبريل قد حُبّب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت » ( ) .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد في « زوائد المسند » ومحمد بن نصر ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله عليه لايدع قيام الليل ، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا »(١) .

وروى أبو داود، والحاكم، وصححه وأقره الذهبي، عن أم قيس بنت مِحْصَن - رضى الله تعالى عنها - « أن رسول الله عَلِيدٌ لل أسن وحمل اللحم، اتّخذ عمودا في مُصلاه يعتمد عليه »(٧).

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، والنسائى ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله ﷺ يصلى حتى تَزْلَعَ قدماه »(^) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : قلت لماذا .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) حديث المغير بن شعبة أخرجه أحمد في المسند ٢٥١/٤ ، ٢٥٥ والبخاري في صحيحه ٢٤/٢ ومسلم في صحيحه في صفة القيامة ١٨٤/٥ والترمذي في صحيحه ٢٦٨/٢ وقال: حسن صحيح والنسائي في المجتبي ١٧٨/٣ وابن ماجه في السنن ٢٦٨/١ و

وحديث أنس قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٧١/٢ .

وقال البزار : لا نعلم أحداً حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس إلا الحسين بن بشر ، وعبد الله بن عون الحزاز ، وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة . وهو الصواب . كشف الأستار ١.٢٠/٣ .

وحديث النعمان بن بشير رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه سليمان بن الحكم وهو ضعيف ( يراجع الهيثمي في الموطن السابق ) .

وحديث أبى جحيفة رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو قتادة الحراني ، وثقه أحمد وابن معين في رواية ، وضعفه جماعة . ( الهيشمي في الموطن السابق ) .

وحديث ابن مسعود . رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف ، وقد وثقه ابن حبان ( الهيشمي في الموطن السابق ) .

وحديث أبى هريرة أخرجه ابن ماجه في سننه ٢٠٦١ وقوى في الزوائد إسناده . وقال الهيثمي : رواه البزار بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ٢٧١/٢ ) وقال البزار ؛ لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا المحارف ، وقد رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةورواه غير واحد عن الأعمش كشف الأستار ٢١/٣ وأخرجه الترمذي في الشمائل كما في تحفة الأشراف ٣٧١/٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : جزعان وهو تصحيف . وما بين معكوفين لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) على بن زيد فيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى حديثها فى المسند ٧٤٩/٦ .

<sup>. (</sup>٧) سنن أبى داود ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : يرفع والتصويب من المجتبي ولفظه : «حتى تزلع – يعني تشقق قلدماه» المجتبي ١٧٨/٣ ..

وروى أبو يعلى – برجال ثقات – عن أنس – رضى الله تعالى عنه قال : «وَجَد رسولُ الله عَلَيْكُ شَيْئًا فَلَمَا أَصْبَحَ قِيلَ : يارسولَ الله إنَّ أَثَرَ الوَجَعِ عَلَيْكَ لَبَيِّنُ (١) ، قال : إنِّى على ما تَرَوْن قد قرأتُ البارحةَ ، السبعَ الطوال »(١) .

وروى أبو طاهر المخلص<sup>(۳)</sup> ، والدينورى ، وابن عساكر عن شعبة – رضى الله تعالى عنه – قال : « تعبد رسول الله عليه فاعتزل<sup>(۱)</sup> النساء حتى صار كالشّن البالى »<sup>(۰)</sup> .

وروى مسلم ، عن عائشة ، رضى الله [ تعالى ] (١) عنها قالت - « كان رسول الله عَلَيْكُمْ وَرَجِعٌ عن قِيَام اللَّيْل صَلَّى مَن إِذَا صَلَّى صَلَّى مَن صَلَاةً أَحَبُ أَنْ يُدَاوِمَ [ عَلَيْها ] وكان إِذَا غَلَبَه نَوْمٌ ، أَوْ وَجَعٌ عن قِيَام اللَّيْل صَلَّى مَن الله عَلَيْها إِلا مَضَال الله عَلَيْكُمْ قَرأ القرآنَ كلَةً في ليلةٍ ولاصلَّى ليلةً إلى الصبح (١) وَلَا صام شَهْراً كاملًا إلا رمضان »(١) .

وروى أبو داود ، والترمذى والنسائى ، عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها – قالت «كان رسول الله عليه يعلم ينام قدر ما صلى حتى رسول الله عليه يصلى ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح »(۱۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «إنا نرى الرجع عليك البين» والتصويب من المرجعين.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ١٦٤/٦ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : المخلصي .

<sup>(</sup>٤) فى ز : واعتزل .

<sup>. (°)</sup> 

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : النتي وما بين معكوفين من لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : في كل ليلة ولاصلي ليلة حتى إلا الصبح . والتصويب من لفظ مسلم .

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووى ۳۹۸/۲ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول: يصلي بنا ، وفيما عدا ز: قدر ما يصلي والتصويب من المصادر .

<sup>(</sup>١١) فى الأصول : ثم يصبح والخبر رواه أبو داود فى السنن ٧٤/٢ والترمذي فى صحيحه ١٨٢/٥ وقال : حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلي بن مملك عن أم سلمة وأخرجه النسائي في المجتبي ١٧٤/٣ وله بقية .

### الباب الثاني

## في إيقاظه أهله - عَيْنِهُ لصلاة الليل:

روى ابن ماجه ، من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – « أن رسول الله عَلِيكِة قال : قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يابُني لا تُكثر النوم بالليل ، فإن كثرة النوم تَتْرك الرجل فقيراً يوم الِقيَامة »(١) .

وروى الإمام أحمد والشيخان، والنسائى، عن على - رضى الله تعالى عنه: قال: «دخل على رسول الله عَلَيْ وعلَى فاطمة [من الليل] فأيْقطنا [للصلاة] ثم رَجَع إلى بَيْته فصلى هَوِيًا من الليل فلم يَسْمع لنا حِسًا، فَرَجع إليْنَا فأيْقظنَا فقال: قُوما فَصَلّيا [قال] فجلست وأنا أعْرُك عَيْنَى و[أنا] أقول: إنَّا والله ما نُصَلِّي إلا مَاكُتِب لَنَا، إنّما أنْفُسنا بيد الله تعالى إنْ شاء أنْ يعتنا بعثنا، قال فَولَى [رسول الله عَيْنَا في الأخرى - [ما نصلى الله على فخذه وفى راوية بيده على الأخرى - [ما نصلى إلا ماكتب الله لنا ما نصلى الاماكتب لنا، «وكان الإنسان أكثر شيء جدلان».

وروى الامامان " : أحمد ومالك ، والبخارى ، والترمذى عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها : « أن رسول الله عَيْنِ استيقظ ليلة فزعاً " وهو يقول : « سبحان الله » وفى لقظ : « لا إله إلا الله » ما أنزل الله من الفتن ما [ ذا ] " أنزل من الخزائن [ وفى لفظ : « ماذا فتح من الخزائن ] من يوقظ صواحب الحجر [ ات ] " يريد أزواجه – فيصلين « رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة » . والله [ تعالى ] " أعلم " .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۲۲/۱ وفى الزوائد : هذا إسناد فيه سنيد بن داود وشيخه يوسف بن محمد وهما ضعيفان وقال السيوطى : هذا الحديث أورده ابن الجوزى فى الموضوعات وأعله بيوسف بن محمد بن المنكدر فإنه متروك .

قال السندي : قلت : قال : فيه أبو زرعة : صالح الحديث وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به .

<sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه البخارى فى الصحيح ۱۰/۳ ، ۳۱۳/۱۳ ، ۶۶٦/۱۳ ومسلم بشرح النووى ۶۳۳/۲ والنسائى فى المجتبى ١٦٨/٣ كا أخرجه أحمد فى المسند ٩١/١ وما بين معكوفات استكمال من النسائى .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: الإمام.

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : قرأ .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>۸) ما بین معکوفین زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٩٧/٦ والبخارى بشرح الفتح ٢٠/٣ والترمذي في صحيحه ٤٨٧/٤ أخرجه في الفتن وقال حسن صحيح .

### الباب الشالث

# فى وقت قيامه عَلِيلَةٍ من الليل وقدره وقدر نومه وصفة قراءته:

روى الطبراني من طريق أبي بكر (۱) المديني (۲) عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله عليه الله عليه الله مرتين ، أو ثلاثا ، كلما وقد فاستيقظ استاك وتوضأ ، وصلى ركعتين (۱) أو ركعة (۱۰).

وروى الشيخان عن حذيفة رضى الله تعالى عنه : قال : « كان رسول الله عَلَيْسَةٍ إذا قام من الليل يشوص (١) فاه »(٧) .

وروى الطبرانى بسند صحيح عن الحجاج بن غَزِية (١٠) والطبرانى عن الحجاج بن عمرو المازنى – رضى الله تعالى عنه : قال « أَيَحسب أحدُكُم إذا قام [ من الليل ] يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد [ إنما التهجد المرء يصلى ] بعد رقدة [ ثم الصلاة بعد رقدة ] وتلك كانت صلاة رسول الله عَلَيْتُهُ » وفي رواية « كان رسول الله عَلَيْتُهُ يتهجد بعد نومه وكان يستن قبل أن يتهجد » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : بکر .

<sup>(</sup>٢) في ز : المديني وهو يوافق الهيثمي وفي باقي النسخ : المدنى وهو يوافق كشف الأسرار .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : يترسل والتصويب من المرجعين .

<sup>(</sup>٤) ضبط الخبر من المرجعين ففي الأصل : فلما رقد واستيقظ ، وفي ز : ركعة ركعة ركعة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار كشف الأستار ٣٤٩/١ وقال الهيثمي : أخرجه البزار وفيه أبو بكر المديني وثقه ابن حبان ، وتضعفه ابن معين وجماعة . مجمع الزوائد ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) فيمًا عدا ز : يتسوك فاه .

<sup>(</sup>٧) البخاري بشرح الفتح ٢/٥٧٦ ومسلم بشرح النووي ١٠٤٠/١ .

<sup>(</sup>٨) لم ترد في ز

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووى ۳۹۸/۲ .

<sup>(</sup>١٠) فى ز ; عزبة وهو حجاج بن عمرو بن غزية يراجع أسد الغابة ٤٥٨/١ .

<sup>(</sup>١١) ما بين معكوفات استكمال من مجمع الزوائد وقال الهيثمي عن خبر ابن غزية : رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ، والحديث الثاني رواه الطبراني في الأوسط والكبير ببعضه والرواية الأخيرة مدارها على عبد الله بن صالح كاتب الليث . قال فيه عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره . مجمع الزوائد ٢٧٧/٢ .

وروى أبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى عنها قالت: «إن كان رسول الله عَلَيْكُ [ل](') يوقظه الله عز وجل من الليل'' فما يجيء السَّحُرُ حتى يَفَرُغَ من حِزْبِهِ » وفي لفظ: من وتره'".

وروى الإمام ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن مسروق – رحمه الله تعالى : قال : « سألت عائشة – رضى الله [ تعالى ] ( عنها – أى العمل كان أحب إلى رسول الله عليه ؟ » قالت : « الدائم » قلت : فَأَيُّ حينٍ كان يقوم من الليل ؟ قالت : « كان يقوم إذا سمع الصارخ » ( الصارخ الديك .

[ و ] (۱) روی البخاری عن ابن عباس – رضی الله تعالی عنهما – قال : « بت عند خالتی میمونة ، فصلی رسول الله علیه العشاء ثم جاء فصلی أربع رکعات ، ثم نام ثم قام (۷) فقمت عن یساره فجعلنی عن یمینه فصلی خمس رکعات ثم صلی رکعتین ثم نام حتی سمعت غطیطه أو قال : خطیطه ثم خرج إلی الصلاة »(۸) .

وروى أبو داود عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « لما سُئلت عن [ صلاة ] رسول الله – عَلَيْتُهُ – فى جوف الليل . ما صلى (') العشاء فى جماعة ثم يرجع إلى أهله ، إلا صلى أربع ركعات أو ست ، ولقد مطرنا (') مرة بالليل فطرحنا له نطعا (') فكأنّى أنظر إلى ثُقبٍ فيه يَنْبع منْه الماءُ وما رأيتُه مُتَّفياً (') الأرضَ بشيءٍ من ثِيابه قط »(") .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابس ماجه ، عن الأسود – رحمه الله تعالى – قال : « سألت عائشة – رضى الله عنها عن صلاة رسول الله

<sup>(</sup>١) زيادة من سنن أبى داود .

<sup>(</sup>٢) لفظ أبى داود : بالليل .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترّد في ز .

<sup>(°)</sup> مسند أحمد ٢٧٩/٦ والبخارى بشرح الفتح ١٦/٣ ومسلم بشرح النووى ٣٩٤/٢ وسنن أبى داود ٣٥/٢ والنسائى فى المجتبى ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٧) فى ز : فحيث وفى النسختين : فجئت . ولامكان لها فى الأصل .

<sup>(</sup>۸) البخاری بشرح الفتح ۲۱۲/۱ .

<sup>(</sup>٩)فى الأصول : كان يصلى ، فيركع أربع ركعات والتصويب من السنن .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : ولعله نام مرة . والتصويب من السنن .

<sup>(</sup>۱۱) في ز : نطفا . .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : متقیئا .

<sup>(</sup>۱۳) سنن أبی داود ۳۱/۲ .

عَيْضَةً بالليل قالت : كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلى ثم يرجع إلى فراشه ، فإذا أذَّن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل() والا توضأ وخرج »() .

وروى الإمام أحمد، والثلاثة، وأبو الحسن الضحاك، عن يَعْلَى بن مَمْلَكِ (٢) رحمه الله تعالى أنه سأل أم سلمه عن قراءة رسول الله عَلَيْكُ وصلاته فقالت: «مالكم ولصلاته وقراءته، كان يصلى العتمة ثم يسبّح، ثم يصلى بعدها ما شاء [الله] من الليل ثم يرقد» وفي لفظ «كان يصلى ثم ينام قدر ماصلى ثم يصبح ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسره حرفا حرفا » (٥). وروى ابن ماجه عن أم هانيء رضى الله تعالى عنها – قالت: «كنت أسمع قراءة النبي

وروى ابن ماجه عن ام هانىء رضى الله تعالى عنها – قالت : « كنت أسمع قراءة النبى طالله عَيْضَةً بالليل [ وأنا على عريشي<sup>(١)</sup> .

وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كانت قراءة رسول الله عَيْسَالُمُ اللهِ عَلَيْسَالُمُ اللهِ عَلَيْسَالُمُ اللهِ عَلَيْسَالُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وروى النسائى عن [عوف] بن مالك قال: «قمت مع رسول الله عَلَيْكُم فلما ركع قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة »(١٠).

وروى عبد الرازق(۱۱) عن حذيفة ، رضى الله تعالى عنه – قال : « قام النبى عَلَيْكُ ليلة وهو يصلى في المسجد ، فقمت أصلى وراءه يخيل ألى أنه لايعلم ، فاستفتح بسورة البقرة ، فقلت : إذا جاء مائة آية ركع فجاءها فلم يركع ، فقلت : إذا جاء مائتى آية ركع فجاءها فلم يركع ، فقلت : إذا جاء مائة أية ركع فجاءها فلم يركع ، فقلت : إذا ختمها ركع(۱۱) فختمها فلم يركع فلما ختم ، قال : «اللهم لك الحمد ، ثم استفتح(۱۱) آل عمران فقلت : إذا ختمها ركع فختمها ولم يركع فالم : اللهم لك الحمد ،

<sup>(</sup>١) فى ز : أغفل وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲۱۶/۲ والبخاري بشرح الفتح ۳۲/۳ ومسلم بشرح النووي ۳۹۳/۲ والمجتبى للنسائي ۱۸۹/۳ وسنن ابن ماجه

<sup>(</sup>٣) فى ز : مالك . وفى باقى النسخ : ابن أمية وهو خطأ وما أثبتناه من المراجع الأربعة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) بألفاظ مختلفة مسند أحمد ٢٩٤/٦ وسنن أبي داود ٧٣/٢ وصحيح الترمذي ١٨٢/٥ والمجتبي للنسائي ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٦) سنن إبن ماجه ٤٢٩/١ وفى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : « يخفض طورا ويخفض طورا» وهو خطأ واضح والتصويب من أبي داود .

 <sup>(</sup>۸) سنن آبی داود ۳۷/۲ .
 (۹) ما بین معکوفین زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٠) المجتبى للنسائق ٢/٠٠/ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : عبد الرازق .

<sup>(</sup>۱۲) في ز : **فخ**تم .

<sup>(</sup>۱۳) فی ز : ثم افتتح .

<sup>(</sup>۱٤) فی ز : فلم یرکع .

ثم استفتح (۱) النساء ، فقلت : إذا حتمها ركع ، فختمها فلم يركع وقال : اللهم لك الحمد ثلاثا(۲) ثم استفتح (۳) بسورة المائدة ، فقلت : إذا ختمها ركع ، فختمها فركع فسمعته يقول : سبحان ربى العظيم ، ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول : غير ذلك فلا أفهم غيره ثم استفتح (۱) بسورة الأنعام ، فتركته وذهبت »(۰) .

وروى ابن أبى شيبة عنه قال: « أتيت رسول الله عَيَّالِيَّهُ ذات ليلة لأصلى بيصلاته ، فاستفتح (١) [ الصلاة ] (١) فقرأ قراءة ليست بالرفيعة ولا الخفيفة ، قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا ، قال: ثم ركع نحوا من سورة [ قال ] (١) ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم قام نحوا من سورة قال وسجد نحوا من ذلك حتى فرغ من الطول وعليه سواد من الليل »(١) .

وروى أبو يعلى عن على - رضى الله تعالى عنه - قال : ألا يقومُ أَحَدُكُمْ فَيصَلّى أُربَع رَكَعَاتٍ [ قبلَ العصر ] ويقول فيهن ما كان رسولُ الله عَيْنِكُ يقولُ : « تَمّ (١٠) نُورُك فهديْتَ فلكَ الحَمْدُ ، بَسَطْتَ يَدَكَ فأَعْطَيْتَ فلَكَ الحَمدُ ، وَعَطيّتُكَ أَفْضَل العَطيّة وأَهْنُوهَا ، تُطاعُ رَبَّنَا فَتُعْمَ وَجُهُكَ أَكْرَمُ الوُجُوهُ وجاهُك أعظم الجاه ، وعَطيّتُك أَفْضَل العَطيّة وأَهْنُوهَا ، تُطَاعُ رَبّاً فَتُعْمَى رَبّنًا فتغْفِرُ وتُجِيبُ المضطرَّ ، و تَكْشِفُ الضَّرُّ وتَمْ فِي السَّقِيمَ ، وتَغْفِرُ رَبّاً فَتَعْفِرُ وتُجِيبُ المضطرَّ ، و تَكْشِفُ الضَّرُّ وتَمْ فِي السَّقِيمَ ، وتَغْفِرُ الذَّنْبَ وتَقَبَل التَّوْبة ، ولَا يَجْرى بآلائك أحدُ ، ولَا يَبلغُ مِدَحَتَك قولُ قائِل »(١٠) .

وروى ابن منيع ، وأبو يعلى عن مسلم بن محراق وقال : قلت لعائشة – رضى الله وروى ابن منيع ، وأبو يعلى عن مسلم بن محراق وقال : قلت لعائشة – رضى الله وروا ولم [<sup>(۱)</sup>] عنها – إن عندنا قوما يقرؤن القرآن مرة وثلاثة في ليلة فقالت : أولئك قرؤوا ولم

<sup>(</sup>١) في ز : افتتح .

<sup>(</sup>٢) في ز : زيادة : مرات .

<sup>(</sup>٣) في ز : افتتح .

<sup>(</sup>٤) في ز : افتتح .

<sup>(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) في ز : افتتح .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز٠.

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩)

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : ثم .

<sup>(</sup>۱۱) التصويب من ز .

<sup>(</sup>۱۲) مسند أبى يعلى ۴٤٤/۱ وقال الهيثمى : الفرات لم يدرك عليا ، والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد ، ۱۰۸/۱۰ وما بين معكوفات استكمال من أبى يعلى .

<sup>(</sup>۱۳) لم تر**د** فی ز .

يقِرْؤُوا لقد رأيتني وأنا أقوم مع رسول الله عَلَيْكُ في الليل التمام (١) يقرأ بسورة البقرة، وآل عمران والنساء ، لايمر بآية رجاء إلا سأل ربه ودعا ، و لا يمر بآية تخويف إلا دعا ربه واستعاذ »(١) .

\_ وروى ابن مالك ، وأبو الحسن بن الضحاك ، وأبو نعيم عنه ، أنه صلى مع رسول الله على الله عنه من الليل فلما دخل في الصلاة قال : « الله أكبر ، سبحان ذي الملك والجبروت والكبرياء والعظمة ، ثم قرأ « البقرة » قراءة ليست بالخفيضة (٩) و لا بالرفيعة ، حسنة يرتل فيها ليسمعنا ، ثم يركع ، فكان ركوعه نَحْواً من قيامه ، وكان يقول : سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه فكان (١٠) قيامه نحوا من ركوعه وهو يقول : سمع الله لمن حمده ، ثم قال : الحمد لله ذي الملكوت

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : التام .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيمة وفيه كلام . مجمع الزوائد ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : رأيت .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أخذت .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>Y) في ز : أسند .

<sup>(</sup>y)

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: الخفيفة.

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : و کان .

والجبروت [ والكبرياء ] (۱) والعظمة ، فكان سجوده نحوا من قيامه ، وكان يقول (۱) سبحان ربى الأعلى ثم رفع رأسه ، وكان بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول : رب اغفر لى ، رب اغفر لى حتى قرأ « البقرة » و[ آل عمران ] (۱) و « الأنعام » ، و « النساء » و « المائدة » و « الأنعام » قال شعبة : لا أدرى المائدة ذكر أو الأنعام (۱) .

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: يقرأ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) يُراجع المنتقى بشرح نيل الأوطار ٢٩٣/٢ .

## الباب الرابع

#### في افتتاحه عَلِيِّكُ صلاة الليل ودعائه في تهجده :

روى(۱) البزار برجال ثقات ، عن أنس – رضى الله [ تعالى ] (۱) عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُم إذا قام من الليل ، استنجى وتوضأ واستاك ، ثم بعث يطلب الطيب في رباع نسائه (۱) » .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر – رضى الله [ تعالى ](''عنهما : « أن رسول الله عَلَيْكُ ) كان لا ينام إلا والسواك عنده ، فإذا استيقظ بدأ بالسواك »(°) .

وروى الدارقطنى عن حذيفة – رضى الله تعالى عنه – أنه صلى مع رسول الله عَيْسَةُ ليلة من رمضان ، فسمعته يقول حين كبر « الله أكبر ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة الحديث »(١) [ ورواه ابن أبى شيبة بلفظ أنه انتهى إلى رسول الله عَيْسَةُ حين قام إلى صلاته من الليل فلما دخل فى الصلاة قال: الله أكبر ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة الحديث ](١).

وروى الأئمة ، إلا الشافعي ، والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما – قال «كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا قام من الليل : يتهجد » .

وفى لفظ: إذا قام إلى الصلاة فى جوف الليل [قال ] (^) « اللهم لك الحمد أنت قيم (^) السماوات والأرض ومن فيهن ] ( ^) ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ] ( ^) ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد ، أنت ملك السماوات والأرض ،

<sup>(</sup>١) في ز: وروى .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) قال البزار : لانعلمه عن ثابت إلا عن أبى بشر . كشف الأستار ٢٤١/١ وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود والترمذي عنه مطولًا . يراجع نيل الأوطار على المنتقى ٢٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) يراجع المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٨) زيادة من ز

<sup>(</sup>٩) في الأصل : قيام وهي رواية صحيحة ولمكننا التزمنا برواية البخاري وترتيبه في الحديث كله .

<sup>(</sup>١٠) ما بين قوسين زيادة من ز وهنا عبارات وردت في ترتيبها وعبارات سقطت استكملناها من الصحيح .

ولك الحمد أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، وعمد عليه حق ، والساعة حق . اللهم لك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت فاغفر لى ماقدمت ، وماأخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ، أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله »(۱) .

وروى البخارى ، وأبو الحسن الضحاك عن عائشة ، رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله على عنها استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك ، اللهم إنى أستغفرك من ذنوبى ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدنى علما ، ولا تزغ قلبى بعد إذْ هديتنى ، وهب [لي ] (٢) من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (٣) »

وروى الإمام أحمد برجال ثقات ، و أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، والطبرانى برجال ثقات عن ربيعة الجُرشيّ ( مه الله تعالى قال : « سألت عائشة – رضى الله يتعالى عنه الله عنها – ماكان رسول الله عليه يقول إذا قام من الليل ؟ وبم كان يستفتح ؟ قالت :

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳۰۸/۱ والبخارى بشرح الفتح ۳/۳ ومسلم بشرح النووى ٤٢٤/٢ والمجتبى للنسائى ٣/٣٠١ وسنن ابن ماجه ٤٣٠/١ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: قالت كان .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه أبو داود فى سننه ٤/٤ ٣١ قال المنذرى وأخرجه النسائى مختصر السنن ٣٢٥/٧ وقال الحافظ المزى أخرجه فى اليوم والليلة تحفة الأشراف ٤١١/١١ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ٢٠٤/١ وسنن أبي داود ٢٠٤/١ وصحيح الترمذي ٤٨٤/٥ وقال : حسن غريب والمجتبى للنسائي ١٧٣/٣ وسنن ابن ماجه ٤٣٠/١ .

 <sup>(</sup>۷) فی ز : الحوسی وفی باقی النسخ : الحرسی وهو ربیعة بن عمرو ، ویقال ابن الحارث ویقال ابن العاز الجرشی مختلف فی صحبته ، روی عن النبی عَیْشَةً وعن سعد وأبی هریرة وعائشة ومعاویة رضی الله عنهم . یراجع بشأنه کتب الطبقات و تهذیب التهذیب ۲۶۱/۳ .
 (۸) لم ترد فی ز .

كان رسول عَيْنِكُمْ إذا هَبّ من الليل كبر عشرا ، وحمد عشرًا ، وهلل عشرا ، واستغفر عشرا ويقول : « اللهم إنى أعوذ بك من الضيق يوم الحساب [ عشرًا ] (۱) » .

و في ر واية : « ضيق الدنيا وضيق القيامة عشرا ، ثم يستفتح (٢) صلاة الليل (7) .

وروى أبو داود ، والنسائى ، عن أبى سعيد الحدرى – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله عنه عنه أبى الله واستفتح صلاته كبر ، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، ثم يقول : لا إله إلا الله ثلاثا ، ثم يقرأ – زاد النسائى – بعد ولا إله غيرك ثم يقول : الله أكبر كبيرًا ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، من همزه ، ونفخه ، ونفثه ، ثم يقرأ »(1) .

وربوى الإمام أحمد ، والبخارى ، والأربعة – قال الترمذى : حسن صحيح – عن ربيعة بن كعب الأسلمى – رضى الله تعالى عنه – قال : « كنت أبيت عند رسول الله عليه على عنه وضوءه فأسمعه يقول إذا قام من الليل : « سبحان الله رب العالمين . الهَوِيَّ ، ثم يقول : سبحان الله وبحمده . الهَوِيَّ ، قال ابن المبارك : يعنى بالهَوِي : الطويل »(٢) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُهِ : إذا قام من الليل يصلى افتتح صلاته بركعتين خفيفتين »(٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) في ز : يفتتح .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٤٣/٦ ورواه أبو داود تعليقا عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشرى عن عائشة وأخرجه النسائي عن ربيعة في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٣٩٧/١١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو ذاود في السنن ٢٠٦/١ والترمذي في الصحيح ٩/٢ وقال : حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب كما أخرجه النسائي في المجتبى ١٠٢/٢ وابن ماجه في سننه ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٥/٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه أحمد فى المسند ٧/٤ ومسلم دون ذكر الدعاء ١٢٥/٢ وأبو دَاود صَـنيعه فى السنن ٣٥/٢ والترمذي فى صحيحه ٥/٠٨ والنسائي فى المجتبى مختصرا ١٨٠/٢ ومكتملا ١٧٠/٣ وابن ماجه فى سننه ١٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۳۰/۳ ، ومسلم بشرح النووی ۳۸۰/۲ .

وروى ابن قانع عن محمد بن مسلمة – رضى الله تعالى عنه : « أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا قام يصلى تطوعا ، قال : « وجَّهْتُ وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين »(۱) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والبيهقى ، عن عاصم بن جميل قال : سألت عائشة – رضى الله [ تعالى ] (٢) عنها ماكان رسول الله عُلِيَّةُ يفتتح به قيام الليل ، قالت : « كان يكبر عشرا ، ويحمد عشرا ، ويسبح عشرا ، ويقول : « اللهم اغفرى لى ، واهدنى ، وارزقنى ، وعافنى ، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامه »(٣) .

<sup>(1)</sup> 

٠ (٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٤٣/٦ وسنن أبى داود ٢٠٣/١ والمجتبى ١٧٠/٣ وسنن ابن ماجه ٤٣١/١ .

## الباب الخسامس

### ف صفة صلاته - عَلِيلِيُّهُ بالليل.

روى الإمام أحمد ، والحارث بن أسامه ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه ، قال : « صليت مع رسول الله عليه فأطال القيام حتى هممت به قال : أن أجلس وأدعه »(۱) . وروى أبو بكر بن أبى خيثمة عن أبى واقد – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله على أخف الناس صلاة على [ الناس ](۱) وأدومه على نفسه »(۱) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والنسائى ، عن حذيفة رضى الله عنه – قال : « صليت مع رسول الله عَيَّالِلْهِ ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة (١٠) ، فمضى فقلت : يصلى بها فى ركعة ، فمضى فقلت : يركع بها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا ، إذا مَرَّ بآية فيها و السبيح وإذا [ مَرّ ] (٥) بآية فيها سؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع (١) فجعل يقول : سبحان ربى العظيم ، وكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم قال : « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » ثم قام قياما طويلا [ مما ركع ، ثم سجد فقال سبحان ربى الأعلى فكان سجوده ] قريبا من قيامه (٧) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عنه – قال : قمت مع رسول الله عَلَيْكُ ذات ليلة فاستفتح يقول : الله أكبر ثلاثا ، الحمد لله ذى الملكوت والجبروت والعظمة ، ثم استفتح فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده » وكان قيامه مثل ركوعه ، وكان يقول في ركوعه : « سبحان ربى العظيم » ، وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده ، وكان يقول : « رب اغفر لي » (^).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳۸٥/۱ .

<sup>(</sup>٢) من ز .

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) التصويب من ز .

<sup>(</sup>٥) زیادة من ز

<sup>(</sup>٦) في الأصول: رفع والتصويب من المسند.

<sup>(</sup>۷) ما بين معكوفين استكمال من المسند ٣٩٧/٥ وأخرجه مسلم في صحيحه ٤٣٠/٢ كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنساقي في السنن الكبري يراجع محفة الأشراف ٤١/٣ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٤٠١/٥ وسنن أبي داود ٢٣١/١ .

وروى ابن ماجه عنه ، أن رسول الله عَلَيْكُ كَانْ إذا مرّ بآية رحمة سأل ، وإذا مرّ بآية عذاب استجار ، وإذا مرّ بآية فيها تنزيه الله تعالى سبح »(١) .

وروى الشيخان عن ابن مسعود (٢) قال : « صليت مع رسول الله عَيْطَالِيَّهُ ليلة فلم يزل قائما » وفي لفظ « فأطال حتى هممت بأمر سوء قلنا (١) ماهممت ؟ قال : هممت أن أقعد وأذر (٥) النبي عَيْمَا إِنْهُ (١) .

وروى النسائى عنه (٧) أنه صلى مع رسول [ الله - صلى ] (٨) الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه: « سبحان ربى العظيم مثلَ ماكان قائماً ، ثم جلس يقول (١): ربّ اغفر لى [ رب اغفر لى مثل ماكان قائما ثم سجد فقال: سبحان ربى الأعلى ] (١) مثلَ ماكان قائما ، فما صلى [ إلا ] (١) أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة » (١١).

وروى أبو داود ، والنسائى ، عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه : « قال : قمت مع رسول الله عَيْنِيْ ذات ليلة فقام فصلى (١٠) فقرأ سورة ﴿ البقرة ﴾ لايمر بآية [ رحمة إلا وقف وسأل و لايمر بآية ](١٠) عذاب إلا وقف وتعوذ ، ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه : سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم سجد بقدر قيامه ثم [ قال فى سجوده مثل ذلك ثم ](٥٠) قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة (١١) » .

وروى الإِمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها – قالت: «كنت أقوم مع رسول الله

<sup>(</sup>١) في ز : فكان .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٤٢٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : عنه وهو خطأ فالخبر عن عبد الله بن مسعود كما في المرجعين .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : فقلنا وما في ز يوافق المراجع .

<sup>(</sup>٥) في ا – اقعدوا وأذن .

<sup>(</sup>٦) البخاري بشرح الفتح ١٩/٣ ومسلم بشرح النووي ٤٣٢/٢ .

 <sup>(</sup>٧) عنه : أي عن حذيقة وهذا يؤكد أن نسبة الحديث السابق لحذيفة من المصنف .

<sup>(</sup>A) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : فقال والتعديل من المجتبى .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من المجتبى .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز وهی توافق المرجع .

<sup>(</sup>١٢) المجتبى للنسائى ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>۱۳) فيما عدا ز ? فصلي .

<sup>(</sup>۱٤) زیادة من ز وهی توافق أبا داود .

<sup>(</sup>١٥) استكمال من أبي داود .

<sup>(</sup>١٦) سنن أبي داود ٢٣١/١ والمجتبى للنسائي ١٧٧/٢ .

عَيْثِ لَيْلَةُ النَّمَامُ وَكَانَ يَقُرأُ ﴿ بِالبَقْرَةَ ﴾ و﴿ آل عَمْرَانَ ﴾ و﴿ النَّسَاءَ ﴾ فلا يمرّ بآية فيها تخويف [ إلّا دعا الله تعالى ورغب إليه »(٢) .

وروى النسائي وتقي بن مَخُلد عن رجل من بني غفار صحب رسول الله عَلَيْكُمْ قال : «خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُمْ إلى مكة فلما وصلنا نزلنا [ منزلا ] (") فقلت : لأرقبن صلاة رسول الله عَلَيْكُمْ هَوِيًّا من الليل ، واضطجعت رسول الله عَلَيْكُمْ هَوِيًّا من الليل ، واضطجعت قريبا منه ثم سمعته بعد ماتَنَفَّس تَنفّس النائم [ ثم ] (ث) استيقظ ، ثم نظر إلى أفق السماء [ ثم ] (") قرأ هذه الآيات ﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ﴾ التي في آل عمران ختمها وفي رواية حتى انتهى إلى قوله ﴿ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيعَاد ﴾ ثم أهوى رسول الله علي في الله في ألى في أله وفي رواية ﴿ ثم أخذ سواكا من تَحْت فراشه فاستن به ، ثم على أربع علينا في ماء من قربة في قدح له ، ثم توضأ فأسبغ وضوءه (") ، ثم قام فصلي أربع ركعات ، لأ أدرى ركوعهن أطول أم قيامهن أم سجودهن » وفي رواية أخرى حتى قلت : قد صلى قدر مانام ، ثم انصرف فنام ، ثم استيقظ فقرأ بالآيات التي كان قرأ [ بها ] (") ، ثم استن فتوضأ وصلى أربع ركعات ، ثم غلب علينا ("النعاس حتى السحو (") .

وروى الترمذى عن إسحاق ابن [ عبد الله ] (۱۱) بن أبى طلحة ، أن رجلا قال : لأرمُقَّنَ صلاة رسول الله عَلَيْكُ قال : « فصلى العشاء ، ثم اضطجع غير كثير ثم قام ففرغ من حاجته ، ثم أنى مؤخرة الرحْل فأخذ منها السواك فاستن وتوضأ ، فوالذى نفسى بيده [ ما ركع حتى ] (۱۲) ما أدرى مامضى من الليل أكثر أم ما بقى [ و ] (۱۲) حتى أدركنى النوم ، أمثال الجبال »

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) المسند ٩٢/٦ وقد مر من قبل .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : حين أي فعله .

<sup>(</sup>٥) لم ترد فى ز .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز ،

<sup>(</sup>۷) فی ز : الوضوء .

<sup>(</sup>٨) لم ترد فى ز

 <sup>(</sup>٩) فى ز : ثم غلبني عليه النعاس حين .
 (١٠) المجتبى للنسائى ١٧٣/٣ وفيه بعض الاختلاف .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : وإسحاق بن أبي طلحة ، وإسحاق وعبد الله بن أبي طلحة . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من ز .

وروى أبو يعلى ، برجال ثقات – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها : « أن رسول الله على الله عنها : « أن رسول الله عليه قسم سورة البقرة في ركعتين »(١) .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٧٤/٢

### الباب السادس

في بيان عدد ركعات صلاته عَيْلِكُمْ بالليل .

[ ورد ](١) عنه عَلِيْكُ في ذلك روايات مختلفة .

[ الأولى : أربع ركعات ] .

روى عبد بن حميد (۱) ، والإمام أحمد ، عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على الله عنه أن يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا ، وإذا قام من الليل صلى أربع ركعات ، لا يتكلم بشيء [ ولا يأمر بشيء ] (١) ويسلم من كل ركعتين (١) .

#### الثانية: سَبع:

روى البخارى ، عن مسروق – رضى الله عنه – قال : « سألت عائشة رضى الله تعالى عنها (°) عن صلاة رسول الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

#### الثالثة : ثمان :

روى الطبرانى – بسند ضعيف – عن أنس – رضى الله عنه – قال : «كان رسول الله عنه بين كالله بين كل بثان ركعات ، ركوعهن كقراءتهن ، [ وسجودهن كقراءتهن ] ويسلم بين كل ركعتين  $^{(\wedge)}$  .

وروى أبو يعلى – برجال ثقات – عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيْكِ يصلى من الليـل [ التطــوع ] (٢٠ ثمان ركعــات ، والنهار ثنتــى عشرة ركعة (١٠) » .

<sup>(</sup>١) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : عبد الله بن حميد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز وهو يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥/١٧ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٦) تكملة الخبر : «وتسع وإحدى عشرة سوى ركعبي الفجر» . ال. حيح بشرح الفتح ٢٠/٣

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز وهی توافق معنی النص .

 <sup>(</sup>٨) لفظه «ركوعهن وسيجودهن كقراءتهن» قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة بن مزوان ، وقد اتهمه أبو حاتم .
 مجمع الزوائد ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٩) استكمال من أبي يعلى .

<sup>(</sup>١٠) مسند أبي يعلى ٣٨٣/١ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن حمزة وهو ثقة ثبت . مجمع الزوائد ٢٣١/٢ . .

#### الرابعة: تسع:

روى البخاري عن مسروق الحديث السابق في السبع ، وفيه وبتسع الحديث().

وروى مسلم ، عن سعد بن هشام (٢) بن عامر - رحمه الله تعالى : قال : « سألت عائشة رضى الله [ تعالى ] عنها - عن وتر رسول الله عَلِيكَ فذكر الحديث الآتى ، وفيه ، فلما أسن رسول الله عَلِيكَ وأخذه للحم ، أوتر بسبع ، وصنع فى الركعتين مثل صنيعه الأول ، فتلك تسع يابنى (١) » .

وروى أبو داود عن زرارة بن أوف (°) رحمه الله تعالى - أن عائشة - رضى الله التعالى ] (۱) عنها - سئلت عن صلاة رسول الله عليه عليه وسلم - فى جَوْف الليل ، فقالت : «كان يصلى العشاء فى جماعة ، ثم يرجع إلى أهله . فيركع أربع ركعات ، فيأوى إلى فراشه وينام ، وطَهُورُه مُغطّى عِنْد رأسه ، وسواكه موضوع حتى يبعثه الله [ تعالى ] (۱) ساعته التى يَبعثه من الليل ، فيتسوّك ويُسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه ، فيصلى ثمان ركعات ، يقرأ فيهن بأم الكتاب ، سورة من القرآن ، وما (۱) شاء الله ولا يقعد فى شيء منها حتى يقعد فى الثامنة ، ولا يسلم ، ويقرأ فى التاسعة ثم يقعد ، فيدعو بما شاء الله أن يدعو (۱) ويسأله ويرغب إليه ، ويسلم تسليمة [ واحدة ] (۱) شديدة يكاد يُوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ، ثم يقرأ و هو قاعد بأم الكتاب ، ويركع وهو قاعد [ ثم يقرأ الثانية ، ويسجد وهو قاعد ] (۱) ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو ، ثم يسلم ، ثم ينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله عَيْنَة حتى قبض على ذلك عَلَيْ السع ثنتين فجعلها إلى الست، والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك عَلَيْ الله عَلَيْكُ واله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري بشرح الفتح ۲۰/۳ وقد مر مستكملا .

<sup>(</sup>٢) من ز وهو موافق لما في مسلم .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ز

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي ٢٩٨/٢ وقد مر الخبر من قبل .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: عن رواة ابنَ أبي أوفي . والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) في الأصول ض بما والتعديل من المرجع .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : ثم يقرأ خلافا للثالثة والمرجع .

<sup>(</sup>٩) استكمال من أبى داود .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : فتقصر والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبي داود ٤١/٢ ..

### الخامسة : ست ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بثلاث ..

#### السادسة: إحدى عشرة ركعة:

روى عنه ذلك الفضل بن العباس ، رضى الله عنهما وصفوان بن المعطل ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة أكثر-الروايات عنها .

روی (۳) أبو داود عن الفضل بن عباس – رضى الله تعالى عنه – قال : بتُّ عند رسول الله على الله عنه بالله عنه بالله عنه بالله مثل ركوعه ، على الليل من الليل من الليل فقام وتوضأ ، وصلى ركعتين ، قيامُه مثل ركوعه ، وركوعه مثل سجوده ، ثم نام ثم استيقظ ، فتوضأ واستن ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران في خُلْقِ السَّمَوٰ اتِ و اللَّرْضِ واختلاف الليل والنهار في فلم يزل يفعل هكذا حتى صلى عشر ركعات ، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأو تر بها و نادى المنادى عند ذلك فقام رسول الله عليه بعد ما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس ثم صلى الصبح (۲) » .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد ، والطبراني – بسند ضعيف – عن صفوان بن المعطل السلمي – رضي الله وتالله و الله عليه [ في سفر ] (^)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : هذه وما في ز يوافق الأصل .

<sup>(</sup>٢) الاستكمال من صحيح مسلم ٤٢١/٢ وأخرجه أبو داود في السنن ٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : ورى .

<sup>(</sup>٤) «من الليل» لم ترد في أبي داود .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وانتثر .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٧) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز وهی توافق المسند .

فرمَقْتِ صلاته ليلة ، فصلى العشاء الآخرة ، ثم نام ، فلما كان نصف الليل استيقظ فتلا الآيات العشر آخر سورة آل عمران ، ثم تسوك ثم توضأ [ ثم قام ] فصلى ركعتين فلا أدرى أقيامه أم ركوعه أم سجوده ، أطول ؟، ثم انصرف فنام ثم استيقظ() [ فتلا الآيات ، ثم تسوك ، ثم توضأ ، ثم قام فصلى ركعتين لا أدرى أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول ؟ ففعل() ذلك ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة ، حتى صلى إحدى عشرة ركعة »().

وروى الشيخان ، والإمام مالك ، والبرقاني ، عن عائشة رضى الله [ تعالى ] عنها - أن رسول الله عليه كان يصلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، كانت تلك صلاته ، يسجد السجدة من ذلك قدرا مايقراً أحدُكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ، و يركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادى للصلاة (٥٠) » .

وروى [مسلم] (٢) عن ابن عباس - رضى الله [تعالى] (٢) عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين - وهى خالته - وقال: «فاضطجعت فى عَرْض الوسادة، واضطجع رسول الله عَيْنِيلَهُ وَالله فى طولها فنام رسولُ الله عَيْنِيلَهُ وَ(١) حتى انتصف الليل أو قبله بقليل، أو بعده بقليل استيقظ رسولُ الله عَيْنِيلَهُ فجعل يَمْسح النومَ عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنن معلقة، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ماصنع رسول الله عَيْنِيلَهُ ثم ذهبت فقمت إلى جنبه » وفى لفظ «فقمت عن يساره، فوضع رسول الله عَيْنِلَهُ يده اليمنى على رأسى، وأخذ بأذنى اليمنى يفْتِلُها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين أثم ركعتين أثم ركعتين أثم أوتر ثم اضطجع ثم جاء المؤذن [فقام] (١) فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح » (١٠).

<sup>(</sup>١) استكمال من المسند .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ز : ففعل مثل ذلك .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣١ ٢/٥ وقال الهيثنمي : رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير ، وفيه عبد الله بن جعفر والد على بن المديني ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) مالك في الموطأ بشرح الزرقاني ٢٤٥/١ والبخاري بشرح الفتح ٧/٣ ومسلم بشرح النووي ٣٨٧/٢ . "

<sup>(</sup>٦) استكمال يستلزمه السياق.

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ز وهو يوافق النص في مسلم .

<sup>(</sup>٩) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم بشرح النووي ۲/۵/۲ .

وروى الشيخان عنها قالت : ماكان رسول الله عَيْظَةُ يزيد فى رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثا ، فقلت يارسول الله : تنام قبل أن توتر ، فقال ، ياعائشة : « إن عينى تنامُ ولا ينام قلبى »(۱) .

وروى البخارى عن مسروق – رحمه الله تعالى : قال سألت عائشة – رضى الله [ تعالى ] عنها عن صلاة رسول الله عَلَيْكُ بالليل فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتى الفجر »(۲) .

وروى البخارى عنها – قال صلى رسول الله عَلَيْكُ العشاءَ ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسًا وركعتين بين النداءين ولم يكن يِدعهما أبدًا »(") .

وروى مسلم عن سعد بن هشام بن عامر – رحمه الله تعالى (أ) قال ] (أ) قلت لعائشة رضى الله [تعالى ] (أ) عنها – أنبئيني عن وتر رسول الله عَيْنَا فقالت : كنا نُعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله تعالى ما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك [ ويتوضأ ] (أ) ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله تعالى ويحمِدُه ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله تعالى [ ويحمده ] (أ) ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يُسْمِعُنَا ، ثم يصلى ركعتين بعد [ما يسلم ] (أ) وهو قاعدٌ فتلك إحدى عشرة [ ركعة ] (أ) يابنى فلما أسن رسول الله عنين فذكر الحديث (أ) .

وروى الطبرانى عن طريق عطاء بن مسلم الخفاف (۱۰) عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما قال : أهدى رسول الله عليلية إلى أبي بَكْرة (۱۱) فاستصغرها أبى ، قال : انطلق بها إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري بشرح الفتح ٣٣/٣ ومسلم بشرح النووي ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>۲) البخاری بشرح الفتح ۲۰/۳ وقد تکرر ذکر الخبر وما بین معکوفین لم یرد فی ز

<sup>(</sup>٣) البخارى بشرح الفتع ٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : رضى الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٩) مسلم بشرح النووى ٣٩٨/٢ وقد تقدم غير مرة .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : من طریق خفاف عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : بكارة والتصويب من المرجع .

رسول الله عَلَيْكُ فائت(١) فقل إنا قومٌ نعمل ، فإن كان عندك أسنَّ منها فأبعث بها إلينا ، فقال: يا ابن عمى وَجِّهُها إلى إبل الصدقة ، فوجهتها ، ثم أتيته في المسجد ، فصليتُ معه العشاء ، فقال : ماتريدُ أنْ تبيتَ عند حالتك الليلةَ ؟ قد أمسيتَ فَوافَقَتُ ليلتَها من رسول الله عَلَيْكُم فأتيتُها فَعَشَّتَني ، ووطأت لي بعباءة(''فافترشتها ، فقلت لأعلمن مايعمل''' رسول الله عَيْطِيُّهُ فدخل رسول الله - عَلَيْكُ - فقال: يا ميمونة ، فقالت: لبيك يا رسول الله فقال: أما أتاك (١٠) ابن أَخْتَك ؟ قالت بلي هو هذا ، قال : أفلا عشيتيه ؟ إن(٥) كان عندك شيء قالت : قد فعلت ، قال : قد وطَّئت له قالت : نعم فمال(١) إلى فراشه فلم يضطجع عليه واضطجع. حوله ، ووضع رأسه على الفراش ، فمكث ساعة ، فسمعته نفخ في النوم ، فقلت : نام ، وليس بالمستيقظ وليس بقائم الليلة(١٠) ، ثم قام حيث قلت : ذهب الربع [ الثلث من ] (١٠) الليل فأتى سواكا له ومطهرة(٩) فاستاك حتى سمعت صرير ثناياه تحت السواك ، ثم قام إلى قربة فحل شِنَاقَها(١) ، فأردت أن أقوم فأصبُّ عليه فخشيت أن يذر شيئا من عمله ، فلما توضأ دخل مسجده(١١) فصلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة مقدار خمسين آية يطيل فيها الركوع والسجود.، ثم جاء إلى مكانه الذي كان عليه فاضطجع هَويا ، فنفح وهو نائم ، فقلت : ليس بقائم الليل .. حتى يصبح ، فلما ذهب نصف الليل أو ثلثه أو قدر ذلك فقام .. يَصنع مثل ذلك ثم دخل مسجده فصلى أربع ركعات على قدر ذلك ثم جاء إلى مضجعه فاتكأ عليه فنفخ ، فقلت : ذهب [ به ](١١) النوم وليس بقائم حتى يصبح ، ثم قام حين بقى سدس الليل أو أقل فاستاك ، ثم توضأ فافتتح بفاتحة الكتاب [ ثم قرأ ﴿ سَبح اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ ثم [ ركع و ](١١) سجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب ] ﴿ قُل هُوَ الله أَحَد ﴾ ثم قنت فركع وسجد ، فلما

<sup>(</sup>١) في الأصول : يابني فقل والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : بعباءة بأربعة .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : لأعملن . وفي ز : ما يعلم .

<sup>(</sup>٤) في ز : إنك .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: فإن كان .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: فنام والتصويب من المرجع.

<sup>(</sup>٧) في الأصول: الليل والتصويب من المرجع.

<sup>(</sup>A) فى الأصول : الثالث والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : بحاله وطهرة والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) غير مضبوطة بالأصل والشناق : الحيط أو السير الذي تعلق به القربة والخيط الذي يشد به فمها . النهاية .

<sup>(</sup>١١) فى الأصول : المسجد والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من الهيشمي .

فرغ قَعد حتى [إذا ما] (') طلع الفجر نادانى فقلت: لبيك يارسول الله، قال: [قُمْ] (') فوالله ما كنت بنائم، فقمت فتوضأت، فصليت خلفه، فقرأ بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) ثم ركع وسجد ثم قام فى الثانية فقرأ بفاتحة ] (') الكتاب و ﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ الحديث ('').

وروى الطبراني من طريق عبيد بن إسحاق [العطار] (٤) عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله عَيِّلِيَّة فزعا فاستقى ماء فتوضأ ثم قرأ ﴿إِنَّ في خَلْقَ السَّمواتِ والأَرْضِ ﴾ إلى آخر السورة ثم افتتح البقرة ، فقر أها حرفا حرفا حتى ختمها ، ثم ركع فقال: سبحان ربى العظيم ثم سجد فقال سبحان ربى الأعلى ، ثم رفع رأسه ، فقال بين السجدتين: «رب اغفر لى وارحمني وارفعني ، واهدني » ، ثم قام فقر أفي الركعة الثانية آل عمران ثم ركع وسجد ثم فعل (٥) كا فعل في الأولى ثم اضطجع ثم قام فزعا ، ففعل مثل مافعل في الأولى ثم اضطجع بين كل ركعتين وأوتر بثلاث ، ثم صلى ركعتي الفجر ، وذكر الحديث (١) .

### السابعة : ثلاث عشرة ركعة .

روی ذلک عنه – زید بن خالد الجهنی ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله – رضی الله تعالی عنهم أجمعين .

حديث زيد: روى مسلم، وأبو داود، عن زيد بن خالد - رضى الله تعالى عنه - قال: قلت لأرمُقَن (١) الليلة صلاة رسول الله عَيْنِية فتوسدت عَتَبَة أو فُسْ طَاطه فصلى [ رسول الله عَيْنِية ] (١) لأرمُقَن تا الليلة صلى ركعتين طويلتين ، طويلتين طويلتين طويلتين (١) ثم صلى ركعتين ] وهما دون اللتين قبلهما اللين قبلهما ما أثم [ صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ] (١) ثم أو تر فذلك ثلاث عشرة ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ] (١) ثم أو تر فذلك ثلاث عشرة ركعة (١).

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الهيثمي .

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه عطاء بن مسلم الخفاف ، وثقه ابن حبان ، وقال غيره ضعيف . وهو رجل صالح
 ولكنه دفن كتبه فلا يثبت حديثه . مجمع الزوائد ٢٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : مثل ما فعل

 <sup>(</sup>٦) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه عبيد بن إسحاق العطار . ضعفه ابن معين وغيره . وأما أبو حاتم فرضيه . مجمع لزوائد ٢٧٥/٢ .

 <sup>(</sup>٧) يقال : رمقه بعينه رمقا من باب قتل إذا أطال النظر إليه . المصباح .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : كررت كلمة طويلتين خمس مرات خلافا للمرجعين .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز . .

<sup>(</sup>١١) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>۱۲) مسلم بشرح النووي ۲۲۲۲ وسنن أبي داود ۷۷/۲ .

حديث جابر: روى الإمام أحمد، وأبو يعلى ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال: أقبلنا مع رسول الله عليه ومن الحديبية حتى نزلنا بالسه قيا() فقال مُعَاذ من يَسْقِينا في أَسْقيتنا ؟ [ قال جابر: فقلت: أنا ]() فخرحت في فتية من الأنصار حتى أتينا الماء الذي بالأثاية () وبينها وبينهما في قريبًا من ثلاثة عشر () ميلا فسقينا في أسقيتنا ، حتى إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه بعيره إلى الحوض ، فقال: أوْرد، فإذا هو رسول الله عليه العثمة وجابر فيما ذكر إلى جنبه ، ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة ()

حدیث ابن عباس: رواه عنه کریب وسعید بن جبیر ، وعلی بن عبد الله بن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، والشعبی ، وطلحة بن نافع ، ویحیی بن الجزار وأبو حمزة وغیرهم مطولا و مختصرا ، وفی روایة کل زیادة علی الآخر (^) .

وروى الأئمة إلا الدارقطني ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ومحمد بن نصر المروزى وابن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة وغيرهم ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : بعثني العباس إلى رسول الله عنوالية عنوالية في حاجة فوجدته جالسا في المسجد ، فلم استطع أن أكلمه فلما صلى المغرب قام فركع ، حتى أذَّن المؤذِّن بصلاة العشاء ، وفي رواية : أنه بعثه بعد العشاء فقال : يابني بِتْ عندنا ، فبتُ عند خالتي ميمونة ، زوج النبي – عنوالية فصلى رسول الله عنوالية العشاء ثم جاء منزله (١) فضلى أربع ركعات ، وفي رواية فجاء (١) رسول الله عنوالية بعدما أمسى فقال : أصلى الغلام ؟ قالوا . نعم ، فقلتُ (١) : لاأنام حتى أنظر مايصنع ، وفي رواية لأعلمن (١) مايعمل رسول الله عنوالية . الليلة وفي

<sup>(</sup>١) السقياً : قرية جامعة تبعد عن المدينة مسافة ستة وتسعين ميلا نحو مكة . انظر معجم البلدان ٣٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) استكمال من أبى يعلى .

<sup>(</sup>٣) في الأصول غير مضبوطة والأثابة : موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا . معجم البلدان ٩٠/١ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : وبينها وبين وروى قريب والتصويب من أبى يعلى .

<sup>(</sup>٥) ثلاثة عشرٍ يوافق الهيثمى . وفي أبي يعلى : قريبا من ثلاثة وعشرين .

<sup>(</sup>٦) في ز : فأقام .

<sup>(</sup>۷) مسند أبى يعلى ١٥١/٤ وقال الهيثمي : رواه أحمد وأيو يعلى والبزار باحتصار ، وفيه شرحبيل بن سعد ، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة . مجمع الزوائد ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>۸) يرجع إلى بعض هذه الطرق فى البخارى بشرح الفتح ۲۰/۳ ومسلم بشرح النووى ٤١٤/٢ وسنن أبى داود ٤٧/٢ وصحيح الترمذى ٤/٢ والمجتبى للنسائى ١٧١/٣ وسنن ابن ماجه ٤٣٣/١ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : منزلا .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : جاء .

<sup>(</sup>١١) في ز : قلت .

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز : لاعملت .

لفظ : لأنظر نّ إلى صلاة رسول الله عَلَيْكَ فقلت لميمونة : إذا قام رسول الله عَلَيْكَ فأيقظيني ، فطَر حَتْ لرسول الله عَلِيلَة وسادة فتحدث رسول الله عَلِيلَة مع أهله ساعة ، ثم رقد(١) ، ثم أتى القربة فأطلق شناقها فصبه في قصعة ، أو جفنة ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم رقد فاضطجعت في عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله عَلِيلَةُ وأهله في طولها ، فنام رسول الله عَلِيلَةُ مع امرأته في فراشها وكانت ليلة(٢) أهله حائضا فنام رسول الله عَلَيْكُ حتى نفخ ، فقلت: نام وليس بمستيقظ وليس بقائم الليلة ، فهب رسول الله عَلَيْكُ [ في زاوية كان إذا تَعَارّ ] من الليل [ نظر ](") ببصره إلى السماء ثم تلا هذه الآيات من آخر آل عمران ﴿ إِنَّ فِي خَلْقَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ حتى انتهى إلى خمس آيات ، ثم عاد إلى مضجعه ، فنام هَويا من الليل ، ثم قام فتعار ببصره إلى السماء ثم تلاهن ، ثم عاد لمضجعه فقام هَوِّيا من الليل [ حتى هب ، ثم تعار ببصره إلى السماء ثم تلاهن ثم عاد الى مضجعه فنام هويا ](١) من الليل ثم قام إلى شنّ معلق الحديث : حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ، وفي رواية : ثلث الليل الأخير (°) ، وفي رواية : قام حين (¹) قلتُ ذهب الربع [ أو ](¹) الثلث من الليل فأتي سواكا له ، ومطهرة فاستاك حتى سمعت صرير ثناياه تحت السواك ، وفي رواية : فقام من الليل فأتي حاجته ، ثم غسل وجهه ويديه ونظر فإذا عليه ليل ، ثم نام ، ثم قام فكبر [ وسبح ](١) انتهى فقال : نام الغُلَيّم ، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه(٧) ثم تسوك ثم خرج [ فنظر ](^) إلى السماء وقال : « سبحان الملك القدوس » ثلاث مرات ، ثم قرأ وفي لفظ : فلما كان الثلث الآخر [ قعد ](٩) فنظر الى السماء فقال : ﴿ إِنَّ في خَلْقِ السَّمَٰوْ اَتِ وِالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار (١٠) لآيات لِأُوْلِي ٱلأَلْبَابِ ﴾ ، وفي رواية : ﴿ فقلب (١١) وجهه في [ أفق ](١١) السماء ثم

<sup>(</sup>١) في الأصول : ثم مال . وفي مسلم : ثم رقد . مسلم بشرح النووي ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : ليلة .

 <sup>(</sup>٣) فى ز : ثم قام وفى باقى الأصول : من الليل فتعار ببصره . وفى النهاية : كان إذا تعار من الليل قال كذا أى إذا استيقظ . و لا يكون
 إلا يقظة مع كلام .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فى ز : الآخر .

<sup>(</sup>٦) فی ز : حیث قلت .

<sup>(</sup>٧) في ز : بيده .

<sup>(</sup>٨) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في ۱.

<sup>(</sup>١١) في ز: فقلت .

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز .

[ قال ](۱) : نامت العيون وغارت(۱) النجوم ، والله حى قيوم ، ثم قضى حاجته ، ثم جاء إلى قربة على شَجْب فيه(۱) ماء ، قلت وما الشجب ؟ « قال : السبايا ، وإذا قِرْبة ذات شعر فأخذ رسول الله عَيْنِاللهُ منها ماء ، فمضمض ثلاثا ، واستنشق(۱) ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم أتى مصلاه » .

وفي لفظ: ﴿ ثُمْ قَامُ إِلَى شَنَّ معلقة ﴾ وفي لفظ: ﴿ معلق' ﴾ ﴿ وفي لفظ: [ إلى ] ﴿ فَوْبِهُ ﴾ وفي لفظ: إلى القِربة فأطلق شِنَاقها ، فأردت أن أقوم فأصب عليه فخشيت أن يَذَر شيئا من عمله ، فتوضأ وضوءًا حفيفا ﴾ وفي لفظ: ﴿ فأحسن الوضوء ﴾ وفي لفظ: ﴿ فتوضأ وضوءًا المنع وقل المناء إلا قليلا ، وتسوّك ، ثم أخذ برداء فتوشحه ، ثم دخل البيت ، ثم قام يصلي فتمطيت كراهة أنْ يَراني [ أنى ] ﴿ كنت أبْعَنه - يعني أرقبه ، فصنعت مثل ماصنع ، ثم قمت عن يساره ، فوضع رسول الله عَيِّلِيَّهُ يده اليمني على رأسي ، وأخذ بأذني اليمني فعرفت أنه إنما فعل ﴿ لللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وفى رواية « فصلى ثلاث عشرة (١٠٠٠ ركعة » وفى لفظ « إحدى عشرة (١٠٠٠ ركعة » وفى لفظ « فصلى مارأى أن عليه ركعتين » فلما نظر أن الفجر قد دنا قام ، فصلى سَبْعَ رَكعات أو تر بالسابعة .. انتهى » .

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز.

<sup>(</sup>٢) الشجب : بالسكون السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا . النهاية .

<sup>(</sup>٣) فی ز : واستنمٹر .

<sup>(</sup>٤) في ز : معلقة .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) في ز : صنع .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : بيده .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : عشر .

وفى رواية « إحدى عشرة بالوتر » وفى لفظ « يصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ، ثم انصرف فنام حتى نفخ ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ، ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ، ويقرأ هؤلاء الآيات » ثم أوتر بثلاث ، ثم اضطجع فنام حتى نفخ [ وفى رواية حتى استثقل فرأيته ينفخ ] (۱) فأتاه المؤذن فَأَذِنَه بِصلاة الصبْح ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ولم يتوضأ ، ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول [ وفى رواية : « لما قضى صلاته سمعته يقول « ] (۱) وكان يقول في صلاته [ أو دعائه وفى رواية ] وجعل يقول في صلاته أو سجوده ، انتهى (۱) .

وفى لفظ الشعبى : سألت عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس عن صلاة رسول الله على الله عشرة (١٠) ، منها ثمان ، ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر (١٠) .

وفى رواية فدعا رسول الله عَيِّكَ ليلتئذ (" تِسْع ( عشرة كلمة قال سلمة : حدثنها كُريب فحفظت منه ( اثنتي عشرة كلمة ونسيت ما بقى ، قال رسول الله عَيْقَتْه ( اللهم اجعل أولى الله على اللهم اجعل أولى اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم أولى قلبي نورا و أولى اللهم اللهم اللهم اللهم نورا ، وفي قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، وفي نفسي عصبي نورا ، وفي لحمي نورا وفي بدني نورا ، وفي شعرى نورا ، وفي بشرى نورا ، وفي نفسي نورا ، وعن يسارى نورا ، وفوق نورا ، وتحتى نورا ، وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، واجعل إلى يوم القيامة نورا » وفي لفظ : ( واجعل لي يوم القيامة نورا » وفي لفظ : واجعل في نفسي نورا ، وأعظم لي نورا ، وأعظم لي نورا ، وأعظم لي نورا ، وأعظم الله نورا ، وأعلم ال

<sup>(</sup>١) الزيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ز .

<sup>(</sup>۳) يرجع إلى مسند أحمد فى ألمواطن التالية ۲۲۷/ ، ۲۶۲ ، ۲۷۵ ، ۲۸۶ ، ۲۹۸ ، ۳۰۸ ، ۳۳۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۲۵۱ وقد مر ۶۳۸/۱۳ وقد مر اجعه فى باقى الكتب الستة .

<sup>. (</sup>٤) في ز :عشر .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ٣٤/٥ وأخرجه ابن ماجه ٤٣٣/١ .

<sup>(</sup>٦) التصويب من ز .

<sup>(</sup>٧) فى ز : بتسع وفى غيرها : بسبع وما أثبتناه من مسلم .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : قال سليمة قد ثنيها كريب فحفظت منها .

<sup>(</sup>٩) زيادة من مسلم .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۱۲) يرجع إلى الخبر فى صحيح البخارى ١١٦/١١ ومسلم بشرح النووى ٢٠/٢ مع اختلاف فى ترتيب العبارات وزيادة فى بعضها .

حديث عائشة: [ روى الطبراني في الأوسط من طريق ابن لهيعة عن عائشة ] (' رضى الله تعالى عنها [ قالت ] (') « كان رسول الله على العتمة ثم يصلى في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع ركعات يُسلم في الأربع (' في كل ثنتين ، ويُوتر بثلاث ، يتشهد في الأوليين من الوتر تشهده في التسليم ، ويوتر بالمعوذات (' ) ، فإذا رجع إلى بيته ، ركع ركعتين ، ويرقد ، فإذا انتبه (' ) من نومه قال : « الحمد لله الذي أنامني في عافية ، وأيقظني (' في عافية ، ثم يرفع (' ) وي عافية ، ثم يرفع (' ) وي عافية ، ثم يرفع (أسه إلى السماء فيتفكر ، ثم يقول : ﴿ رَبّنًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّر ﴿ فيقرأ حتى يبلغ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ ثم يتوضاً [ ثم يقوم ] ( ) فيصلى ركعتين ، يطيل ( ) فيهما القراءة ، والركوع ، والسجود ، ويكثر فيهما الدعاء حتى أنى لأرقد ثم أستيقظ ثم ينصرف فيضطجع ، فَيُغْفِي ، ثم ينصرف فيتكلم بمثل ماتكلم في الأولى (' ) ، ثم يقوم فيركع ركعتين هما أطول من الأوليين ، وهو فيهما أشد تضرعا واستغفارا حتى أقول : هل هو منصرف ؟ ويكون ذلك إلى آخر الليل ، ثم ينصرف ( ) فيغفي قليلا فأقول هذا أغفي أم لا ] ( ) منصرف ؟ ويكون ذلك إلى آخر الليل ، ثم ينصرف ( ) فيغفي قليلا فأقول هذا أغفي أم لا ] ( ) حتى يأتيه المؤذن فيقول مثل ما قال في الأول ثم يجلس فيدعو بالسواك فيستن ثم يتوضأ ثم يركع ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة ، فكانت صلاته هذه ثلاث ( ) عشرة ركعة ( ) ( ) .

وروى (١٤) مسلم عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي من الليل ثلاث عشرة (١٠) ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخِرها »(١١)

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: في الأربعة .

<sup>(</sup>٣) في ز: بالمفردات .

<sup>(</sup>٤) فى ز : فإذا انتبذ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أقامني .

<sup>(</sup>٦) فى ز : فمه وهى زائدة .

<sup>(</sup>٧) زیادة من الهیثمی .(٨) فیما عدا ز : فیطیل .

<sup>(</sup>٩) في ز : الأول .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : یجلس .

<sup>(</sup>۱۱) فیما عدا ر . یجب

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .(۱۲) فيما عدا ز : ثلاثة .

<sup>(</sup>١٣) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>۱٤) في ز : روى .

<sup>(</sup>١٥) في ز : عشر .

<sup>(</sup>١٦) مسلم بشرح النووي ٣٨٩/٢.

[ و ] (()روى البخارى عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُ يُوتر بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين (۱) .

#### الثامنة . ست عشرة ركعة :

روى الإمام أحمد ، برجال ثقات عن على – رضى الله [ تعالى ] (٢) عنه « قال : كان رسول الله عَلِيْتُهُ يصلى من الليل ستَّ عشرة ركعة سوى المكتوبة » (٣) .

#### التاسعة . سبع عشرة ركعة .

روى أبو الحسن بن الضحاك عن طاووس مرسلا « قال : [ كان ](<sup>1)</sup> رسول الله عَلَيْسَةٍ. يصلى من الليل سبع<sup>(۰)</sup> عشرة ركعة »<sup>(۱)</sup> .

#### تنبيـــه:

#### فى بيان غريب ماسبق:

تُسْبغ الوضوء – بمثناة فوقية مضمومة ، فسين مهملة ساكنة ، فموحدة فمعجمة : تمامه ، وشموله لاعضائه .

بكارة - بباء مكسورة ، فكاف ، فألف ، فراء ، فتاء تأنيث .

والبكر من الأبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة٧٪ .

صرير - ثناياه بصاد مهملة فراءين بينهما تحتية ، أولاهما مكسورة ، صوتها .

هَوِيًا – بهاء مفتوحة فواو مكسورة ، فتحتية مشددة : الحين<sup>(^)</sup> الطويل من الزمان ، وقيل : مختص بالليل .

العيبة : مَا يجعل فيه ثياب المسافر ، وقد تقدم مرارا

الفُسطاط بفاء مضمومة ،فَسين مهملة ساكنة [ فطاءين بينهما ألف ساكنة ضَرَّب من الأبنية في السفر ، دون السرادق ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث لم يثبت إلا في زوق باقي النسخ أعيد حديثها عند الطبراني في الأوسط بطوله فخذفناه والخبر أخرجه البخاري ٣/٣٠.

<sup>(</sup>۲) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٣) من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند ١٤٥/١ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٧٢/٢ ٪.

<sup>(</sup>٤) لم ترد فى ز .

<sup>(</sup>٥) فى ز : سبعة .

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) فى ز : لحين .

السُّقْيا بسين مهملة مضمومة فقاف ساكنة فتحتية فألف بين مكة والمدينة . قيل هو على يومين من المدينة .

« بالأثاية » .

يهب – بياء مفتوحة فموحدة : انتبه من النوم .

تعار – بمثناة فوقية ، فعين مهملة مفتوحتين ، فألف ، فراء : هبّ واستيّقظ .

الشجّب - بشين معجمة مفتوحة ، فجيم ساكنة ، فموحدة : عمود من أعمدة الست .

السبايا – بسين مهملة ، فموحدة ، فألف فتحتية ، فألف مفتوحات فألف جمع سبية ، وهي المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعوله .

تمطتْ بفوقیة فمیم فطاء مهملة مفتوحات تمددت یَغْفِی – بتحتیة مفتوحة ، فغین معجمة ساکنة ففاء : ینام .

## الباب السابع

### في قيامه عَيْلِيُّ اللَّيلِ بآية يرددها ، وقضائه له إذا تركه :

روى الإمام أحمد ، ومسدد ، وابن ماجه ، والنسائى ، والحاكم ، وصححه ، عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه – قال : قام رسول الله عَلَيْكُ حتى أصبح بآية يرددها والآية ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ عبادك وإِنْ تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْحَكيمُ ﴾ يركع بها ويسجد فلما أصبح قلت : يا رسول الله مازلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت ، تركع بها وتسجد بها ، قال : إنى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها ، فهى نائلة (١) إن شاء الله [ تعالى ] (١) لمن لايشرك بالله شيئا (١) .

وروى الإمام أحمد [ والبزار ] (') برجال ثقات عنه قال : « بينا رسول الله عَيْقَة ليلة من الليالى يصلى بالقوم ، ثم تخلف (' أصحاب [ له ] (' يصلون فلما رأى قيامهم [ وتخلفهم انصرف إلى رحْلة ، فلما رأى القوم ] (' ] قد ] (' أخْلُوا مكانهم رجع إلى مكانه فصلى انصرف إلى رحْلة ، فلما رأى القوم ] (' ] قد ] قد عن يمينه ، ثم جاء ابن مسعود فقام وخلفي وخلفه فأوما إليه بشماله ، فقام عن شماله ، فقمت عن يمينه ، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأوما إليه بشماله ، فقام عن شماله ، فقمنا ثلاثتنا يصلى كل رجل [ منا ] (' ) بنفسه (' ) ويتلو من القرآن ماشاء [ الله ] (' ) أن يتلو فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة ، فبعد أن أصبحنا أو مأت إلى ابن مسعود : أنْ سَله ما أراد [ إلى ما ] (' ) صنع البارحة فقال ابن مسعود [ بيده ] (' ) لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلى فقلت : بأيي [ أنت ] (' ) وأمى قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل ذلك بعضنا وجدنا عليه ؟ قال : دعوت لأمتى [ قال ] (' ) فماذا أجبت أو ماذا رُدّ عليك ؟ ، قال ( أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير (' ) منهم

<sup>(</sup>١) في الأصول: قابلة . ناهلة والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز .

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٤٩/٥ وسنن ابن ماجه ٢٩/١ وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات ثم قال : رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه والحاكم ويراجع تحفة الأشراف ١٩٨/٩ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : عكف .

<sup>(</sup>٦) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : لنفسه . والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٩) زیادة من ز

<sup>(</sup>١٠) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>۱۱) في ز: كتمه.

طلعة تركوا الصلاة : قال : أفلا أبشر الناس ؟ ، قال [ بلى ] : فانطلقت مُعنقا قريبا من قُذفه بحجر فقال عمر ، يا رسول الله إنك إن تبعث إلى [ الناس ] بهذا اتكلوا(١) عن العبادة فنادانى ارجع : فرجع وتلك الآية » ﴿ إِنْ تَعذَّبْهُم فَإِنَّهم عَبَادُهك وإِنْ تَغْفِر لَهُمْ فَإِنِكَ أَنْتَ الْعزيز الحكيم ﴾(١) .

وروى [ الترمذى ] عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : قام رسول الله عَلَيْتُكُمُ بآية من القرآن ليلة (٢٠) .

وروى الإِمام أحمد – وفيه اسماعيل بن مسلم النَّاجي فيحرر حاله – عن أبي سعيد<sup>(1)</sup> رضي الله [ تعالى ]<sup>(۱)</sup> عنه – أن رسول الله عَلِيْتُهُ ردد آية حتى أصبح<sup>(۱)</sup> » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى ذَّرّ رضى الله تعالى عنه قال : قام رسول الله عَلَيْتُكُم

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : على وما بين معكوفات استكمال من المسند .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۱۷۰/۰ وأخرجه البزار وقال : لا نعلم صحابيا رواه غير أبى ذر ، وجسرة ما نعلم روى عنها غير قدامة ، وقدامة حدث عنه عبد الواحد بن زياد وابن فضيل وابن عبيد وغيرهم كشف الأستار ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي ٣١١/٢ وقال : حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٤) في الأُصول : أبي أيوب . والخبر لأبي سعيد الخدري كما يتضع من المرجعين .

<sup>(</sup>٥) لم ترد فى ز .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣/٣ وقال الهيشمي : رواه أحمد وفيه إسماعيل بن مسلم الناجي ، ولم أجد من ترجمه . مجمع الزوائد ٣٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: رأى . والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : حتى كان من الفجر فلما سلم . والتزمنا بنص المسند .

<sup>(</sup>٩) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٥/ وصحيح الترمذي ٤٧١/٤ وقال : حسن غريب صحيح والمجتبى للنسائي ٣٦/٣٠ .

ليلة من الليالى بقراءة آية واحدة الليل كله حتى أصبح ، بها يقوم وبها يركع ، وبها يسجد فقال القوم : يا أباذَر أى آية [ هي ] ؟(١) قال : ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾(١) » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله على عنها بالله ما الله على الله تعالى ا

وروى أبو أحمد بن عدى ، عن أنس رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْظَةُ « كان إذا شغله عن صلاة الليل قوم أو وجع صلى من (١٠النهار اثنتي عشرة ركعة »(٧٠) .

وروى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا عمل عمل أثبته ، وكان إذا نام من الليل ، أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة (^) ركعة »(١) .

the control of the second of t

<sup>(</sup>١) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٢) سبق حديث أبي ذر نحوه يزاجع مجمّع الزوائد ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : الليل ولفظه فيما سبق ليلة التمام .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكونين لم يرد في ز .

<sup>(</sup>٥) سبق نظيره عن غائشة رضي الله عنها عند أخمَلُ وأبِّن يعلى : مجمَعَ الزوائد ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ز : مثل .

<sup>(</sup>٧) أخرج الترمذي نحوه من خديث عائشة . صَنْخَيْخ الترمذي ٣٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : ثنتى عشر .

<sup>(</sup>٩) من حديث سعد بن هشام الطويل مسلم بشرح النووي ٣٩٨/٢ .

## الباب الشامن

### في قيامه عَلِيلَةٍ في شهر رمضان وتركه ذلك ظاهراً خوف فرضه على الأمة :

روى(١) مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ يجتهد في رمضان مالا يجتهد في غيره [ و في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ] (٢) وسيأتي في الصيام »(٦).

وروى الخمسة عنها: قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُ [ إذا دخل العشر الأخر من رمضان أحيا الليل ، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر<sup>(۱)</sup> .

وروى الخمسة عنها قالت : كان رسول لله عَيْقِطَةً ] (°) يجتهد في العشر مالا يجتهد في غيره »(۱) .

وروى البخارى عنها أنها سئلت عن قيام رسول الله عَيْضَةٍ في رمضان قالت : « ما كان يزيد في رمضان ولاغيره على أحد [ى](٧) عشرة ركعة »(٨) .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، عنها « أن رسول الله عَلَيْكُ خرج من جوف الليل فصلى في المسجد ، وذلك في رمضان فصلى بصلاته ناس ، فأصبح الناس يذكرون ذلك ، ثم صلى من القابلة ، فكثر الناس . ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة ، فلم يخرج » وفي رواية للشيخين : « أنه خرج فلما كانت (١٠) الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح ذكر ذلك للناس (١٠) ، فقال : إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل »(١٠) .

<sup>(</sup>۱). في ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى حديثها عند مسلم للفظ : ٥ كان رسول الله علي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ٥ . مسلم بشرح النووى ٢٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ٢٦٩/٤ ومسلم بشرح النووي ٤٤٤/٣ وسنن أبي داود ٢/٠٥ والمجتبى للنسائي ١٧٧/٣ وسنن ابن ماجه

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ٢٤٤/٣ وصحيح الترمذي ١٥٢/٣ وقال : حسن صحيح غريب . وسنن ابن ماجه ٢٣/١ والنسائي في الكبرهي كما في تجفة الأشراف ٢٥٠/١١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۸) البخاری بشرح الفتح ۳۳/۳ .

<sup>(</sup>۹) البخارى بشرح الفتح ۱۰/۳ ، ۲۵۰/۶ ومسلم بشرح النووى ۲۱۱/۲ ، ۲۱۲ وسنن أبى داود ۲۹/۲ كما أخرجه النسائى في المجتبى ۱۶۴/۳ .

وروى البخارى ، عن زيد بن ثابت « أن رسول الله عَلَيْكُ اتخذ حجرة [ قال : حسبت أنه قال ] (١) من حصير – فى رمضان فصلى فيها (٢) ليالى ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم ، فقال : قد (٢) عرفت الذى رأيت من صنيعكم فصلُوا أيها الناس فى بُيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة الرجل فى بيته إلا المكتوبة »(١) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله عليه يقوم (٥) فى رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رَهْطا ، عليه عَلَيْكُ يقوم (١) في رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رَهْطا ، فلما حَسَّ (١) رسول الله عَلَيْكُ أنّا خلفه جعل يتجوز فى الصلاة ، ثم دخل رحله (٧) فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال : فقلنا له حين أصبحنا أَفَطِنت لنا الليلة ؟ فقال (١) : نعم ذاك (١) الذى حملنى على ماصنعت »(١٠).

وروى أبو يعلى ، وابن حبان ، عن جابر [ بن عبد الله ] (۱۱) رضى الله تعالى عنهما (۱۲) حقال : « صلى بنا رسول الله عليه في شهر رمضان ثمان (۱۲) ركعات وأوتر فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ، ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل فيه حتى أصبحنا ، ثم دخلنا فقلنا : يارسول الله اجتمعنا في المسجد ، ورجونا أن تصلى ، فقال : « إنى خشيت أو كرهت أن تكتب عليكم »(۱۱) .

وروى البزار ، و أبو يعلى ، برجال الصحيح ، عن أنس رضي الله تعالى عنه [ قال ](١٠)

<sup>(</sup>١) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٢) في ز : بها .

<sup>(</sup>٣) في ز: إني .

<sup>(</sup>٤) البخارى بشرح الفتح ٢١٤/٢ كما أخرجه مسلم ٤٣٧/٢ وأبو داود ٢٩/٢ والنسائى فى المجتبى ١٦١/٣ وأخرجه الترمذى مختصرا ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) في مسلم : يصلي .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : أحس .

<sup>(</sup>٧) فى ز : رجل .

<sup>(</sup>٨) في ز : قال .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : ذلك .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢٩٣/٣ ومسلم بشرح النووى ١٥٧/٣ .

 <sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>١٢) في ز: عنه ،

<sup>(</sup>۱۳) فیما عدا ز : ثلاث .

<sup>(</sup>١٤) قال الهيشمى : رواه أبو يعلى والطبرانى فى الصغير ، وفيه عيسى بن جارية ، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين . مجمع الزوائد ١٧٢/٣ .

<sup>(</sup>۱۵) لم ترد في ز .

« كان رسول الله يصلى في حجرته فجاء ناس من أصحابه فصلوا بصلاته ، فدخل البيت ، ثم خرج فعاد مراراً كل ذلك يصلى ، فلما أصبح قالوا : يارسول الله : صلينا معك ونحب نحن أن تمد في صلاتك ، قال : « قد علمت مكانكم وعمدًا فعلت ذلك »(١).

سَاكِعا – بسين مهملة مفتوحة ، فألف ، فكاف ، فعين مهمله ، فألف ، من التسكع وهو : التحير ، والتمادى في الباطل ، لأن هذا الفجر يذهب ويقال له : الكاذب .

« مُعْتَرُّضاً بميم مضمومة ، فعين مهملة ساكنة ، ففوقية مفتوحة ، فراء مكسورة ، فضاد معجمة فألف »(٢).

وروى الإمامان : مالك ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن عائشة الرضى الله تعالى عنها آ<sup>(^)</sup> والإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، عن زيد بن ثابت – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله على الحديث ، وقد تقدم بتامه (<sup>()</sup> ، عنهما » . المسجد ، فى رمضان ، فكان يصلى فيها الحديث ، وقد تقدم بتامه (<sup>()</sup> ، عنهما » .

تنبيه

روى ابن أبي شيبة ، وعَبْد بن حميد ، والطبراني ، من طريق أبي شيبة ، إبراهيم بن عثمان ،

<sup>(</sup>١) قال الهيئةي : أخرجه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصنحيج : مجتنع الزوائد ١٧٣/٣ وأخرجه البزار؟ كما في كشف الأستار ٢٥١/١ ولقظه فيه بقض اختُلاف لا يُغير المعنى :

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۴) في ز : بتوب .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>ة) في ز : الجداران .

<sup>﴿ (</sup>٦) قال الهيئتمي : رؤاه أخمَنا : وفيه رشادين بن صَعْدُ وفيه كلام كثير : مجتم الزوائد ١٧٢/٣ . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٧) لفظه عند الهيشمي : ساطعا :

<sup>(</sup>۸) زیادهٔ من ز .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: تمامه عنها .

عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس - « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر »(١) .

إبراهيم ضعّفه الإمام أحمد ، وابن معين ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم ، وكذَّبه شعْبَة ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، وعَدّ هذا الحديث من منكراته »(٢) .

قال الأذرعي<sup>(٢)</sup> في التوسط [ وأما ]<sup>(١)</sup> مانقل « عنه عَلِيْكُ أنه صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة » فهو منكر

وقال الزركشي في الخادم: دعوى أن النبي عَيِّلِيَّهُ صلى بهم (°) في تلك الليلة عشرين ركعة لم يصح ، بل الثابت في الصحيح: الصلاة من غير ذكر (١) [ اله ] عدد ، وجاء في رواية جابر « أنه [ عَيْلِيَّهُ ] (١) صلى بهم ثمان ركعات والوتر ، ثم انتظروه [ في ] (١) القابلة فلم يخرج اليهم » ، ورواه ابن خزيمة (٧) وابن حبان في صحيحيهما .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث عن أبى شيبة العبسٰى ويراجع تهذيب التهذيب ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>۳) من ز .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : لهم .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: ابن حذيفة

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وصلاة الزوال

The state of the s A SHE HOUSE IN THE REST

# الباب الأول

### في استنباطها من القرآن ، وماورد في فضلها – والأمر بها :

اختلف الرواة [ في فضلها ] (۱) « هل صلاها أم لا ؟ فمنهم المثبت ، ومنهم النافي ، فمن العلماء من رجح رواية المثبت على النافي ، جريا على القاعدة المعروفة ، لأنها تتضمن (۱) زيادة عِلْم فقدمت على النافين ، قالوا وقد يجوز أن يذهب عِلْمُ مثل هذا على كثير من الناس ، ويوجد عند الأقل .

ومنهم من رجح رواية النافي بقرينة ، ولم يَعْتَد برواية المثبت، إما لضعفها ، أو صرفها عن " صلاة الضحي » .

وروى الإمام أحمد [ ومسلم ]<sup>(1)</sup> وابن ماجه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله عَلِيْتُهُ يصلى الضحى أربعا ، ويزيد ما <sup>(0)</sup> شاء »<sup>(1)</sup> .

وروى سعيد بن منصور ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « طلبت صلاة الضجى فى القرآن فوجدْتها هَاهُنا ﴿ يُسَبّحنَ بَالْعَشِيّ وَالْإِئْشُرَاقِ ﴾ (٧) » .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : تتضمن .

<sup>(</sup>٣) لفظة «ضرفها» أقرب إلى رسمها في الأصول وفي ز : «عن» وباقي الأصول : على .

ومِا أثبتناه أقرب إلى المعنى إذ أن الأقوال في صلاة الضحى كما ذكرها ابن القيم بلغت ستا وهي :

الأول : أنها سنة واستدلوا بالأحاديث المثبتة لها . .

الثانى : أنها لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه عليه للم للم للم المسبب ، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب . فحديث أم هانى فى صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح ، وصلاته فى بيت عتبان فى صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح ، وصلاته عند القدوم من مغيبه كافى حديث عائشة كانت لسبب القدوم ، وصلاته فى بيت عتبان ابن مالك كان لسبب وهو تعليم عتبان بن مالك . وأما حديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد ولذلك خص بها أبا هريرة وأبا ذر ولم يوص بذلك أكابر الصحابة كافى حديث ابن عمر .

نقول وهذا الذي دفعنا إلى أن نختار : «صرفها عن صلاة الضحي» .

الثالث: أنها لا تستحب أصلا.

الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها أخرى .

الخامس : تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت .

السادس: أنها بدعة .

يراجع زاد المعاد لابن القبم ٨٩/١ ونيل الأوطار ٧١/٣ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ز..

<sup>(</sup>٥) فيها عدا ز : كما .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٤٥/٦ ومسلم بشرح النووى ٣٦٩/٢ وسنن ابن ماجه ٤٣٩/١ .

<sup>(</sup>٧) نيلُ الأوطار على المنتقى ٧٢/٣ .

وروى الطبرانى ، من طريق حجاج بن نصير عنه ، قال : « كنت أمر بهذه الآية ، فما أَدْرى ما هى قَوْلُه ﴿ يُسَبِّحنَ بالعَشِى والْإِشْرَاقِ ﴾ حتى حدثتنى أم هانى بنت أبى طالب : « ان رسول الله عَلِيْكُ دخل عليها فدعا بوضوء فى جفنة كأنى أنظر إلى أثر العجين فيها فتوضأ ، ثم صلى صلاة الضحى ، ثم قال : ياأم هانى : هذه صلاة الأشراق »(١) .

وروى أحمد بن منيع [ عنه ] (٢) قال : أتى علينا زمان ماندرى ماوجه هذه الآية ﴿ يَسبّحْن بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاق ﴾ حتى رأيْنَا الناَّسَ يصلون الضحى » .

وروى بن أبى شيبة فى مصنفه ، والبيهقى فى الشعب عنه ، قال : « إن صلاة الضحى فى القرآن ، وما يغوص عليها إلا غَواص فَى قوله تعالى ﴿ فِى بِيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَعَ وَيُذْكَرَ فَى السَّمَهُ يُسَبِّح لَهُ فيها بالْغُدُوّ وَالآصَال ﴾ (٣) .

وروى الأصْبهانى فى الترغيب عن عون العقيلى . فى قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ كَانَ للْأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴾ [ قال ](١) الذين يصلون صلاة الضحى(٥) » .

<sup>(</sup>۱) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه حجاج بن نصير ، ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن معين وابن حبان . مجمع الزوائد ٢٣٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) أورده الشوكانى فى نيل الأوطار ٧٢/٣ .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ٧٢/٣ .

### الساب الشاني

في صلاته عَيْكِ صلاة الضحى وفيه نوعان .

الأول: فيما ورد أنه صلاها:

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، والحارث بن أبى أسامة ، عن قتادة ، عن (١) مُعَاذة ، عن عائشة رضى الله [ تعالى ] (٢) عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُ يصلى الضحى أربعا ، ويزيد ماشاء »(٣) .

وروى أو نعيم ، عن حنظلة الثقفى ، قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد<sup>(١)</sup> وانفلت الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين »(°) .

وروى الإمام أحمد – برجال ثقات – والطيالسي [ والنسائي ] (١) في الكبرى بسند رجاله ثقات ، عن على رضى الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى الضحى » ورواه أبو يعلى إلا أنه قال : « كان يصلى من الضحى (١) .

وروى النسائى عنه قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ يصلى حين يرتفع النهار ركعتين ، وقبل نصف النهار أربع ركعات ، ويجعل التسليم في آخره »(^) .

وروى مسدد عن رميثه قالت (١): « رأيت عائشة رضى الله عنها (١٠) صلت الضحى ثمان ركعات » وفي رواية له « كانت عائشة تصلى الضحى فتُطِيلها »(١١).

<sup>(</sup>١) في ز: ابن وهو خطأ ، وفي الأصول كلها : معاوية والصواب معاذة العدوية .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في زُ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : واحد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أيضا ابن منده وابن شاهين عنه وعن قدامة الثقفي كما في نيل الأوطار ٧٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : كان يصلى الضحى ورجال أحمد ثقات مجمع الزوائد ٢٣٥/٢ وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٩٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٨) لعله في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٩) فى ز قال وهى رميثة عن النبى عَلِيْكُ . تهذيب الِتهذيب ٢٠/١٢ .

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز 🤃 زيادة : كتابي .

<sup>(</sup>١١) أورده ابن حجر فى ترجمتها . تهذيب التهذيب ٤٢٠/١٢ .

وروى ابن حبان ، عن عائشة قالت : « دخل رسول الله عَلَيْكُ بيتى فصلى الضحى ثمان ركعات »(١) .

وروى مسدد ، والنسائى فى اليوم والليلة ، عن زادان أبى عمر عن رجل من الأنصار قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكُ وسلم يصلى الضحى ذات يوم ، فلما فرغ قال : اللهم اغفر لى ، وَتُبْ على ، إنك أنت التواب الغفور (٢) قالها مرة أو أكثر من مائة مرة ، (٣) .

وروى ابن أبى شيبة ، عن حذيفة – رضى الله تعالى عنه : ﴿ أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يصلى الضحى ثمان ركعات في حرة (<sup>١)</sup> بني معاوية »(<sup>٥)</sup> .

وروى أحمد بن منيع ، عن الحسن ، أو الحسين رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله عليه كان يصلى الضحى ، وقال : « غفر له عنهما « أن النهار من ذنب » ( ) .

وروى الإمام أحمد – برجال الصحيح ، عن <sup>(^)</sup> عتبان بن مالك رضى الله تعالى عنه : « أن رسول الله عليه صلى في بيته سُبحُة الضحى » <sup>(٩)</sup> .

وروى الطبراني بسند حسن عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه رأى « رسول الله عليه يصلى الضحي (١٠) » .

وروى الإمام أحمد – برجال ثقات – عن أنس رضى الله [ تعالى ](١١) عنه . أن رسول الله عَلَيْكَةِ في سفر صلى سُبحُة الضحى ثمان ركعات الحديث(١١) » .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) فى ز : الرحيم .

<sup>(</sup>١) (٤) فيما عدا ز : جدة .

<sup>(</sup>٥) أورده فى نيل الأوطار عن ابن ألى شيبة وزاد فيه : «طول فيهن» ولم يورد : حرة بنى معاوية

<sup>(</sup>٦) في ز : ساعة .

<sup>(</sup>۷) أخرج الترمذى عن أنس نحوه بلفظ : «بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة » ثم قال الترمذى : وفي الباب عن أم هالى وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس . صحيح الترمذي ٣٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : حسان .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٤٣/٤ قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمعُ الزوائد ٤٣٤/٢ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠ ١١ ١١٠ ١١٠ ١١٠

<sup>(</sup>۱۰) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حلس جوفيما عدا ق: إسنادة صحيح وهو خلاف ما أورده الهيثمى . مجمع الروائد ۲۳۸/۲ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٢) قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٣٦/٢ وللحديث بقية يرجع إليه .

وروى البزار (١) من طريق عبد الله بن شهيب ، عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال : « صلى رسول الله عليه علم مكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل (١) فيها القراءة والركوع (٣).

روى الطبرانى – برجال ثقات – عن أم هانىء رضى الله [ تعالى ] (٢) عنها قالت : « لما كان فتح مكة دعا(^) رسول الله عَلِيْكَةُ بماء وسَتَرتْ (١) أم هانىء ، و أم سليم ، أم أنس بن مالك بملحفة . ثم دخل بيت أم هانىء فصلى الضحى أربع ركعات »(١٠)

وروى الطبراني [ عنها ] بسند حسن « أن رسول الله عَلَيْكُ دخل عليها يوم الفتح فصلي سُنَّة الضحي ست ركعات(١١) » .

وروى البزار من طريق يوسف بن حالد السمتى (۱۲) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عليه كان لا يترك الضحى في سفر ولاغيره »(۱۳) .

وروى الطبراني من طريق سعيد بن مسلمة الأموى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : « رأينا رسول الله عَلِيلَةِ يصلي الضحي ست ركعات ، فما تركهن بعد ذلك »(١٤) .

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ز : برجال من طريق ابن عبد الله والخبر عن عبد الله بن شبيب عن إسحاق بن محمد الفروى عن عبيدة بنت نابذ عن عائشة بنت سعد عن أبيها .

<sup>(</sup>٢) في ز : بطول .

 <sup>(</sup>٣) قال البزار : لا تعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد . كشف الأستار ٣٣٦/١ وقال الهيثمي : فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف .
 مجمع الزوائد ٣٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ز: بعيد .

<sup>(</sup>ه) لم ترد ف ز.

 <sup>(</sup>٦) أورده الهيثمي بروايتين وفيهما قصة الجمل وقال : رواهما الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابر . وقد ذكره ابن
 حبان في الثقات . مجمع الزوائد ٢٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : كان .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : وسترته وما في ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>۱۱) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن ، ولها حديث فى الصحيح أنه صلاها ثمان ركعات . مجمع . الزوائد ۲۳۸/۲ .

<sup>(</sup>١٢) في الأصول : التيمي . والصواب السمني كما في الهيثمي .

<sup>(</sup>١٣) كشف الأستار ٢٣٥/١ وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه يوسف بن حالد السمني ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٣٨/٢

<sup>(</sup>١٤) قال الهيثنمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه سعيد بن مسلم – مسلمة – الأموى ضعفه البخارى وابن معين وجماعة . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال يخطىء . مجمع الزوائد ٢٣٧/٢ .

وأورد اسم سعيد بن مسلم والصواب ما في المخطوطة سعيد بن مسلمة . تهذيب التهذيب ٨٣/٤ .

ورواه الحارث بن أبى أمامة ، من طريق الليث بن سعد ، عن أبى مرة بلفظ : « أخذ ثوبه فالتحف به ، ثم صلى ثمان ركعات سُبحْة الضحى »(١) .

ورواه أبو الحسن الضحاك ، عن كُريب – مولى ابن عباس – عن أم هانى وضى الله [ تعالى ](٢) عنها أن رسول الله عَيْلِيَّةُ صلى [ يوم الفتح ](١) سُبحُة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين »(٥) .

[و] (١) رواه مسلم، وأبو بكر [و] البرقانى، عن ابن أبى ليلى قال: ماأخبرنا أحد «أنه رأى رسول الله عَلَيْكُ مَا الضحى غير أم هانى، فإنها ذكرت أن رسول الله عَلَيْكُ يَوم الفتح اغتسل فى بيتها، وصلى ثمان ركعات خِفافا لم أره صلى مثلهن إلا أنه يتم الركوع والسجود »(١).

ورواه مسلم ، وأبو الحسن بن الضحاك ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : سألت وحَرَصْتُ على أن [ أجد ] (۱) أحدا من الناس يخبرنى أن رسول الله عَلَيْكُ صلى سبحة الضحى فلم أجد أحداً يحدثنى بذلك غير أم [ هانىء ] (۱) بنت أبى طالب ، أخبرتنى : « أن رسول الله عَلِيكُ أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح ، فأتنى بثوب فَسَتَر (۱۱) عليه فاغتسل ، ثم قام فركع ثمانى ركعات (۱۱) لا أدرى أقيامه فيها أطول ، أم ركوعه ، أم سجوده ? وكل ذلك منه متقارب و قالت ] (۱۱) فلم أرة بسبحها قبل ولا بعد »(۱۱) .

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢) يرجع إليه في الموطأ ٢٠٤/١ والصحيح بشرح الفتح ٢٩٩١ ومسلم بشرح النووى ٣٧٩/٢ كما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه يراجع تحفة الأشراف ٢ ٨/١٨ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٥) أورده الشوكاني في نيل الأوطار ٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>V) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٨) في ز: أنه ولامكان لها .

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووى ۳۲۹/۲ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز وهی متفقة مع لفظ مسلم .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز: فسد .

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز: ما أدرى :

<sup>(</sup>۱۳) مسلم بشرح النووی ۳۷۰/۲

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، فقال (۱) : هذا غريب (۲) لم يرو عن عائشة فيما يقال إلا من هذا الوجه عن رميثة (۳) قالت : « بت عند عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها فلما أصبحت اغتسلت ، و دخلت بيتا ، وأجافت الباب دُونى ، فقلت : ياأم المؤمنين إنما أقمت عندك [ ل ] (۱) هذه الساعة ، فقالت : ادخلى فقامت ، فصلت ثمان ركعات ما أدرى أقيامهن أطول أم ركوعهن ، أم (۱) سجودهن ؟ فلما سلَّمت ، قالت : يارميثة إننى (۱) رأيت رسول الله على تركهن ما تركتهن » (۸) .

الثانى : فيما ورد أنه عَيْلِيَّةٍ لم يُصَلُّها (٩) .

روى (۱۰) الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، من طريق عبد الله بن رواحة ، عن أنس [ بن مالك ] (۱۰) رضى الله تعالى عنه « أنه لم ير رسول الله عَلَيْظَةٌ صلى الضحى قط ، إلا أن يخرج فى سفر [ أو يقدم من سفر ] (۱۰) » .

وروى الإمام أحمد – برجال ثقات – عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : « مارأيت رسول الله عَلَيْتُ صلى الضحى إلا مرة»(١٣) .

وروى الطبراني ورجاله ثقات ، عن أبي أمامه [ أن ](۱) سهل بن حنيف قال : « أول من صلى الضحى رجل من أصحاب رسول الله عليه يكني أبا الزوائد »(۱۰) .

<sup>(</sup>١) في ز ي قال .

<sup>(</sup>٢) فى ز زيادة لفظة عن وهى مكررة .

<sup>(</sup>٣) ف ز : رمثه وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) في ز : أو .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ، : التي .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : فلما . وفي ز : نشر لي .

<sup>(</sup>٨) يراجع تهذيب التهذيب ٢١/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: يصليها .

<sup>(</sup>۱۰) فى ز : وروى . <sub>.</sub>

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز وهی توافق المسند ۱۰۹/۳ وأخرجه أبو یعلی ۳۰۱/۷ قال الهیثمی : کلاهما رواه عن عبد الله بن رواحة قال : حدثنی أنس . قلت : ولم أجد من ذکره وأغفله الشریف . مجمع الزوائد ۲۳۴/۲ .

<sup>(</sup>١٣) قال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٣٤/٢ .

<sup>(</sup>١٤) فى ز : بن وفى غيرها يدون والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٥) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون وفيهم معمر بن بكار . قال الذهبى : صويلخ . وقال الأزدى : فى حديثه وهم . وذكره ابن حبان في الثقات . مجمع الزوائد ٢٣٤/٢ .

وروى البزار ورجاله موثقون ، وفي بعضهم كلام لايضر عن عائبشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : « ماصلى رسول الله عرفي الله عرفي الله عنها ب قالت : « ماصلى رسول الله عرفي الله عرفي

·特尔克斯克尔 英基金克克斯尔。

The Control of the State of the Market of the Control of the Contr

and the property of the control of the state of the state

to the first of the state of the first of th

orani kalendiri Milioni 1997 ya Maria Bakhira ya Milioni 1998 ya Maria Bakhira Milioni

San San

But the the the same

in straining religious sections of the section in the section of the section in t

January Markey

in the timber of the cultural and the model have a larger (which is the respect to the respect to the product w The cultural test to the content of the cultural of the cultural sections.

and the Kenny as the first transfer to the standard

the thirty of a many other by what

(١) كشف الأستار ٣٣٦/١ وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لايضر. . مجمع الزوائد ٢٣٥/٢

#### الساب الشالث

#### في ألجواب عما ورد أنه عَيْكُ لم يصلها ١٠٠ .

قال أبو عمر بن عبد البر في قول عائشة « مارأيت رسول الله عَلَيْكَةً يصلى سُبحُة الضحى قط: ليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره ، والإحاطة ممتنعة (٢) ، فقد صح أنه عَلَيْكَةً صلى الضحى ، وحمل البخارى أحاديث الإثبات على الحضر (٣) و أحاديث على السفر و يؤيد حديث ابن عمر على السفر [ أنه كان لايسبح على السفر ] (٥) ويقول لو كنت مُسَبِّحًا لأتممت ، فيحمل على نفيه لصلاة الضحى ، على عادته المعروفة في السفر » .

قال: في الهدُى: واختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق: فمنهم من رجع رواية الفعل على الترك، بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم [خفيت] على النافى، قالوا: ويجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس، ويوجد عند الأقل، قالوا: وقد أخبرت عائشة، وأنس، وجابر، وأم هانى [و] على بن أبى طالب أنه صلاها، قال: «ويؤيد هذا (الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها (المحافظة عليها، ومدْح فاعليها، والثناء عليه (۱۰)».

قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدرى وأبي ذر الغفارى، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وبريدة الأسلمى، وأبي الدرداء، وعبد الله بن أبي أوفى، وعِتْبَان بن مالك (١١)، وأنس ابن مالك وعتبة بن عبد السلمى، ونعيم بن هماز الغطفاني وأبي أمامة الباهلي، ومن النساء عائشة بنت أبي بكر، وأم هاني وأم سلمة كلهم، شهدوا: «أن النبي عَيْنَا كان يصليها».

<sup>(</sup>١) في ز: لم يصليها.

<sup>(</sup>٢) في ز : تمنعه .

<sup>(</sup>٣) في ز : الحصر .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) زيادة م*ن* ز .

<sup>(</sup>٦) استكمال من الهدى .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز وهني توافق الأصل .

<sup>(</sup>۸) فی ز : هذه .

<sup>(</sup>٩) فى ز : الوصية وفى غيرها : الوفية وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) أورد العبارة بغير ترتيبها من زاد المعاد ٩٠/١ .

<sup>(</sup>١١) في ز : ملك .

وذكر الطبرانى من حديث على ، وأنس ، وعائشة ، وجابر « أن النبى عَيْضَةٍ كان يصليها ست ركعات »(١) .

وطائفة ثانية [ ذهبت ] إلى [ أحاديث ]<sup>(۱)</sup> الترك ورجحتها من جهـة [ صحـة ]<sup>(۱)</sup> إسنادها ، وعمل الصحابة بموجبها<sup>(۱)</sup> .

[ وطائفة ] (°)ثالثة إلى استحباب (۱) فعلها غبا ، فتصلى فى بعض الأيام دون بعض (۷) . وطائفة [ إلى ] (۱) مُثَالِثَة إنما فعلها وطائفة [ إلى ] (۱) عَلَيْتُهُ إنما فعلها كذلك يوم الفتح (۱۰) .

<sup>(</sup>١) نقلها ابن القم عنه في زاد المعاد ٩٠/١ .

<sup>(</sup>٢) في ز : ثمانية وهو خطأ وما بين معكوفات استكمال من الهدى لابن القيم ٩٢/١ ويلاحظ أن المصنف نقل مختارات عنه .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٤) الهدى لابن القيم ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : الاستحباب في فعلها ولعل العبارة : وطائفة ثالثة ذهبت إلى الاستحباب .

<sup>(</sup>٧) الهدى لابن القيم ٩٣/١ .

 <sup>(</sup>۸) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) لم ترد في ز

<sup>(</sup>١٠) نقلا عن الهدى لابن القيم مع اختصار في العبارة ٩٣/١ .

# الباب الرابع

#### في فوائد تتعلق بصلاة الضحي

قال الباجي : وليس صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ، ولا ينقص منها ، ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : وهذا الذى قاله هو الصواب المختار ، فلم يرد فى شيء ، من الأحاديث مايدل على حصرها فى عدد مخصوص ، وقد أخرج سعيد بن منصور فى « سننه » عن الأسود : « أن رجلا قال [ له ] (١) كم أصلى الضحى ؟ قال : ماشئت » .

وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ يصلون الضحى ؟ قال : « نعم [ كان ] (٢) منهم من يصلى ركعتين ، ومنهم من يصلى أربعا ، ومنهم من يمد إلى نصف النهار » (٣) .

وأخرج أحمد في « الزهد » عن الحسن: أن أبا سعيد الخدري وكان من أشد الناس توخيا للعبادة ، وكان يصلي [ عامة ](١) الضحى .

وقال الحافظ [ زين الدين ] (١) العراق في شرح الترمذي : « لم أر عن أحدًا من الصحابة أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة ، ولاعن أحد من أئمة المذاهب ، كالشافعي ، وأحمد ، وإنما ذكر الروياني فقط فتبعه الرافعي ، ثم النووي » .

<sup>(</sup>١) من ١، ب .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) أورده الشوكانى فى نيل الأوطار ٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٧١/٣ .

<sup>(</sup>٥) تمامه : «ويقول : لهذا خلقنا ، وبهذا أمرنا ، ويوشك أولياء الله أن يكفوا ، ويحمدوا» . الحلية لأبي نعيم ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

## الباب الخامس

## في صلاته عَلِيلًا قُبيلًا الزوال وعنده :

روى الإمام أحمد مطولا ، وأبو داود ، وابن ماجه مختصرا ، عن أبي أيوب رضى الله [ تعالى ] عنه قال : أَدْمَن رسول الله عَلَيْتُ أربع ركعات عند زوال الشمس ، فقلت : « يارسول الله : ماهذه الركعات التي أراك أَدْمنتَها ؟ قال : إن أبواب السماء تفتّح عند زوال الشمس ، فلا تريح حتى يصلى الظهر ، فأحب أن يصعد لي فيها خير ، فقلت : يارسول الله تقرأ فيهن كلهن (٢) ؟ قال : نعم [ قلت ] ففيها سلام فاصِل ؟ قال : لا (٢) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، عن عبد الله بن السائب – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى قبل الظهر ، بعد الزوال أربعا ، ويقول « إن أبواب السماء تفتح [ عند زوال الشمس ] (١٠) فأحب (٥) أن أقدّم فيها عملا [ صالحا ] (١٠) » .

وفى لفظ : « أن يصعد لى فيها عمل صالح » $^{(Y)}$  .

وروى النسائى عن على رضى الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ [يصلى ] (٩) حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، ويجعل التسليم في آخرها (١٠٠٠). وروى الإمام أحمد – بسند جيد – عن أبي هريرة – رضى الله [تعالى ] (١٠٠٠) عنه

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : قبل الزوال .

<sup>(</sup>٢) في ز: أنت وليست في نص أحمد .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٥/٤١٦ وسنن أبى داود ٢٣/٢ وسنن ابن ماجه ٣٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز زيادة : عند الزوال .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وأحب .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢١١/٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٧) صحيح الترمذي ٣٤٢/٢ وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٣/٦ وما بين معكوفين لم يرد فى ز .

<sup>(</sup>٩) زیادة من ز

<sup>(</sup>١٠) تحفة الأشراف ٣٨٨/٧ ..

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

« ما هَجّرت إلا و جدت النبي (١) عَلِيلَةُ يصلي ١٠٪.

وروى الطبرانى - بسند ضعيف - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - قال: «كان رسول الله عنهما له فيها طهوره، فإن رسول الله عنوضة إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة، وقد سير له فيها طهوره، فإن كانت له حاجة قضاها، وإلا تطهر، فإذا زالت الشمس، عن كبد السماء، قدر شراك قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن، ويسلم في آخر الأربع، ثم يقوم فيأتي المسجد» الحديث (٣).

وروى البزار - بسند ضعيف - عن ثوبان - رضى الله تعالى [ عنه ] (') « أن رسول الله عنه أن يُصلى بعد نصف النهار ، فقالت عائشة : يا رسول الله أراك تَسْتَحِب الصلاة هذه الساعة ، قال : تفتح أبواب السماء ، وينظر الله تعالى بالرحمة (') إلى خلقه » الحديث (') .

وروى ابن عساكر ، وأبو داود ، عن أبى أبوب رضى الله تعالى عنه قال : « رأيت رسول الله عنه الله عنه إذا زالت الشمس أو زاغت ، أو كا قال : إن كان فى يده عمل الدنيا رفضه ، و إن كان نائما يوقظ له ، فيقوم فيغتسل ، أو يتوضأ ، ثم يركع ركعات يتمهن ويحسنهن ، و بتمكن فيهن ، فلما أراد أن ينطلق ، قلت يارسول الله رأيتك إذا زالت الشمس ، أو زاغت ، فإن كان فى يدك عمل من الدنيا رفضته ، وإن كنت نائما ، فكأنما توقظ له ، فتغتسل أو تتوضأ ، ثم تركع أربع ركعات تتمهن وتحسنهن ، وتمكث فيهن ، فقال رسول الله عرفية إن السموات ، وأبواب الجنة ، تفتح فى تلك الساعة ، فما ترتج أبواب ، السموات ، وأبواب ، وأبواب ، فأحببت أن يصعد لى تلك الساعة خير »(٧) .

<sup>(</sup>١) فى ز : رسول الله وفى غيرها : الرسول وما أثبتناه من الهيثمى .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ولكنه مدلس . مجمع الزوائد ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) تمامه : «قال ابن عباس : يارسول الله ما هذه الصلاة التي تصليها ولانصليها ؟ . قال : ابن عباس . من صلاهن من أمتى فقد أحيا ليلته ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء» .

قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه نافع بن هژمز وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : يرحمنه وما في ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٦) تمامه : «وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى» .

قال البزار: لانعلمه بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وعتبة روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها، وصالح فلا نعلم روى عنه الأوزاعي كشف الأستار ٣٣٧/١ وقال الهيثمي: فيه عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء ويخالف. مجمع الزوائد ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود مختصرا وقد مر . سنن أبي داود ٢٣/٢ .

وفي رواية : « فأحب أن يرفع لي عمل في أول عمل العابدين » .

[ تنبيهات ]<sup>(۱)</sup>.

عُرْض الوسادة بفتح العين ، قيل : هو المراد هنا ، وبالضم الناحية ، والوسادة هنا ؟ ما يتوسد إليه ، وعليه ، ويكون المراد به : الفراش ، وكان اضطجاع ابن عباس لرؤيتهما أو لأجلهما ، وذلك لصغره لانه يجوز تسمية الفراش وسادة ، وينبغى إبقاؤه على حقيقته ، ويكون اضطجاع النبى عَيْنِ عليها وضعه رأسه على طولها ، واضطجاع ابن عباس وضعه رأسه على عرضها .

الحيطان : جمع حائط – بحاء مهملة ، وآخره طاء : البستان .

تُرْتَج – بتاء مثناة فوقية مضمومة ، فراء ساكنة ، فمثناة فوقية ، فجيم : تغلق .

<sup>(</sup>١) زيادة يستلزمها السياق

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في العيـــدَيْن .

# الباب الأول

في آدابه عليه قبل الصلاة .

وفيه أنواع :

الأول: في غسله عَلَيْكُمْ .

روى(۱) ابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عنهما بيغتسل يوم الفطر ، ويوم الأضحى(۲)» .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد ، في « زوائد المسند » وابن ماجه ، عن الفاكه بن سعد الأنصارى – رضى الله [ تعالى ] (٢) عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يغتسل يوم الفطر ويوم النحر (١٠) » .

وروى البزار ، عن محمد بن عُبِيد الله أى ابن أبى رافع (°) عن أبيه ، عن جده – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عليه اغتسل للعيدين (٢) » .

<sup>(</sup>١) في ز : وروى .

 <sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه ۲۱۷/۱ وفى الزوائد : هذا إسناد فيه جبارة ، وهو ضعيف ، وحجاج بن تميم ضعيف أيضا قال العقيلي : روى عن ميمون بن مهران أحاديث ، لايتابع عليها ، عن جده الفاكه .

 <sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) لفظ الخبر عند أحمد : «كان يغتسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ، ويوم النحر ، قال : وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام » وهو عند ابن مأجه بلفظه سوى : يوم الجمعة . وفي الزوائد : هذا إسناد فيه يوسف بن خالد ، قال فيه ابن معين : كذاب ، خبيث ، زنديق قال السندى : قلت : وكذبه غير واحد . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث . مسند أحمد ٤/٨/٤ وسنن ابن ماجه ١/٧/١ .

 <sup>(</sup>٥) فى ز : أبى رافع بن عبد الله ، وفى الأصول كلها : عبد الله بن أبى رافع . والصواب : عبيد الله بالتصغير . يراجع تهذيب
 التهذيب ٢٢١/٩ .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ٣١١/١ وقال الهيثمى : رواه البزار ، ومتدل فيه كلام ، ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم . مجمع الزوائد ١٩٨/٢

#### الثاني : في تجمله عليه .

روى(۱) مسدد [وا](۲) بن سعد ، وابن خزيمة في صحيحه ، والحكم ، والبيهقي ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليات يلبس برده الأحمر في العيدين(۲)».

ورواه قاسم بن أصبغ عنه بلفظ كان رسول الله عَلَيْكُ يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين (٤٠) .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَيْسَةُ يلبس يوم الِعيدِ<sup>(٥)</sup> بردة حمراء<sup>(١)</sup>» .

وروى ابن سعد ، عن أبى جعفر محمد بن على – رضوان الله تعالى عليه وعلى آبائه – أن رسول الله عَيْنِيَةُ كان يلبس بُرْدَهُ الأحمر ويعتم يوم العيدين (٧) » .

وروى الإمام الشافعي ، وابن سعد – واللفظ له – عنه ، عن أبيه ، عن جده – رضوان الله تعالى عليهم – أن رسول الله عليهم كان يلبس بردا أحمر في كل عيد ، وكان يعتم في كل عيد <sup>(^)</sup> .

وروى (٩) أبو سعيد النيسايورى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رُسول الله عَلَيْتُهُ يلبس برده الأحمر في العيدين »(١٠) .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن عروة بن الزبير – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رداء رسول الله [عَلَيْتُهُ ] (١٠) [الذي ] (١٠) يخرج فيه في الفطر والأضحى ثوب حضرمي طوله أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان وشبر » .

<sup>(</sup>١) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : مسدد بن سعد وهو خطأ . وإنما هو مسدد ، وابن سعد كما سيتضح .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٢٨٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: العيدين.

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : «بردة حمراء فى كل عيد» وفى ز : «يوم الجمعة وكان» .

وما أثبتناه لفظ ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٨) لفظ ابن سعد : «رأيت على رسول الله عَلِيكَ رداء وعمامة مصبوغين بالعبير ، قال مصعب : والعبير عندنا الزعفران » الطبقات الكبرى ١٤٩/١ ولفظ الشافعي : «أن النبي عَلِيكَ كان يلبس برد حبرة في كل عيد » هامش الأم ١٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : بردة حمرة وهو عند ابن خزيمة : «كان يلبس برده الأحمر فى العيدين وفى الجمعة» . نيل الأوطار ٣٢٣/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة م*ن* ز .

الثالث: في أكله عَيْلِيَّةً يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد، وإمساكه في الأضحى.

رورى (۱۱ الإمام أحمد [ والبخارى ] (۲ والإسماعيلى ، والحاكم ، [ والدارقطنى ] (۲ والبيهقى ، والحاكم ، [ والدارقطنى ] (۲ والبيهقى ، والحاكم والنه عنه – « أن رسول الله عليه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل عنه – « أن رسول الله عليه عنه أو البيهقى ] (۲ ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أقل ، أو أكثر وترا (۲ ) » .

وروى الترمذى ، والحاكم ، والبيهقى ، عن بريدة – رضى الله تعالى عنه – «كان رسول الله عليه ما الله عليه ما الله عليه ما الله عليه عليه الله على الله

وروى ابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَةٍ لا يَغْدُو يوم الفطر حتى يُغَدِّى أصحابه ، من صدقة الفطر (°) » .

وروى الطبرانى ، عن أبى سعيد – رضى الله [تعالى] (١) عنه (٧) – قال : «كان رسول الله عليه عليه يعلم يوم الفطر قبل أن يخرج ويأمر [الناس] بذلك (٨)»

## الرابع : في خروجه إلى المصلي ماشيا – عَلَيْكُم .

وروى الطبراني عن أبي رافع – رضي الله تعالى [ عنه ](١١) – « أن رسول الله عليه كان

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٣/ والبخاري بشرح الفتح ٢/٢٤ ومستدرك الحاكم ٢٩٤/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٨٢/٣ وسنن الدارقطني ٢٠٥٢ .

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي ٢٦٦/٢ وقال: غريب ومستدرك الحاكم ٢٩٤/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٨٣/٣.

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن ماجه فى الصيام ٥٨/١ وفى الزوائد : إسناده ضعيف ، قد تسلسل بالضعفاء ، لأن عمر بن صهبان ومن دونه ضعفاء .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: عنهما .

<sup>(</sup>٨) قال الهيشمي : في إسناده الواقدي ، وفيه كلام كثير . مجمع الزوائد ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: عنهما.

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وأحمد ، وفيه عقبة بن عبد الله الرفاعي ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز .

يخرج إلى العيد ماشيا يصلي بغير أذان ، ولا إقامة (١) » .

وروى البيهقى ، عن رجل من الصحابة – رضى الله تعالى عنهم – «أن رسول الله عَلَيْكَةٍ كان يذهب في العيدين ماشيا<sup>(۲)</sup> » .

وروى ابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَ مِثَلِلَهُ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ ماشيا ، ويرج ماشيا<sup>(٣)</sup>» .

[ وروى (<sup>1)</sup> ابن إسحاق والطبراني ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه قال : «كان رسول الله عليه عليه يأتي العيد ماشيا<sup>(٥)</sup> » .

وروى ابن ماجه ، عن سعد القرظ – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْسَةٍ كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ](١) » .

#### الخامس : في تكبيره عَيْنَا لله الفطر حتى يغدو إلى المصلى .

روي (۱) الدارقطنى ، والبيهقى ، عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - «أن رسول الله عنهما يكبر ليلة الفطر من حين يخرج من بيته حتى يغدو » وفي لفظ «حتى يأتى المصلى (۱) » .

وروى الطبرانى من طريق شَرْقِيّ بن قُطامَى ، عن شُرَيح بن أَبْر هَة (٩) - رضى الله تعالى عنه - قال : « رأيت رسول الله عَيْضَة [ يكبر ] (١٠) فى أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منىً يكبر دبر كل صلاة » قال الشادكونى : على هذا [ تكبير ] (١١) أهل المدينة (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي : رواه ابن ماجه خلا قوله : «يصلي بغير أذان ولا إقامة» . رواه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، وقد ضعفه جماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات . مجمع الزوائد ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ٢٨١/٣ وقد سماهم .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ١١/١ وفي الزوائد : في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري . ضعيف .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها المقام .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه خالد بن إلياس ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين زيادة من ز والخبر أخرجه ابن ماجه في السنن ١/١ ٤١ وفي الزوائد : عبد الرحمن ضعيف. وأبوه لا يعرف حاله .

<sup>(</sup>۷) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقي ٣٧٨/٣ وقال : ذكر الليلة فيه غريب ورواه الدارقطني بدون ذكر ( ليلة ) سنن الدارقطني ٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : إبراهة . وهو شريح بن أبرهة بايع النبي عَيْثُ وشهد فتح مصر يراجع أسد الغابة ١٦/٢ ٥ :

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ز ولفظه فى المرجع : كبر .

<sup>(</sup>١١) زيادة من ز وورد في الأصول : هذا على وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>۱۲) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه شرفى بن قطامى . ضعفه زكريا الساجى ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وذكره ابن عدى فى الكامل تهذيب التهذيب ١٩٧/٢ .

السادس: في خروجه مع أهل بيته إلى المصلى. رافعا صوته بالذكر حتى يأتى المصلى. روى البيهقى ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] عنهما – «أن رسول الله عَيْسَةٍ كان يخرج فى العيد مع الفضل() بن عباس ، وعبد الله بن عباس ، وعلى ، وجعفر ، والحسن ، والحسين ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة ، وأيمن بن أم أيمن ، رافعا صوته بالتهليل ، والتكبير ، حتى يأتى المصلى() ».

وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقى ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عليلية كان يخرج بناته ونساءه فى العيدين (") » .

وروى الإمام أحمد ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يخرج فى العيدين'' ويخرج أهله'') » .

# السابع: في حمل العَنزَة بين يديه إلى المصلى ، وصلاته إليها ، عَيْسَةٍ .

روى (٢) الشيخان ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يغدو إلى المصلى والعَنزَةُ تحْمَل بين يدَيْه ، وتُنصبُ بين يديه ، يصلى إليها ، وذلك أن المصلى كان فضاءً ليس شيء يستتر به (٧) » .

وروى ابن ماجه ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى العيد [بالمصَـلَّى] مُسْتَتِرًا بحرْبةٍ (^) » .

وروى البيهقى ، والنسائى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عليه صلى العيد بالمصلى يستتر بالحربة(٩) » .

<sup>.</sup> · (١) في ز : تفضيل ابن عباس .

<sup>.</sup> (۲) تمامه عنده : «بالتهليل والتكبير ، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتى المصلى ، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتى منزله . السنن الكبرى للبيهقى ٢٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ٣٠٧/٣ وسنن أبن ماجه ١٥/١ وفي الزوائد : حديث ابن عباس ضعيف ، لتدليس حجاج بن أرطاة .

<sup>(</sup>٤) في ز: في العيد .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٧) البخاري بشرح الفتح ٢/٣٦٤ والمجتبي للنسائي ١٤٩/٣ وسنن ابن ماجه ٤١٤/١ .

<sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجه ٤١٤/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ٤٢٨/١ كما أخرجه ابن ماجه ٤١٤/١ وقال فى الزوائد : عزاه المزى فى الأطراف للنسائى ، وليس فى روايتنا ، وإسناد ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات .

وروى البزار بسند لا بأس به ، عن عبد الرحمن بن عوف – رضى الله تعالى عنه – قال : َ «كان رسول الله عَيْسِلَةٍ يُخْرَجُ له العَنزَةُ في العيدَيْن حتى يُصلّى إِلَيْها(١)» .

وروى الطبرانى من طريق أبى كرز ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – \* أن رسول الله عليه الله عليه عنهما – \* أن رسول الله عليه كان يخرج إلى الِعيدَيْن ومعه حربة وترس(٢) » .

#### الثامن : في أنه لم يكن يضلي قبل العيد ولا بعده .

روى الإمام الشافعي والشيخان والترمذي "، وصححه ، وابن ماجه ، عن ابن عباس ، ومالك ، والشافعي ، والترمذي وصححه ، عن ابن عمر (، وابن ماجه عن ابن عمر و الشافعي ، والترمذي وصححه ، عن ابن عمر و و البيهقي عن أبي سعيد – رضي الله [تعالى] (، عنهم – أن رسول الله عليه صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما (، )

#### تنبيهان (^):

الأول: قال المهلب: إنما كان يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة ، لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلى صلاة العيد ، وهذا المعنى مفقود في يوم الأضحى . وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة: «الحكمة في ذلك أن يوم الفطر حرم (١) فيه الصيام

عقب وجوبه ، فاستحب تعجيل الفطر ، لأظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر ، على خلاف العادة ، والأضحى بخلافه مع ما فيه من استحباب الفطر على شيء من أضحيته » .

<sup>(</sup>۱) قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، الحسن البجلي لين الحديث، سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسن بن عمارة كشف الأستار ٣١٤/١ وأكد الهيثمي أنه الحسن بن حماد البجلي وقال: لم يضعفه أحد ولم يوثقه، وبقية رجال الحديث ثقات. مجمع الزوائد ٢٠٤/٢ وللحديث بقية فيهما.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول : وكرسى . وعند الهيثمى ما أثبتناه . قال : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه أبو كرز وهو ضعيف . مجمع الزوائد
 ۱۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: والبزار. والصواب ما أثبتناه فحديث البزار في هذا الباب عن على رضي الله عنه كشف الأستار ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : ابن عمرو . والصواب : عمر كما يتضح من المراجع .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : والبيهقى عن ابن عمر . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۷) حديث ابن عباس أخرجه الشافعي في مسنده هامش الأم ١٠٨/٦ وأخرجه البخاري ٤٧٦/٢ ومسلم ٤٧٦/٢ و الترمذي في صحيحه ٤١٨/٢ وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه في سننه ١٠١١ وحديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ من فعل ابن عمر ١٠٧/١ والشافعي في مسنده الأم ١٠٨/٦ والترمذي في صحيحه ٢١٨/٢ وقال : حسن صحيح وحديث عبد الله بن عمر و أخرجه ابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . سنن ابن ماجه ١٠١/١ وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ب وحديث أبي سعيد عند البهيقي في السنن الكبري ٣٠٢/٣ .

<sup>(</sup>۸) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٩) في ز : لفظة حرم مكررة .

الثانى: قال البلاذُرى عن عبد الرحمن بن سعد ، وغيره (١) عن آبائهم وأجدادهم ، أن النجاشي الحبشي بعث إلى رسول الله عَلَيْكُ بثلاث عَنزَات ، فأمْسَك واحدة ، وأعطى عمر واحدة ، وأعطى عليًا واحدة ، قال البلاذُرى : عن إبراهيم ، بن محمد ، بن عمار ، عن أبيه ، عن جده ، قال كان بلال : يحمل العَنزة بين يدى رسول الله عَلَيْكُ في يوم العيد ، وفي الاستسقاء .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز من .

#### الباب الشاني

في آدابه عَلِيْكُم في صلاة العيدين .

وفيه أنواع : ٠

الأول: في الوقت والمكان ، الذي كان يصلي فيهما العيد .

روى (۱) الإمام الشافعي عن أبي (۱) الحُويْرِث – رضي الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكَةِ كتب إلى عمر [و] (۱) بن حزم وهو بِنَجران أنْ عجل (۱) الأضحى ، وأخر الفطر ، وذكر الناس (۱۰) » .

وروى الإمام أحمد ، والخمسة ، عن أبي سعيد الخدري – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلِيْكَةِ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، وأول شيء يبدأ به الصلاة (۱) » . وروى أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقى ، عن أبي هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال أصابهم (۱) مطر في يوم فِطْرٍ فصلى بنا رسول الله عَلِيْكَةٍ في المسجد (۱۰) » .

وروى ابن القيم : لم يصل العيد في المسجد إلا مرة واحدة أصابهم المطر فصلي بهم في المسجد ، إن ثبت الحديث ، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه(٩) .

الثانى : في صلاة العيد قبل الخطبة - وبغير أذان ، و لا إقامة .

روى(١٠) الأئمة إلا الإمام مالك ، وأبو داود ، عن ابن عمر – رضي الله [تعالى](١١) عنهما – قال : «كان رسول الله عَلِيْكَةُ وأبو بكر ، وعمر ، يصلون العيدين قبل الخطبة(١١)».

<sup>ُ (</sup>١) في ز: وروى .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة : ابن وما أثبتناه من مسند الشافعي .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز وهی الصواب .

<sup>(</sup>٤) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي بهامش الأم ١٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر في البخارى بشرح الفتح ٤٤٨/٢ ومسلم بشرح النووى ٣٩/٢ وسنن أبي داود ٢٩٦/١ والمجتبى للنسائى ١٥٣/٣ وسنن ابن ماجه ٤٠٦/١ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : أصابني . وفي أبي داود : أنه أصابهم وفي ابن ماجه : أصاب الناس مطر . ويوافق لفظ البيهقي أبا داود .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ٣٠١/١ وسنن ابن ماجه ٤١٦/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٩) زاد المعاد ١٢١/١ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : وروی .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>۱۲) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ٥٣/٢ ومسلم بشرح النووى ٥٣٩/٢ ، وصحيح الترمذى ١١/٢ وقال : حسن صحيح ، والمجتبى للنسائى ١٤٩/٣ وسنن ابن ماجه ٤٠٧/١ .

وروى الإمام أحمد عنه ، قال : شهدت [العيد]() مع رسول الله عَلَيْكُ [فصلى]() بلا() أذان ولا إقامة ، ثم شهدت صلاة العيد مع أبى بكر ، فصلى بلا أذان ولا إقامة ، ثم شهدت صلاة العيد مع عثان فصلى بلا أذان ولا إقامة ثم شهدت العيد مع عثان فصلى بلا أذان ولا إقامة ثم شهدت العيد مع عثان فصلى بلا أذان ولا إقامة () .

وروى مسلم عن جابر بن سمرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «صليت مع رسول الله على عنه مرة ، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (١٠) » .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – [قال : شهدت مع] (٥) رسول الله عَلَيْكُ العيد ، وأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، ، فكلهم صلى (١) قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (١) »

وروى النسائى عن عطاء (^) عن جابر – رضى الله عنه – «صلى بنا رسول الله عَلَيْتُ في عيد قبل المِخطبة بغير أذان ولا إقامة (^) » .

وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن يَزِيد الخَطْمِيّ – رضى الله عنه – « أن رسول الله عنه بير أن رسول الله عنه بير أبيد أون بالصلاة قبل الخطبة ، حتى قَدِمَ معاوية [ فقدم معاوية ] ( ' ) الخطبة (' ) .

وروى الطبرانى – برجال ثقات – عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيْكُ وأبو بكر وعمر يبدأون بالصلاة قبل الخطبة في العيد(١٢)» .

وروى الشيخان ، عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُم كان

<sup>(</sup>١) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : بغير .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ۲/۹۹۲ .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المسند . وفي الأصول : أن رسول الله عَلَيْكُ صلى العيد وأبو بكر ، وما أثبتاه من المسند .

<sup>(</sup>٦) في ز: صلوا.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : عنه قال عن جابر .

<sup>(</sup>٩) المجتبى للنسائي ١٤٨/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز وهی توافق المرجع .

<sup>(</sup>١١) مسند الشافعي الأم ١٠٩/٦.

<sup>(</sup>١٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٠٣/٢ .

يخرج يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، إلى المُصَلَّى فأول شيء يبدأ به الصلاة ، فإذَا صلى صلاته وسلَّم ، قام فأقبل على الناس . وهم جلوس فى مصلاهم » ، وفى لفظ : «جلوس على صفوفهم فيَعِظُهم ، ويُوصِيهم ، ويَأْمُرهم (١) » .

الثالث : في صلاته عَيْسِتُهُ العيد ركعتين .

روى الإمام أحمد ، والخمسة ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه خرج في يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما(٢) » .

الرابع: في عدد تكبيره - عَيْلِيُّهُ - في صلاة العيد.

روى (٢) الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : «كان رسول الله عليه يكبر في العيدين (١) قبل القراءة سبعا ، في الركعة الأولى ، سوى تكبيرة الافتتاح »، وفي لفظ «تكبيرة الركوع، ويكبر خمسا في الآخِرة (٥) سوى تكبيرة الركوع (١) ».

[و] روى (۱) الإمام أحمد، والدارقطني، عن عبد الله بن عمر و (۱) رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عليه الله عليه النانية (۱) ».

وروى الترمذى – وحسنه – وابن ماجه ، والدارقطنى ، عن عَمْرو (١٠) بن عوف المزنى – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عليه كبر فى العيدين فى الأولى سبعا ، قبل القراءة ، و فى الآخرة خمسا قبل القراءة (١١)» .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري بشرح الفتح ٤٤٨/٢ ومسلم بشرح النووي ٥٣٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) يرجع إلى الخبر فى المسند ٥٥/١ والبخارى بشرح الفتح ٤٥٣/٢ ومسلم بشرح النووى ٤٢/٢ وسنن أبى داود ٣٠١/١. وصحيح الترمذي ٤١٨/٢ والمجتبى للنسائى ١٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) في ز: وروى .

<sup>(</sup>٤) فى الأُصول : في العيد .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : الأخيرة .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٧٠/٦ وسنن أبى داود ٢٩٩/١ وسنن ابن ماجّه ٤٠٧/١ وسنن الدارقطني ٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : عمر . وما في ز هو الصواب رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ١٨٠/٢ وسنن الدارقطني ٤٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز : عمران وما في ز هو الصواب .

<sup>(</sup>١١) رواه الترمذي والدارقطني عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده . قال أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي عليه ، واسمه عمرو بن عوف المزني ، وقال الدارقطني : زاد البخاري : قبل القراءة .

وفى المغنى : قال الترمذى فى علله الكبير : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : ليس فى هذا الباب أصبح منه ، وبه أقول ، قال ابن القطان : هذا ليس بصريح فى التصحيح ، فقوله : هو أصبح شىء فى الباب ، يعنى أشبه ما فى الباب ، وأقل ضعفا ، فظهر من ذلك أن قول البخارى : أصبح شىء . ليس معناه صحيحا ، وكثير بن عبد الله ضعفه جماعة . قال النسائى والدارقطنى : متروك .

صحيح الترمذي ٢/٦/٢ وسنن الدارقطني ٤٨/٢ ويرجع إليه أيضًا في سنن ابن ماجه ٤٠٧/١ .

وروى ابن ماجه ، والدارقطني ، عن سعد القَرَظ – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة (١٠) » .

الخامس: في قراءته عَلِيلَةٍ في صلاة العيدين.

روى (٢) الأئمة إلا البخارى ، عن أبى واقد الليثى – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عليه عنه أن رسول الله عليه كان يقرأ فى العيدين ﴿ بقاف والقرآن المجيد ﴾ و﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر (٣) ﴾ » . وروى الدارقطنى ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عليه يقرأ فى العيدين ﴿ بقاف والقرآن المجيد ، [ واقتربت الساعة ] (٤) ﴾ » .

وروى الإمامان: مالك، وأحمد، ومسلم، والأربعة، عن النعمان بن بشير وابن ماجه، عن ابن عباس، والإمام أحمد، والطبراني، عن سمرة بن جندب – رضى الله تعالى عنهم (٥) = «أن رسول الله عَيْقِالُهُ كان يقرأ في العيدين ﴿ سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِية ﴾ زاد النعمان (١) وربما اجتمعتا في يوم واحد فقرأهما (٧) ».

وروى الإمام مالك ، والحمسة ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (^) عنهما – «أن النبى عَلِيْكُ صلى يوم الفطر ركعتين لايقرأ فيهما إلا بأم القرآن لم يزد عليها شيئا (°) » .

وروى البزار بسند ضعيف ، عن ابن عباس – رضى الله عنهما – «أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ كَانَ يُعْلِيُّهُ عَيْلِيَّةً كان يقرأ في صلاة العيدين بـ ﴿عمَّ يتسَاءَلُون﴾ ، ﴿والشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾(١٠)» .

<sup>(</sup>١) سعد القرظ مؤذن رسول الله عليه . والخبر أخرجه ابن ماجه ٤٠٧/١ وأخرجه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده سنن الدارة منس ٤٧/٢ وضعف بعض الأثمة عبد الله هذا عن أبائه . انظر المغنى .

<sup>(</sup>٢) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى الحبر في موطأ مالك ٣٦٦/١ ومسلم بشرح النووى ٤٣/٢ وسنن أبي داود ٣٠٠/١ وصحيح الترمذي ٤١٤/٢ والمحتبى للنسائي ١٥٠/٣ وسنن ابن ماجه ٤٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٤٦/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز: النفعان.

<sup>(</sup>۷) حدیث النعمان یرجع إلیه فی المسند ۲۷۱/۶ ومسا بته ۱۵۲۰ وسنن آبی داود ۲۹۳/۱ وصحیح الترمذی ۱۲۳/۶ وقال : حسن صحیح . والمجتبی للنسائی ۱۰۰۱ وسنن ابن م د وحدیث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ۲۰۷/۱ وحدیث سمرة . قال الهیشمی : رواه أحمد والطبرانی فی الکبیر . ورجال أحمد ثقات . جمع الزوائد ۲۰۶/۲ .

<sup>(</sup>٩) ما بين لدى من الكتب السنة ليس فيه ذكر لأم القرآن ولفظ البخارى : «صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلى قبلها ولابعدها» البخارى بشرح الفتح ٤٥٣/٢ ومسلم بشرح النووى ٤٢/٢ وسنن أبى داود ٣٠١/١ وصحيح الترمذي ٤١٨/٢ والمجتبى للنسائي

<sup>(</sup>١٠) قال البزار : لانعلمه عن ابن عباس إلا يهذا الإسناد ، وأيوب ليس بالقوى ، حدث عنه جماعة كثيرة . كشف الأستار ٣١٤/١ وقال الهيشمى : رواه البزار ، وفيه أيوب بن سيار ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٠٤/٠ .

#### الباب الشالث

في هديه عليه في خطبة (١) العيدين.

وفيه أنواع :

الأول : فيما كان يخطب عليه عَلِيْكُ في العيدين .

روى (٢) الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن أبى كاهل – واسمه : قَيَسُ بن عائذ الأَحَمْسَى (٢) – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلَيْكَ يُخطب على الناس فى يوم عيد ، على ناقة خَرْمَاءَ (١) » ، وفى لفظ حسناء ، وحبشى ممسك بخطامها (١) .

وروى ابن ماجه ، عن نُبَيْط الأشْجَعِي – رضى الله عنه – قال : «حججت فرأيت رسول الله عَلِيْلَةِ يخطب على بعِيرِهِ(١٠)» .

وروى الإمام الشافعي مرسلا عن ابن سيرين – رحمه الله تعالى – أن رسول الله عليه عليه كان يخطب على راحلته بعد ماينصرف من الصلاة ، يوم الفطر والنحر(٧)» .

وروى أبو يعلى – برجال ثقات – عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله على خطب يوم العيد على راحلته (^) » .

وروى الإمام أحمد ، عن الهِرْماس<sup>(۱)</sup> بن زياد الباهلي – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَيْلِيّة وأبى مُرْدِفِي (۱) خَلْفَه على حمار ، وأنّا صغير ، فرأيت رسول الله عَيْلِيّة على خمار ، وأنّا صغير ، فرأيت رسول الله عَيْلِيّة بخطب بمنى على ناقته العضباء (۱۱)» .

<sup>(</sup>١) التصويب من ز

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ابن كاهل . وعابد وفي ز : الأغمس وفي باقي النسخ : الأعمش .

وهوه: قيس بن عائذ، وقيل: عبد الله بن مالك قاله البخاري، وقيس أشهر. أبو كاهل الأحمس وهو بكنيته أشهر: أسد الغابة ٤٣٥/٤.

<sup>(</sup>٤) في ز : حزماء وفي باقي النسخ : حَمْرة وَمَا أَثْبَتناه من المسند ١٧٨/٤.

في رواية خرماء . والخرماء : الذي قطع من وتر أنفها أو من طرفه شيئاً لا يبلغ الجدع . النهاية .

 <sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٧٨/٤ ، ١٨٧ ، ١٨٧ والمجتبى للنسائى ١٥١/٣ وسنن ابن ماجه ٤٠٨/١ ولم أعفر عليه فى سنن أبى داود ولم يذكره المزى .
 تحفة الأشراف ٢٧٢/٩ .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ٩/١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) مسند الشافعي هامش الأم ١٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رواه أبو يعلي ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : العرباض وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : وأبا برده في خلفه .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٥/٧ وأخرجه بألفاظ مختلفة فى الجزء الحامس و ٣/٥٨٥ .

الثانى : في اعتاده في الخطبة على قوس أو عَنزَة .

روى أبو داود ، عن البراء بن عازب – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُمْ نُووِلَ<sup>(۱)</sup> يوم العيد قوسا فخطب عليه<sup>(۲)</sup>» .

وروى الطبرانى عن سعد بن عثمان القرظ مؤذن رسول الله عَلَيْتُهُ أَن رسول الله عَلَيْتُهُ كَانَ إِنْ اللهُ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا خَطِبٍ فِي العيدين خطب على قوس (؟) » .

وروى الإمام الشافعي مرسلا عن عطاء – رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup> – «أن رسول الله عَلَيْكِهِ [كان]<sup>(٥)</sup> إذا خطب يعتمد على عَنَزة اعتمادا<sup>(١)</sup>» .

الثالث(٧) : في تكبيره عَلِيْكُ في خطبتي(٧) العيد وجلوسه بينهما .

روى (^) ابن ماجه عن سعد القَرَظ مؤذن رسول الله عَلَيْكُ قال : «كان رسول الله صلى الله عليه [وسلم] (°) يكبر بين أَضْعَاف الخطبة ، يُكْثر التكبير في خطبة العِيدَيْن (°) » .

وروى البيهقى ، عن جابر بن عبد الله – رضى الله تعالى عنهما – قال : «خرج رسول الله عَلَيْكُ يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ، ثم قعد قعدة ، ثم قام(١٠)» .

وروى الإمام أحمد ، والحمسة عن أبي سعيد (١١) - رضى الله تعالى [عنه] (١١) - قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، وأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف [فيقوم مقابل] (١١) الناس وهم جلوس في مصلاهم ، فيعظهم ، ويوصيهم ، ويأمرهم ، فإن كان يريد أن يقطع [بَعْنًا قطعه أو يأمر ] (١٠) بشيء أمر به ، ثم ينصرف ، وكان

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : تناول وما فى ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۲۹۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الصغير ، وقد تقدم في الجمعة حديث آخر له من الكبير ، وكلاهما ضعيف . مجمع الزوائد ١٩٩/٢ . .

<sup>(</sup>٤) صوبت من ز .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٦) مسند الشافعي هامش الأم ١١٠/٦ .

<sup>(</sup>٧) التصويب من ز .

<sup>(</sup>۸) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٩) سنن أبى ماجه ٩/١ . ٤ .

<sup>(</sup>١٠) بمعناه السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : أبي سعد .

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٣) استكمال من البخارى ٤٤٨/٢ وفي الأصول : ثم يتصرف ويستقبل الناس . وفي ز : ثم ينصرف ويتقدم ويستقبل الناس .

<sup>(</sup>١٤) في الأصول : أن يقطع أمرا أو يبت بشيء . والتعديل من البخاري ومن ز .

يقول (۱) ؛ تصدقوا تصدقوا، [تصدقوا] تصدقوا] فكان أكثر من يتصدق النساء بالقُرْط والحاتم، والشيء، ثم ينصر ف [و] في رواية: [ثم مَرّ] (۱) على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار [فقلن بم] (۱) يا رسول [الله] (۱) ؟ قال: تُكثرن اللهن، وتكفُرن العشيرَ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب [للب] (۱) [الرجل] (۱) الحازم من إحداكن (فقلن] يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ ] [قال] (۱): «أليس شهادة المرأة منكن مثل [نصف] (۱) شهادة الرجل ؟ قلن: بلى ، [قال: «فذلك من نقصان عقلها] (۱) قال: «أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم ؟ قُلْن: بلَى [يا رسول الله] (۱) قال: فذلك من نقصان دينها.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز زيادة : وبأمرهم إن كان يريد أن يقول تصدقوا .

<sup>(</sup>٢) زيادة من مسلم .

<sup>(</sup>٣) في ز : فمر .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : أبو مسعود .

<sup>(</sup>V) فيمَا عِدا ز : بها .

<sup>(</sup>٨) في الأصول: الصامت.

<sup>(</sup>٩) استكمال من مسلم ٢/٠٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز: قلت لا أعلم .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : ليجلسوا والتعديل من البخاري والاستكمال منه ٤٤٩/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) يرجع إلى الخبر في المسند في ۲۰/۳، ۲۹، ۳۲، ۳۲، ۵۲ والبخاري بشرح الفتح ۲۰۰۱، ٤٤٨/۲، ٤٤٨/۲ ومسلم بشرح النووي ۲۲۰/۳، والمجتبي للنسائي ۱۵۳/۳ وسنن ابن ماجه ٤٠٩/١.

وروى الإمام أحمد ، والخمسة ، عن البراء - رضى الله [تعالى] (١) عنه - قال : (كنا جلوسا في المصلى (١) يوم الأضحى ، فأتى رسول الله على الناس ، ثم قال : [إن] (١) أول نسكِ يومكم هذه الصلاة ، فتقدم فصلى ركعتين [ثم سلم] (١) ، ثم استقبل الناس بوجهه ، وأعطى (١) قوسا ، أو عصا فاتكاً عليها ، فحمد الله عز وجل . وأثنى عليه ، وأمرهم ، ونهاهم ، وقال : ((من كان منكم عجّل ذبحا فإنما هي جَزْرَة (١) أطعمها أهله » ، وفي رواية : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا ، أن نصلى ثم نرجع ، فننحر ، من فَعَل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء إنما الذبح بعد الصلاة » فقام إليه خالى أبو بردة بن نيار ، فقال : أنا عجلت ذبح شاتى يارسول الله ، ليصنع لنا طعاما نجتمع عليه ، إذا رجعنا ، وعندى جذعة ، هي أوفي من التي ذبحت [أ] فتفي عن أحد بعدك ، ثم قال : يا بلال فمشي واتبعه رسول الله عيسة حتى أتى النساء ، فقال : يا معشر النسوان تصدقن الصدقة حير لكن ، قال رسول الله عيسة حتى أتى النساء ، فقال : يا معشر النسوان تصدقن الصدقة حير لكن ، قال فما رأيت (١) يوما قط أكثر خَدَمة (١) مقطوعة ، ولاقرطا من ذلك اليوم (١) » .

وروى الإمام أحمد ، [والشيخان] (۱) ، وأبو داود ، والنسائى ، والدارقطنى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «شهدت مع رسول الله على العيد فبدأ بالصلاة ، قبل الخطبة ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم قام يتوكأ (۱) على بلال ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ووعظ الناس ، وذكرهم ، وحقهم على طاعته (۱) ، فلما نزل » ، وفي لفظ : فلما فرغ ، نزل ومضى

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: الصلاة.

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز٠.

<sup>(</sup>٤) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : وأعلى .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : زجرة : والجزرة الشاة السمينة النهابة .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : فقال : ما رأيت .

<sup>(</sup>٨) الخدمة بالتحريك : الخلخال النهاية .

<sup>(</sup>٩) الحبر أخرجه أحمد فى المسند ٢٨٢/٤ والبخارى بشرح الفتح ٤٤٥، ٤٤٧ ، ٤٥٣ ، ٤٥٦ ، ٤٥٦ ، ٤٧١ وأخرج أطرافه فى مواطن أخرى ومسلم بشرح النووى ٢٢٨/٢ وما بعدها وأبو داود فى سننه ٩٦/٣ والترمذى فى صحيحه ٩٣/٤ وقال : حسن صحيح والنساتى فى المجتبى ١٩٦/٧ .

<sup>(</sup>۱۰) زیاد من ز .

<sup>(</sup>١١) في ز : متوكتًا . ولفظ أحمد : فلما قضي الصلاة قام متوكتًا .

<sup>(</sup>١٢) العبارة مضطربة فى المخطوطة ورتبت كما فى المسند وهى فى الأصل : وأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظهم ووعظ الناس وذكرهم .

حتى أنى النساء ، فوعظهن وذكر هن ، فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ، فقالت امرأة من [ سيطة الناس ] (۱) ، وفى لفظ : [ من ] (۱) سيفلة النساء سَفْعَاء الْخدَيْن ، فقالت : « لم يا رسول الله ؟ قال : « لأنكن تكثرن الشكاية ، وتكفرن العشير » فجعلن يتصدقن من حُلّهن ، يُلْقين فى ثوب بلال ، من أقراطهن وخواتيمهن » وفى رواية : « فجعلت المرأة تلقى فَتَخها (۱) » .

وروى ابن ماجه عنه ، قال : «خرج رسول الله عَلَيْتُ يوم فطر أو أَضْحَى ، فخطب قائِمًا ، ثم قعد [قعدة] ، ثم قام<sup>(١)</sup>» .

#### تنبيه

في بيان غريب ما سبق.

القُرْط – بقاف مضمومة ، فراء ساكنة ، فطاء مهملة : نوع من حلى الأذن .

جزرة - بجيم فزاى ، فراء : ما يجزر أي يذبح من الشياه (°) .

خرماء (١) - بخاء معجمة مفتوحة ، فراء ، فميم : من الحرم (٧) ، وهو الثقب [والشق] (١) في الأذن ، والأنف ، والنَّخَرم . ثَقْبُه : انْشَتَقَ ، فإذا لَمْ ينشق فهو (٩) أُخْزَمَ ، والأنثى خرماء (١٠) .

سَـفَعَاء - بسين ، فعين مهملتين : مفتوحتين [بينهما فاء ساكنة ] (١١) .

فَتَخَها – بفاء ففوقية [فتاء] فخاء معجمة مفتوحات : خواتمها ، واحده فَتْخة، ويحرك : خاتم كبير .

<sup>(</sup>۱) استكمال من مسلم ، وفى لفظ فيه : واسطة قال القاضى : معناه خيارهن ، والوسط العدل والخيار ، قال : وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير فى كتاب مسلم وأن صوابه : سفله النساء النووى على مسلم ٥٣٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) زیا<mark>دة</mark> من ز .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٣١٨/٣ وصحيح البخاري بشرح الفتح ٢٥١/٢ ومسلم بشرح النووي ٥٣٦/٢ وسنن أبي داود ١٩٧/٢ والحتبي ١٥٢/٣ والدارقطني مختصرا في السنن ٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ٤٠٩/١ وما بين معكوفين استكمال منه . وفى الزوائد : فيه سعيد بن مسلم ، وقد أجمعوا على ضعفه ، وأبو بحر معيف .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: من الشاة .

<sup>(</sup>٦) في الأصنول : خرمة .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : من الجذم والتصويب من النهاية .

<sup>(</sup>٨) استكمال من النهاية .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : فهو مجز أخزم .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : خزم . والتصويب من النهاية وعبارة المصنف مستقاه منها وتكاد تطابقها النهاية ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>١١) السفعة : نوع من السواد ليس بالكثير ، وقيل سواد مع لون آخر . النهاية ٢٦٦/٢ وما بين معكوفين تصويب مُنه .

## الباب الرابع

#### في آدابه عَيْلِيُّهُ في رجوعه من المصلي .

روى (۱) الإمام أحمد ، والطبراني ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عليه إذا انصرف من العيدين أتى وسط المصلى ، فقام فنظر إلى الناس كيف يَنْصرفون ، وكيف سَمْتهُمْ ،ثم يقف ساعة ، ثم ينصرف (۱)» . ورواه أبو يعلى بلفظ : «رأيت رسول الله عَيْنَا يوم عيد قائما في السوق ينظر إلى الناس ، والناس يمرون (۱)» .

وروى البخارى ، والبيهقى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه العيد رجع من غير الطريق الذى ذهب فيه (٥) » .

وروى الشيخان ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] (١) عنهما – «أن رسول الله عَلَيْكُم كان يخرج من طريق ، ويرجع من طريق ، وإذا دخل مكة دخل من الثَّنِيّة العليا ، ويخرج من الثَّنِيّة السفلي (٧) » .

وروى الإمام الشافعي ، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي ، عن أبيه ، عن جله ، «أنه رأى رسول الله عَيْنِ رجع (١٠) من المصلى [ف] (١٠) يوم عيد ، فسلك على التَّمَّارِين من أَسْفَلِ السُّوق ، حتى إذا كان هند (١٠) مسجد الأعرج [الذي] (١١) عند موضع البركة ، التي بالسوق قام ، فاستقبل فَج أَسْلم ، فدعا ثم انصر ف (١٠)» .

<sup>(</sup>١) في ز : وروى .

 <sup>(</sup>۲) هذه رواية الطبرانى فى الكبير والأوسط ، ورواية أحمد هى رواية أبى يعلى التالية . قال الهيثمى : رجال الطبرانى موثقون وإن كان فيهم المنكدر بن محمد بن المنكدر ، فقد وثقه أحمد وأبو داود وابن معين فى رواية ، وضعفه غيرهم . مجمع الزوائد ۲،۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : من .

<sup>(</sup>٥) هذا لفظ البيهقي في السنن الكبرى ٣٠٨/٣ ولفظ البخارى : «كان النبلي عَلَيْكُ إذا كان يوم العيد خالف الطريق » الصحيح بشرح الفتح ٤٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : من البيت في الموضعين وهو خطأ من النساخ الصحيح بشرح الفتح ٤٣٦/٣ ومسلم بشرح النووي ٣٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : يرجع ومافى ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : من .

<sup>(</sup>١١) استكمال من مسند الشافعي .

<sup>. (</sup>١٢) مسند الشافعي . هامش الأم ١٠٨/٦ ..

وروى ابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَلَيْتُكُم «كان يخرج إلى العيد ماشيا ، ويرجع فى(١) غير الطريق ، الذى ابتدأ فيه(٢)» .

وروى الإمام الشافعي ، عن المطلب [بن عبد الله] (") بن حَنْطب – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلِيلِهُ كان يَغْدو (أ) يومَ العيد إلى المصلى ، من الطريق الأعظم فإذا (المجع رجع من الطريق الأخرى (المجاه على دار عمار بن ياسر (۱۷) » .

وروى الطبرانى ، والبيهقى ، عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : «الحروج فى العيدين إلى الجبانة من السنة (^)» .

وروى البزار ، عن سعد بن أبى وقاص – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُمُ كان يرجع فى العيد ، من طريق غير الطريق الذي خرج منه(٩) » .

وروى الطبرانى ، عن عبد الرحمن بن حاطب – رضى الله تعالى عنه – قال : «رأيت رسول الله عَلِيْكِ يأتى العيد ، ويذهب في (١٠) طريق ويرجع في أخرى (١١)» .

وروى البخارى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْتُكُم إذا كان يومُ عيد(١٢) خالف الطريق(١٣) » .

<sup>(</sup>١) في الأصول: من العيد ، وفيما عدا ز: من غير الطريق .

<sup>(</sup>٢) لفظ ابن ماجه : « أنه كان يخرج إلى العيد في طريق ، ويرجع في أخرى ، ويزعم أن رسول الله عَلِيْظُةٍ كان يفعل ذلك » سنن ابن ماجه ١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المزجن .

<sup>(</sup>٤) فيما :دا ز يغدو في .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: وإذا

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الآخر خلافًا للمرجع.

<sup>(</sup>V) مسند الشافعي . هامش الأم ١١٧/٦ .

 <sup>(</sup>٨) اللفظ عند الهيثمى : الجبّان . والجبان والجبانة الصحراء وتسمى بهما المقابر ، لأنها تكون في الصحراء ، تسمية للشيء بموضعه .. النهاية .

قال الهيشمى : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه الحارث وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٠٦/٢ ولم يرد عند البيهقي ذكر الجبان . السنن الكبرى ٢٨١/٣ .

<sup>(</sup>٩) قال البزار : لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد ، وخالد ليس بالقوى ، والمهاجر صالح الحديث ، مشهور ، روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره . كشف الأستار ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز: من .

<sup>(</sup>١١) في الأصول: آخر والتصويب من المرجع.

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه خالد بن إلياس وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٠١/٢ .

<sup>. (</sup>۱۲) في ز : العيد .

<sup>(</sup>١٣) الصحيح بشرح الفتح ٢/٢٧٢ .

وروى البخارى تعليقاً ، ووصله عن أبى هريرة – رضى الله تعالى [عنه](١) – قال : «كان رسول الله عَلِيْكُ إذا كان يوم عيد في طريق رجع في غيره(٢)» .

وروى أبو داود ، والبيهقى ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عنها أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى [طريق] آخر (") ، وقال : الإمام (أ) الرافعى فى «شرح المسند» : قيل كان رسول الله عليسة يتوخى أطول الطريقين ، فى الذهاب ، وأقصرهما فى العود [ة] (أ) وكان يتبرك به أهل الطريقين ، أو أن يستفتى فيهما ، وأن يتصدق على فقرائهما ، [وقيل ليصل رحمه] (الله على الكول أظهر (الله المحمد) .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق وقد بين ابن حجر هذه الرواية ٤٧٣/٢ . وفي ز : إذا خرج يوم العيد في طريق ، ومما يجدر الإشارة إليه أن البخارى أشار إلى الرواية ولم يذكر لفظها .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٣٠٠/١ والسنن الكبرى للبيهقى ٣٠٩/٣ وما بين معكوفين استكمال منهما .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : وروى قال .

 <sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

 <sup>(</sup>٧) الزيادة مستقاة من أقواله في فتح البارى .

<sup>(</sup>٨) يرجع إلى تمام أقواله فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٤٧٣/٢ .

## الساب [الخامس] (١

فى آداب متفرقة .

وفيه أنواع :

الأول : في دعاء يوم العِيد .

روى الطبرانى ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان دعاء النبى عَلَيْتُ فَى الْعيدين : «اللهم إنا نسألك عِيشة تَقِيّة ومِيتة سَوِيّة ، ومَردا(٢) غير مُخْزٍ ولا فَاضِحٍ ، اللهم لاتهلكنا فجأة ، ولا تأخذنا بغتة ، ولا تُعْجلنا عن حق ولا وَصِيّة ، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى ، والتقى والهدى(٣) ، وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء ، والسمعة ، في(٤) دينك ، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهبْ لنَا من لَدُنْك رحمة إنك أنت الوهاب(٥) » .

الثانى: في نهيه عَلِيلَةٍ أن يلبس السلاح في (١) بلاد الإسلام في العِيدَيْن.

روى ابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – «أن رسول الله عَلَيْتُهُ نهى أن يلبن السلاح في بلاد الإسلام في العيدَيْن إلا أن يكون بحضرة العَدُوّ(٧)».

الثالث: في اللهو يوم العيد .

روى الشيخان ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « دخل على رسول الله على الشيخان ، عن عائشة و عندى جاريتان تُعنيّان بِغِناء يوم بُعَاث ، فاضْطَجع على الفراش ، وحوّل وجَهه ، ودَخَل أَبو بكر فَانْتَهرنى ، وقال : مِزْمَارَةُ الشَّيْطان عِنْد النبى عَيْضَةٍ فَأَقْبل عليه (^) رسولُ الله

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : ومرادا .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : الهدى والتقى .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: من .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه نهشل بن سعيد ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: إلى والتزمنا بلفظ الخبر .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: القوم خلافا للمرجع.

سنن ابن ماجه ٢١٧/١ وفي الزوائد : في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان .

وتعقبه السندى بذكر الأخبار الصحيحة التي تقويه ، وهي التي تنهي عن حمل السلاح في العيد .

<sup>(</sup>A) فى الأصول : على . والتصويب من البخارى .

عَلِيلَةُ فَقَالَ : دَعْهِمَا ، فَلَمَّا غَفَلَ غَمْرَتُهُمَا فَخْرِجَتَا(')».

وكان يومَ عيدٍ يلعب السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ فإمَّا(٢) سألتُ رسول الله عَيْقِيلَةٍ وإمَّا قال : «تَشْتَهِين تَنْظُرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامنى وراءَه ، خدِّى على خَدِّه ، وهو يقوِل : دُونَكم يابِنَى أَرْفِدَةَ ، حتى إِذَا مَلِلْتُ ، قال حَسْبُك ؟ قلتُ : نعم ، قال : فاذْهبى ٣٠)» .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه – ولم يذكر قول<sup>(۱)</sup> جابر – عن قيس بن سعد بن عبادة – رضى الله تعالى عنهما – قال : «مَا مِنْ شَمَّى عَانَ على عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْتُ إِلَّا قَدْ رَأْيَتُهُ إِلَّا شَمَّعًا وَاحَدَا ، إِنَّ رسولَ الله عَيْقَالُهُ كَانَ يُقَلِّسُ لَهُ يومَ الفِطْر ، قال جابر : هو اللعب<sup>(۰)</sup>» .

وروى ابن ماجه ، عن عِيَاضِ الأَشْعريّ – رضى الله تعالى عنه – «أَنّه شَـهِد عِيدًا بِالأَنْبَارِ ، فقال : مَالِي أَرَاكُم تُفَلِّسُونَ كَمَا كان يُقَلِّسُ لرسولِ الله عَلِيْكِ (١)» .

وروى الطبرانى ، عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : دخلت ﴿ علينا جاريةٌ لِحسانِ بن ثابتٍ يومَ فطرِ ناشرةً شَعْرِها مَعَها دُفِّ فزجَرَتُها أم سلمة ، فقال رسول الله عَيْسَةٍ : دعبها ياأمٌ سلمة ، فإنَّ لكلّ قوم عيدًا ، وهذا عيدُنا ﴿ ﴾ .

## الرابع: في قضائه عَلِيَّةٍ صلاة العيد .

وروى الطبرانى ، عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : دخلت ( علينا جارية من أصحاب رسول الله عَيْقِيلَةُ « أَن رَكْبًا جاءُوا إلى رسول الله عَيْقِلَةُ يَشْهَدُون أَنَّهُم رَأُوا الهلالَ بالأَمْسِ ، فَأَمَرَهُم رسول الله عَيْقِلَةُ أَن يُفْطِرُوا ، فإذا أَصْبَحُوا غَدُوْا إلى مُصَلَّاهُم ( ١٠) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: فخرجا .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : فلما والتصويب من البخاري .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري بشرح الفتح ٤٤٠/٢ واللفظ له ومسلم بشرح النووي ٥٤٥/٢ . والخبر متصل بخبر المغنيتين .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : ابن جابر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٤٢٢/٣ وسنن ابن ماجه ٤١٣/١ والتقليس : اللعب بالسيوف والزيجان النهاية

 <sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ١٣/١ ٤ وفي الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات ، وعياض الأشعرى ليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث ،
 بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الخمسة الأصول .

<sup>(</sup>٧) في ز : دخل .

<sup>(</sup>٨) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه الوازع بن نافع ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>۹) فى ز : وروى .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٥٨٥ وسنن أبي داود ٣٠٠/١ .

## الخامس: في تكبيره عَيْنَةٍ يوم العيد:

روى الدارقطنى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه (۱) – «أن رسول الله عَلَيْكُم كان يكبر في صلاة الفجر يومَ عرفة إلى صلاة العصر ، من آخر أيام التَّشْريق حِيَن يُسَلِّم من المكتوبات (۱) » ، وفي رواية : «كان رسول الله عَلَيْكُم إذَا صَلَّى الصبحَ من غَدَاةِ عَرَفَة يقبل على أصحابه ، فيقول : على مَكَانكم ، ويقول : الله أكبر ، الله أكبر . الله أكبر لا إله إلا الله [والله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ] ولله الحمد ، فيكبر (۱) من غداة عرفة إلى صلاةِ العصر من آخر أيام التَّشريق (۱) » .

وروى أيضا – عن على عمار – رضى الله [تعالى](١) عنهما(٧) .

السادس : في تخييره عَلَيْكُ من حضر العيد إذا كان يوم جمعة ، بين حضور الجمعة والانصراف إذا كان منزله بعيدًا .

روى ابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – [قال] (^ ) اجتمعَ عِيدَان عَلَى عَهْدِ رسولِ الله عَلِيَّةِ فَصَلَّى بالنَّاسِ ، ثم قال : ﴿ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ فَلْيَأْتِها ، ومنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفُ فَلْيَتَخَلَّفُ (') .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والبيهقى عن إياس بن رَمْلَة الشَّامِي - رحمه الله تعالى - قال : شَهِدتُ مُعَاوِية يسألُ زيد بن أَرْقم شهدتَ مع رسول الله عَيْقَالُهُ عِيدين اجتمعًا قال : «من شاء أن يُجمّع فليجمّع قال : «من شاء أن يُجمّع فليجمّع فليجمّه فليجمّع فليجمُنع فليجمّع فليكم فل

<sup>(</sup>١) في ز : عنهما .

<sup>(</sup>٢) سنن الدار قطني ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : فكبر .

<sup>(</sup>٥) سنن الدار قطني ١٠/٠٥.

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) سنى الدار غطني ٢٩/٢ وهي جزء من حديث عنده .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه ٢٠٦/١ وفي الزوائد : ضعيف لضعف جبارة ومندل .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٣٧٢/٤ وسنن أبي داود ٢٨١/١ والمجتبى للنسائي ١٥٨/٣ والسنن الكبرى للبيهقي ٣١٧/٣ .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف

# الباب الأول

### في آداب متفرقة:

روى البيهقى ، عن أبى (۱) مسعود الأنصارى – رضى الله عنه – قال : انكسفت (۱) الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله عليه فقال الناس : انكسفت (۱) الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله عليه الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا (۱) رأيتم ذلك فافْر عَوا إلى ذكر الله ، وإلى الصلاة (۱) .

وروى البخارى ، والبيهقى ، عن عبد الله بن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : انكسفت (١) الشمس على عهد رسول الله عَيْنَا فَهُ فَبَعْثُ مِناديا ينادَى الصلاة جامعة وذكر الحديث (٥)

وروى البخارى ، والبيهقى ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قال : «تُحسِفَتْ الشّمسُ على عهد رسول الله عَلِيَّةُ فَبَعَثَ منادِيًا يُنَادى : الصّلاة جامعة ، فاجتمع الناس (') . فصلى بهم أربع ركعات ، في ركعتين ، بأربع سجدات (') » .

وروى مسلم ، عن أسماء بنت أبى بكر – رضى الله تعالى عنهما – قالت : فزع رسول الله عَلَيْكُ يوم كسفت<sup>(۱)</sup> الشمس ، فأخذ دِرعًا ، حتى أُدْرِكَ برِدَائِه . الحديث<sup>(۸)</sup>» .

<sup>(</sup>١) في الأصول: ابن مسعود وهو خطأ من النساخ.

<sup>(</sup>۲) في ز : انكشفت .

<sup>(</sup>٣) فى ز : واذا رأيتم .

 <sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٣٢٠/٣ وقال : ررا مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان ، وأخرجه البخاري من وجه آخر
 عن إسماعيل .

<sup>(</sup>٥) البخارى بشرح ألفتح ٣٣/٢ والسنن الكبرى للبيهفي ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٦) لفظ البخارى : فتقدم فصلى .

<sup>(</sup>٧) البخاري بشرح الفتح ٤٩/٢ والسنن الكبرى ٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٨) تمام الحديث : « فقام للناس قياما طويلا ، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبى عَلَيْكُ ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام » مسلم بشرح النووى ٧٢/٢ .

وروى مسلم ، عن أبى موسى الأشعرى – رضى الله تعالى عنه – قال : «خَسَفْتُ الشَّمْسُ فَقَامُ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ فَزِعًا يخشى أن تكونَ السَّاعةُ ،فأتى المسحد . الحديث(١)» .

وروى الإمام أحمد ، والبيهقى ، والنسائى وأبو داود ، عن النعمان بن بشير – رضى الله تعالى عنه – قال : «انكسفت الشمس على عهد رسول الله علي فخرج يجر ثوبه فزعا ، حتى أتى المسجد ، فلم يزل يصلى حتى انجلت الشمس ، فلما انجلت قال : «إن ناسا من أهل الجاهلية يزعمون (٢) أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم [من العظماء» وفي رواية : لموت عظيم ] (٢) من عظماء أهل الأرض [وليس كذلك] (٤) ، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله » ، وفي لفظ : خَلْقان من خَلْق الله – عز وجل – فإذا تجلى الله [عز وجل] (٢) لشيء من خلقه ، خشع له ، فإذا رأيتم ذلك فَصَلُوا وكأ حُدِث ] (٢) صلاةٍ صلَيْتُموها من المكتوبة (٥)».

والله [ تعالى ](٢) أعلم .

<sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووى ۷٦/۲ .

<sup>(</sup>۲) فی ز : یزعمان .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٤) استكمال من البيهقي والنسائي ، وعند أحمد : وإن ذاك ليس كذلك .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٦٧/٤ ، ٢٦٩ . والمجتبى للنسائى ١١٥/٣ والسنن الكبرى للبيهقى ٣٣٢/٣ وسنن أبي داود ٢١٠/١ أحرجه مختصرا له .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

### الباب الشاني

في بيان كيفيات صلاته عَيْنِيَّةِ صلاة الكسوف(): الأولى ركوعان في ركعة:

وروى الشيخان ، من طرق ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «خسفت الشمس في عهده» ، وفي لفظ «في حياة رسول الله عَيَّالِيّهِ فخرج رسول الله عَيِّالِيّهِ إلى المسجد ، فَصُ فُ (١) النّاسُ وراءَهُ ، فقام فأطال القيام» ، وفي رواية : فقرأ (١) رسول الله عَيِّالِيّهِ قراءة طويلة » ، وفي رواية : «جهر في قراءة الحسوف (١) بقراءته ، ثم كبر فركع (١) ركوعا طويلا ، ثم رفع رأسه ، فقال : «سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد» ، وفي رواية : «ثم قام فأطال القيام ، وهو دون القيام الأول » ، وفي رواية : «ثم قام فأطال القيام الأولى ، ثم كبر فركع (١) ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول [ثم] (١) قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، ثم فعل في الركعة الآخرة (١) مثل الحمد ، ثم سجد (١) فأطال السجود ، ثم فعل في الركعة الآخرة (١) مثل

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : الحسوف .

<sup>(</sup>٢) في ز : انكشفت ولفظ البخارى : انخسفت .

<sup>(</sup>٣) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز وهي توافق المرجعين .

<sup>(</sup>٥) البخارى بشرح الفتح ٢/٠٤٠ ومسلم بشرح النووى ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) فيمًا عدا ز : فقام وكبر وصلى الناس وما في ز يوافق البخاري ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>V) في ز : فافترأ وهي إحدى الروايات .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : الكسوف وما في زيوافق البخاري ٩/٢ ٥.

<sup>(</sup>٩) في ز: فرفع .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : حمد .

<sup>(</sup>۱۲) في ز : الأخرى . .

ما فعل في [الركعة](١) الأولى فاستكمل(١) أربع ركعات ، وأربع سجدات ، ثم انصرف وقد م انجلت الشمس ، ثم قام فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لاينخسفان لموت أحد ولالحياته ، فإذا رأيتموها ، فافزعوا إلى الصلاة حتى يفرج عنكم » ،

وفى رواية «فادعوا الله [تعالى] "وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا ، ثم قال : «يا أُمَّة محمد «ما [من] أحد<sup>(+)</sup> أغْيرُ من الله تعالى أن يزنى عبدُه ، أو تزنى أَمَتُه ، يا أُمَّة محمد ، والله لو<sup>(+)</sup> تعلمون ما أعلم ، لصحكم قليلا ، ولبكيم كثيرا ، إنى رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعِدْتم حتى [لقد] " رأيتني أريد أن آخذ قِطْفًا من الجنة حين (أ) رأيتموني [جعلت] أقدّم (") وفي رواية «أتقدم ، ولقد رأيت جهنم يَحْطِم بعضُها بعضا ، حين رأيتموني تأخرت ، ورأيت فيها ابن الُحَيِّ (") هو الذي سَيَّبَ السوائب » .

وفى رؤاية: «ثم أمرهم أن يتعودوا(^) من عداب القبر » وفى رواية: «إنى قد رأيتكم تفتنون في قبوركم ، كفتنة الدجال » ، وفي رواية «قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله عَيْسَة بعد ذلك يتعود من عداب القبر(١٠) » .

<sup>(</sup>١) لَمُ تُرد في ز .

<sup>(</sup>٢) فى ز : حتى استكمل وفى غيرها : ثم استكمل وما أثبتناه إحدى روايات البخارى ٥٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : مَا تَعَلَّمُونَ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : حتى .

<sup>(</sup>۷) هو عمرو بن يحيى وهو جاهلي .

<sup>(</sup>٨) اللفظ مصحح من البخاري

<sup>(</sup>٩) البخارى بشرح الفتح ٢/٩٧٥ وفيها بيّن أطرافه أخرجها في ثلاثة عشرة موضعا من الصحيح . ومسلم بشرح النووى ٢١/٢٥ أوما بعدها .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من الصحيحين . .

<sup>(</sup>١١) لفظ البخارى : ثم سجد .

سجد ، ثم انصرف وقد تجلُّتْ الشمس ، فقال :

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان (١) لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ، فاذكروا الله » ، فقالوا : يارسول الله رأيناك تتناول شيئا في مقامك هذا ، ثم رأينا كَعْكَعْتَ (٢) ، قال : «إنى رأيت الجنة فتناولت منها عُنْقودا ولو أصَبْتُه لأكلتم منه ما بقيت الدّنيا ، ورأيت أكثر أهلها النساء » قالوا بِم الدّنيا ، ورأيت أكثر أهلها النساء » قالوا بِم يأرسول الله ؟ قال : «بِكُفْرهْن ، قيل ، يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى (١) إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئا ، قالت : ما رأيت منك خيرًا قط (٥) » .

وروى الشيخان ، عن أسماء بنت أبي بكر - رضى الله تعالى عنها - قالت : أتيت عائشة - رضى الله تعالى عنها - زوج النبى (٢) عَيِّالِهُ حين خسفت الشمس ، فإذا الناسُ قيام يصلون ، وإذا هي قائمة تصلى ، فقلت ما للناس ؟ فأشارت بيدها نحو السماء ، وقالت : «سبحان الله» ، فقلت : آية ؟ فأشارت إلى نعم ، فقمت (٢) حتى تَجلاني الغَشْيُ وجعلتُ أصُبُ فوق (٨) رأسي [ماء] (١) ، فلما انصر ف رسول الله عَيِّالِهُ حمد الله وأثني عليه ، [ثم] (١) قال : ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا ، حتى الجنة والنار ، ولقد أُوحِي إلى أنكم تُفْتَنُون في قُبور كم ، مثل - أو قريبًا من (١) - فتنة الدَّجال ، ( لا أدرى أي ذلك ؟ قالت أسماء] ) ، فيقول (١١) : يؤتى أحدكم فيقال : [له] (١١) ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما (١١) المؤمنُ - أو الموقن (١١) ( لا أدرى أيّ ذلك ؟ قالت أسماء ) ، فيقول : هو محمد رسول الله ، المؤمنُ - أو الموقن (١١) ( لا أدرى أيّ ذلك ؟ قالت أسماء ) ، فيقول : هو محمد رسول الله ، جاءنا بالبينات [ والهدى ] فأجبنا و آمنا ، واتبعنا ، فيقال : يَمْ صالحا فقد علمنا أن كنت لَمُوقنًا ، جاءنا بالبينات [ والهدى ] فأجبنا و آمنا ، واتبعنا ، فيقال : يَمْ صالحا فقد علمنا أن كنت لَمُوقنًا ،

<sup>(</sup>١) لفظ البخاري وفي الأصول: ينخسفان وفي مسلم: لا ينكسفان.

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم : كفكفت .

<sup>(</sup>٣) لِفِطْ البخارى : وأريت .

<sup>(</sup>٤) في ز: لإحداهن خلافا للمصدرين .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : رأيت خيرا منك قط والخبر أخرجه البخارى ٤٥٠/٢ ومسلم ٧٣/٢ . .

<sup>(</sup>٦) فى ز : زوج رسول الله .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : حبن .

<sup>(</sup>٨) في ز : فأنى .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : مثل أقوام من فتنة الدجال .

<sup>(</sup>١١) في ز : فيقولا .

<sup>(</sup>۱۲) استكمال من البخارى .

<sup>(</sup>٦٣) فى الأصول : فإن والتصويب من البخارى .

<sup>(</sup>١٤). في ز : المؤمن .

وأما المنافق أو المرتاب ( لاأدرى أيَّ ذلك ؟ قالت أسماء ) فيقول : لاأدرى ، سمعت الناس يقولون شيئا فَقُلتُه(١)» .

### الكيفية الثانية : ثلاث ركوعات في كل ركعة .

روى (٢) مسلم ، عن عائشة رضى الله تعالى [ عنها ] (٣) « أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله عَلِيْكُ (١) » .

وروى الترمذى ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما قال : « صلى رسول الله عَلَيْتُكُمُّهُ الكَّهُ عَلَيْتُكُمُّ الكسوف »(°) .

### الكيفية الثالثة : أربع ركوعات في كل ركعة .

روى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، والبيهقى ، عن على رضى الله تعالى عنه : كسفت الشمس ، فصلى على رضى الله عنه للناس (٦) [ ف ] قرأ ﴿ يس ﴾ أو نحوها ، ثم ركع نحوا من قدر السورة ، ثم رفع رأسه ، فقال : « سمع الله لمن حمده » ، ثم قام قدر السورة ، يدعو ويكبر ، ثم ركع (٢) قدر قراءته أيضا ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قام أيضا قدر السورة ، ثم ركع قدر (١) ذلك أيضا حتى ركع أربع ركعات ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم سجد ، ثم قام ف الركعة الأولى ، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس ثم كدًثهم أن رسول الله عقال فعل (١) .

[ و ](<sup>(۱)</sup> روى مسلم ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « عن النبى عَلَيْكُ أنه صلى فى كسوف [ الشمس ]<sup>(۱)</sup> » .

<sup>(</sup>۱) البخاري بشرح الفتح ۲/۲ ٥٤٥ ومسلم بشرح النووي ۷۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) في ز : وروى .

**<sup>(</sup>٣) لم ترد فی** يز .

<sup>(</sup>٤) من لفظه : « فقام قياما شديدا ، يقوم قائما ، ثم يركع ثم يقوم ، ثم يركع ، ثم يقوم ثم يركع ، ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات ، فانصرف ، وقد تجلت الشمس » مسلم ٢٩٦٢ ه .

<sup>(</sup>٥) من لفظه : « ثم قرأ ، ثم ركع ثلاث مرات » صحيح الترمذي ٢ /٢ ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : أنه عَلِيُّكُ لما انكسفت الشمس فبدأ . وما أثبتناه من المسند والسنن الكبرى وهو يتمشى مع سياق الخبر .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : ثم رفع . وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>٨) مسند أخمد ١٤٣/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٣٣٠/٣.

<sup>(</sup>٩) فى ز : روى .

<sup>(</sup>١٠) تمامه : « قرأ ثم ركع ؛ ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم سجد ، والأخرى مثلها » مسلم بشرح النووى ٥٧٤/٢ .

### الكيفية الرابعة: خمس ركوعات (١) في ركعة:

روی مسلم ، عن جابر [ بن عبـد الله ] (۲) رضی الله [ تعـالی ] (۳) عنهمــــا قال : « انکسفت (۱) الشمس فی عهد رسول الله عَلَيْكُ [ يوم مات إبراهيم ] (۵) وروی الکيفية (۲)

الكيفية الخامسة : صلاته – عَيْسَةُ ركعتين .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، والحاكم ، عن سَمُرَة بن جُنْدَب رضى الله تعالى عنه : قال « خَسَفَت الشمس على عهد رسول الله عَلِيَّة قِيدَ رمُحين ، أو ثلاثة ، فى عين الناظر ، اسودّت حتى آضَتْ كأنها تَنُومَة (١) فخرج رسول الله عَلِيَّة وصلى (١) ، وفى لفظ [ فوافقتا رسول الله عَلِيَّة حين خرج للناس قال فصلى وفى لفظ ] (١) فقام بنا [ كأطول (١٠) ماقام ] بنا فى صلاة قط لانسمع له صوتا ، ثم ركع [ بنا ] كأطول ماسجد بنا فى ماركع بنا فى صلاة قط ، لانسمع له صوتا ، ثم سجد [ بنا ] (١١) كأطول ماسجد بنا فى صلاة ، قط لانسمع له صوتا ، ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ذلك فوافق [ بنا ] (١١) تجلّى صلاة ، قط لانسمع له صوتا ، ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ذلك فوافق [ بنا ] (١١) تجلّى

فيما عدا ز : ركعات .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) في ز : انكشفت .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين لم يرد فى ز .

 <sup>(</sup>٦) حدیث جابر عند مسلم لا یوافق عنوان المصنف : «خمس رکوعات» إذ أنه یقول : « فصلی بالناس ست رکعات بأربع
 سجدات ، بدأ فكبر إلخ ، وهو من زوایة عبدالملك عن عطاء عن جابر .

قال ابن القيم : ثم وقع الخلاف بين عبدالملك يعنى ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر ، وبين هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر فى عدد الركوع فى كل ركعة ، فوجدنا رواية هشام أولى : يعنى أن فى كل ركعة ركوعين فقط ، لكونه مع أبى الزبير أحفظ من عبدالملك ولموافقة روايته فى عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة ، ورواية كثير عن ابن عباس ، وعطاء بن بسار عن ابن عباس ، ورواية أبى سلمة عن عبدالله بن عمر .

ثم قالٌ ابن القيم : وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخارى عن هذه الروايات الثلاث ، فلم يخرج شيئا منها فى الصحيح لمخالفتهن ما هو أصح إسنادا ، وأكثر عددا وأوثق رجالا .

تقول : وأما ما يخدم عنوان المصنف فما أورده ابن القيم في الموطن فقال :

وروى عن أبى بن كعب مرفوعا : خمس ركوعات فى كل ركعة . وصاحبا الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . زاد المعاد ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٧) آضت كأنها تنومة : صارت كأنها تنومة وهو نوع من نبات الأرض في ثمره سواد قليل أبو داود .

<sup>(</sup>٨) فى ز : فاستقدم وهو لفظ النسائى وأحمد .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>١٠) في الأُصول : فأقام بنا في صلاة قط .

<sup>(</sup>١١) استكمال من المراجع .

الشمس جلوسيه في الركعة الثانية.

وفى لفظ: فوافق جلوسه (۱) فسكم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وشهد أن لا إله إلا الله ، وشهد أنه عبد الله ورسوله ، ثم قال : « أيها الناس أنشد كم بالله » وفى لفظ [ ثم ] قال : أيها الناس إنما أنا بشر ، ورسول ، أذكر كم الله إن كنتم تعلمون ، أنى قصرتُ عن شئى من تبليغ رسالات ربى عز وجل لما أخبر تمونى ذاك فقام رجال : فقالوا : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ، ونصحت لأمتك ، وقضيت (۱) الذي عليك ، ثم قال : [ أما بعد ] فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر ، وزوال هذه النجوم (۱) من مطلعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض ، وإنهم قد كذبوا ، ولكنهما آيات من آيات الله تعالى يفتن (۱) بها عباده ، فينظر من يحدث له منهم توبة ، وأيم الله : لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم لاقونه (۱) فى أمر دنيا كم وآخر تكم ، والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأسور الدجال ، ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبى تحيى (۱) ليشيخ حينيذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة وإنه متى ما يخرج أو قال : متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه ، لم ينفعه صالح من عمله سكف (۱) ، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف ، وأنه سيظهر أو قال : سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت عمله سلف ، وأنه سيظهر أو قال : سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس ا(۱) .

وقال الأسود بن قيس<sup>(۱)</sup>: أنه يحصر المؤمنين وفى لفظ « فإنه يسوق المسلمين إلى بيت المقدس ، فيزلزلون زلزالا شديداً ثم يهلكه (۱) الله تعالى وجنْدَه حتى إن جِذْمَ الحائط أو قال : أصل الحائط [ أو قال ] (۱) أصل الشجرة لينادى ، أو قال : يقول : يامؤمن يامسلم هذا يهودى ، أو قال : هذا كافر ، فيقال : تعالى فاقتله ،

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل مضطربة وهي الآن أقرب إلى المراجع .

<sup>(</sup>٢) في ز : وقضيته .

<sup>(</sup>٣) فی ز : عن

<sup>(</sup>٤) في الأصول : يقتبسن .

<sup>(</sup>٥) في ز : لأقومن .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : الشيخ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : سبق .

<sup>(</sup>A) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : الأسود المقدس وهو الأسود بن قيس أحد رواة الحديث .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : یهلکهم .

قال : ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا عظاما يتفاقم شأنها فى أنفسكم ، وتسألون نبيكم هل كان نبيكم ذكر ذلك [ منها ](ا)ذكرا ؟ وحتى تزول جبال على مراتبها ثم على أثر ذلك القبض ثم قبض أصابعه »(۱) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن قبيصة الهلالى رضى الله تعالى عنه قال : « كسفت الشمس الله المسمس الشمس الشمس الشمس الشمس الله عنه قال : « كسفت الشمس الشمس الشمس الله المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم

<sup>(</sup>١) استكمال من المراجع

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٦/٥ وسنن أبي داود ٣٠٨/١ والمجتبى للنسائي ١١٤/٣ ومستدرك الحاكم ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) فيه عندهما : « فصلى ركعتين فأطال فيهما القراءة » مسند أخمد ٥٠/٥ وسنن أبى داود ٣٠٩/١ .

### الساب الشالث

في صفة قراءته عَيْلِيَّةٍ في كسوف الشمس.

وفيه نوعان :

الأول : فيما ورد أنه عَلِيلِهُ أسر القراءة .

روى البيهقى ، من طريق أبى لهيعة ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « صليت خلف رسول الله عليه صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا »(١) .

وروى أبو يعلى عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال : « صلى [ بنا ]<sup>(۲)</sup> رسول الله عَلَيْكُ صلاة الكسوف كأطول ماقام فى صلاة قط ، ما تسمع له صوتًا الحديث »<sup>(ث)</sup> .

<sup>(</sup>١) لفظ البيهقي : « فلم نسمع له صوتا » وفي رواية أخرى : « نحوا من سورة البقرة » .

قَالَ الشافعي : في هذا دليل على أنه لم يسمع ما قرأً لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره السنن الكبرى ٣٣٥/٣ .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٢٠٩/٢ وقد سقط من الأصول النوع الثاني .

## الباب الرابع

### في صلاته عَلِيْكُ لِحُسوف القمر .

روى الدارقطني ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أن رسول الله عَلَيْظَةٍ كان يصلى في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات ، وأربع سجدات ، وقرأ في الأولى العنكبوت ، أو الروم وفي الثانية ﴿ يس ﴾(١) » .

وروى أيضا عن حبيب ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ] (٢) عنهما « أن رسول الله عَيْقِ صلى فى كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات ، فى أربع سجدات ، يقرأ فى كل ركعة »(٢) .

قال الحافظ : وفي إسناده نظر ، وهو في مسلم بدون ذكر القمر ، قلت : قال الحافظ العراق في شرح الترمذي : رجال إسنادهما ثقات »(٤) .

وروى الطبرانى ، فى الكبير عن زياد بن صخر رحمه الله تعالى عن أبى الدرداء رضى الله تعالى. [ عنه ] (٥) قال : « كان رسول الله عَلَيْكَ إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مَفزَعهُ (١) إلى المسجد ، حتى تَسْكن الريح ، وإذا حدث فى السماء حدث من خسوف شمس أو قمر ، كان مَفْزعة إلى الصلاة حتى نَتَجلّى » .

قال العراقي والهيثمي : رجاله ثقات إلا٧٪ زياد بن صخر ، وقال : إنه يحتاج إلى معرفة

<sup>(</sup>١) سنن الدار قطني ٦٤/٢ . وفي الأصول يقرأ . والتزمنا بلفظ الدار قطني .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز ...

<sup>(</sup>٣) سنن الدار قطني ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) قال فى المغنى : الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود بلفظ : أن النبى عَلَيْكُ صلى فى كسوف : قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، والأخرى مثلها ، وفى لفظ : صلى ثمان ركعات فى أربع سجدات . والحديث مع كونه فى صحيح مسلم ومعه تصحيح الترمذى ، قد قال ابن حبان فى صحيحه : إنه ليس بصحيح . قال : لأنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن طاوس ، ولم يسمعه حبيب من طاوس .

قال البيهقى : حبيب وإن كان ثقة ، فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاوس ، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه ، فرواه عن ابن عباس من فعله : ثلاث ركعات فى ركعة . ولذلك لم يخرج البخارى هذه الرواية انتهى كلام البيهقى .. سنن الدارقطنى مع المغنى ٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) زیادة من ز .'

<sup>(</sup>٦) فى ز : صبر ولا مكان لها .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : إلى .

حاله ، قال : لم أرّ له ذكرا في تقريب التهذيب ، ولا في لسان الميزان كلاهما للحافظ(١) .

#### تنبيه :

قال [ أبو ](١) حاتم بن حبان في كتاب السيرة له : إن القمر خسف في السنة الخامسة ، فصلى النبي عَيِّلِهُ بأصحابه صلاة الكسوف فكانت أول صلاة في الإسلام .

وجزم بذلك مغلطاى فى الإشارة ، والعراقى فى الدرر ، وفى هذا رد على من زعم [ أنه لم ينقل ](1): عَلَيْكُمْ [ صلى فى كسوف القمر فى جماعة كابن القيم ، وعلى من زعم أنه عَلَيْكُمْ ](1) لم يصل فى كسوف القمر كابن رشد(٥) .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، من رواية زياد بن صخر ، عن أبى الدرداء ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجال ثقات . مجمع الزوائد ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ز : انكسفت .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير ، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وهو متروك .

مجمع الزوائد ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) الثقات لابن حبان ٢٦١/٢ وقال ابن حبان : وكسف القمر فى جمادى الآخرة ، فجعلت اليهود يرمونه بالشهب ويضربون بالطاس ، ويقولون : سحر القمر ، فصلى رسول الله عَلِيْظُ صلاة الكسوف .

ويراجع أيضا فتح البارى ٢/٥٤٨ .

جُمَّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والمطر(١) والسحاب والرعد والصواعق

# الباب الأول

في آدابه عَيْلِيَّةً قبل الصلاة .

وفيه أنواع :-

الأول : في خروجه إلى المصلى مُتَبَذِّلاً(١) مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا .

روى الإِمام الشافعي ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما « أن رسول الله عَلَيْكَةٍ استسقى بالمصلى ، فصلى ركعتين »(٢) .

وروى الأئمة ، إلا الإمامَ مالك ، والشيخين عنه « أن رسول الله عَلَيْتُ خرج متبذلًا (٢) متواضعا متضرعا متخشعا حتى أتى المصلي (٢) » .

الثانى: في استسقائه عَلَيْكَ عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهو خارج باب المسجد الذي يدعى [اليوم](أ) باب السلام نحو قَذْفَة حَجَرٍ تنعطف عن يمين الخارج من المسجد».

روى (°) الإمام أحمد ، والثلاثة عن عمير مولى أبى اللحم رضى الله تعالى عنهما « أنه رأى رسول الله عَلَيْكُ يستسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو [ يستسقى ] رافعا كفيه لايجاوز بهما رأسه (١)مقبل بياض كفّيه إلى وجهه »(٧).

ورواه محمد بن ابراهيم قال: « أخبرنى من رأى رسول الله عَلَيْكُ يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفه » .

<sup>(</sup>١) في ز : مبتذلا .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي . هامش الأم ١١٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٣٠٢/١ وصحيح الترمذي ٤٤٥/٢ والمجتبي للنسائي ١٢٦/٣ وسنن ابن ماجع ٤٠٣/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : مستقبل .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢٢٣/٥ وما بين معكوفين استكمال منه وأيضا ففي الأصول : لا يجازهما والتصويب من المسند .

الثالث: في تحويله عَيْسَةٍ رداءه .

روی البخاری ، عن عَبَّاد بن تمیم ، عن عمه ، قال : « خرج النبی عَلَیْتُ یَسْتَسَقَی (۱) ، وحوَّل رداءَه »(۲) .

وروى عنه أيضا [ عن ] عبد الله بن زيد « أن النبي عَلِيْكُ استسقى فقلب رداءه »(٣) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : ليستسقى .

<sup>(</sup>۲) البخارى بشرح الفتح ٤٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) البخارى بشرح الفتح ٤٩٧/٢ وما بين معكوفين لصحة العبارة .

### الباب الشاني

فى استسقائه عَيْنِيَّةٍ بخطبتين ، وعلى منبر ، وصلاة برَكْعتين الله أذان وبلا إقامة . وفيه أنواع :—

الأول : فيما ورد في خطبته عَيْسَةٌ قبل الصلاة :

[ روى ] (٢) الإمام الشافعي ، عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنهما قال : «خرج رسول الله على عنهما قال : «خرج رسول الله على الله مُتَبَدّ لا ٢) متخشعا [ متوسلا ] (٢) متواضعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر ، ولم يخطب كخطبته (٤) هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير والتضرع ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد »(٥).

[ و [(1) روى الأئمة ، عن عبد الله بن زيد المازنى رضى الله تعالى [ عنه ](1) قال : «خرج رسول الله عَلَيْكُ الى هذه المصلى يستسقى فدعا فأطال الدعاء ، وأكثر المسألة ،(٧) واستسقى ثم استقبل القبلة ، ثم (١) قلب رداءه ، وجعل إلى الناس ظهره ، يدعو » وفى لفظ : « عليه (١) خميصة سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه ، فقلبها [ عليه ] (١) الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن » وفى رواية قال المسعودى : « سألت أبا بكر محمد بن عمرو (١١) أجعل أعلاه أسْفلَه ؟ أو اليمينَ على الشمال (١١) ؟ قال : بل اليمينَ على الشمال ركعتين »(١٢) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : وصلاة ركعتين . وما أثبتناه يطابق المقدمة .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) في ز : مبتذلا .

<sup>(</sup>٤) في ز : كخطبه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار ، وذكر فيه عدد التكبيرات وضعف مجمع الزوائد ٢١.٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز

<sup>(</sup>V) لفظ البخارى : « قدعا واستسقى » البخارى بشرح الفتح ١٤٤/١١ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : وقلب .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : يرده وما في ز يوافق لفظ أحمد .

<sup>(</sup>١٠) زيادةً من ز وهو يوافق المسند ، وفي الأصول : تحعل الأيمن . وليس عند أحمد : فجعل المسند ١/٤ .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : محمد بن عمرا والتصويب من ابن ماجه .

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ز : اليسار وما فى ز يوافق المرجع سنن ابن ماجه ٤٠٣/١ .

<sup>(</sup>۱۳) مسند أحمد ۳۹/۶، ۲۰، ۳۹، ۲۰، ۱۵، ۲۰ والبخاری بشرح الفتح ۲/۲ ۱۹۹۱، ۱۹۹۷، ۱۹۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۳۰ المنطق ۱۴۶/۱۱ ومسلم بشرح النووی ۷۰،۲۲ وسنن أبی داود ۳۰۱/۱ وصحیح الترمذی ۴۶۲/۲ وقال : حسن صحیح والمجتبی للنسائی ۱۲۶/۳ وسنن ابن ماجه ۲۰۳/۱ .

وروى أبو داود ، وابن حبان ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها ، قالت : شكا الناس إلى رسول الله عَيَّالِيّه قُحُوط المطر ، فأمر بمنبر فُوضَع له بالمصلى ، ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حَاجبُ الشَّمس ، فَقَعد على المنبر ، فكّبر وحمد الله تعالى فقال : إنكم شكوتم جَدْبَ دَياركم ، واسْتِعَخار المطرِ عن إِبَّانِ زَمَانِه عنكم ، وقد أمركم الله أن تَدْعوه ، وعدكم أن يَسْتَجِيب لكم ، ثم قال : « الحمدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرِّحِيمِ . مَلِكِ يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل الله مايريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ماأنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ، ثم رفع يديه [ فلم يزل فى الرفع ] (المحتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلَب أو حول رداءَه ، وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ، ونزل فصلى ركعتين ، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله على الناس ، ونزل فصلى ركعتين ، فأنشأ الله على كل شيء قدير ، وأنى عبد الله ورسوله » وسي بدت نواجذه ، فقال : « أشهد أن الله على كل شيء قدير ، وأنى عبد الله ورسوله » حتى بدت نواجذه ، فقال : « أشهد أن الله على كل شيء قدير ، وأنى عبد الله ورسوله » ...

### الثانى: في صلاته عَلِيَّ قبل الخطبة.

روى الدارقطنى ، وأبو داود ، عن طلحة بن عبد الله ، بن عوف ، قال : « سألت ابن عباس » وفى لفظ « أرسلنى مروان إلى ابن عباس – رضى الله [ تعالى ] (٢) عنهما : لأسأله (٤) عن سُنَّةِ الاستسقاء ، فقال (٥) : سُنَّة الاستسقاء [ سنة ] (٢) صلاة العيد ، إلا أن النبى عَيْنَة و سننَّةِ الاستسقاء ، فجعل يمينه على يساره ، ويساره على يمينه ] (٢) فصلى ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وكبر فيهما ثنتى عشرة تكبيرة ، سبعا فى الأولى ، وخمسا فى الآخرة ، و جهر بالقراءة ، ثم انصر ف فخطب ، واستقبل الناس القبلة ، وحول رداءه »(٨)

<sup>(</sup>١) استكمال من أبي داود .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز ·

<sup>(</sup>٣) قال أَبُو داود : هذا حديث غريب ، إسناده جيد أهل المدينة يقرءون ( ملك يوم الدين ) وهذا الحديث حجة لهم . سنن أبي داود ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : لأسألهما ، وما أثبتناه أشبه لأن السؤال لابن عباس .

<sup>(</sup>٥) في ز : قال .

<sup>(</sup>٦) استكمال من الدارقطني .

<sup>(</sup>٧) استكمال من الدارقطني . وفي الأصول بدلها : خرج يستسقى .

<sup>. (</sup>٨) سنن أبى داود ٣٠٢/١ وسنن الدارقطني ٦٦/٢ وليس فيهما : بغير أذان ولا إقامة ، ولفظ آخر الحديث أيضا وهو من رواية البهقي عنه في السنن الكبرى ٣٤٨/٣ ولعلها سقطت من النساخ .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقى ، عن أبى هريرة [ رضى الله عنه ] (' ) — قال : « خرج رسول الله على الأيسر ، الله تعالى و عول وجهه إلى القبلة ، رافعا يديه ، ثم قلب داءه فجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيسر ، " .

وروى ابن قتيبه الحديث - بسند ضعيف - عن أنس رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عناس من الله تعالى عنه « أن رسول الله على المنتسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكان يقرأ فى العيدين والاستسقاء فى الركعة الاولى بفاتحة الكتاب و سبح اسم ربك الأعلى ، وفى الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية ، فلما قضى صلاته ، استقبل القوم بوجهه ، وقلب رداءه ، ثم جناعلى ركبتيه (وفع يديه ، وكبر تكبيرة قبل أن يستسقى ، ثم قال : اللهم اسقنا غيثا مغينًا ، رَحْبا ربيعا(،) ، وجَدًا غَدَقا [ طبقا ] (ما مغدقا (ا) هنيئا مريعًا واللهم أسيعًا وابلًا شامِلًا مسيلًا ثجلًا دائما دَرَراً نافعا ، غير ضار عاجلا غير رائث ، اللهم تحيى به البلاد ، وتغيث (اللهم أنزل وتبعله بلاغا للحاضر منا والباد ، و اللهم أنزل علينا فى أرضنا نبتها وأنزل فى أرضنا سكنها ] (اللهم أنزل [ علينا ] من السماء ماء طهورا ، فأخيى به بلدة ميتة واسْقِه مما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا (ا) .

وروی ابن صَصَرَی فی أمالیه عن [ جعفر بن ]<sup>(۱۱)</sup> عمرو بن خُریث ، عن أبیه ، عن جده – رضی الله تعالی<sup>(۱۱)</sup> عنهم قال : « خرجنا مع رسول الله عَیْضَهُ نستسقی فصلی بنیا

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/ وسنن ابن ماجه ٤٠٣/١ و السنن الكبرى للبيهقي ٣٤٧/٣ وقال : تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : ركبته .

<sup>(</sup>٤) ف ز : تبيعا .(٥) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٦) في الأصول زيادة : مر بقاعا . والغدق بفتح الدال المطر الكبار القطر ، والمغدق مفعل منه النهاية .

 <sup>(</sup>٧) استكمال من الهيثمى . والغيث المربع : العام الذي يغنى عن الارتباد والنجعة فالناس يربعون حيث شاءوا أي يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال النهاية .

<sup>(</sup>٨) استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٩) تمامه : «قال : فما يرحوا حتى أقبل قزع من السحاب ، فالتأم بعضه على بعض ، ثم مطرت عليهم سبعة أيام ولياليهن ، لا تقلع عن المدينة » .

قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه مجاشع بن عمرو ، قال ابن معين : قد رأيته أحد الكذابين . مجمع الزوائد ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>١٠) استكمال ليصح السند.

<sup>(</sup>۱۱) فی ز : عنه .

ركعتين ، ثم قلب رداءه ورفع يديه فقال : « اللهم صَاحَتْ جبالنا و اغْبرت أَرْضُنا وهَامَتْ دَوَابُنا ، مُغْطَى الخير من أَمَاكنها(۱) ومنزل الرحمة من مَعَادِنها ، ومجرى البركات على أَهْلِها بالغَيْث المغيث ، أَنَتْ المستغفر الغفّار ، فنستغفرك للحامات (۱) من ذنوبنا ، ونتوب إليك ، من عوام خَطَايَانا ، اللهم فأرسل السماء علينا مِدْراراً وَصِلْ بالغيث ، وأكْفِ من تحت عرشك حيث يسغفنا(۱) ويعود علينا غيثا [ مغيثا ](۱) [ عاما طبقا ](۱) مجللا(۱) غدقا حصيبا رائعا ممرع النبات (۱) .

الثالث (١): في دعائه عليه .

قائماً ورفعه يديه ، واستقباله إذا اجتهد في الدعاء :

روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « رأيت رسول الله عنه أبي ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « رأيت رسول الله عليه عليه عنه عنه عنه عنه عنه الأستسقاء » .

وروى الشيخان ، وأبو داود والنسائى ، وابن ماجه والدارقطنى ، عن أنس رضى الله [ تعالى ] عنه قال : « كَان رسول الله عَلَيْكُ [ إذا ] (^) استسقى (أ) أشار بظهر كفيه إلى السماء / (^) .

وروى أبو داود عنه ، « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يستسقى هكذا ، ومد يديه ، وجعل بطونهما مما يلى الأرض ، حتى رأيت بياض إبطيه »(١١) .

<sup>(</sup>١) التصويب من ز والمزجع .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : للحاجات . والتصويب من المرجع ومعناها الكثرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : يتفعنا والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٥) زیادة من ز

<sup>(</sup>٦) في الأصول : لا غدقًا .

<sup>(</sup>Y) جمع الجوامع 1/9°79 .

<sup>(</sup>A) لم<sup>ا</sup>ترد في ز .

<sup>(</sup>٩) فى ز : فأشار وهو خلاف الرواية .

<sup>(</sup>۱۰) البخاری بشرح الفتح ۱۷/۲ ٥ ومسلم بشرح النووی ۱/۲ ٥٥ وسنن أبی داود ۳۰۳/۱ والمجتبی للنسائی ۱۲۸/۳ وسنن الدار قطنی ۱۸/۲ .

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبي داود ۲۰۳/۱.

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز : ضعيف ولا مكان لها .

وزينهًا وسكنها [ وفي رواية : ] (١) وارزقنا ، وأنت خير الرازقين »(٢) .

وروى أبو داود ، عن عبد الله ، بن عمر و (" رضى الله تعالى عنهما - « أن رسول الله عليه كان يقول : إذا استسقى : اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحيى بلدك الْمَدِّتُ »(") .

وروى الطبرانى ، عن جابر بن عبد الله ، وأنس رضى الله تعالى عنهم قالا «كان رسول الله عَيْنَا الله عَنْنَا الله عَنْ الله عَنْنَا عَنْده عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْنَا عَنْده عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْنَا عَنْده عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْنَا عَنْده عَنْ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْده عَنْ الله عَنْده عَنْ الله عَنْده عَنْ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْدُونُ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْدُه عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله

وروى الطبراني ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله عَلَيْتُهُ استسقى فقال : « [ اللهم ] ( اسقنا غيثا مُغِيثًا مريعا طبقا عاجلا غير رائِث ، نافعا غير ضار » فما لبثنا أن مطرنا حتى سال كل شيء حتى أتوه فقالوا : قد غرقنا فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : اللهم حوالينا ولا علينا » ( ) .

#### تنبيسه

### فى بيان غريب ماسبق.

الغيث - بغين معجمة ، فمثناة تحتيه فمثلثة : المطر . وَحَيًّا وجَدًّا (٩) .

طَبقًا – بفتح الطاء والموحدة : [ أى ](١٠) مائلا إلى الارض ، مغطيا لها ، يقال ، غيث طبق أى عام واسع .

موفقا هنيئا بهاء مفتوحة ، فنون مكسورة ، فتحتية : آتيا من غير تعب .

<sup>(</sup>١) استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٢) رواهما الطبرانى فى الكبير والبزار باختصار ، وإسناده حسن أو صحيح . مجمع الزوائد ٢١٥/٢ ورواه البزار عن قتادة ومطر وقال : حديث قتادة لا نعلم حدث به إلا سويد ، وحديث مطر لا نعلم حدث به إلا سعيد بن بشير كشف الأستار ٣١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : عمر . والصواب ما أثبتناه فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ٢/٥٠١ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث الثيمي وهو ضعيف مجمع الزوائد ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الهيثمي .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه محمد بن أبي ليلي ، وفيه كلام كثير . مجمع الزوائد ٣١٣/٢ .

<sup>(</sup>٩) الحيا : بالقصر . المطر لإحيائه الأرض ، وقبل الخصب وما يحيا به الناس . والجدا أيضا المطر العام النهاية .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز

مَرياً – بميم مفتوحة ، وراء مكسورة ، فتحتية فألف ، منحدرا طيبا ، يقال : مَرَأَني الطَّعام وأُمْرأنى إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها .

[ هنيئا ](۱) مريعاً . بفتح الميم ، وكسر الراء ، وسكون التحتية ، وبالعين المهملة من المراعة وهي الخصب(۱) . وروى مُرْتِعًا بضم الميم ، وسكون الراء ، وبالموحدة المكسورة ، وبالعين المهملة ومَرْتعًا بالمثناة الفوقية من رتَعَتِ الدابة إذا أكلت ما شاءت .

مُجَلَّلاِ بميم فجيم مفتوحة ، فلامين ، أولى مُجَلَّلاِ مكسورة وروى فتحها أى يُجُّلِلِ الأرض بمائه ، أو بنباته بحيث يصير عليها كالجل .

دَررًا بدال مهملة ، فراءين أو لاهما مكسورة فألف من دَرّ إذا صَبَّ وقيل الدر . الدرر . غير رائث براء فألف فمثناة تحتية فمثلثة غير بطيء .

غبقا رائقا – براء فألف مكسورة ، فقاف : المتردد على وجه الأرض من الضحضاح .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : الخصيب .

### الباب الثالث

في استسقائه عَيْنِكُم في خطبة الجمعة ، وبغير صلاة .

روى ابن إسحاق، والإمام أحمد، والشيخان، عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: «أصاب الناس سنةٌ على عهد رسول الله عَيْنَة وسينها رسول الله عَيْنَة بخطب يوم الجمعة: قام أعرابي "».

وفي لفظ: «أن رجلا دخل المسجد يوم جُمُعة ، من باب كان نحو دارِ القضاء ، ورسولُ الله عَيْنِيْ قائمُ يخطبُ ، فاستقبل رسول الله عَيْنِيْ [قائما] (۱) قال : يارسول الله : «هلك الأموال » وفي لفظ : الماشية «هلك العيال ، هلك الناس » ، وفي لفظ : الأموال » وفي لفظ : «هلك الناس » ، وفي لفظ : «فقام الناس ، وفي لفظ : «هلك الكراع ، وهلك النساءُ (۱) » وفي رواية : «فقام الناس ، فقالوا يارسول الله قَحَطَ المطرُ واحمرُ (۱) الشجرُ ، وهلكت البهائمُ ، فادع [الله] (۱) أن يسقينا » وفي لفظ : «أن يُغيثنا ، فرفع رسول الله عَيِّلِيّه يديه » وفي لفظ : «فَمد يدَيْه حتى رأيت بياض إبطيه ، فقال : «اللهم اسقنا » وفي لفظ : «أغثنا مرتين » وفي لفظ : «ثلاثا »قال أنس : «وأيم الله » وفي لفظ : «ثلاثا » قال أنس : «وأيم ولا «دار ، فوالذي نفسي بيده ماوضع يديه (السحاب وما السحاب أمثال الجبال » وفي رواية : «فطلعت من ورائه سَحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت » ، وفي لفظ «فألفٌ «فطلعت من ورائه سَحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت » ، وفي لفظ «فألفٌ فلا والله (۱) أن يأتي أهله ثم أمطرت فلا والله (۱) الشمس سَبْتًا (۱) » وفي لفظ «مازلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى . فلا والله (۱) مارأينا (۱) الشمس سَبْتًا (۱) » وفي لفظ «مازلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز وهی توافق لفظ الخبر عند مسلم ۲/۲ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز وهي في مسلم ٧/٥٥٥ وفي البخاري ٤١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : الثناء وفي غيرها : النساء والتصحيح من البخاري ٢/٢٪ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : احمرت . ولفظ مسلم : فقام إليه الناس فصاحو ، وقالوا : يا نبى الله قحط المطر ، واحمر الشجر إلخ مسلم ٥٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) فی ز : وان ما بیننا .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : يده ولفظ البخارى : ما وضعها البخارى ٤١٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : فوالله خلافا لنص مسلم ٦/٢ ٥٥ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : وملثنا وما في ز يوافق مسلم في صحيحه ٢/٥٥٦ .

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز : فوالله .

<sup>(</sup>۱۱) فیما عدا ز : رأیت .

<sup>(</sup>١٢) التصويب من مسلم ٢/٥٥٥ .

ثم دخل رجل وعند ابن إسحاق: قام ذلك الرجل أو غيره من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله عَلَيْكَة [ قائم ] (١) يخطب ، فاستقبله قائما ، فقال : يارسول الله : هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها عنا ، قال : فرفع رسول الله عَلَيْكَة يديه ، ثم قال : « اللهم حوالينا ، ولاعلينا ، اللهم على الآكام ، والظّراب وبُطُون الأودية ، ومنابت الشجر » ، فَتَقَشَّعت عن المدينة ، فجعلت تُمطر حواليها (٢) ، وما تُمطر بالمدينة قطرة ، فنظرتُ إلى المدينة ، وإنها لَفِي مثلِ الإكليل ، ورأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء [ حين ] (١) تُطوى » وفي لفظ « فما يُشير بيده إلى ناحية إلا تُقرَّجَتْ حتى رأيت المدينة (١) مثلَ الْجَوْبَة ، وسال [ الوادى ] (١) وادِى قناة شهرا ، ولم يجيء [ أحد ] (١) من ناحية إلا حدث عن الجود (١) ، وخرجنا نمشي في الشمس ، قال شريك : فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول ؟ قال : لاأدرى » (١) .

وروى أبو عوانة في صحيحه، عن عائشة بنت سعد بن [أبي وقاص] (١٠) أن أباها (١٠) رضى الله تعالى عنه حدثها «أن رسول الله عَلَيْكُ نزل واديا هشًا لاماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلائب فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين، فشكوا ذلك للنبي (١٠) عَلَيْكُ وَنجم النفاق، فقال بعض الناس: [لو] (١٠) كان نبيا كما يزعم لاستقى (١١) لأمته، كما استقى (١١) موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي (١٠) عَلَيْكُم فقال: (١٠) لو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال: اللهم جَلَّنا سحابًا كَثِيفًا قصيفا (١٠) دَلُوقًا، حَلُوقًا، ضَحُوكًا زِبْرَجًا (١١) تمطرنا منه

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز : حوالينا .

<sup>(</sup>٣) استكمال من مسلم ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) فى ز. : فى مثل الجوبة وهى الحفرة المستديرة الواسعة .

<sup>(</sup>٥) استكمال من البخاري ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) فى ز : إلا أحبر بجود وما فى باقى الأصول يوافق البخارى .

<sup>(</sup>۷) يرجع إلى طرق الخبر في مسند أحمد ١٠٤/٣ ، ١٩٤ وصحيح البخارى بشرح الفتح ٤١٢/٢ ، ٤١٣ ، ١٠٥ ، ٥٠٠ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ ،

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٩) فيما عِدا ز : أن أبا هريرة .

<sup>(</sup>۱۰) فى ز : إلى النبى .

<sup>(</sup>۱۱) في ز : لاستسقى .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : استقی .

<sup>(</sup>۱۳) فی ز : رسول الله .

<sup>(</sup>۱٤) فی ز : أو .

<sup>(</sup>١٥) القصيف : قد يكون بمعنى المكسور أي يكون مكسورا حدته غير ضار . وروى قضيقًا : ولعل المراد به اللطافة .

<sup>(</sup>١٦) زبرجا : سحابا رقيقا فيه حمرة .

أَذَاذًا قطْقطًا سجلا بُغاقا ياذا الجلال والإكرام» فما ردّ يديه من دعائه حتى أَظَلَتنا(١) السحابة التي وصَفَ تتلون في كل صفة وصف رسول الله عَيْقِيلَةٍ من صفات السحاب ثم [ أ ] مطرنا كالضروب التي سألها رسول الله عَيْقَاتُهُ فأجمع(٢) السيل الوادي فشرب الناس فارتووا »(٣).

وروى أبو عوانة ، في صحيحه ، عن أبي لُبابة (٤) رضى الله تعالى عنه قال : « استسقى رسول الله عَيْنِيَةٍ فقال (٥) أبو لبابة : يارسول الله : إن التمر في المرابد ، فقال رسول الله عَيْنِيَةٍ [ اللهم اسقنا ] (٢) حتى يقوم أبو لبابة عُريانًا فيسد [ تعلبَ ] (٢) مِرْ بده بإزاره ، قال : وما نرى ، في السماء سحابا فأمطرت قال : فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لا (٨) تقلع حتى تقومَ عريانا وتسد ثَعْلب مِرْ بدك بإزارك ، كما قال : رسول الله عَيْنِيَةٍ ففعل فأضحت (١) .

#### تنبيسه

فى بيان غريب ماسبق .

السَّنَة بفتح السّين المهملة ، فنون : القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم لا .

دار القضاء هي دار عمر بن الخطاب ، وسميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه (١٠) .

والمراد بهلاك المواشى ، ومن ذكر معهم ، عدم وجود مايعيشون به من الأقوات المفقوده بحبس المطر .

الكراع: بكاف ، فراء فألف ، فعين مهملة: الخيل .

يَغيثُنَا بفتح أوله يقال : غاث الله البلاد ، يغيثها إذا أرسل عليها المطر .

قزعة : بفتح القاف والزاى : القطعة الرقيقة من السحاب .

سَلْع . بفتح أوله وإسكان ثانيه : جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : أظلمت .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : فأجعم : وفي اللسان : أجمع المطر الأرض إذا سال رغابها وجادها كلها .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن صصرى والديلمي عن سعد كما في جمع الجوامع ٣٧٥٩/١ .

<sup>(</sup>٤) فى ز : أبى أمامة وهو خطأ . إذ هو أبو لبابة بن عبدالمنذر .

<sup>(</sup>٥) فى ز : اللهم اسقنا ولا مكان لها .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٧) لم ترد فى ز : وثعلب مريده ثقبه الذى يسيل منه ماء المطر والمربد الموضع الذى يجفف فيه التمر النهاية .

<sup>(</sup>۸) التصویب من ز .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : فاستهلت التشماء وما أثبتناه من الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الصغير ، وفيه من لا يعرف مجمع الزوائد ٢/٥١٧ .

<sup>(</sup>۱۰) في ز: دين .

الآكام بفتح الهمزة ، وقد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات : التراب المجتمع وقيل : الجبل الصغير ، وقيل : ما ارتفع من الأرض .

الِظّراب – بكسر المعجمة ، جمع ظَرب بفتح الظاء وكسر الراء : الجبل المنبسط ليس بالعالى ، وقيل : الروابي الصغار .

تَقشَّعتُ بفوقية فقاف ، فشين معجمة ، فعين مهملة مفتوحات ، فتاء تأنيث : تصدعت ، وتشقَّقَتْ .

الإكليل . بكسر الهمزة ، وسكون الكاف : كل شيء دار من جوانبه واشتهر بما يوضع على الرأس فيحيط به ، وهو من ملابس الملوك كالتاج .

الملا . بضم الميم والقصر وقد يمتد جمع ملاءة . وهي ثواب معروف .

الْجَوْبة . بفتح الجيم وسكون الواو ، وفتح الموحدة : هي الحُفرة الواسعة المستديرة ، والمراد : أنها انفرجت (١) في السحاب .

وادى قناة – بقاف مفتوحة فنون فألف : واد من أودية المدينة .

الجَود بفتح الجيم : المطر الغزير ، دهسًا قصيفا دلوقا – بدال مهملة فلام مضمومة فواو فقاف : مندفعا .

حلوقا ضَحُوكا زِبْرجا – بزاى أى مكسورة فموحدة ساكنة فراء فجيم : السحاب . أذاذا – بهمزة فذالين معجمتين بينهما ألف : ذا موج شديد .

قِطْقِطًا سَجْلًا بسين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة فلام فألف مصبوبا صَبَّا متصلا . بُعاقا . بموحدة مضمومة فعين مهملة مفتوحة فألف فقاف فألف : كثيرا .

: المِرْبَد بكسر الميم ، وفتح الموحدة ، وبالدال المهملة : وهو الموضع الذي يجعل فيه التّمر لينشف كالبيْدَر للحنطة .

ثَعْلَب : بلفظ اسم الحيوان المعروف . مخرج ماء المطر من حرين التمر .

<sup>(</sup>١) في ز : تفرجت .

## الباب الرابع

لاستسقائه - عَلِي للله الله الله اخر بالدعاء من غير صلاة .

روى أبو داود ، والحاكم ، والبيهقى ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُمُ أتته بَوَاكى ، ولفظ الحاكم فى المستدرك : هو ازن فقال : « اللهم اسقنا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا نافعًا غير ضار عاجلًا غيرَ آجل . قال فأطبقت السماء عليهم » .

قال البيهقى : الرواية أتت النبى عَيِّكُمْ بَوَاكَى وفى نسختنا من كتاب أبى داود ، يعنى بموحدة قبل الواو قال : ورواه شيخنا الحاكم فى المستدرك : أتت هو ازن ، قال الحافظ ابن المندر(۱) هكذا ، وقع فى روايتنا وفى غيرها مما شاهدنا بالباء الموحدة المفتوحة ، قال هو والبيهقى : وذكر الخطابى : رأيت رسول الله عَيْسَةُ يُوَاكَى بضم التحتية وقيل معناه : التحامل(۱).

وروى ابن ماجه، وأبو عوانة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابى فقال: «يارسُول الله لقد جئتك (أ) من عند قوم مايَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاع، ولا يَحْظِرُ لهم فَحْلُ، فَصَعِد رَسُولُ الله عَيْقِيْنَا هَنِيئَا هَنِيئًا مَرِيئًا رَسُولُ الله عَيْقِيْنَا عَلِيهُ، وأثنى عليه، ثم قال: «اللهم اسْقِناً غَيْثًا يُغِيثُنَا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غيرَ [رائث] ثم نزل فما يأتيه أحدُ من وجه إلا قالوا قد أُحْيِينَا »(°).

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن مرة بن كعب ، أو كعب بن مرة رضى الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى (١) رسول الله عَيْنَا فقال : « إسْتَسْق اللهَ لِمضر فقال المغيرة : إنك لَجَرِىءٌ . أَلِمُضَرَ ؟ (٧) ، قال يارسول الله : إنك اسْتَنْصر تَ (١) الله فَنَصرك ، ودعوت الله فأجَابك ، قال : فرفع رسول الله عَيْنَا عَديه ، يقول : « اللهم اسْقِنَا غَيْنًا [ مُغِينًا ] (٩) مَريعًا

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: في المستدرك والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول: الحامل. والتصويب من المرجح وتمام كلامه: «التحامل على يديه إذا رفعهما، ومدهما فى الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا، وهو التحامل عليها مختصر السنن للمنذرى ٣٧/٢ ويرجع فى روايات الحديث إلى سنن أبى داود ٣٠٣/١ ومستدرك الحاكم ٣٢٧/١ والسنن الكبرى لليبهقى ٣٥٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : جئت .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : غير آجل .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ٢٠٥/١ وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٦) في ز : لرسول الله .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : إنك لحر الصدر والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول: استغفرت والتصويب من المسند.

<sup>(</sup>٩) سقطت من ز .

مَرِيئًا طَبَقًا [ غدقا ] (') عاجلا غير رائث نافعا غير ضار » قال فأُحْيُوْا ، فما لبثوا أَنْ أَتَـوْه فشكوا('') إليه كثرةَ المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت ، فرفع يديه ، فقال ('') : « اللهم حوالينا ولاعلينا ، فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا('') .

وروى الشيخان [ عن ابن مسعود ]<sup>(۰)</sup> رضى الله [ تعالى ]<sup>(۰)</sup> عنه<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز .: له .

<sup>(</sup>٣) في ز : وقال .

٤٠٤/١ مسند أحمد ٤/٣٥/٤ وسنن ابن ماجه ٤٠٤/١ .

<sup>(</sup>ه) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٦) حديث ابن مسعود عند البخارى : « أن قريشا أبطنوا عن الإسلام ، فدعا عليهم النبي عَلَيْكُ . فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها . وفيه : « فدعا لهم رسول الله عَلِيْكُ فسقوا الغيث « الصحيح بشرح الفتح ٢٠٠١ .

### الباب الخامس

### في هديه عَلِيْكُ في المطر والسحاب والرعد والصواعق:

روى البخارى فى الأدب ، ومسلم فى صحيحه ، عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : « أصابنا مع رسول الله على الله عَلَيْتُهُ مطر فَحَسَرَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ ثَوْبَه حتى أصابه [ من ] المطر ، قلنا [ يارسول الله ] (^ لم فعلت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه عزل وجل » (' ) .

وروى أبو يعلى عنه، «أن رسول الله عَيْنَا يَتَمَظُّر فِي أُول مطرة فينزع ثيابه إلا الإزار» (٢٠). وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، والنسائي ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أن رسول الله عَيْنَا يَافِعًا » (٣).

وروى الإمام الشافعي ، عن المطلب بن حَنْطَب رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول عند المطر: « اللهم سُـقْيا رحمة لاسُـقْياً عَذَابٍ ، ولا بَلاءٍ ، ولا هدم ، ولا غَرق ، اللهم على الظّراب ومنابت الشَّجر ، اللهم حوالينا ولاعلينا »(1).

وروى الإمام الشافعي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنهما قالت : «كان رسول الله على إذا رأى ناشئا فى أفق السماء ترك العمل ، وإن كان فى صلاة خفف ، واستقبل القبلة ، ثم يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من شرها » ، وفى لفظ « من شر ما أرسيل به » ، وفى لفظ « من شر ما فيه » ، فإن كشفه الله حمد الله ، وإن أمطر ، قال : « اللهم صَيِّبًا هَنِيئًا » . وفى لفظ « سَيْبًا نافِعًا » ( وفى لفظ « سَيْبًا نافِعًا » ( وفى لفظ « صَيِّبًا نافعا مرتين ، أو ثلاثة » ( ) وروى البخارى ( ) ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عنها . قالت : «كان رسول الله عَنِينًا إذا رأى مَخِيلة ( ) تلوّن وجهه [ وتغير ] ( ) ودخل و خرج ، وأقبل وأدبر ، فإن

<sup>(</sup>١) مُسلّم بشرح النووى ٧/٢٥٥ والبخارى بشرح الفتح ٥٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>٢) يرجع إليه مع اختلاف في بعض لفظه بما لا يغير المعنى مسند أبي يعلى ١٤٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩٠/٦ والبخاري بشرح الفتح ١٨/٢ والنسائي في المجتبي ١٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي . هامش الأم ١١٣/٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: سقيا والتصويب من ابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) مسند الشافعي . هامش الأم ٤/٦ أ وسنن أبي ذاود أخرجه في الأدب ٣٢٦/٤ والمجتبى للنسائي ١٣٣/٣ وسنن ابن ماجه . أخرجه في الدعاء ٢٠٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: عبد والصواب البخاري يراجع تحفة الأشراف ٢٣٨/١٢.

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : نحيله والتصويب من المراجع قال ابن حجر مخيلة : بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة : هى السحابة التي يخال فيها المطر فتح البارى ٢٠١/٦ .

 <sup>(</sup>٩) لم ترد في ز

أمطرت سُرِّى عنه ، فذكرتْ له [ عائشة ](١) بعض مارَأَتْ منه ، فقال : [و ](١٠)مايُدْرِيك ؟ لعله كما قال الله عز وجل ﴿ فَلَّمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقِبلَ أُوديَتُهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيخٌ ﴾ الآية (٢) ».

وروى سعيد بن منصور ، والإمام أحمد ، وعبد ، والشيخان(٢) عنها قالت : «كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا رأى غَيْمًا ، أو ريحا عُرف ذلك في وجهه ، قلت ( ) : يارسول الله [ إن ]<sup>(°)</sup> الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاءً أن يكون فيه المطر ، وَ [ أراك ]<sup>(°)</sup> إذا رأيته عُرفَ في وجهك الكراهِيَة ، قال ياعائشة : وما يُؤَمِنّي أَنْ يكون فيه عذابٌ ، عُذُب قومٌ بالريح ، وقد رَأَى قومٌ<sup>(۱)</sup> العذابَ ، فقالوا : هذا عارض ممطرنا »<sup>(۷)</sup> .

وروى الإمام الشافعي والبخاري في الأدب(^) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « الريح من رَوْح الله ، تأتى بالرحمة ، وتأتى بالعذاب ، [ فإذا رأيتموهـا ]( ) فلا تسبوهـا ، واسْألـوا الله من خيرهـا وتعَوَّذُوا(١٠) بالله من شَـرهّا ١١٠٠٠ .

وروى الشيخان، والترمذي، وابن ماجه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها « أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ إِذَا عَصِفَتْ الرّبِحِ » ، وفي لفظ: « إذا رأى الربح » ، وفي لفظ: « إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل [ وأدبر ](١) وقال : « اللهم إني أسألك خيرها ، وحير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسِلت به ، فإذا [أ](١١) مطرت

<sup>(</sup>١) استكمال من ابن ماجه واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) البخاري بشرح الفتح ٣٠٠/٦ مسلم بشرح النووي ٥٥٧/٢ وصحيح الترمذي ٣٨٢/٥ وقال حسن . أخرجه في التفسير والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٣٨/١٢ وسنن ابن ماجه ١٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : وأبو داود .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: بلي .

<sup>(</sup>٥) استكمال من البخارى .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : يوم .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢٠/٦ والبخاري بشرح الفتح ٥٧٨/٨ ومسلم بشرح النووي ٢٠/٨٥ .

<sup>(</sup>٨) الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٩) استكمال من المسند ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز : وتعوذ .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٢٨٦/٢ ، ٨٠ ، ١٨ ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٢٦٤ ) وسنن أبي داود أخرجه في الأدب ٣٢٦/٤ وسنن ابن ماجه ۱۲۲۸/۲ .

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز ·

سُرَّيه » وفى لفظ « سُرِىّ عنه ذلك » [ فقالت ] وفى رواية « [ ف ] قلت يارسول الله : أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية ، فقال ياعائشة : ما يُؤَمني أن يكون [ فيه ] عذاب [ قد عذب الله قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا » وفى رواية فقال إنى خشيت أن يكون عذابا ] سُلِط على أمتى » وفى لفظ : « فقال : لعله ياعائشة كما قال قوم عاد ﴿ فَلَمّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْقَبِل أَوْدِيَتُمْ قَالُوا : هذا عَارضٌ مُمْطِرنا » (١) .

وروى الإِمام الشافعي ، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ] عنهما قال : « ماهب ريح قط الا جَثَا رسول الله عَلَيْتُهُ على ركبتيه وقال : « اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رِيَاحِا ، ولا تجعلها ريحا »(٢) .

وروى البخارى عن أنس – رضى الله تعالى عنه قال : « كانت الريح الشديد [ ة إذا هبت ] عُرِف ذلك في وجه النبي عَلِيْتُهُ »(٣) .

وروى البخارى فى الأدب ، وأبو يعلى برجال الصحيح عنه قال [كان] رسول الله على الله على

وروى الطبراني برجال الصحيح عنِ سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: « كان

<sup>(</sup>١) الخبر سبق تخريجه في الصفحة السابقة . وما بين معكوفات استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٢) تمام الحبر : «قال ابن عباس : في كتاب الله ( فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ) ( وأُرسلنا عليهم الريح العقيم ) وقال : ( وأرسلنا الرياح لواقح ) » مسند الشافعي – هامش الأم ١١٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح الفتح ٢٠/٢ وكان في الأصول : رأيت ولفظ البخاري هو المثبت .

<sup>(</sup>٤) البخارى فى الأُدب المفرد ( ٢١١ ) مسند أبى يعلى ٢٨٤/٥ وقال الهيثمى : رواه أبويعلى بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح ١٣٥/١٠ . وما بين معكوفات استكمال منهما .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي : رواه الطبراني ، وفيه عبدالرحمن بن إسحق أبوشيبه وهو ضعيف .

وأخرجه البزار وقال : لا نعلمه عن عثمان بن أبي العاص إلا بهذا الإسناد .

وضعفه الهيثمي للسبب السابق .

مجمع الزوائد ١٣٥/١٠ كشف الأستار ٢٩/٤ .

رسول الله عَلِيلَةِ إذا اشْتَدَت الريح قال : اللهم لقحًا لاعُقْما ﴿ (١) .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجَثَا على ركبتيه ومد يدَيْه [قال] (٢) اللهم إنى أسألك من خير هذا الريح وخير ماأرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به ، اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا »(٢) .

وروى الإمام أحمد – برجال ثقات – عن أنس – رضى الله تعالى عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا هاجت الريح عرف ذلك في وجهه »(١٠) .

#### تنبيــه:

### فى بيان غريب ماسبق .

الصيّب - بصاد مهملة مفتوحة ، فتحتية مشدّدة ، فموحدة : المتدفق .

سُفَيًا - بسين مهملة مضمومة ، فقاف ساكنة فتحتيّة فألف [ إنزال الغيث على البلاد والعباد ](٥) .

أَفْقُ السماء - بضم الهمزة ، وسكون الفاءَ وبضمها : ناحيتها .

سُرّى - بسين مهملة مضمومة ، فراء مكسورة ، فتحتية : كشَف.

العارض – بعين مهملة ، فألف ، فراء فضاد معْجمة : السحاب الذي يعترض [ في الله عنه الله عنه عنه الله عنه

عَصَفَتْ - بعين مهملة ، فصاد مهملة ، ففاء مفتوحات ، فتاء تأنيث : اشتد هبوبها . لَقُحًا لاعُقْما(٧) .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن عبدالرحمن وهو ثقة مجمع الزوائد ١٣٥/١٠ وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد بلفظ : « لاقحا لا عقيما » ٢١١ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ، وفيه حسين بن قيس ، الملقب بحنش ، وهو متروك ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٣٥/١٠ .

<sup>.</sup> ١٥٩/٣ مسند أحمد ٤)

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

 <sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٠٠/٢ والبخارى في الأدب المفرد ٢١٢ وصحيح الترمذي ٥،٣/٥ وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ،
 وأخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٥١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) في ز : لقحًا عقبًا خلافًا للنص وقد مُر في رقم ١ .

جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم المرضى والمحتضرين [ والموتى ]

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : المريض والمحتضر ، وما في زيوافق المقدمة ٣٨/١ .

. . .

# الباب الأول

### في سيرته عَلِيْكُم في عيادة المريض .

روى الإمام أحمد ، عن عبادة بن الصامت – رضى الله تعالى عنه – قال : « أتانى رسول الله عليه وأنا مريض في أناس من الأنصار يعودوني ( ) .

وروى أيضا عنه : أن رسول الله عَلِيْكَةِ عاد عبدالله بن رواحة ، قال : فما تَحَوَّرَ (٢) له عن فراشه الحديث (٦) »

[ وروى ]('') أبو ليلى عن عثمان – رضى الله تعالى عنه – أنه كان يخطب ، فقال : « أَمَا وَالله قد صحبنا('') رسول الله فى الحضر والسفر('') ، فكان يعود مرضانا ، ويشيع جنائزنا وَيَغَدُو معنا ويواسينا بالقليل والكثير('') » .

وروى مسلم ، عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما (^ ) - قال : كنَّا جُلُوساً مع رسولِ الله عَلَيْه ، ثم أَدْبَر الأَنْصَارِيِّ . فقال رسولُ الله عَلَيْه ، ثم أَدْبَر الأَنْصَارِيِّ . فقال رسولُ الله عَلَيْه ، ثم أَدْبَر الأَنْصَارِيِّ . فقال رسولُ الله عَلَيْه عَلَيْه ، ثم أَدْبَر الأَنْصَارِ . كيفَ أَخِى سعدُ بنُ عُبَادَةَ ؟ فقال : صالح ، فقال رسول الله [ عَلَيْكَ ] (١٠ ) مَنْ يَعُودُه منكم ؟ فقال وقمنا (١١ مَعَهُ ونحن بِضْعَةَ عَشَر ، ما علينا (١٢ ) نعالُ ولاخِنافٌ ولا

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) المسند ٣١٧/٥ وفيه حديث الشهادة .

<sup>(</sup>٣) فى ز : نجوز وغيرها : يجوز . وما أثبتناه من المسند .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٠١/٤ .

<sup>(</sup>٥) التصويب من ز ومن مجمع الزوائد ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) فى ز : فى السفر والحضر وما أثبتناه يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : عنه خلافا للنص .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : إذا خلافا للنص عند مسلم .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز وهی توافق المرجع .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز: فقمنا خلافا للنص عند مسلم .

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ز : علمنا خلافا للنص عند مسلم .

قَلَانِسُ [ ولا قُمُصٌ ](١) نمشى فى تِلك السِّباخ (١) حتى جِئْنَاهُ ، فاستأخر قومُه مِنْ حَوْله حتى دَنَا رسولُ الله عَلِيْنَا وأصحابُه الذين مَعَه (٣) » .

ورمى أبو داود عن حُصَين بن وَحْوَجٍ أن طلحة بن '' البراء مَرِضَ فأَتَاه رسولُ الله عَيْسَةُ يَعُوده فقال : إِنِّى لا أَرَى طلحةَ إِلَّا قد حَدَثَ فيه الموتُ فَآذِنُونِي بِه ، وعَجِّلُوا ، فإِنّه لَا يَنْبَغى لِجيفَة مُسْلم أَنْ تُحْبَسَ بَيْن ظَهْرَاني أهله '')» .

وروى البخارى ، فى الأدب ، عن جابر رضى الله تعالى [ عنه ] أن – قال : « دَخَلَ رسول الله عَلَيْكَ على أم السَّائِب وهي تُرَفْرِفُ ( ) ، فقال : مالك ؟ فقالت : الحمى – أخزاها الله [ تعالى ] أن – [ فقال ] أن رسول الله عَلَيْكُ لا تَسُيِّبها فإنها تُذْهِب خَطَايًا بنى آدَم كا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الْحَديد ( ) ) .

وروى أبو داود ، عن أم العلاء ، عمة (١٠٠ حِزَام [ بن حكيم ](١١) الأنصارى – رضى الله تعالى عنهما(١١) – قالت ؛ عادنى(١٣) رسول الله عَيْضَةُ (١٤) ] .

وروى الطبرانى - برجال الصحيح - عن فاطمة الخزاعية رضى الله [تعالى] (^) عنها - قالت : عاد رسول الله عَلِيلِية امرأة من الأنصار وهى وَجِعة ، فقال لها : كيف تَجِدينَك ؟ قالت بخير (°) إلا أن أمّ مَلْدَم قد بَرَّ حَتْ بى ، فقال رسول الله عَلِيلَةِ اصبرى فأنها تُذْهِب خَبَث

<sup>(</sup>١) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٢) في ز : البنباع خلافاً للنص عند مسلم .

<sup>(</sup>٣) مُسَلَّمَ بشراح النووى ٢/٨٧٥ .

<sup>(</sup>٤) فيما عداً ز : أن طلحة أن البراء وما أثبتناه يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: ظهرى . والتصويب من سنن أبي داود ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) فى ز : خرفرف وفى مسلم : مالك يا أم السائب ترفزفين .

<sup>(</sup>A) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) البخارى فى الأدب المفرد ٢٥٢ والحبر أخرجه مسلم فى الأدب ٤٣٨/٥ وهو كذلك فى تحفة الاشراف ٢٩٢/٢ ولم يشر إلى تخريج البخارى له .

<sup>(</sup>١٠) فى ز : عن حكيم بن خزام .

<sup>(</sup>١١) زيادة من ز . وفي الأصول : حكيم بن حزام .

والتصويب من أسد الغابة ٣٧٠/٧ .

<sup>(</sup>۱۲) في ز : عنها .

<sup>(</sup>۱۳) فی ز : دعانی .

<sup>(</sup>١٤) تمام الخبر : « وأنا مريضة ، فقال : أبشرى يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه ، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة » سنن أبى داود ١٨٤/٣ .

<sup>(</sup>۱۵) فیما عدا ز : خیرا .

ابن آدم ، كما يُذهب الكير خَبَثَ الحديد() .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن أسامة بن زيد – رضى الله تعالى عنهما قال (\*) : دخلت مع رسول الله عَلَيْكَةِ على عبدالله بن أبَى نعوده فى مرضه الذى مات فيه ، فلما دخل عليه رسول الله عَلَيْكَةٍ عرف فيه الموت ، قال [ له ] رسول الله عَلَيْكَةٍ قد كنتُ أنهاك كثيرا عن حب يَهُود فقال عبدالله : قد بغضهم أسعدُ بن زرارة [ فمات ] (\*) » .

وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود عن أنس - رضى الله [ تعالى ] عنه - أن غلاما من اليهود كان يخدم رسول الله علي فمرض فأتاه رسول الله علي يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال [ له ]() : أطع أبا القاسم فأسلم ، فخر جرسول الله علي في وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه من النار (°) » .

وروى الطبرانى ، عن سلمان – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عَيْمِ عاد رجلا من الأنصار ، فلما دخل عليه ، [ و ](١) وضع يده على جبينه [ ف ](١) قال : كُيف تجدك ؟ فلم يَحر (٧) إليه شيئا الحديث (٨) » .

وړوى ابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله [ تعالى ](') عنه – قال : عاد رسول الله على الله يوروى ابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله يورون الله يورون أصحابه به وجع ، وأنا معه فقبض على يده فوضع يده على جبهته ، قال : وكان (۱) يرى ذلك من تمام عيادة المريض (۱۰) » .

وروى [ أبو ]<sup>(۱)</sup> الحسن بن الضحاك عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلِيلِيَّةٍ لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث<sup>(۱۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : قالت .

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين استكمال من المسند ٢٠١/٥ وفي سنن أبي داود ١٨٤/٣ فمه ؟

<sup>(</sup>٤) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٨٠/٣ والبخارى بشرح الفتح ٢١٩/٣ وسنن أبي داود ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : نجد والصواب من المرجعين بمعنى لم يرَجع .

<sup>(</sup>٨) من حديثه الطويل في المعجم الكبير للطبراني ٣٣٠/٦ وقال الهيشمي : فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف مجمع الزوائد ٣٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : ترى ذلك .

<sup>(1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) بمعناه أخرجه أبويعلي عنه في حديث فيه طول ، وفي إسناده ضعف". يراجع مجمع الزوائد ٢٩٧/٢ .

وروى أبو يعلى ، عن أنس – رضى الله [ تعالى ] عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا فقد رجلا من أصحابه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له ، وإن كان شاهِداً زاره ، وإن كان مريضا عاده (١) » .

وروى البخارى ، وأبو داود ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : جاءنى رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه ا

ورواه ابن ماجه ، ولفظه « عادنی رسول الله عَلَيْتُهُ [ ماشيا ] (') وأبو بكر ، وأنا [ ف بنى ] (') سلمه (°) » .

وروى الإمام مالك ، عن أبى أُمَامَة بن سَهْل ، بن حُنَيْف (١) – رضى الله تعالى عنه – أن مِسْكِينةً مَرِضت فأُخْبَرَ رسول الله عَلَيْكَةً بمرضها ، قال وكان رسول الله عَلَيْكَةً يَعُود المساكين ، ويَسْأَل عنهم الحديث (٧) » .

وروى الإمام أحمد ، عن أنس – رضى الله [ تعالى ] (^) عنه – قال : دخلت مع رسول الله عَلَيْتُهُ نعُود زيد بن أرقم ، وهو يشتكى عينيه ( ` ' ) – الحديث ( ' ' ) .

وروى عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – فقال : كيف تجدك ؟ قال : صالحا أصلحها والله(١٢) » .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى فى المرضى ١٢٢/١ وأبو داود فى الجنائز ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المرجع وفي ز وحدها : وأنا في سلمة .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ٤٦٢/١ .

<sup>(</sup>٦) في ز: بني أمامة بن سهل عن بني حنيف والضبط من الأصل ويراجع تهذيب التهذيب ١٣/١٢ .

<sup>(</sup>٧) موطأ مالك ٩/٢ وفيه خبر صلاته عَلِي أصحابه على قبرها حيث لم يؤذنوه كما طلب منهم .

<sup>(</sup>A) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٧٥/٤ والبخاري في الأدب المفرد ١٥٨ وسنن أبي داود ١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : عبته .

<sup>(</sup>١١) قال الشوكان : في إسناده الفضل بن دلهم وأورد أقوال الأئمة فيه ، وأكبرهم لا يشهد له بخير . نيل الأوطار ٢١/٤ .

<sup>(</sup>۱۲) هكذا ولم يتضع الحبر .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، عن أنس – رضى الله تعالى [ عنه ] أن رسول الله عليه ، فقال : كيف تَجِدُك ? فقال ('') : عليه ، فقال : كيف تَجِدُك ? فقال ('') بغير . أرجو الله تعالى ، وأخاف ذُنوبى ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ لن يجتمعا فى قلب رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى رجاءه وأمّنه مما يخاف (") » .

وروى البخارى فى الأدب ، وابن حبان وأبو يعلى ، برجال الصحيح عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : كان رسول الله عَيْضَةً إذا عَادَ مَرِيضًا جَلَسَ عند رَأْسِهُ ثَمَ قال : « سَبْعَ مَرَّات : « أَسْأَلُ الله العَظِيمَ ، ربَّ العَرْشِ العَظيمِ ، أَنْ يَشْفِيَكَ » ، فإنْ كانَ فى أَجَلِهِ تَأْخِيرِ عوفى (٤) من وجعه (٥) .

وروى أبو يعلى برجال ثقات عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ إِذَا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ، ثم يقول : باسم الله لا بَأْس<sup>(۱)</sup> » .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] عنه – أن رسول الله عَلَيْتُهُم عاد مريضا [ – ومعه أبو هريرة – ] (٢) ، من وَعْكِ كَانَ بِهِ ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُم أَبْشِر إن الله تعالى يقول : « نَارِى أُسَلِّطُها على عَبْدِى المؤْمِنِ [ فى الدنيا ] (٢) لتكونَ حَظّه من النار فى الآخرة (٨) » .

وروى البيهقى ، واين ماجه ، عن أنس – رضى الله [ تعالى ](١) عنه – أن رسول الله على الله على مريض يعوده فقال : أتشتهى شيئا ؟ أتشتهى (١٠) : كَعْكَا ؟ [ قال : نعم ](١١) فطلبوه له(٢٠) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : يعوده في مرضه . ولفظ الترمذي : دخل على شاب وهو في الموت فقال : كيف تجدك ؟

<sup>(</sup>٢) في ز : قال .

<sup>(</sup>٣) صحیح الترمذی ٣٠٢/٣ وقال : حسن غریب .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : عفى

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١٥٨ وأخرجه أبويعلي في مسنده ٣١٩/٤

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي : رواه أبويعلي ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢/٠٤٠ وسنن ابن ماجه في الطب ١١٤٩/٢ .

 <sup>(</sup>٩) لم ترد في ز

<sup>(</sup>١٠) « لَفُظُ ابن ماجه : أتشهى شيئا ؟ أتشتهى كعكا ؟ » وفي الأصول : قال كعكا قال نعم .

<sup>(</sup>١١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>١٢) في الأصول : عن ابن عباس رضى الله عنهما والخبر لأنس بن مالك . قال في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي سنن ابن ماجه ٤٦٣/١ .

وروى ابن ماجه [ عن ابن عباس ] (۱) أن رسول الله عَيْنِكُم عاد رجلًا فقال : ماتَشْهى ؟ قال : أشتهى نُحبْزَ بُرِ ، قال النبى عَيْنِكُم « من كان عنده خبز بُرِ فليبعث إلى أُخِيه ، ثم قال رسول الله عَيْنِكُم إذا اشتهى (۱) مريض أحدكم شيئا فَلْيُطْعمُه (۱) » .

وروى الإمام إسحاق ، عن السائب بن يزيد – رضى الله تعالى عنه – قال اشتكيت شكوى فحملونى إلى رسول الله عَلِيْتُهُ فبات يرقيني بالقرآن – وينفث على به(') » .

وروى الطبرانى ، عن سلمان – رضى الله تعالى عنه – قال : دخل على رسول الله عَلَيْكُ يعودنى فلما أراد أن يخرج قال : يا سلمان كشف الله ضرك ، وغفر ذنبك ، وعافاك فى دينك وأجَّلكَ في أَجَلِكَ (°) » .

وروى الشيخان ، والحارث ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] عنهما – أن رسول الله عَلَيْتُهُ دخل على أعرابى يعوده فى مرضه وهو محموم ، وكان إذا دخل على مريض قال : لا بأس . طهور إن شاء الله تعالى ، فقال الأعرابى بل هى حمَّى تفور فى جوف شيخ كبير حتى تُزيره القبور ، فقال رسول الله عَلِيْتُهُ فنعم إذاً (١) » .

ورواه الإمام أحمد برجال ثقات عن أنس – رضى الله تعالى عنه – بلفظ كفارة وطهور(<) » .

وروى مسدد ، عن عبدالرحمن بن عوف - رضى الله [تعالى] (^) عنه - قال : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا عاد مريضا يقول : « اللهم أذهب عنه ما يجد ، وأجره فيما ابتليته وروى أبو يعلى عن عثان - رضى الله تعالى عنه - قال : مرضت وكان رسول الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) كان فى الأصل : عنه أى عن ابن عباس . والخبران عند ابن ماجه : واحد لابن عباس والثانى لأنس كما أثبتنا .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز: مریضکم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ٤٦٣/١ وفي الزوائد : في إسناده صفوان بن هبيرة . ذكره ابن حبان في الثقات وقال النفيلي : لا يتابع على حديثه . انتهى وفي تقريب التهذيب : لين الحديث .

<sup>(</sup>٤) روى الطبراني في الكبير والأوسط عنه بإسناد ضعيف قال : «عوذني رسول الله عَلِيْكُ بفاتحة تفلا » مجمع الزوائد ١١٣/٥ .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عمرو بن حالد القرشي ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٩٩/٢ .

 <sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح أحرجه فى المرضى ١١٨/١٠ ، ١٢١ كما أحرجه فى الأدب المفرد ١٥١ وأحرجه النسائى فى الكبرى وفى
 اليوم والليلة كما فى تحفة الأشراف ١٢٧٥ .

<sup>(</sup>٧) رجاله ثقات الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>A) لم ترد في ز

يَعُودنِي فَعَوّذَنِي () يوما فقال: « بسم الله الرحمن الرحيم . أُعِيدُك بالله الأَحد الصّمد ، الذي لم يَلِد ولم يُولَد ، ولم يكن له كُفوًا أحدٌ من شر ما تَجِد » ، فلما اسْتَقل رسول الله عَلَيْكَ قَائِما قال ياعَفان () تَعَوّذُ بِها ، فما تَعوّذْتُم بِمِثْلِهَا () » .

وروى أبو يعلى ، والبزار بسند صحيح عن أنس – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه عاد رجلا من الأنصار فقال : يا خال (١٠) قل : لا آله إلا الله فقال خال أم عم ؟ قال : لا ، بل خال قال : وخيرُ إلىّ أنْ أَقُولِها قال : نعم (٥) » .

<sup>(</sup>١) في الأصول: فعادني . والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: لعثمان.

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمى : رواه أبويعلى فى الكبير عن شيخه موسى بن حبان ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد
 ١١٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : يا أخا .

<sup>(</sup>٥) قال الهيشمي : رواه أبويعلي والبزار ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣٢٥/٢ ويراجع كشف الأستار ٣٧٣/١ .

### الساب الشاني

### في سيرته عليك في المحتضرين .

روى الإمام أحمد ، ومسلم والأربعة ، عن أم سلمة والبزار ، والطبراني ، عن أبي بكرة وضى الله تعالى عنهما – ومسدد عن أبي قلابة – رحمه الله تعالى – مرسلا برجال ثقات « أن رسول الله عليه عنهما على أبي سلمة يَعُوده فوافق دخولُه عليه ، وخروج نَفَسه فتكلم أهله عند ذلك بنجوما يتكلم أهل الميت عنده ، فقال رسول الله عَيْنِية به لا تَدْعُوا على أَنفُسِكم إلا بِحَيْر فإن الملائكة تحضر الميت فيؤمّنون على دعاء أهله فأغمضه ، وقد (ااشق بَصرُه ، وقال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، ثم قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، وأعظم نوره ، واخلف [ ه ] (اللهم اغفر لأبي سلمة ، واخلفه (اللهم اغفر لأبي سلمة ، وفي لفظ : وفي لفظ « واخلفه في تركته في الغابرين ، واغفر لنا ، وله يارب العالمين ، وافسح له في قبره ، وتور له فيه » . وفي لفظ : وأوسع له في قبره ، وتور له فيه » . وفي لفظ : « أوسع له في قبره ، وتور له فيه » . وفي لفظ :

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز ; فاخلفه .

<sup>. (</sup>۳) مسند أحمد ۲۹۱/۳ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۲۲ ومسلم بشرح النووى ۸۶/۲ وسنن أبى داود ۱۹۰/۳ . والمجتبى للنسائى ۶/۵ وسنن ابن ماجه ۲/۵۱ ورواه البزار والطبرانى فى الأوسط من جديث أبى بكرة ، وفيه محمد بن أبى النوار وهو مجهول . مجمع الزوائد ۳۳۰/۲ .

### الباب الثالث

## في حزنه وبكائه عَيْكُ إذا مات (١)أجد من أصحابه .

روى (٢) الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائى، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: لما جاء [للنبيَّ عَلَيْكُ ] (٢) قتلُ زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وابن رواحة جلس رسول الله عَلِيْكُ يُعرفُ (١) في وجهه الحزنُ وأنا (١) أنظر من صَائِر الباب - يعنَى شَقّ الباب (١).

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجه – وتقدم مبسوطا<sup>(۱)</sup> فى السرايا – عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : بعث رسول الله عليظية سرية يقال لهم القراء فأصيبوا يوم بئر مَعُونة – فما رأيت رسول الله عليظية حَزِن حُزْنا قط أشد منه (^) .

وروى أحمد بن منبع ، والبراز ، وأبو يعلى ، عن عبدالرحمن بن عوف - رضى الله تعالى عنه - قال : أخذ رسول الله على الله على النه على النه على النه على الله على الله على الله على الله على الله على الله وأنت تنهى في حجره حتى خرجت نفسه ، فوضعه ثم بكى ، فقلت : « تَبْكى يارسول الله وأنت تنهى عن البكاء ؟ قال : « إنى لم أنه عن البكاء ، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة لهو ، ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة : لطم وجوه ، وشق جيوب ، وهذه رحمة ، ومن لا يَرحَمُ لا يُرحَم ، يا إبراهيم . لولا أنه وعد صادق وقول حق [ وأن ] (١٠) آخر نا سيلحق بِأُولنا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا ، وإنا عليك يا الله على القلب ، ولا نقول ما يُسخط ربنا عز وجل (١٠) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : أصاب . تراجع المقدمة ٣٨/١ .

<sup>(</sup>۲) فى ز : وروى .

<sup>(</sup>٣) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٤) فى الأُصول : ولم يعرف .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : وإنَّما .

<sup>(</sup>٦) البخاري بشرح الفتح ١٦٦/٣ ومسلم بشرح النووي ٩٦/٢ وسنن أبي داود ١٩٢/٣ والمجتبي للنسائي ١٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : مستوفا .

<sup>(</sup>٨) يرجع إلى الجزء السادس ص ٩١ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : التخاتي ، النخلي .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من الهيثمي .

<sup>&</sup>quot; (١١) في الأصول: بك والتصويب من الهيثمي .

<sup>(</sup>۱۲) كشف الأستار ۳۸۱/۱ وقال البزار : لا نعلمه عن عبدالرحمن إلا بهذا الإسناد ، وروى عنه بعضه بإسناد آخر . وقال الهيثمي : رواه ابويعلي والبزار ، وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي وفيه كلام . مجمع الزوائد ۱۷/۳ .

وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما – قال : « اشتكى سعد بن عُبَادة شكُوى لَهُ ، فأتاه رسولُ الله عَلَيْ يَعُودُه مع عَبْد الرحمن بن عَوْف ، وسَعْد بن وَقّاص ، وعَبْد الله بن مَسْعود – رضى الله تعالى عنهم – فَلَمّا دَخَلَ عليه وَجَدَه فى غَاشِية أَهْلِهِ(۱) ، فقال : « قد قَضَى » فقالوا : لا ، يا رسول الله ، فبكى رسولُ الله عَلَيْ فلما رأى القومُ بُكاءَ(۱) رسول الله عَلَيْ بَكُوا ، فقال : أَلَا تَسْمَعُون (۱) ، إن الله – عز وجل – لا يُعذّب بدمع العين ، ولا بِحُزْن القَلْب ، ولكن يعذب بهذا ، وأشار إلى لِسَانِه – أو يرحم (۱) » .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، عن أنس - رضى الله تعالى عنه - قال : « دخلنا مع رسول الله عَلَيْكَةً على أبى سَيْفِ القَيْنَ ( ) ، وكان ظِئراً لإبراهيم ، فأخذ رسول الله عَلَيْكَةً ابنه إبراهيم فقبّله وشمّه ، ثم دَخَلْنَا عليه بعد ذلك وإبراهيم يَجُودُ بِنَفْسه ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسولِ الله عَلَيْكَةً تَذْرِفَانَ ، فقال ابنُ عوف : وأنتَ يارسول الله ، فقال يا ابنَ عوف : « إنها رحمة (١) ، ثم أتبعها بأخرى ، فقال : « إن العين تَدْمع ، وإنّ القلب يَخْشع ، ولا نقول إلّا ما يَرْضى . رَبّنا أَبعها بأخرى - ، وإنا بفراقك (١) يا إبراهم لمحزونون (١) » .

وروى الشيخان ، والإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والبيهقى عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : أخذ الراية زيدُ فَأْصِيب ، ثم أخذها جعفرُ فَأْصِيب ، ثم أخذها عبدُ الله بن رسول الله عَلَيْتُهُ لَتَذْرِفان الحديث (٩٠) » .

وروى أحمد بن منيع بسند على شرط الصحيحين عن ''قيس بن أبى حازم - رحمه الله تعالى - قال : جاء أسامة بن زيد - رضى الله تعالى عنهما - بعد قتل أبيه ، فقام بين يدى رسول الله عَلَيْتُهُ [ فدمعت عينا رسول الله عَلَيْتُهُ ] ('') فجاء من الغد فقام فى مقامه ذلك ، فقال له ] ('') رسول الله عَلَيْتُهُ : أُلاق أنا منك اليوم ما لقيتُ منك أمس ('') » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : الذين يغشون للخدمة وغيرها فتح البارى ١٧٥/٣ .

<sup>(</sup>۲) فى ز : بكى .

<sup>(</sup>٣) التصويب من ز .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ١٧٥/٣ ومسلم بشرح النووي ٥٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: النبين .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : الرحمة .

<sup>(</sup>٧) في ز : قرافك .

<sup>(</sup>۸) البخاری بشرح الفتح ۱۷۲/۳ ومسلم بشرح النووی ۱۷۲/۰ .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ١١٣/٣ وله بقية والبخارى بشرح الفتح ١١٦/٣ والمجتبي للنسائي باختصار ٢٢/٤ وسنن أبي داود ١٩٢/٣ .

<sup>(</sup>١٠) فى ز : أن قيس بن أسامة عن قيس بن أبى جازم وفى باقى الأصول : أن قيس بن أبى حازم .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبن سعد عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم . الطبقات الكبرى ٤٣/٤ .

وروى ابن ماجه ، وأبو يعلى الموصلي ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : لما وجع سعد ، وجَدّ به الموتُ ، فبكى رسول الله عَلَيْكُ وأبو بكر ، وعمر ، حتى إنى لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر ، وأنا أبكى ، وكان رسول الله عَلَيْكُ تذرف عيناه ، ويمسح وجهه ، ولا يسمع صوته (١٠) » .

وروى البخارى ، عن أنس – رضى الله [تعالى] عنه – قال : شهدنا بِنْتاً ١٠٠ لرسول الله عَلِيْتِهُ . ورسولُ الله عَلِيْلَةِ جَالسُ على القَبْرِ فرأيت عَيْنَيه (٢) تَدْمَعَان (١٠) » .

وروى ابن سعد ، وابن أبى شيبة ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] ( ) عنها – قالت : كان عَيْنَا رسول الله عَلَيْنَةُ لا تدمع على أحد ، ولكن كان إذا وجد . فإنما هو آخذ بلحيته ( ) » . وروى الطبرانى – مرسلا – برجال ثقات ، عن أبى النضر سالم – رحمه الله تعالى ( ) قال : دخل رسول الله عَلَيْنَةُ على عثان بن مظعون ، وهو يموت ، فأمر رسول الله عَلَيْنَةُ بثوب فَسُخّى عليه ، وكان عثان ناز لا على امرأةٍ من الأنصار ، ويقال لها : أم معاذ [ قالت : فمكث رسول الله عَلَيْنَةُ وسم فبكى ، فلما رسول الله عَلَيْنَةُ وسم فبكى ، فلما بكى بكى أهل البيت ] ( ) ، فقال رسول الله عَلَيْنَةً رحمك الله أبا السائب ( ) » .

وروى الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة، واللفظ للأول، عن ابن عباس - رضى الله [تعالى] (۱۱) عنهما - قال: بكت النساء على رقية، فجعل عمر ينهاهن، أو يضربهن ». وفي رواية: «فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله علي يبده وقال: «دعهن» وقال: «إبكين وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما كان من العين والقلب فمن الرحمة، وما كان من اللسان واليد فمن الشيطان »، ورجعت فاطمة تبكى على شفير قبر رقية، فجعل رسول الله علي شفير قبر رقية، فجعل رسول الله علي عن وجهها بيده، أو قال: «بالثوب (۱۱)».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ، المنتقى بشرح نيل الأوطار ١١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) فيما عِدا ز : مع رسول الله .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : عيناه .

<sup>(</sup>٤) البخارى بشرح الفتح ١٥١/٣ .

 <sup>(</sup>٥) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٦) مصنف بن أبي شيبة ٣٩٤/٣ وفيه قصة .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : رحمة الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ز وهي موافقة للمرجع .

<sup>(</sup>٩) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير ، وهو مرسل ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٨/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) ناقصة من ز .

<sup>(</sup>۱۱) ما بين يدى من مسند أحمد ٢٣٧/١ أنها زينب ولفظه لا يختلف فى المعنى عما أورده المصنف . وأورده صاحب المنتقى نيل الأوطار ١١١/٤ .

وروى مسدد - برجال ثقات - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله تعالى - أن رسول الله عَلَيْكُ عاد رجلا من بنى معاوية فوجده قد احتُضِر ، ونساؤه تبكيه ، فذهب الرجال يُوزِعُون النساء ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : دَعُوهن فإذا وجبت فلا تسمعن صوت نائحتهم (۱) » .

وروى الطيالس ، والجنيدى (٢) ، وعبد ، وابن حبان ، عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : كنا مع رسول الله عليه الله عليه - في جنازة فرأى عمر نساء يبكين فتناولهن ، أو صاح بهن ، فقال رسول الله عليه - : « يا عمر دعهن ، فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب (٢) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - - قالت : « رأيت رسول الله عليه يقبل عنها بن مظعون ، وهو ميت ، وعيناه تذرفان (١٠ حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه »(٥٠) ..

<sup>(</sup>١) يرجع إلى أحاديث الباب في المنتقى بشرح نيل الأوطار ١١١/٤ .

<sup>(</sup>۲) فی ز : الجندی .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ٥٠٦/١ وقال في نيل الأوطار أخرجه النسائي وابن ماجه نيل الأوطار ١١٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) التصويب من الترمذي .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٢٠١/٣ وصحيح الترمذي ٣٠٥/٣ وسنن ابن ماجه ٤٦٨/١ .

## الباب الرابع

فى سيرته – صلى الله عليه وسلم – فى غسل الميت ، وتكفينه وفيه نوعان :

الأول في غسل الميت

والكفن ، وَبُزَاقِه على بعض أصحابه – صلى الله عليه وسلم

روى (۱) الأئمة ، والدارقطني ، عن أم عطية - - رضى الله تعالى عنها - قالت : «دخل علينا رسول الله عَلَيْكَةٍ . حين تُوفِيتْ ابنتُه ، فقال : «اغْسِلْنَهَا ثلاثًا ، أو خمسًا ، أو أكثر من ذلك إن رَأَيْتُن ذلك بماءوسِدْر ، واجْعَلن في الآخرة كَافُورا ، [ أبو شيئا من كافور ] (۲) ، وابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ، فإذَا فرغتن فآذنّني (۱) » ، قال : فضفرنا شعرها ثلاثة قُرون ، فألقيثاه خَلْفها ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حِقْوه فقال : أشْعِرْنَها إِيّاه (١) » .

ورو الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن لَيْلَى الثَّقفية - رضى الله تعالى عنها - قالت : «كنتُ فيمن غَسَّل أم كلثوم بنت رسول الله عَيِّلِيَّهُ عندَ وَفَاتها ، فكان أولَ ما أعْطَانا رسول الله عَيِّلِيَّهُ الحِقاءَ " ، ثم الدِّرع . ثم الخِمار ثم المِلْحَفَة ، ثم أُدْرِجت بعدُ " في الثَّوب الآخر ، الحِقاءَ " ورسول الله عَيِّلِيَّهُ عند الباب معه كَفَنُها يناولنا ( " ثَوْبًا ثوبًا ( " ) .

وروى الشيخان ، عن جابر – رضى الله [ تعالى ] (١٠) عنه – قال : « أتى النبي عَلَيْكُ عبد الله بن أَبَى بعد ما دُفِن فأُخْرِجه فَنَفَتَ فيه من ريقه ، وأَلْبسه قَمِيصَه (١١) » .

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز وهي توافق المراجع .

<sup>(</sup>۳۳ فیما عدا ز : نادیتنی .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥/٥٨ والبخارى بشرح الفتح ١٢٥/٣ ومسلم بشرح النووى ٩٩/٢ وسنن أبي داود ١٩٧/٣ وصحيح الترمذى ٣٠٦/٢ وقال : حسن صحيح وألمجتبي للنسائي ٢٤/٤ وسنن ابن ماجه ٤٦٨/١ .

<sup>(</sup>٥) فى ز : الحقواد ، وفى غيرها : الحقود وما أثبتناه من المرجعين . وفى اللسان : الحَقُّو ، والحِقو ، والحَقوة ، والحِقاء كله الإزار .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : بعد ذلك وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>٨) فَى زَرُا: يناولنا وفي غيرها : يناولها وما في ز لفظ أحمد .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣٨٠/٦ وسنن أبي داود ٢٠٠/٣ .

 <sup>(</sup>۱۰) ناقصة من ز

<sup>(</sup>١١) البخاري بشرح الفتح ١٣٨/٣ ومسلم بشرح النووي ٦١٦/٥ كما أخرجه النسائي في المجتبي ٣١/٤ .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات - والرجل المبهم لم يسم - عن شَيْع من (۱) قَيْس ، عن أبيه ، قال : جَاءَنا رسول الله عَيْنِ وعندنا بَكرة صَعْبة لا يُقْدر عليها ، فَدَنا منها رسول الله عَيْنِ وعندنا بَكرة صَعْبة لا يُقْدر عليها ، فَدَنا منها رسول الله عَيْنِ فَمَسح ضَرْعَها ، فحفل (۱) ، [ فاحتلب ] قال : فلما مات أبي جاء وقد شدَدت في كفنه ، وأخذت سلاءة (۱) فشددت (۱) بها الكفن ، فقال : لا تعذب أباك بالسَّلاء (۱) ثم كشف عن وأخذت سلاءة (۱) ثم بزق على صدره ، حتى رأيت بياض رُضاض بُزَاقِه على صدره ، وألقى السَّلاء ] (۱) ثم بزق على صدره ، حتى رأيت بياض رُضاض بُزَاقِه على صدره ، صدره ، وألقى السَّلاء )

الثانى : فيمن غسله النبي عَلِيلَةٍ بيده ، وكفنه وصلى عليه ، وأدخله قبره .

[ روى ] (م)عبد بن حميد ، والحارث بن أبي أسامه - بسند ضعيف - عن عبد الله بن أوفى - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان بالمدينة مقعد ، فقال لأهله ضعونى على طريق رسول الله عَلَيْتُهِ إذا اختلف إلى المسجد سلم على المقعد ، فجاء (١) أهل المقعد ؛ ليردوه إلى أهله فقال : لا والله لا أبرح من هذا المكان . ما عاش رسول الله عَلَيْتُهُ فابنُوا لى خُصًا ، فكان المقعد فيه ، فكان كلما مر رسول الله عَلَيْتُهُ دخل (١) وسلم على المُقعد ، وكلما أصاب رسول الله عَلَيْتُهُ طُرفة طعام بعث بها إلى المُقعد ، قال : فبينا نحن مع رسول الله عَلِيَّةُ إذ (١) أتى آت فنعى له المُقعد ، فنهض رسول الله عَلِيَّةُ ونهضنا معه حتى دنا من الخص ، قال لأصحابه : « لا يقربن أحد [ من ] (١) الخص غيرى ، فدنا رسول الله عَلِيَّةُ من الخص ، فإذا جبريل قاعد عند رأس المُقعد فقال جبريل : «يارسول الله عَلِيَّةُ فعسله أما إنك لو لم تأتنا لكفيناك أمره ، فأما إذا جئت فأنت أولى به ، فقام إليه رسول الله عَلِيَّةُ فعسله بيده وكفنه ، وصلى عليه وأدخله القبر » (١)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : بن .

<sup>(</sup>٢) فى الأُصول : فاحتفل ، وما بين معكوفين استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : عملات .

<sup>(</sup>٤) في ز: فسددت.

<sup>(</sup>٥) السلاء : مشددة مهموزة : شوك النخل الواحدة سلاءة المصباخ ..

<sup>(</sup>٦) استكمال من المرجع :

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٥/٧٧ .

<sup>(</sup>٨) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : زيادة : إلى .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : دخل فهف .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز: إذا .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : بدون من . ۱۳۱۱ لم أعثر عليه فيما لدی من مراجع .

تنبيسه:

في بيان غريب ما سبق

الحَقْو بِحاء مهملة مفتوحة ، فقاف ساكنة ، فواو . الإزار [ وأصله ] معقد الإزار (١) الدِّرْع - بدال مهملة مكسورة ، فراء ساكنة ، فعين مهملة : الزردِية (١)

الخِمار – بخاء مكسورة فميم ، فراء : الساتر . \*

المِلْحَفَة – بميم مكسورة ، فلام ساكنة ، فحاء مهملة ففاء .

البَكْرَة – بوحدة مفتوحة ، فكاف ساكنة ، فراء مفتوحة ، فتاء تأنيث : الفَتية من الإبل ، والذكر بَكْر<sup>(٣)</sup> .

الضَّرْع - بضاد معجمة مفتوحة ، فراء ساكنة ، فعين مهملة : معروف مجتمع اللبن . الظلف : للشاة والبقر ونحوها ، وأما الناقة فخف (<sup>1)</sup> .

السُّلَاةُ - بسين مهملة مضمومة ، فلام ، فألف فتاء تأنيث : شوكة النخل ، والجمع سُلًا .

رضاض(٥)

الْخُص - بخاء معجمة مضمومة ، فصاد مهملة : بيت يعمل وجمعه : أخصاص .

المقعد - بميم مفتوحة ، فقاف ، فعين مهملة : مكان القُعُـود من الخشب(). والقصب() .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) الدرع والأدراع جمعها وهي الزردية وأما درع المرُّ" فقميصها . ت اجع النهاية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : مُفتوحتين فتاء تأنيث وثار البرد . ولابد أن هنا سقطا .

<sup>(</sup>٤) في ز 🥲 فحلف .

<sup>(</sup>٥) قطع البصاق على صدره .

<sup>(</sup>٦) في ز : من الحشبة .

<sup>(</sup>٧) في ز : والعصب .

### الباب الخامس

في سيرته(١) - صلى الله عليه وسلم - في الجنازة

وفيه أنواع :

الأول : في مشيه عَلِيْكُ مع الجنازة .

وروى ابن أبى شيبة برجال ثقات – عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه (٢) – قال : «كنت مع رسول الله عَلَيْكُ في جنازة أمشى فإذا مشيت سبقنى فأهرول فأسبقه ، فالتفت إلى رجل إلى جنبى ، فقلت : تُطوى له الأرض ، وخليل الرحمن إبراهيم »(٣) .

وروى الطيالسي ، ومُسدد ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه . « أن النبي عَيِّلْكُم مُرّ عليه بَعِنَازة ، وهي يُسرع بها ، وهي تَمخضُ مَخْض الزِّق ، فقال رسول الله عَيِّلْكُم: عليكم بالقَصْد في المشي بجنائِز كم قالها مرتين (١٠) » .

وروى أبو داود ، والترمذى . والبيهقى – بسند ضعيف – عن عبادة بن الصامت – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا تَبع الجِنازة لم يَقْعد حتّى تُوضع في اللّحد ، فعرضَ له حَبْرٌ فقال : «خالفوهم »(°) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى – برجال ثقات – عن عثمان – رضى الله تعالى عنه – قال : « رأيت رسول الله على الله عل

وروى الإمام أحمد ، عن أبي سعيد بن زيد – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ مرت عليه جنازة فقام(›› » .

<sup>(</sup>١) في الأصول : سيرة .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى موسى الأشعرى المسند ٤٠٦/٤ ولفظه : مرت ... وهي تمخض مخض الزق .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود ٢٠٤/٣ وصحيح الترمذي ٣٣١/٣ وقال : حديث غريب ، وبشر بن رافع ليس بالقوى في الحديث ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن سليمان بن جنادة عن أبيه لا يتابع في حديثه . قال البخارى عبد الله بن سليمان بن جنادة عن أبيه لا يتابع في حديثه . السنن الكبرى للبيهقي ٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، وفيه موسى بن عمران بن مناح ، ولم أجد من ترجمه بما يشفى . مجمع الزوائد ٢٧/٣ ويراجع كشف الأستار ٢٩٣/١ .

<sup>(</sup>٧) لفظ أحمد : مرت به المسند ١٦٤/٤ وقال الهيثمي : فيه جابر الجعفي ، وفيه كلام كثير ، وقد وثق . مجمع الزوائد ٢٧/٣ .

وروى الشيخان ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : مرت جنازة فقام لها رسول الله عَلَيْتُهُ وقمنا معه فقلنا يا رسول الله : إنها يهودية ، فقال : « إن للموت فَزَعا ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا(۱) » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، والنسائى ، عن سهل بن حنيف ، وقيس بن سعد – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَيْنِيَّةٍ مرت به جنازة فقام ، فقيل يا رسول الله : إنها جنازة يهودية ، فقال : أليس نَفْسًا ؟(٢) .

وروى النسائى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه . قال : « مرت جنازة برسول الله عَلَيْكُمُ فَقَيْلُ : إنما ومنا للملائكة »(¹) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، عن على – رضى الله تعالى عنه – قال : رأيت رسول الله على الله عنه على أحمد ، ومسلم ، عنى في الجنازة »(°) .

وروى الإمام مالك ، والشافعي عنه ، قال : قام رسول الله عَلَيْتُ فأمرنا بالقيام ثم جلس فأمرنا بالجلوس »(١) .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى عن ابن سيرين قال : مُر بجنازة على الحسن بن على ، وابن عباس – فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس : أما قام رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ قال ابن عباس : قام ثم قعد(٧) » .

وروى الطحاوى ، عن أبى سعيد الحدرى – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ مرت عليه جنازة فقام(^) » .

وروى النسائي(١) ، عن أبي هريرة – رضي الله [ تعالى ](١٠) عنه – وأبي سعيد ، قالا :

<sup>(</sup>١) البخاري بشرح الفتح ١٧٩/٣ ومسلم بشرح النووي ٦٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري بشرح الفتح ١٧٩/٣ ومسلم بشرح النووهي ٦٢٣/٢ والمجتبي للنسائي ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) قيما عدا ز : يهودية خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٤) المجتبى للنسائى ٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى ٢/٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) موطأ الإمام مالك ٦٩/٢ ومسند الشافعي واللفظ له هامش الأم ٢٦٧/٦ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢٠٠/١ والمجتبى للنسائى ٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٨) روى النسائى عنه بمعناه فى الخبر التالى .

<sup>(</sup>٩) فيما عداءز : الشيخان وما في ز هو الصواب .

<sup>(</sup> ۱۰) لم ترد فی ز .

« ما رأينا رسول الله عَلِيْكُم . شهد جنازة قط فجلس حتى توضع »(١) .

الثانى : في مشيه عَلِيْكُم . أمام الجنازة وهيئة (٢) مشيه .

وروى الترمذى ، وابن ماحه ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على ا

وروى الإمامان الشافعي ، وأحمد ، والأربعة ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : رأيت رسول الله عليه وأبا بكر ، وعمر يمشون أمام الجنازة (١٠) » .

وروى أبو داود عن ثوبان – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَيْظَةُ أَتِيَ بِدَابّة وهو (°) مع الجنازة فأبَى أَنْ يركبَها ، فلما انصرف أتى بدابّة فركب ، فقيل له ، فقال : ﴿ إِن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركبَ وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبتُ »(۱) .

وروى مسلم ، والإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، وقال : حسن ، عن جابر بن سمر وروى مسلم ، والإمام أحمد ، وأبى رسول الله على الله على الله تعالى عنه – قال : « أتى رسول الله على الله على الله عنه به وركب حين انصر ف من جنازة ابن الدَّحْداح الله عنه عنه عنه وفي لفظ « فركب حين انصر ف من جنازة ابن الدَّحْداح عنه عنه عنه عنه وفي لفظ ، ثم أتى بفرس عُرْى فَعَقَله رجلٌ فَرَكِبه (١) فجعل يَتَرَقَّص ، ونحن أنتَبَعُه ] (١) نستُعى حوله » (١) .

وروى ابن سعد ، عن معمر ، عن الزهرى – رحمه الله تعالى – قال : «ما ركب رسول الله عليه في جنازة قط(۱۲) » .

<sup>(</sup>١) المجتبى ٣٦/٤ .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : وحبه .

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي ٣٢٢/٢ وسنن ابن ماجه ١/٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي بهامش الأم ٢٦٦/٦ ومسند أحمد ١٤٠/٢ وسنن أبي داود ٢٠٥/٣ وصحيح الترمذي ٣٢٠/٢ والمجتبى للنسائى ٢٦/٤ وسنن ابن ماجه ٢٧٥/١ .

<sup>(</sup>٥) في ز: تحمله وليست في السنن.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٧) في ز: فمرور والروايات الأخرى تفسره.

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : الزجاج وتكرر .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : فقبل زجل فرسه .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>١١) مسلم بشرح النووي ٦٢٧/٢ وسنن أبي داود ٣/٥/٣ وصحيح الترمذي ٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>١٣) نيل الأوطار على المنتقى ٨١/٤ .

وروى الطبرانى ، عن ابن عباس – رضى الله [ تعالى ] عنهما – أنْ رسول الله عَلَيْكُ كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة ، وأكثر حديث النفس »(١) .

## الثالث: في ردّه - عَلِيْكُ - النساء عن اتباع الجنازه ومن معه نار:

روى (٢) أبو يعلى ، عن أنس – رضى الله [ تعالى عنه ] (٣) قال : خرجنا مع رسول الله عنه ] في أبو يعلى ، عن أنس فقال : أَتَحْمِلْنَه ؟ قلن : لا قال : أَتَدْفِنّه ؟ قلن لا قال فارجعن مَأْرُورات غير مَأْجورات (٢) .

وروى ابن ماجه ، عن على - رضى الله [ تعالى ] (٣) عنه - قال : خرج (٥) رَسُول الله عَيْلِلله عَلَيْكُ فَإِذَا نَسُوةٌ جَلُوس ، فقال : ما يُجلسكُن ؟ قلن : ننتظر الجِنَازَةَ قال : هل تَغْسِلْنَهُ ؟ قلن : لا ، قال : هل تَحْمِلْنَهُ ؟ قلن : لا ، [ قال ] (١) هل تُدلِّينَ فَمِن يُدْلى ؟ قلن : لا . قال فارجعن مأزورات غير مأجورات » (٧) .

وروى الطبرانى ، وأبو نعيم (^) ، عن ابن (^) المعتمر حَنَش بن المعتمر (``) ، عن أبيه قال : «صلى رسول الله على جِنَازة فأبصر امرأة معها مجمرة ، فلم يزل يَصِيح بها حتى تغيبت فى آجام المدينة يعنى قصورها »('') .

# الرابع – فى زيادة خشوعه – عَلَيْكُمْ – إذا رأى جنازة

<sup>(</sup>١) قال الهيثمى : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>۲) فی ز : وروی .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي : رواه أبو يعلي ، وفيه الحارث بن زياد ، قال الذهبي : ضعيف . مجمع الزوائد ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدل ز : خرجنا مع ولايوافق المرجع .

<sup>(</sup>٦) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه ٢/١ ٥٠ وغمزه في الزوائد من ناحية الإسناد .

<sup>(</sup>٨) فيما غدا ز : عن أبو نعيم .

<sup>(</sup>٩) فى ز : أيى .

<sup>(</sup>١٠) حنش بن المعتمر : قال ابن المديني : حنش بن ربيعة غير حنش بن المعتمر ، وابن حبان لا يفرق بينهما . وقد اختلفت أقوال الأئمة فيه . وأما الهيثمي فقال : حليس بن المعتمر وقال : لم أجد من ذكره . تهذيب التهذيب ٥٨/٣ ومجمع الزوائد ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائد ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ز : الصمت خلافا للطبقات .

<sup>(</sup>۱۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٤/٢ .

الحامس: فيما كان يقوله – عَيْلِكُمْ – إذا مُرّ عليه بجنازة .

روى الإمامان: مالك، وأحمد، والشيخان، والنسائى، عن أبي قتادة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه عليه عنه عنه إلا بجنازة فقال: مُسْتَريح ومُسْتَرَاح منه، فقالوالا يا رسول الله: ما المستَريح ؟ وما المستراح منه ؟ فقال: العبد المؤمن يَسْتريح من تَعَب الدنيا، وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد، والشجر والدواب، (أ) والله [ تعالى ] أعلم.

#### تنبيهات

الأول: قال: أكثر الصحابة ، والتابعين باستحباب القيام للجنازة ، كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، و [محمد] بن(١) الحسن .

وقال: الشعبى ، والنخعى: يكره القعود قبل أن توضع (٢) . فقد روى البخارى ، عن عامر بن ربيعه – رضى الله [ تعالى ] (٥) عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « إذا رأى أحدكم جنازة ، فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حين يراها حتى يُخَلِّفها أو تُخَلِّفه ، أو توضع قبل أن تُخَلِّفه »(٨) .

وروى أيضًا عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنه – قال : « قال رسول الله عَلَيْسَالِهُ « إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع (٩) » .

الشانى : قوله إن للموت فزعا :

قال القرطبي : أي : إنَّ الموتَ يُفْزع منه ، إشارةً إلى اسْتِعْظامه ، ومقصود الحديث أن

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) في ز : قالوا .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : وإذا جاء .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك ٩٠/٢ ومسند أحمد ٥/٢٩٦ والبخارى بشرح الفتح ٣٦٢/٣ ومسلم بشرح النووى ٦١٥/٢ والمجتبى للنسائى ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) لم تردف ز٠

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) يرجع في ذلك إلى فتح الباري ١٧٩/٣ وإلى تحقيق ابن القيم للمسألة في مختصر السنن للمنذري ٣١٢/٤ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى في الصحيح ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق .

لا يستمرَّ الإنسان على الغَفْلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل(١) بأمر الموت ، فمن ثمَّ استوى فيه كون الميت مسلما(١) ، أو غير مسلم .

وقال غيره فجعل نفس المؤمن فَزَعا مبالغة ، كا يقال : « رجل عَدْل » ، قال البيضاوى : هو مصدر جَرَى مَجْرى الوصف للمبالغة ، وفيه تقدير (٢) . أى : الموتُ ذو فزع . انتهى (١) .

ويؤيد الثانى : رواية أبى سلمة (°) ، عن أبى هريرة بلقظ « إن للموت فزعا »(١) ، رواه ابن ماجه وعن ابن عباس مثله عند البزار ، وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة .

[ وقوله فى الرواية الأخرى ] أنست نفسا ؟ لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال : « إن للموت فزعا ، وقد أتى أن الرواية الأخرى إنما قمنا للملائكة ، ونحوه لأحمد من حديث أبى موسى ولأحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا : « إنما تقومون إعظامًا للذى يقبض (^) النفوس ، ولفظ ابن حبان « إعظامًا لله » يقبض (^) الأرواح فإن ذلك وأيضا ] ( " لا ينافى التعليل السابق ؛ لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى ، وتعظيم للقائمين بأمره فى ذلك ، وهم الملائكة (١)

الشالث: روى الإمام أحمد من حديث الحسن بن على ، قال · «إنما قام رسول الله على الشاء الله على الله على

<sup>(</sup>١) في الأصل : التأهل بأمر الميت والعبارة نقلها ابن حجر بنصها . ومنها صححت فتح الباري .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: وُ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : أو فيه تقرير أن . والتصويب من ابن حجر .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى على الصحيح ١٨٠/٣.

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : ابن مسلمة وهو بخالف العبارة في فتح الباري .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : إن الموت والتصويب من فتح البارى .

<sup>(</sup>٧) العبارة في الأصل لعبت بها أيدي النساخ ، وصححت من فتح الباري وما بين معكوفين زيادة لتتصل العبارة .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : للذين يقبضون . والتصويب من الفتح .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : للذين يقبضون وما بين معكوفين استكمال من فتح البارى .

<sup>(</sup>۱۰) استكمال من فتح البارى .

<sup>(</sup>۱۱) العبارة بنصها من فتح البارى ۱۸۰/۳ .

<sup>(</sup>۱۲) مسند أحمد ۲۰۰/۱ .

<sup>(</sup>۱۳) رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه أبو عمرو السدوسى ، ولم يرو عنه غير أبى عامر العقدى . وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٨/٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

وللطبراني ، والبيهقي من وجمه آخر عن الحسن : كراهية أن تعلو رأسه(١) وهذه الأحاديث لا تعارض الأخبار الأولى ، الصحيحة .

أما أولا: فلان إسنادها لا تُقَاوم (٢) تلك في الصحة . وأما ثانيا : فلان التعليل بذلك [ راجع ] (] إلى ما فهمه الراوى ، والتعليل الماضى [ صريح ] من حديث النبي عَيْنِيْ فكأن الراوى لم يسمع التصريح بالتعليل منه ، فعلل (] باجتهاده ، وقد روى ابن أبي شيبه من طريق خارجه بن زيد بن ثابت [ عن عمه يزيد بن ثابت [] قال : « كنا مع رسول الله عَيْنِيْ فطلعت جنازة ، فلما رآها قام (] وقام أصحابه حتى بعدت (] ، والله ما أدرى (] من شأنها أو من تضايق المكان ، وما سألناه عن قيامه (] ).

### الرابع : اختلف أهل العلم في هذه المسألة :

فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال: هذا إما<sup>(1)</sup> أن يكون [ منسوحا أو يكون ]<sup>(7)</sup> قام لعله، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخِر من أمره والقعود أحب إلى.

<sup>(</sup>١) في الأصول : كراهة أن يغلوا بالجراسة . والتصويب من فتح الباري ..

<sup>(</sup>٢) في الأصول : تقام .

<sup>(</sup>٣) استكمال من الفتح .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : فعلله .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وقمنا .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : تعد .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : ما .

<sup>(</sup>۸) فتح البارى على الصحيح ١٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٩) فى ز : أفاء .

<sup>(</sup>١٠) لم ترد في زوما فيها مطابق للأصل .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٢) فيما عذا ز : أن رسول الله .

<sup>(</sup>۱۳) فيما عدا ز : فقالوا .

قال القاضى (۱) ذهب جمع من السلف : إلى أن الأمر بالقيام منسوخ [ بحديث على ] (۲) وتعقبه النووى بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ، وهو هنا ممكن ، قال : والمختار : أنه مستحب وبه قال [ المتولى ] (۲) وقال ابن الماجشون : « كان قعوده عَيْنَا لَهُ لبيان الجواز ، فمن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر (۲) » .

الخامس فى بيان غريب ماسبق .

الزِّق – بزاى مسكورة ، فقاف : وعاء من جلد – يُجز شعره ، ولايُنْتف نتف ('') الأديم .

القَصْدُ - بقاف ، فصاد ، فدال مهملتين : عدم الإفراط والتفريط .

مُعْرور – بميم مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة ، فراءين بينهما واو : لاسَرْجَ عليه ، ولاغيره .

عَقَلَهُ بعين مهملة ، فقاف ، فلام مفتوحات(٥) .

يَتَوَقُّصُ - بفوقية فواو ، فقاف مفتوحات فصاد مهملة : ينزُو<sup>(١)</sup> .

الكآبة – بكاف – فألف ، فهمزة ممدودة ، فموحدة ، فتاء تأنيث مأزورات – بميم مفتوحة فهمزة ساكنة فزاى ، فواو فراء فألف فتاء : آثمات .

الآجام : بهمزة ممدودة فجيم مفتوحة فألف(٧) .

الصُّمات - بصاد مهملة مضمومة ، فمم فتاء : السَّكوت .

<sup>(</sup>۱) القاضى هو عياض .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الفتح .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ١٨١/٣ . وهو فيه أثم مما نقله المصنف . .

<sup>(</sup>٤) مصحفة بالأصل والتصويب من النهاية .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : فهاء مشددة مفتوحة ممدودة . ويبدو أن في الكلام سقطا .

<sup>(</sup>٦) فى ز : يتزود وفى غيرها : يتودد وفى النهاية : ينزو ويثب ويقارب الحظو .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : ويقارب المحظور .

### الباب السادس

في سيرته عَلِيلَةٍ في الصلاة على الميت:

وفيه أنواع :

الأول: في موقفه عَلَيْكُم .

روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذى، وقال: حسن، وابن ماجه، عن أنس رضى الله تعالى عنه: صلى على جنازة [رجل]() فقام «حيالَ رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: ياأبا حمزة صل عليها فقام »() حيال () وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: «هكذا رأيتَ رسول الله عَيْنِيَا قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال: نعم »().

وروى الجماعة ، عن سمرة بن جندب رضى الله [ تعالى ](°)عنه قال : « صليت وراء رسول الله عَلَيْتُهُ على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها رسول الله عَلَيْتُهُ عند وسطها »(١) .

الثانى : في تكبيره عَيْلِيُّهُ أربعا أو خمسا ورفع يديه في الجنازة .

روی (°) الترمذی ، والدارقطنی ، عن أبی هریرة رضی الله [ تعالی ] (°) عنه أن رسول الله عند الله عند منازة فرفع يديه مع أول تكبيرة ، ووضع اليمنی علی اليسری »(۷) .

وروى ابن ماجه ، عن عثمان بن عفان : أن النبي عَلَيْكُ صلى على عثمان بن مظعون فكبر [ عليه ] أربعا »(^) .

وروى الدارقطني [ عن أبي هريرة ] ﴿ أَن رَسُولَ اللهِ عَيْضَا صَلَّى ﴿ عَلَى جَنَازَةَ فَكَبَرُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) استكمال من الترمذي .

<sup>(</sup>۲) استكمال من الترمذي .

<sup>(</sup>٣) في ز : حياله .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٢٠٨/٣ وصحيح الترمذي ٣٤٣/٣ وسنن ابن ماجه ٤٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٢٠١/٣ ومسلم بشرح النووى ٢٧٧/٢ وسنن أبي داود ٢٠٩/٣ وصحيح الترمذي ٣٤٤/٣ والمجتبى للنسائي ٥٨/٤ وسنن ابن ماجه ٤٧٩/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي وقال : غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . صحيح الترمذي ٣٧٩/٣ ويراجع سنن الدارقطني ٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجه ٤٨١/١ وما بين المعكوفات استكمال منه . وفي الزوائد : في إسناده خالد بن إلياس ، وقد اتفقوا على تضعيفه .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: مر والتصويب من الدارقطني .

أربعا ، وسلم تسليمة واحدة(١) .

وروى ابن ماجه ، عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله على على الله على الل

وروى الدارقطني ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « آخر ماكبر رسول الله على الجنازة (١٠ أربعا ، وكبر عمر على أبي بكر أربعا »(٥٠ .

وروى الدارقطنى ، عن مسروق ، قال : « صلى عمر رضى الله عنه على بَعْض أَزْوَاجِ رسول الله عَلَيْكُ وَ الله عَلَيْكُ [ على رسول الله عَلَيْكُ [ على مثله ] فكبر [ عليها ] أربعا »(١) .

وروى الإِمام أحمد ، ومسلم ، والأربعة ، والدارقطنى ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله – قال : « كان زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كَبَّر (٧) على جنازة خمسًا [ فسألته ] فقال : كان رسول الله عَلَيْكُمْ يكبرها »(^) .

وروى الطبرانى ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : « أن رسول الله عَلَيْتُ كان يرفع يديه عند كل تكبيرة فى كل صلاة ، وعلى الجنازة »(٩) .

## الثالث: في قراءته عَلِيْكُم الفاتحة ، ودعائه للميت وسلامه:

روى(١٠) الإمام الشافعي والشيخان ، والنسائي ، والترمذي ، عن طلحة بن عبد الله

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٧٢/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ ممن ز

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٤٨٢/١ وفيه قصة . وقال في الزوائد : في إسناده الهجرى ، واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفي ضعفه سفيان بن عيينة ، ويحيى بن معين ، والنسائي وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) فى ز : الجنائز .

 <sup>(</sup>٥) وتمامه : «وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا ، وكبر الحسن بن على على أربعا ، وكبر الحسين على الحسن أربعا وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعا » ثم قال الدارقطني ٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفات استكمال من الدارقطني . أخرجه في السنن ٧٦/٢ وفيه يحيى بن أبي أنيسة ، وجابر الجعفي وهما ضعيفان .
 قاله في المغني .

<sup>(</sup>٧) فى ز : والله والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٣٧٢/٤ وما بين معكوفين استكمال منه وأخرجه أيضا أبو داود فى السنن ٢١٠/٣ والترمذي في صحيحه ٣٣٤/٣ والنسائي في المجتبي ٩/٤٥ وابن ماجه في سننه ٤٨٢/١ والدارقطني في سننه ٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) لفظه عند الهيثمى : وعلى الجنائز . قال : هو فى الصحيح خلا قوله : وعلا الجنائز . رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الله بن محرز وهو مجهول . مجمع الزوائد ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : وروی .

ابن عوف رحمه الله تعالى قال : « صليت خلف ابن عباس رضي الله [ تعالى ](<sup>()</sup> عنهما فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر حتى أسمعنا ، فلما سلم سألته عن ذلك ، فقال : إنها سنة وحق »<sup>(۲)</sup> .

وروى الترمذي – وقال: إسناده ليس بالقوى –، والصحيح أنه مؤقوف وابن ماجه عنه ، « أن رسول الله عَلَيْهِ قرأ [ على جنازة ](") بفاتحة الكتاب('') » .

وروى الشافعي ، عن جابر رضي الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلِيْكُ كبر على الميت أربعا ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى »(°) .

وروى الطبراني - برجال ثقات ، غير ناهض بن القاسم فيحّررُ حاله - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلِيُّكُهُ قرأ على الجنازة أربع مرات بالحمد لله رب العالمين »(٦).

وروى الطبراني - بسند ضعيف - عن ابن عباس رضي الله [ تعالى ] (١) عنهما « أن رسول الله عليه الله عليه الله على الله على الله على على على على على على الله على الله عليه الله على ال وكان أول من صُلِّي عليه في مَوضع الجنائز [ فتقدم ](١) فكبر عليه رسول الله عَلَيْكَ فقرأ بأم القرآن فجهر بها ، ثم كبر الثانية(١٠) فصلى على نفسه ، وعلى المسلمين ، ثم كبر الثالثة ، فدعا للميت ، فقال : « اللهم اغفر له وارحمه ، وارفع درجته ، ثم كبر الرابعة فدعا للمؤمنين و المؤمنات ثم سلم »(١١)

وروى الإمام أحمد ، عن عبد الله بن أبي أوفى - رضى الله تعالى [ عنه ](١٠) أنه صلى على

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۲) مسند الشافعي . هامش الأم ٢/٥٦٦ والبخاري بشرح الفتح ٢٠٣/٣ وسنن أبي داود ٢١٠/٣ وصحيح الترمذي ٣٣٧/٣ والمجتبي للنسائي ٦١/٤ وسنن ابن ماجه ٤٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز . ولفظ الترمذي : الجنازة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه في صحيحه ٣٣٦/٣ وقال : ليس إسناده بذلك القوى ، إبراهيم بن عثمان ، هو أبو شيبة الواسطى منكر الحديث ، والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة . الح وأخرجه ابن ماجه في سننه ٤٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي . هامش الأم ٢٦٥/٦ .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ناهض بن القاسم، ولم أُجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٣٢/٣. (٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) سهل بن عتيك أشبه يراجع أسد الغابة ٤٧٤/٢ . (٩) استكمال من الهيثمي . 🔗

<sup>(</sup>١٠) في مجمع الزوائد : ثم كبر الثانية فدعا للميت وما لدى المصنف أشبه .

<sup>(</sup>١١) قال الهيثمين : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه يحيي بن يزيد بن عبد الملك التوفلي وهو ضعيف مجمع الزوائد ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز .

جنازة فكبر عليها أربعا ، ثم قام بعد الرابعة قدر مابين التكبيرتين ، يدعو ثم قال : « كان رسول الله عَلَيْكَ يصنَع بالجنازة هكذا »(١) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود، وابن ماجه عن وَاثِلة بن الأَسْقَع رضى الله تعالى عنه قال : صلى بنا رسول عَلَيْتُ على رجل من المسلمين فسمعته يقول : « ألا إن فلانًا [ بنَ فلانٍ ] (٢) فى ذِمّتك وحَبْلِ (٣) جِوَارِك ، فَقه فتنة القبر ، وعذابَ النَّارِ ، وأنتَ أهلُ الوَفَاءِ والحقّ ، اللهم اغفرْ له ، وارحمه ، فإنك أنت الغفور الرحيم »(١) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى وصححه ، والنسائى ، عن إبراهيم الأشهلى رحمه الله تعالى عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله على الله على على جنازة قال : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا [ وغائبنا ] (٢) وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا » (٠٠٠) .

وروى الإمام أحمد -- برجال ثقات -- عن أبي قتادة ، والإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهما قالا : « كان رسول الله عنها وذكرنا وأنثانا ، اللهم قال : « اللهم اغفر لحّينا وميّتنا ، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان » زاد أبو داود وابن ماجه « اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضّلنا ( ) بعده » ( ) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن ابن سماح ، وقيل : شَـمَّاخ (^) قال : « شهدت مروان يسأل (٩) أبا هريرة كيف سمعت رسول الله علي الجنازة ؟ قال أبو هريرة : « اللهم أنت ربُّها وأنت خلقتَها (١٠) وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها ، وعلانتها ، جئنا شفعاء إفاغفر لها آ (١٠) » .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٥٦/٤ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>° (</sup>٣) التصويب من ز . وهي هكذا في المسند وابن ماجه قال في هامشه : قيل كان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضا وكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ عهدا من سيد كل قبيلة فيأمن به مادام في حدودها ، حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك ، فهذا حبل الجوار ، أو هو من الإجارة والأمان والنصرة .

 $<sup>(\</sup>hat{s})^{\dagger}$ مسند أحمد  $(\hat{s})^{\dagger}$  وسنن أبى داود  $(\hat{s})^{\dagger}$  وسنن ابن ماجه  $(\hat{s})^{\dagger}$  .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٤/٠٧٠ أخرجه عن أبي إبراهيم الأنصاري وهو كذلك في المجتبى للنسائي ٦١/٤ .

<sup>(</sup>٦) فينما عدا ز : ولاتفتنا وما فى ز يوافق المرجعين .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢٩٩/٥ وسنن أبى داود ٢١١/٣ وسنن ابن ماجه ٤٨٠/١ .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : شماسى . وقد رواه أحمد عثمان بن سماح مرة ٣٤٥/٢ ومرة أخرى هو وأبو داود : عثمان بن شماخ وفيه خلاف كما قى تهذيب التهذيب ٣٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : يسأل .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : وأتت رزقتها وليست في الأصل عند أحمد ولاأبي داود .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد ۳٤٥/۲ ، ٣٦٣ وسنن أبي داود ٣٠٠/٣ .

وروى مسلم ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : « صلى رسول الله على جنازة فحفظت منه دعائه »(١) . « اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نُزُله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبَرَد ، ونقه من الخطايا ، كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خير من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر (١) [ أو من عذاب النار ](١) .

وفى لفظ « وقه فتنة القبر ، وعذاب النار »(١) حتى تمنيت أن أكون أنا [ ذلك ] الميت(٥) : لدعاء رسول الله عَلَيْتُهُ له »(١) .

وروى أبو يعلى بإسناد حسن ، عن عائشة رضى الله [ تعالى ] (٢) عنها قالت : « سمعت رسول الله عَلِيلَةُ يقول فى الصلاة على الميت : « اللهم اغفر له وصل عليه ، وأورده حوض رسولك »(٨)

وروى أبُو يعلى ، وأحمد بن حنبل ، والبيهقى – بسند صحيح – عن أبى قتادة – رضى الله تعالى عنه « أنه شهد رسول الله عَلَيْكُ صلى على جنازة [ قال ](¹) فسمعته يقول : « اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا »(١٠) .

وحدث أبو سلمة بها ، وزاد فيهن « اللهم من أحييته (١١) منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه (١٦) على الايمان »(١٣) .

<sup>(</sup>١) فى ز : فجفظنا من دعائه . وفى غيرها : فحفظنا منه دعاءه . وما أثبتناه من مسلم .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : من عذاب النار ومن عذاب القبر .

<sup>(</sup>٣) اللفظ لمسلم وما بين معكوفين استكمال منه مسلم بشرح النووى ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ٤٨١/١ .

<sup>(</sup>٥٠ زيادة من ز وهي توافق اللفظ في مسلم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أيضا الترمذي باختصار عن هذا ، وقال : حسن صحيح . صحيح الترمذي ٣٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمى : رواه أبو يعلى ، والطبرانى فى الأوسط وزاد : وبارك فيه ، وفيه عاصم بن هلال ، وثقه أبو حاتم وضعفه غيره .
 مجمع الزوائد ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز

<sup>(</sup>١٠) في ز : وإناثنا خلافا للمرجعين .

<sup>(</sup>۱۱) التصويب من ز .

<sup>(</sup>۱۲) في ز : توفه .

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد ٢٩٩/٥ ، ٣٠٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٤١/٤ .

وروى الطبرانى – بسند حسن – عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله على الله على على الميت قال : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا() ولأنثانا وذكورنا من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم عفوك عفوك عفوك عفوك »(٢) .

وروى الطبرانى ، عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال : « صلينا مع رسول الله عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَ

وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « خلالٌ كان الله عَلَيْ الله عَلَيْتُهُ يَفْعَلُهن فتركهن الناس . إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمة الصلاة »(٥) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : ولإناثنا وما أثبتناه يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه خالد بن نافع الأشعري ، ضعفه أبو زرعة . مجمع الزوائد ٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : كان مع رسول الله . ﴿

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٣٤/٣ .

# الساب السابع

فيمن كان عَلِيلَةٍ يصلي عليه .

وفيه أنواع :

الأول : في صلاته عَلِيلَةٍ [ على ](١) من ليس عليه دين ، وعلى الأطفال .

روى الطبراني برجال ثقات ، عن أنس رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْكُم صلى على جنازة صبى أو صبية فقال : لو كان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا الصبى »(١) .

الثانى: في صلاته على القبر .

روى الإمام أحمد ، والدارقطنى – شطرَه –: أن أسود كان ينظف المسجد [ فمات ] فدفن ليلا ، فأتى النبى عَلَيْكُ فأخبر فقال : انطلقوا إلى قبره ، فانطلق إلى قبره ، فقال : « إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة ، وإن الله – عز وجل – ينورها بصلاتى عليهم » ، فأتى القبر فصلى عليه ، فقال رجل من الأنصار يارسول الله : إن أخى مات ولم تصل عليه قال و فأتى ] قبره ، فانطلق مع الأنصارى [ فصلى ] ( ) » .

وروى الإمامان: مالك، والشافعي، والنسائي، وابن أبي شيبة عن أبي أمامة: سهل بن حُنيف رضى الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْكَ يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا، فاشتكت امرأة مِسْكينة فأخبر رسول الله عَلَيْكَ بمرضها وطال سقمها، وكان رسول الله عَلَيْكَ يعود المساكين ويسأل عنهم، فكان رسول الله عَلَيْكَ يسأل عنها، وقال: «إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلى عليها»، فتوفيت. فجاءوا بها إلى المدينة إبعد ] (العتمة فوجدوا رسول الله قد نام، فكرهوا أن يوقظوه، فصلوا عليها، ودفنوها ببقيع الغَرْقد، فلما أصبح رسول الله عَلَيْكَ جاءوا فسألهم عنها فقالوا: قد توفيت يارسول الله بشيع الغَرْقد، فلما أصبح رسول الله عَلَيْكَ جاءوا فسألهم عنها فقالوا: قد توفيت يارسول الله

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز : وفي المجمع : قال : فأين قبره ؟ فأخبره .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمى : في الصحيح طرف منه ، رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، وما بين معكوفات استكمال منه . مجمع الزوائد ٣٦/٣ ويراجع سنن الدارقطني ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المراجع .

قال : أَلَم آمركم أَن تؤذُّنونَى بها ؟ فقالوا يارسول وجدناك نائما ، فكرهنا أَن نوقظك ونخرجك ليلا ، فخرج رسول الله عَيْضَة إلى قبرها [ فصلى بهم على قبرها ]() وكبر أربع تكبيرات »().

وروى الشيخان ، وابن حبان ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه – أن امرأة سوداء كانت تَقُـم المسجد ففقدها رسول الله عَلِيلِة فسأل عنها فقالوا : ماتت فقال (") : أفلا آذنتمونى ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها ، فقال: دلُّونى على قبرها فدلّوه فصلى على قبرها »(أ).

وروى مسدد ، والحارث ، عن حميد بن هلال ، رحمه الله تعالى أن البراء بن معرور توفى قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قدم صلى على قبره [ وكبر عليه ]() أربع تكبيرات »(1)

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن يزيد بن ثابت – زاد ابن ماجه ، وكان أكبر من زيد ثم اتفقوا – قال : [ حرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ فلما وردنا البقيعَ إِذَا (٥) هو بقبر جديد] ، فَسأل عنه ، فقالوا : فلانه ، فَعَرَفَها ، فقال (٧) ( ألا آذنتمونى بها ؟ فإن صلاتى عليها رحمة (٨) قالوا : كنت قائلا صائما ، فكرهنا أن نؤذيك ، فقال : لاتفعلوا لايموتن فيكم ميت ماكنت بين أظهر كم إلا آذنتمونى به (١٠) ثم أتى القبر فصَفَّنا خلفه (١٠) .

وروى الدراقطني [عن ابن عباس] (۱۱) «أن رسول الله عَلَيْكُ صلى على قبر بعد شهر »(۱۱). وروى الترمذي مرسلا ، عن ابن المسيب ، رحمه الله تعالى « أن أم سعد رضى الله تعالى عنها ماتت والنبي عَلِيْكُ غائب فلما قَدِم (۱۲) صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر »(۱۱).

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ٩/٢ ومسند الشافعي : هامش الأم ٢٦٥/٦ والمجتبي للنسائي ١٥٥٤ . ``

<sup>(</sup>٣) في ز ; قال . .

<sup>. (</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ٢٠٤/٣ ومسلم بشرح النووي ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: إذ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم وابن منده وابن عبد البر . أسد الغابة ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : به وهو لفظ أحمد .

<sup>(</sup>٩) في زر: عليه وهو لفظ أحمد .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٣٨٨/٤ وما بين معكوفين استكمال منه ويراجع المجتبي للنسائي ٧٠/٤ وسنن ابن ماجه ٤٨٩/١ .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : عنه أي عن يزيد بن ثابت وهو خلاف المرجع إذ الخبر لابن عباس رضي الله عنهم . المدارات

<sup>(</sup>۱۲) سنن الدارقطني ۷۸/۷ وقال: تفرد به بشر بن آدم وخالفه غیره عن أبی عاصم ...

<sup>(</sup>١٣) فيما عدا ز: رسول الله على .

<sup>(</sup>۱٤) صحيح الترمذي ٣٤٧/٣.

وروى الطبرانى فى « الأوسط » – قال الضياء المَقْدِسِ فى « أحكامه » لا بأس بإسناده – عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْظَةُ نهى أن يصلى على الجنازة بين القبور »(۱).

الثالث . في صلاته عليه على الغائب .

روى (٢) الإمام أحمد ، والشيخان ، والنسائى ، عن جابر ، ومسلم ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن عمران بن حصين ، والإمام أحمد ، عن ابن عباس وابن ماجه ، عن مجمع بن جارية ، والإمام أحمد ، وابن ماجه عن حُذَيْفَة (٢) بن أسيد ، والإمام أحمد عن جرير ، وابن ماجه ، عن ابن عمر ، وأبو يعلى ، عن سعيد بن زيد والطبرانى برجال ثقات عن أنس ، ماجه ، عن أبى سعيد الخدرى ](١) ، والطبرانى عن وحشى بن حرب رضى الله عنهم - ( أن رسول الله عَيْنِيَة قال : قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش (٥) » وفى رواية : ( أخ لكم مات بغير بلادكم » قالوا : من هو يارسول الله ؟ قال (١) : ( أصحمة النجاشي [ فهلم ](١) فصلوا عليه » فقمنا فصففنا صفين فصلى عليه كما يصلى على الميت ، وكبر أربعا ، وقال : ( استغفروا لأخيكم »(١) .

<sup>(</sup>١) في ز : الجنائز . وقال الهيثمي . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : حذيف . والصواب حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: الحبس.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : قالوا .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>۸) حدیث جابر بن عبد الله یرجع إلیه عند أحمد فی المسند ۴۰۰/۳ والبخاری بشرح الفتح ۱۸٦/۳ ومسلم بشرح النووی ۱۷/۲ والنسائی فی المجتبی ۷/۶ .

وحديث عمران بن حصين يرجع إليه في مسلم بشرح النووى ٦١٨/٢ وصحيح الترمذي ٣٤٨/٣ وسنن ابن ماجه ٤٩١/١ . وخبر ابن عباس قال الهيثمي : رواه أحمد ، وفيه رجلي لم يسم .

وخير مجمع بن جارية أخرجه ابن ماجه في سننه ٤٩١/١ ورجاله ثقات كما في الزوائد ، ويرجع حديث حذيفة بن أسيد فيه في نفس الموطن وحديث جرير قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

وحدیث ابن عمر یرجع إلیه فی سنن ابن ماجه ۹۱/۱ و وحدیث سعید بن زید قال الهیشمی : رواه أبو یعلی ، وفیه خدیج بن معاویة نیه کلام .

وحديث أنس قال الهيثمي : رجال الطبراني ثقات .

وحديث أبي سعيد : قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف .

وحدیث وحشی قال الهیثمی : رواه الطبرانی فی الکبیر ، وفیه سلیمان بن أبی داود الحرانی ، وهو ضعیف . تراجع أقوال الهیثمی ف مجمع الزوائد ۳۷/۳ ، ۳۸ ، ۳۹ .

وروى أبو يعلى ، من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء ، والطبراني من طريق محبوب بن هلال ، عن أنس ، والطبراني [ عن أبي أمامة ] من طريق نوح بن عمر ، والطبراني [ عن معاوية ] من طريق صدقة بن أبي سهل ، وبقية رجاله ثقات أن رسول الله عَيْنِ كان غازيا بتبوك فأتاه جبريل عَيْنِ فقال : « مات معاوية بن معاوية الليثي » وفي رواية (۱): المزنى : اشهد جنازته يامحمد ، فخرج رسول الله عَيْنِ ونزل جبريل في سبعين ألف ملك من الملائكة ، فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ، ولا أكمة إلا تَصَعْصَعَتْ (۱) فرقع سريره فنظر إليه ، فصلى عليه رسول الله عَيْنِ و جبريل والملائكة فلما فرغ (۱) رسول الله عَيْنِ قال : ياجبريل بم (۱) نال معاوية هذه المنزلة ؟ قال : « قال بكثرة قراءته ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ وقراءته إياها قائما ، وقاعدا ، وراكبا ، وماشيا ، وعلى كل حال » (۱)

#### تنبيهات .

الأول . كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو الحسن الهيثمى – رحمه الله تعالى – في « مجمع الزوائد » في باب الصلاة على الغائب ، وفي ذكر هذا الحديث ، في هذا الباب نظر لما ذكر في غالب طرقه أنه عَلِيْكُم شاهد سريره .

الثانى . فى الكلام على حكم هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، وله طرق يقوى بعضها بعضا(١) ذكرتها فى ترجمة معاوية فى الصحابة .

وقال فى الفتح فى باب الصفوف على الجنازة ، أنه خبر قوى بالنظر إلى مجموع طرقه . وقال فى اللسان فى ترجمة نوح بن عمران : طرقه(›› أقوى طرق الحديث . انتهى .

<sup>(</sup>١) فى ز : وفى لفظ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : قصفصفت . ومعناه تحركت واضطربت كما فى هامش مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: فلم .

<sup>(</sup>٤) في ز: بما .

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمى : ٥ حديث أنس » رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير وفى إسناد أبى يعلى محمد بن إبراهيم بن العلاء وهو ضعيف جدا ،
 وفى إسناد الطبرانى محبوب بن هلال قال الذهبى : لا يعرف ، وحديثه منكر .

وحديث أبى أمامة : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وقيه نوح بن عمر . قال ابن حبان : يقال إنه سرق هذا الحديث وعقب عليه الهيثمى فقال : ليس هذا بضعف الحديث ، وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا .

وحديث معاوية : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه صدقة بن أبي سهل ، قال الهيثمى : لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٣٧/٣ . ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) في ز : طرق يقوى ببعض .

<sup>(</sup>V) في ز : طريقه .

وأورد الحديث النووى في الأذكار في باب الذكر في الطريق.

الثالث . في الكلام على رجاله التي أُعِلّ بها محبوب بن هلال(١) ، قال الحافظ ، لم أَرَ لهذا الرجل ذكرا في تاريخ البخاري وذكره ابن أبي حاتم : وقال : « سألت أبي عنه قال : ليس بالمشهور ، وذكره ابن حبان في الثقات .

ونوح بن عمر . قال ابن حبان يقال : إنه سرق هذا الحديث ، كذا في « الميزان » [ قال الحافظ ] (۱) لم يترجم ابن حبان نوحا هذا في الضعفاء ولاسماه ، وإنما قال في ترجمة العلاء بن محمد الثقفي ، بعد أن أورد هذا الحديث في ترجمته ، وسرقه شيخ من أهل الشام ، فرواه عن بقيّة عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة ، قال الحافظ : والظاهر أنه غير هذا ، لكن لايحسن الجزم (۱) بهذا ، قال : شيخه أبو الحسن الهيثمي في « مجمع الزوائد » بعد كلام ابن حبان السابق ، قلت : ليس هذا بضعف ، وبَقيَّة مدلسُ ليس فيه علة غير هذا .

我就是,也是我的女子以后,我们的人,也是一起,我们还没有了,但是有什么,不是是这

1、 火龙、大风飘声:"你只有她们在这里看到的身子,你说,我就没有这样。"

organistics of the company of the organism to the same depreciation of the company of the company of the

1. 如果我们的更大的发展的。但如此或者就是我们的现在分词。

a en du dipolio de la la comunicación de la comunic

e gradient kapita Sagar og film kall til og i til egtal af saktivet en gjal

really thread the high the region to the control of the region to

Programme Andrews

<sup>(</sup>١) التصويب من ز .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) في ز: بذلك .

### الباب الشامن

فيمن ترك عَلِيْكُمُ الصلاة عليه .

وفيه أنواع :

الأول. في تركه عَيْلِيَّةِ الصلاة على المحدود وصلاته عليهم

روى أبو داود ، عن أبى بردة الأسلمى – رضى الله عنه « أن رسول الله عَلَيْظَةٍ لم يصل على ماعز بن مالك ، ولم ينه عن الصلاة [ عليه ] »(١) .

وروى الإمام أحمد ، والبخارى وأبو داود ، والنسائى ، عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما «أن رجلا من [أسلم جاء] (١) إلى رسول الله عنيلة فاعترف بالزنا فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه ، حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال النبي عَلَيْكَةً وسلم «أبك جنون؟ » قال: لا ، قال: «أحصنت ؟ » [قال: نعم] فأمر به النبي عَلَيْكَةً فرجم بالمصلى ، فلما أزلقته الحجارة [فر ، فأدرك] فرجم حتى مات ، فقال النبي عَلَيْكَةً : حيرا ، ولم يصل عليه » (٣).

وروى [ مسلم عن ] (') عِمران بن مُصِين رضى الله عنهما أن امرأة من جُهينة أَتَتْ رسول الله عَيَّالِلله وهي حُبْلَى من الزِّنَا ، فقالت يارسول الله : أَصَبْتُ حدًّا فأقِمْه على ، فدعَا نبي الله عَيَّلِه وهي حُبْلَى من الزِّنَا ، فقال : « أَحْسِنْ إليها فإذا وَضعَتْ فَأْتِنَى بها » فَفَعَلَ [ فأمر نبى الله عَيِّله في الله عَيْله وشكّت عليها ، فقال له عمر : [ تُصلى عليها ] (') فشكّت عليها ثيابها ثم ] أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : [ تُصلى عليها ] (') يارسول الله : وقد زنت ؟ قال : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم (') ، وهل وَجَدْتَ [ تو بُه ] (') أفضل من [ أن ] (') جادت بنفسها (') لله عز وجل » ('').

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود ٢٠٦/٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٢٣/٣ وما بين معكوفات استكمال منه والبخارى بشرح الفتح ١٢٩/١ وفى رواية عنده : وصلى عليه . وفى باق الروايات لم يذكرها . يرجع إلى بيان أطرافه ٣٨٨/٩ وأخرجه أبو داود فى سننه ١٤٨/٤ والنسائى فى المجتبى ٤/٥٠ وفى زهر الربى : أذلقنه الحجارة : بلغت منه الجهد حتى قلق .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٥) قوله : «فشكت عليها ثيابها ثم» استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٦) في ز : لوسعهم .

<sup>(</sup>٧) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ز

<sup>(</sup>٩) فى ز : جارت بنفسها لله .

<sup>(</sup>١٠) مسلم بشرح النووي ٢٨٠/٤ أخرجه في الحدود كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . كما في تحفة الأشراف ٢٠١/٨ .

الثانى . في تركه [ صلى الله عليه وسلم ] الصلاة على أهل المعاصي .

روى(۱) الإِمام أحمد ، ومسلم ، والنسائى ، والترمذى ، عن جابر بن سُمُرَة على رضى الله تعالى عنه : قال : « أتى النبي عَلِيْكَةٍ برجل قتل نفسه بمشَـاقِص فلم يُصلّ عليه »(۲) .

وروی الحارث من طریق (۱) بشر بن نمیر – وهو ضعیف – عن أبی أمامة رضی الله اتعالی ] (۱) عنه قال : «قال رسول الله عَلَیْتُ فی غزوة خیبر : من کان مُضْعَفًا مَعَنا (۱) فلیرجع ، وأمر منادیا فنادی بذلك ، فرجع ناس ، وفی [ القوم ] رجل علی بكر صَعْب ، فمر من اللیل علی سواد فنفر به ، فصرعه فوقصه ، فلما جیء به إلی رسول الله عَلِیْتُ قال : «ماشأن صاحبكم ؟ » ، قالوا : من أمره كذا وكذا ، قال : «یابلال : ما كنت أذّنت فی الناس : من كان مُضْعفا معنا (۱) فلیرجع ، قال : بلی فأبی أن یصلی علیه » ورواه الطبرانی – بسند جید – (۱) ورواه أیضا والإمام أحمد ، وسنده حسن عن ثوبان رضی الله تعالی عنه وفیه ثم « أمر منادیًا ینادی فی الناس ، إن الجنة لاتحل لعاص ثلاث مرات » (۱)

وروى الإِمام أحمد – برجال الصحيح – عن أبي قتادة – رضي الله تعالى [عنه ](١١) –

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٥٧/٥ ومسلم بشرح النووى ٦٤١/٢ وقال النووى : المشاقص سهام عراض ، واحدها مشقص ويراجع أيضا المجتبى للنسائى ٥٣/٤ وصحيح الترمذى ٣٧١/٣ وقال : حسن صحيح ، واختلف أهل العلم فى هذا ، فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة . وعلى قاتل النفس ويصلى عليه غير الإمام . وهو قول الثورى وإسحاق ، وقال أحمد : لا يصلى الإمام على قاتل النفس ويصلى عليه غير الإمام .

 <sup>(</sup>٣) فى ز : بشير وهو خطأ وبشر بن نمير القشيرى البصرى لم يشهد له أحد بخير فيما قاله الأئمة عنه . ومما قيل فيه : كان بشر بن نمير لوقيل له ما شاء الله لقال : القاسم عن أبى أمامة . تهذيب التهذيب ٤٦٠/١ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

 <sup>(</sup>٥) فى الأصول : أو مضعفا والتصويب من المرجع وفى النهاية : من كان مضعفا فليرجع : أى من كانت دابته ضعيفة . يقال :
 أضعف الرجل فهو مضعف إذا ضعفت دابته .

<sup>(</sup>٦) روى الطبراني مثله ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس ، ولكنه ثقة . مجمع الزوائد ٤١/٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) فى ز : ورواه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: لوعلمنا . وما أثبتناه من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٤٣١/٤ ، ٤٣٩ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ وقال الهيثميي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٤١/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

قال : « كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا دعى إلى جنازة سأل عنها ، فإن أثنوا عليها خيرا قام فصلى عليها وإن أثنى عليها غير ذلك ، قال لأهلها : « شأنكم بها ، ولم يصل عليها »(١) .

وروى الطبرانى - برجال ثقات - عن أبى أمامة - رضى الله تعالى عنه : قال : توفى رجل على عهد رسول الله عَلَيْكُ فقال : « انظروا داخلة إزاره فأصيبت دينار أو ديناران ، فقال لنا » صلوا على صاحبكم »(٢) .

الثالث . في تركه عَلِيْتُ في أول الأمر الصلاة على من عليه دين ، ولم<sup>(٣)</sup> يُخْلِف وفاء » .

روى('' عن أبى هريرة رضى الله [ تعالى ](^) عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يؤتى بالرجل الذي عليه دين فيسأل »(°) .

وروى أحمد بن منيع ، عن أبى أمامة رضى الله [ تعالى ] (^) عنه أن رجلا توفى على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ أن رسول الله عَلَيْتُهُ أن يصلى الله عَلَيْتُهُ أن يصلى عليه وقال : « صلوا على صاحبكم » ، فقام إليه أبو قتادة ، فقال : أنا أقضى عنه ، فقام رسول الله عَلَيْتُهُ فصلى عليه » (\*) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٤١/٣ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : ومن .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : وروى .

 <sup>(</sup>٥) فى الخبر الذى أورده الترمذى عنه فى ترك الصلاة على المديون قال : ( فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفى من المسلمين فترك دينا على قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته » . صحيح الترمذى ٢٧٣/٣ وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : دينارا ، وفي ز : دينا والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو عتبة الكندى ، ولم أعرَّفه . الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٠٤ .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز¹.

# الباب التاسع

في هديه عَلِيْكُ في دفن الميت ، وما يلتحق بذلك . وفيه أنواع :

الأول . في جلوسه على شفير القبر ، وأمره باتساع القبر وتحسينه .

روى ابن ماجه ، عن هشام بن عامر قال : « قال رسول الله عَلَيْكُ : « احفرِو ، وأُوسِعُوا ، و [ أ ] ( كسينوا » ( ) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني ، عن رجل من الأنصار ، رضى الله عليه وأنا [ تعالى ] عنهم أجمعين قال : « خرجت في جنازة رجل من الأنصار مع رسول الله عليه وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله عليه على حفيرة (أ) القبر فجعل يوصى الحافر ويقول : « أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين ، لرب عِذق له في الجنة » (أ).

وروى البيهقى ، وابن ماجه ، والبغوى ، وابن منده – قال : غريب لايعرف إلا من هذا الوجه (') –، وأبو نعيم ، وفى سنده موسى بن عبيدة الربذى ('') ضعيف عن الأدرع السلمى ('') – رضى الله تعالى عنه قال : « جئت ليلة أحرس رسول الله عَيْنِيلَةُ فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبى عَيْنِيلَةً فقلت يارسول الله هذا مُرَاء فقال : هذا عبد الله ذو البجادين ('') ، فمات بالمدينة ، ففَرَغُوا من جِهَازِه [ فحملوا نعشه ] (''') فقال النبى عَيْنِيلَةً : « أَرْفُقوا به رفق الله به إنه (''') كان يجب الله ورسوله » وحفر حفرته فقال : «اوسعوا له أوسع الله عليه » فقال بعض

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

۲) سنن ابن ماجه ۲/۱۹۷ .

<sup>(</sup>۳**)**<sup>۳</sup>لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٤) فى ز : جفير وفى غيرها : شنير وما أثبتناه لفظ أحمد ، ولفظ البيهقى حفرة

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٤٠٨/٥ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤١٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) في ز ; الوجع .

<sup>(</sup>٧) فيما جدا إن الريدي عن أب أب إن المراجعة الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ز . وأيضا فقد كان في الأصل : جنازته والتعديل من ابن ماجه .

<sup>(</sup>١١) فى الأصول : وفقه الله به أن كان والتصويب من ابن ماجه .

أصحابه : يارسول الله لقد حزنت عليه ، فقال : « اجل (۱) إنه كان يحب الله ورسوله »(۱) . الثانى : في أمره عَلِيْكِ بتعجيل الدفن .

روى (") أبو داود ، عن الحصين بن وحوح أن طَلْحةَ بن البراء رضى الله [ تعالى ] (") عنه مرض فأتاه (<sup>4)</sup> رسول الله على عده فقال : « إنى لا أرى [ طلحة ] (") إلا [ قد ] (") حدث فيه الموت [ فآذنونى به وعجلوا ، فإنه لاينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله ] » (") .

الثالث: في انتظاره عَلِيْكُ في المقبرة حفر القبر.

رَوى (^) الإِمَّام أحمد – برجال الصحيح – عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما قال : « خرجنا مع رسول الله عَلِيلِهِ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر و لما يُلحدُ بعد ، فجلس رسول الله عَلِيلِهِ [ وجلسنا ] ( أ حوله ، كأنما على رؤوسنا الطير ، وبيده عود ينكث به الأرض فرفع رأسه ، فقال : نعوذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا الحديث » ( ا ) .

الرابع . في اختياره عَلَيْكُ اللحد .

روى الأربعة عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ](١١) عنهما أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « اللَّحْد لنا ، والشَّقُّ لغيرنا »(١٢) .

الخامس . في هديه عليه عليه في إدخال الميت القبر ونزوله قبر بعض أصحابه ، ودفنه الميت اليلا ونهارا .

روى الإِمام أحمد ، والبخارى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : « شهدنا بنت

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين استكمال من ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٤٩٧/١ وفي الزوائد : ليس للأدرع السلمي في الكتب الستة سوى هذا الحديث ، وفي إسناده موسى بن عبيدة قيل : منكر الحديث أو ضعيف ، وقيل ثقة وليس بحجة . ويراجع أيضا أسد الغابة ٧٠/١ .

<sup>(</sup>٣) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : لما مرض أتاه . والتصويب من أبى داود .

<sup>(</sup>٥) استكمال من أبي داود .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

 <sup>(</sup>۷) سنن أبى داود ۲۰۰/۳ وما بين معكوفين استكمال منه . وقال أبو القاسم البغوى : ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن
 عثمان البلوى ، وهو غريب . مختصر السنن للمنذرى ۳۰۶/۶ .

<sup>(</sup>۸) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢٨٧/٤ وللحديث بقية طويلة لامجال لذكرها .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز

<sup>(</sup>١٢) يرجع إلى الخبر في سنن أبي داود ٣١٣/٣ وصحيح الترمذي ٣٥٤/٣ والمجتبي للنسائي ٦٦/٤ وسنن ابن ماجه ٤٩٦/١ .

رسول الله عَلِيْكَةِ تُدفن ورسول الله عَلَيْكَةِ جالس(۱) على القبر ، فرأيت عينيه تدمعان ، فقال : لعل فيكم أحد لم يقارف(۱) الليلة ؟ فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل [ فنزل ] في قبرها »(۳) .

وروى ابن ماجه عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْظُ سُلَّ سَعْدًا وَرَشَّ ( ) على قبره ماء ؟ » ( ° ) .

وروى أبو داود ، والطبرانى فى الكبير ، عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : « رأى الناس نارا فى المقبرة فأتوها فإذا رسول الله عَيْسِلُهُ فى القبر يقول : ناولونى صاحبكم ، وإذا هو الرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر »(١) .

وروى عُمرَ بن شَبَّة (٧) عن عبد العزيز بن عمران ، والطبراني ، عن كثير بن عبد الله عن أبيه ، عن جده – رحمهما الله تعالى قال : « لم يدخل (٨) رسول الله عَلَيْكُ في قبر أحد إلا خمسة منهم : عبد الله المزنى ذو البجادين (٩) قلت ويأتى حديثه في غزوة تبوك »(١٠) .

وروى الطبرانى ، من طريق بسطام بن عبد الوهاب – فيحرر حاله – عن واثلة – رضى الله [ تعالى ] (۱۱) عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا وضع الميت فى قبره قال : « بسم الله ، وعلى سنة (۱۱) رسول الله عَلَيْكُ » ووضع خَلْف قَفَاه مَدَرةً ، وبين كتفيه مَدَرةً [ وبين ركبتيه مَدَرة ] (۱۲) ومن ورائه أخرى »(۱۱) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: شاهد.

<sup>(</sup>٢) في ز: يفارق.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٢٦/٣ والبخاري بشرح الفتح ١٥١/٣ وما بين معكوفين استكمال منهما .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : سأل سعد أو رش .

<sup>(°)</sup> سنن ابن ماجه ١/٩٥٪ وفى الزوائد : فى إسناده مندل بن على . ضعيف ، ومحمد بن عبيد الله متفق على ضعفه وفى تعليقه على ابن ماجه : السل : الإخراج بتأن وتدريج وهو بأن يوضع السرير فى مؤخر ، ويحمل الميت منه ، فيوضع فى اللحد .

 <sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ٢٠١/٣ والمعجم الكبير للطبرانى ١٨٢/٢ وعنون له بقوله : ( ومن غرائب حديث جابر بن عبد الله رضى الله
 نه ) .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : عمر بن شيبة . وهو عمر بن شبة عبيدة النميرى البصرى نزيل بغداد طبقات الحفاظ ٢٢٥. .

<sup>(</sup>٨) فى ز : لم يقل وفى عيرها : يقول .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : التجبادين .

<sup>(</sup>١٠) روى الطبرانى فى الأوسط عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الله نزل فى حفرة عبدالله ذى البجادين . وكثير ضعيف . وهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف . مجمع الزوائد ٣/٣٤ تهذيب التهذيب ٤٢١/٨ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٢) في الأصول \* ملة والتعديل من الهيثمي .

<sup>(</sup>١٣) استكمال من المرجع والمدرة والمدر قطع الطين اليابس اللسان .

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه بسطام بن عبد الوهاب وهو مجهول . مجمع الزوائد ٣٤/٣ .

ورواه الطبراتي برجال الثقات وعن عبد الله بن خِراش مُختلف فيه(١) .

وروى ابن أبى شيبة ، من طريق عطاء بن السائب ، وبقية رجاله [ ثقات : دخل رسول الله عَيْنِطِيَّةُ قبره ] من فلما خرج قيل له يارسول الله [ ماحبسك ] من قال : ضُمَّ سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه »(1) .

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة – رضى الله تعالى عنه قال: « لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله عَلَيْكُم وَ فِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا وَفَيها نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا وَسُولَ الله عَلَيْكُم وَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفَيها نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرُ جُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ ثم قال لا أدرى أقال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله عَلَيْكُم [ أم لا ؟ فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح إليهم الحبوب ويقول سدوا خلال اللبن ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب نفس الحي (٥٠).

وروى ابن ماجه عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه قال حضرت ابن عمر فى جنازة فلما وضعها فى اللحد قال: باسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله عَيْقِكُم ] (١) فلما أخذ فى تسوية اللبن فى اللحد قال: « اللهم أجرها من الشَّيطانِ ، ومن عَذَاب القَبْرِ ، اللهم جَافِ الأَرْضَ عن جَنْبَها وصَعِّد رُوحها ، ولَقَّها منك رضُوانًا ، فقلت له: أشيء سمعته من رسول الله عَيْقِكُ ؟ أم قلته برأيك ؟ قال: إنى إذًا لقادرٌ على القول ، بل شيء سمعته من رسول الله عَيْقِكُ .

وروى الطبراني - برجال ثقات - عن عبد الرحمن [ بن العلاء ] (^) بن اللجُّلاِّ ج قال لي

<sup>(</sup>١) العبارةِ غير واضحة وعبد الله بن خراش أجمعوا على ضعفه . تهذيب التهذيب ١٩٧/ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۲،۱٤/۳ وصحيح الترمذي ۳٥٥/۳.

<sup>(</sup>٣) كلمة ثقات زيادة ليتصل السياق وبقية ما بين المعكوفات استكمال من المصنف .

<sup>(</sup>٤) الخبر عن ابن عمر رواه عطاء عن مجاهد عنه قال : اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا ..الخ . رواه فى الفضائل . مصنف ابن أبى شيبة ٢/١٢ .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ، وإسناده ضعيف . مجمع الزوائد ٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين زيادة من ز .

 <sup>(</sup>٧) ما بين معكوفين زيادة من ز . والخبر أخرجه ابن ماجه في السنن ١/٩٥/ وفي الزوائد : في إسناده حماد بن عبد الرحمن ، وهو متفق على تضعيفه .

<sup>(</sup>۸) زيادة من ز : وعبد الرحمن روى عن أبيه العلاء بن اللجلاج وأبوه روى عن ابن عمر . التاريخ الكبير ٥٠٧/٦ و تهذيب التهذيب ١٩١/٨ .

[ أبى ](۱) : يابني إذا أنا مِتُّ فاتخذ لى لحدا فإذا وضعتنى فى لحدى(۱) فقل : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله عَيْلِيَّةٍ ثم سن على التراب سنَّا ، ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة وخاتمتها فإنى سمعت رسول الله عَيْلِيَّةٍ يقول : ذلك(۱) .

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : « رأى ناس نارا فى المقبرة فأتوها فإذا رسول الله عَلَيْكُ في القبر ، وإذا هو يقول : ناولونى صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر »(1) .

وروى الترمذى – وقال: حسن – عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «أن رسول الله عنهما «أن رسول الله عنهما «أن رسول الله عنهما الله إن كُنْتَ لَأُوَّاهًا عَلَيْكُ دخل قبرا ليلا فأسر ج له سراج فأخذه من قبل القبلة ثم قال: رحمك الله إن كُنْتَ لَأُوَّاهًا تَلاّءً للقرآن، وكبر عليه أربعا »(٥).

وروى أبو يعلى – بسند ضعيف – عن أبى ذَرّ رضى الله تعالى عنه قال : « كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه أوّه أوّه وقال رسول الله عَلَيْكُ [ إنه ] (٢) أواه ، قال : فخرجت ليلة ، فإذا رسول الله عَلِيْكُ يدفن ذلك الرجل ليلا بمصباح » (٢) .

السادس . في حثيه عَلِيْكُ التراب على القبر (^) وكراهته أن (¹) يزاد على تراب الحفر ورشه الماء عليه ووضعه عليه حصى .

وروى الدارقطنى ، عن عامر بن ربيعة – رضى الله تعالى عنه قال « رأيت رسول الله على الله عنه قال « رأيت رسول الله عليه عنه توفى عنهان بن مظعون صلى عليه ، وكبر أربعا ، وحتى على قبره [ بيده ثلاث ] (١٠) حثيات من تراب و هو قائم عند رأسه »(١١) .

<sup>(</sup>١) استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز: قبری .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم الخبر من قبل ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي ٣٦٣/٣ وفيما عدا ز: أربع تكبيرات.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : أنه .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١١) سنن الدارقطني ٧٦/٢ وفيه القاسم العمري ، وعاصم بن عبيد الله ، وهما ضعيفان . المغني .

وروى ابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْسَةٍ صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا »(١) .

وروى الشافعي مرسلا عن جعفر بن محمد رحمهما الله [ تعالى ](٢) عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَثَى على ميّت ثلاث حثيات بيديه جميعا »(٣) .

وروى محمد بن يحيى بن أبى عمر عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ « أن رسول الله عَلَيْكُ « أن رسول الله عَلَيْكُ حضر ميتا يُدُفن فقال: لاتقتلوا صاحبكم ، فقال سفيان: يعنى لايزاد على تراب الحفرة ، وربما قال في الحديث: خففوا عن صاحبكم ، قال سفيان (٤) يعنى من التراب في القبر «٥».

وروى الطبرانى ، عن عائشة رضى الله [ تعالى ](١) عنها « أن رسول الله عَلَيْتُ رَشُّ على قبر ابنه إبراهيم(١) » ورواه الشافعى – مرسلا – عن جعفر بن محمد – رخمهما الله تعالى عن أبيه ، وزاد ووضع عليه حَصْباء »(٨).

وروى ابن ماجه عن أنس – رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْتُهُ أَعْلَمُ قَبَرُ عَثَانَ بن مظعون بصخرة »(٩) .

وروى مسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، عن فَضَالهَ [ بن عُبيد ] رضى الله تعالى عنه قال : « سمعت رسول الله على يأمر بتسوية القبور »(١٠) .

وروى مسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، عن أبى الأسدى – رحمه الله تعالى قال : قال لى على رضى الله تعالى عنه : « ألا أبعثك على مابعثنى عليه رسول الله على اذهب فلا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا إلا سويته »(١١) .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ٤٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي . هامش الأم ٢٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) في ز : يمحى .

<sup>(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا شيخ الطبراني . مجمع الزوائد ٣/٥٪ .

<sup>(</sup>٨) مسئد الشافعي . هامش الأم ٢٦٦/٦ وقال الإمام : والحصباء لايثبت إلا على قبر مسطح . ..

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه ٤٩٨/١ وفي الزوائد : إسناده حسن .

<sup>(</sup>١٠) مسلم بشرح النووي ٦٣٠/٢ وسنن أبي داود ٢١٥/٣ والمجتبي للنسائي ٧٢/٤ ٪

<sup>(</sup>١١) مسلم بشرح النووي ٦٣١/٢ وسنن أبي داود ٢١٥/٣ وصحيح الترمذي ٣٥٧/٣ وقال : حسن .

السابع . في وقوفه عَلَيْكُ ودعائه بعد الدفن للميت ، و بكائه عند دفن بعض الصحابة وكراهته وطء القبور ، ووضعه للجريدة(١) الخضراء على قبر ووعظه عند القبر .

روى أبو داود ، عن عثمان رضى الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْسَةُ « إذا فرغ من دفن الميت و قف عليه وقال : استغفروا لأخيكك وَسَلُوا (٢) له التثبيت فلنِهِ الآن يسأل »(٣).

وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، وأبو يعلى من طريق أبى رجاء عبد الله بن واقد الهروى ، وثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، وقال أبو زرعة الرازى (أ) : لم يكن به بأس ، عن البراء [ رضى الله عنه ] (أ) قال : « بينا نحن مع (أ) رسول الله على أبصر جماعة ، فقال : علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل (أ) على قبر يحفرونه قال ففز ع رسول الله على فبدر بين يدى أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فحثا عليه ، قال : فاستقبلته من بين يديه لأنظر مايصنع ، فبكى حتى بلّ الثرى من دموعه ، ثم أقبل علينا فقال : « إخواني لمثل هذا فأعِدوا » (أ) .

وروى أبو أحمد الحاكم في « الكُنّي » عن عمر أن بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال : « كان رسول الله عليه إذا تبع جنازة علاه كرب ، وأقل الكلام ، وأكثر حديث نفسه »(٩) .

وروى أبو يعلى – بسند صحيح – عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله على الله الله على الله وسط الله وسط الله عن عام الله عن عمرو بن حَزْم (١٠٠) .

وروى الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : « قال

<sup>(</sup>١) فيمًا عدا ز : الجريدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : واسألوا . وفي ز : واسألوا الله وما أثبتناه من أبي داود .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) يرجع إلى ترجمته فى تهذيب التهذيب ٦٤/٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : عند . وما في ز يوافق المسند .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : قال .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٤/٤٩٢ .

<sup>(</sup>٩) يعززه حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير بلفظ : «كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة ، وأكثر حديث النفس » وفيه ابن لهيعة . وفيه كلام . مجمع الزوائد ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>١٠) الخبر أخرجه ابن ماجه فى سننه ٤٩٩/١ وإسناده صحيح كما فى الزوائد زلم أجده فى مسند أبى يعلى كما لم أجد فى طريقه عمرو بن حزم والله أعلم .

رسول الله عَلَيْكُ مارأيت منْظرًا إلا والقبر أفظع منه »(١) .

وروى الإمام أحمد ، عن أبى بَكْرة ، والطبراني ، عن أبى أمامة ، والإمام أحمد ، برجال الصحيح ، عن أبى هريرة ، والطبراني ، وابن عمر ، والإمام أحمد عن يعلى بن سيابة »(٢) .

وروى [ الشيخان ]<sup>(٣)</sup> عن على رضى الله تعالى عنه قال : « كنا فى جنازة فى بقيع الغَرْقَد فأتانا رسول الله عَلِيْتِهُ وقعدنا حوله ، ومعه مَخْصَرة »<sup>(١)</sup> .

وروى الشيخان ، عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال : « خرجنا مع رسول الله إلى جنازة ، فجلس رسول الله على القير على القير ، وجلسنا حوله ، كأن على رؤوسنا الطير »(°) والله أعلم .

النامن . في أمره عَلِيكَ أهله أن يصنعوا طعاما لمن مات لهم ميت ، وسيرته في التعزية .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن أسماء بنت عميس رضى الله [تعالى ] (١) عنهما « أن رسول الله ﷺ لما جاء نَعْى جعفر خرج إلى أهله ، فقال : « إن آل جعفر [ قد ] (٢) شغلوا بشأن ميتهم فاصْنَعُوا لهم طعاما » (٨) .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن جعفر رضي

<sup>(</sup>١) للحديث بقية عندهم يرجع إليه في المسند ٦٣/١ وصحيح الترمذي ٥٥٣/٤ وقال : حسن غريب لانعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف وسنن ابن ماجه ١٤٢٦/٢ كلاهما في الزهد .

<sup>(</sup>٤) الخبر رواه الجماعة ولفظ البخارى : «فنكس ، فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال : مامنكم من أحد ، مامن نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار ، وإلا قد كتبت شقبة أو سعيدة ، فقال رجل : يا رسول الله . أفلا نتكل على كتابنا ؟ ، وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة ، فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، وأما من كان منا من أهل الشقاوة ، فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . قال : أما أهل السعادة فيسيرون لعمل أهل السعادة . وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل الشقاوة . ثم قرأ ( وأما من أعطى واتقى ) الآية .

الصحيح بشرح الفتح ٢٢٥/٣ وفيه بيان أطرافه ومسلم بشرح النووى ٥٠١/٥ أخرجه فى القدر ، وتراجع تحفة الأشراف ٣٩٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه أبو داود فى السنن ٢١٣/٣ والنسائى فى المجتبى ٦٤/٤ وابن ماجه فى السنن ٩٩٤/١ وتراجع تحفة الأشراف ١٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢/٠٦ وسنن ابن ماجه ١٤/١ وقال السندى : في إسناده أم عيسى ، وهي مجهولة لم تسم وكذلك أم عون .

الله تعالى عنهما قال : ﴿ لَمَا جَاءَ نَعَى جَعَفُرُ حَيْنَ قَتَلَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُمْ : ﴿ اصْنَعُوا لآل جَعَفُر طعاما فقد أتاهم مايشغلهم »(١)

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نرى الاجتماعَ إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة(٢) ..

وروى البزار برجال الصحاح ، عن بُريْدة رضي الله تعالى عنه ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَالَيْكُ بَلُّغُهُ أنَّ امرأة من الأنْصَار ماتَ ابنُ ها؟ ، فَجَزِعَتُ عليْهِ ، فقامَ رسولُ الله عَلَيْهِ ومعه أصحابهُ فلما يَلَغَ بابَ المرأةِ قِيل للمرْأةِ إن (٤) نبي الله عَيْلِيدٍ يريد أنْ يدخلَ يعزِّيها ، فدخلَ رسولُ الله عَلِيْكُ فَقَالَ : ﴿ [ أَمَا عَ<sup>(٥)</sup> إِنَّه قَدْ بَلَغَنِي أَنْكُ جَزَعْتِ عَلَى ابْنَكُ ﴾ ، فقالت ، يارسول الله : ومالي لاأجزعُ ، وأنا رَقُوبٌ لا يَعيش لي ولد ؟ فقال رسول الله عَلِيلِكُ إِنَّمَا الرَّقُوبِ الذي يَعيشُ ولدُها ، إنّه لا يموتُ لا مرأة مُسْلمة ، أو امُرىء مُسْلم نَسَمَةً - أو قال : ثلاثةٌ من ولده (٢) فَيحتسبهم إلا وجبت له الجنّة ، فقال عمر وَهو عن يمينه (٧) : بأبي أنت وأمي واثنين ، قال نبي الله عليه : واثنين »(^).

وروي الطبراني – بسند فيه ضَعْف (٩) – عن ابن عباس رضي الله [ تعالى ] عنهما: «أن رسول الله عَلَيْكُ لما عزى بابنته [ رقية ] قال : « الحمد لله « دفن » – وفي لفظ البزار : « موت » + البناتِ من المَكْرُ مَات » (١٠٠٠ - ١٠٠٠)

and the property of the life Konstate and I for a real region of the life and the contract of

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٠٥/١ وَسَنَنَ أَنَى دَاوَدَ ٣/٩٥/٣ وَصَحَيْحَ التَّرْمَدَى ٣/٤/٣ وَسَنِنَ ابنَ مَاجِهَ ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سين ابن ماجه ٢٤/١ ٥ وفي الزوائلة : إستاده صحيح . الله مناجع المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

<sup>(</sup>٣) في ز: ابنها :

<sup>(</sup>٤) فيما عدا زوه وصول الله ؛ إيد في العدامة إيد ما الدينية الإصال إله العالم الدين المراسلة الدينة الدينة الدينة

<sup>(</sup>٥) استكمال من البزار .

<sup>(</sup>٦) في ز : جزعت على والدك .

<sup>(</sup>٧) في البزار : فقال عمر رضي الله عنه وهو على يمين النبي عَلِيكُم .

<sup>(</sup>٨) كشف الأستار ٤٠٥/١ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨/٣ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: ضعيف .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وفيه عنمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف ، وأخرجه البزار يراجع كشف الأستار ٧/٥/١ . وما بين معكوفات استكمال متهما

## الساب العاشر

في سيرته عَلِيْكُمْ في زيارة القبور .

وفيه أنواع :

الاول : في إذنه عَيْنِيَّةٍ في زيارتها بعد منعه .

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والدارقطنى ، عن بريدة – رضى الله تعالى [ عنه ] (۱) قال : « قال رسول الله عليه قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمّه [ فزوروها ] (۲) فإنها تذكركم الآخرة »(۳) .

وروى الإمام أحمد ، عن أنس – رضى الله تعالى [ عنه ](١) أن رسول الله عَلَيْتُهُ « قال [ ألا ](٢) إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لى أنها ترق القلوب ، وتدمع العين ، فزوروها ولاتقولوا هجرا »(١) .

وروى الإمام أحمد – برجال الصحيح – عن أبى سعيد الخدرى رضى الله [ تعالى ](١) عنه قال : « قال رسول الله عَلَيْكُ إنى نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عِبْرْة »(°) .

الثانى : فى زيارته عَلَيْكُمْ القبور .

روى (٢) الإمام أحمد ومسلم ، وأبو داود والنسائى ، وابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عليه زار قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، ثم قال : استأذنت ربى أن أستغفر لأمى (٧) ، فلم يأذن لى ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى ، فزور القبور فإنها تذكر الموت »(٨).

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز وهی لفظ الترمذی .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٥/٣٥٦ ، ٣٦١ ومسلم بشرح الرزى ٦٤٠/٢ وسنن أبي داود ٢١٨/٣ وصحيح الترمذي ٣٦١/٣ وقال : سن صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٧) فى ز : أمى .

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد ۲۱۸/۲ ومسلم بشرح النووی ۳۳۹/۲ وسنن أبی داود ۳۱۸/۳ وانجتبی للنسائی ۷٤/۶ وسنن ابن ماجه مسند أحمد ۲۱۸/۳ ومسلم بشرح النووی ۳۳۹/۲ وسنن ابن ماجه مسند أحمد ۲۱۸/۳ ومسنن ابن ماجه مسند أحمد ۲۱۸/۳ وانجتبی النسائی ۲۵/۱۸ ومسنن ابن ماجه مسند أحمد ۲۱۸/۳ و انجتبی النسائی ۲۱۸/۳ و انجتبی النسائی ۲۵/۱۸ و انجتبی ۲۵/۱۸ و انجتبی ۲۱۸/۳ و انجتبی ۲۵/۱۸ و انجتبی ۲۸/۱۸ و انجتبی ۲۵/۱۸ و انجتبی ۲۵

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه : « خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ يُريد() قبور الشهداء ، حتى إذا أشرفنا على حَرّة وَاقم() ، فدنونا() منها فإذا قبور بِمَحْنِيّة () فقلت يارسول الله : قبور إخواننا هذه ، قال : هذه قبور أصحابنا ، فلما جئنا قبور الشهداء : قال : هذه قبور إخواننا »() .

الثالث : في آدابه في زيارة القبور .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن أبى هريرة رضى الله [تعالى ] عنه قال : « قال رسول الله على الله على الله على على على على على على على الله على على على على الله على الله

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والثلاثة ، عن أبى مرثد الغَنوَى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها »(٩) .

وروى الإمام أحمد والنسائى ، عن عمرو بن حزم ، رضى الله تعالى عنه قال : « رآنى رسول الله على ا

وروى الطبراني ، عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما : « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يندهب إلى الجبان ماشيا ، وأبو بكر [ وعمر ] »(١٣) .

<sup>(</sup>١) في ز : يزور وفي غيرها : تريد .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : راقم خطأ . والحرة الأرض ذات الحجارة السود ، وواقم أطم من آطام المدينة وإليه تنسب الحرة . مختصر السنن للمنذري ٤٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز : تدلينا ، وفي غيرها : قدلينا . ولفظ أحمد فدنونا ولفظ أبي داود : فلما تدلينا .

<sup>(</sup>٤) في ز : بمحيفه وفي غيرها : عجيبة . والتصويب من المراجع ومعناها بحيث يتعطف الوادي ، وهو منحناه أيضا . مختصر السنن .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٦١/١ وسنن أبي داود ٢١٨/٢ أخرجه في آخر المناسك .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : إلى .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٣١١/٢ وسنن أبي داود ٣١٧/٣ والمجتبى للنسائي ٧٨/٤ وسنن ابن ماجه ٤٩٩/١ .

 <sup>(</sup>٩) فى ز : عليها وهو لفظ أحمد والنسائى ولفظ الترمذى وأبو داود إليها . وورد فى باقى الأصول : فيها. ويرجع إليه فى المسند ١٣٥/٤ ومسلم بشرح النووى ٦٣٢/٢ وسنن أبى داود ٢١٧/٣ وصحيح الترمذى ٣٥٨/٣ والمجتبى للنسائى ٥٣/٢ أخرجه فى الصلاة .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : أبكى .

<sup>(</sup>١١) في ز : هذا وغيرها : هذه وفي المرجع بدون .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد كما في جامع الأحاديث ٢٣٨/٧ والمجتبى للنسائي ٧٨/٤ .

<sup>(</sup>۱۳) ما بين معكوفين زيادة من ز وهي توافق المرجع قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وزاد فيه : ويرجع ماشيا . وفي إسناده من لم أعرفه . مجمع الزوائد ٩/٣ .

#### الرابع : فيما كان يقوله عَلِيُّكُ اذا زار القبور .

روى(۱) [ الإمام أحمد و ](۱) الترمذى. ، وحسنه ، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ](۱) عنهما « أن رسول الله عليه مر بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبُور ، ويغفر الله لنا ولكم ، أنتم السلف ، وخن بالأثر »(۱) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن بريدة – رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يعلمهم إذا خرجوا إلى (°) المقابر [ فكان ] قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية »(١) .

وروى مسلم ، وأبو داود ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْطَةٍ خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »(٧)

زاد الطيالسي : « اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم »(^) .

وروى الطبرانى – بسند جيد – عن (٩) مجمع بن جارية رضى الله [ تعالى ] (١٠) عنه قال : « خرج رسول الله على أهل القبور – ثلاث مرات – من كان منكم من [ المؤمنين و ] (١٠) المسلمين ، أنتم لنا فَرَطٌ ، و خن لكم تَبعُ ، عافانا (١٣) الله وإياكم » (١٠) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) لم تردفي ز

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي ٣٦٠/٣ وفي تعليقه عليه : لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي .

<sup>(</sup>٥) في ز : للمقابر . وفي الأصول : أن يقول قائلهم وفي النسائي : أن رسول الله عَيْظِيٌّ كان إذا أتى على المقابر فقال : الخ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٥/٣٥٣ ومسلم بشرح النووى ٦٣٩/٢ والمجتبى للنسائي ٧٧/٤ وسنن ابن ماجه ٤٩٤/١ . .

<sup>(</sup>٧) مسلم بشرح النووي ٥٣٤/١ أخرجه في الطهارة وسنن أبي داود ٢١٩/٣ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : ولاتضلنا .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : نجيح بن حارثة وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱۰) لم تر**د** فی ز .

<sup>(</sup>١١) عند الهيثمي : حرج النبي ﷺ في جنازة من بني عمرو بن عوف حتى انتهي إلى المقبرة .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>۱۳) فیما عدا ز: عاقانی .

<sup>(</sup>١٤) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ز وفيه إسماعيل بن عياش ، وفيه كلام ، وقد وثق ـ مجمع الزوائد ٣٠/٣ .

وروى مسلم ، عن عائشة رضى الله [ تعالى ] عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُمْ كُلُّمِا كَانَ لَيْلُتُهَا مَن رسولِ الله عَلِيْكُمْ يَخْرِج مِن آخر الليل' إلى البقيع ، فيقول : « السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين ، وأَتَاكم ماتُوَعُدون '' غَدًا مُؤجَّلُونَ وإِنّا إن شاء الله '' بكم لاحِقُون ، اللهم اغْفِر لأَهْلِ بَقيع الغَرْقَد » '' .

وروى ابن ماجه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « فَقَدْتُه (٥) يَعْنِي رسولَ الله عَلَيْكُم فإذا هو بالبقيع ، فقال : « السلام عليكم دارَ قوم مُؤْمنين ، أنتم لنا فَرَطٌ ، وإنا بكم لاحقون ، اللهم لاتحرمنا أجرهم ، ولاتفتنا بعدهم »(١).

<sup>(</sup>١) في ز : من الليل . وفي غيرها : من الثيلة وما أثبتناه من مسلم .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : عند موجلون .

<sup>(</sup>٣) فى ز : إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي ٣٥/٢ وبقيع الغرقد : مدفن أهل المدينة . والغرقد هو العوسجُ . شجر عظيم كثير الشوك عديم الشمر .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : فقدت وما في ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ٤٩٣/١ .

#### الباب الحادى عشر

#### في سيرته عَلِيلَةٍ في الشهداء في الموت .

روى (۱) الإمامان: الشافعي ، وأحمد ، والبخارى ، والأربعة ، والدارقطني ، عن جابر رضى الله عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ، ثم يقول (۱): « أيهما أكثر أخذا للقرآن ، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد » ، وقال « أنا شهيد على هؤلاء [يوم القيامة] (۱) وأمر بدفنهم في دمائهم (۱) ، ولم يغسلهم ، ولم يصل عليهم » (۰).

وروى الثلاثة عنه ، قال : « كُنّا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادى رسول الله عَلَيْتُهُ إِنْ رسول الله عَلَيْتُهُ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم »(٦) .

وروى الإمام أحمد ، عن هشام بن عامر الأنصارى ( ) رضى الله تعالى عنه قال : « قتل أبى يوم أحد ، فقال رسول الله عليه الله عليه : « احفروا وأوسعوا ، وادفنُوا الاثنين والثلاثة فى القبر ، وقدموا أكثرهم قرآنا فقدم » ( ) .

وروى أبو داود عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله عَيْقِيلَةٍ يوم أحد، فقالوا أَصَابِنا ( ) قَرْحٌ وجَهْدٌ، فكيف تأمرنا ؟ فقال: ( [ احفروا ] أوسعوا القبر وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر »، قيل: فأيهم يقدم ؟ قال ( أكثرهم قرآنا »(١٠) ورواه النسائي بلفظ: ( شكونا إلى رسول الله عَيْقِلَةً فقلنا يارسول الله [ ١ ](١١) لَحَفْر علينا بكل إنسان شديد

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: ثم قال.

<sup>(</sup>٣) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٤) في ز: بدمائهم .

<sup>(°)</sup> مسند الشافعي . هامش الأم ٢٦٤/٦ ومسند أحمد ٢٩٩/٣ والبخاري بشرح الفتح ٢٠٩/٣ وسنن أبي داود ١٩٦/٣ وصحيح الترمذي ٣٤٥/٣ والمجتبي للنسائي ٥٠/٤ وسنن ابن ماجه ٤٨٥/١ .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في سننه ٢٠٢/٣ والترمذي في الجهاد في صحيحه ٢١٥/٤ وقال حسن صحيح والنسائي في المجتبى ٢٥/٤ وابن ماجه في سننه ٤٨٦/١ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : بن عمر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٩) في ز : أصبنا .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبى داود ٣١٤/٣ وما بين معكوفين استكمال منه . ووردت هنا زيادة : «القبر وعمقوا» .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز . ولیست فی النسائی .

[ ف ] (') قال رسول الله عَلِيْكُ : « احفروا وأوسِعُوا وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر » إلى آخره »(') .

وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال :أمر [ نا ](') رسول الله عَيْلِيَّةً بقتلى أحد أن تنزع عنهم الجلود(') [ والحديد ] ، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم »(") .

وروى النسائى ، عن عبد الله بن مُعَيِّة (<sup>1)</sup> [ قال ] (<sup>0)</sup> « أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله عَيْضَةً فأمر أن يدفنا حيث أصيبا »(<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) المجتبى للنسائى ٦٨/٤ ، ٦٩ وفى الأصول وردت وأعمقوا بدل وأوسعوا .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ١٩٥/٣ وسنن ابن ماجه ٤٨٥/١ وما بين معكوفين استكمال من أبى داود .

<sup>(</sup>٤) فى ز : معينة وفى غيرها مغيث والتصويب من النسائ. . قال عقب الخبر : وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله عَيْلُهُ .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) المجتبى للنسائى ٢٥/٤ .

جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى الصـــدقة . •

# الباب الأول

فى بَعْثه عَيِّلِيَّةِ العمال لأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء ، ووصيته عماله بالعدل و آدابه فى الصدقة .

وروى الشيخان ، عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : « غدوت إلى رسول الله على الله عنه قال : « غدوت إلى رسول الله على بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه ، فَوَافَيْتُه [ في ] ( الله على يسم يُسِمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدقة » ( الله على على أله على الله ع

وروى أبو داود ، والطبرانى – برجال الصحيح – عن أبى مسعود رضى الله تعالى عنه قال بَعَثنى (٧) رسول الله عَيْقَتْ ساعيا فقال : « انظر » وفى لفظ : « انْطِلق أَبَا مَسْعود ، ولا آ أَ اللهُ تَعِيْدُ من إبل الصدقة له رغاء (٩) [ قد ] (٨) غللتَه ، قال : ما أنا بسائر في وَجْهي (١٠) هذا ، قال : إذن لا أكرهك »(١٠) .

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار من ١ ، ب وفيهما : وزوى .

<sup>(</sup>٢) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٣) البخارِی بشرح الفتح ٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : فوفينه بيده . والتصويب من البخارى .

<sup>(</sup>٥) البخارى بشرح الفتح ٣٦٦/٣ ومسلم بشرح النووى ٧٢٩/٤ أخرجه فى اللباس .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٧١/٣.

<sup>(</sup>۷) فیما عدا ز : جعلنی .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : رغاوة .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : وجه .

<sup>(</sup>١١) سنن أبى داود ١٣٥/٣ أخرجه فى الخراج والإمارة والفىء وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٦/٣ .

وروى الطبرانى - برجال الصحيح - عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه والإمام الشافعى ، عن طاووس [ رضى الله ] (۱) عنه « أن رسول الله على الصدقة (۲) فقال : « يا أبا الوليد اتق الله ، لا تأت يومَ القيامة ببعير تحمله له رُغَاء ، أو بقرة لها نحوار ، أو شاة لها يُعَارُ » ، ولفظ الشافعى « تيعر لها ثواج (۳) قال يارسول الله : « إن ذلك لكذلك ، قال : « أى (٤) والذي نفسي بيده » زاد الشافعي «إلا من رحم الله » قال : « والذي بعثك بالحق لا أعْمل (۵) لك على شيءٍ أبدًا » ولفظ الشافعي « لا أعمل على اثنين أبدا » (۱) .

وروى البزار - برجال الصحيح - عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : « بعث رسول الله عَلَيْكُ سعد بن عبادة مصدقا(›› فقال ياسعد : اتق الله ، أن تجيء يوم القيامة ببعير حمله له رغاء قال : لا آ آ(›) خُذْهُ أَعْفِني ، فَأَعْفَاهُ »(^) .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد ، في زوائد المسند<sup>(۱)</sup> وأبو داود ، عن أبى بن كعب ، رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عليه بعثه مصدقا على بنى عذْرة ، وجَمِيع بنى سَعْد بن هُذَيم بن<sup>(۱)</sup> قضاعة . قال : فصدقتهم الحديث »<sup>(۱)</sup> .

وروى الإمام أحمد ، عن عقبة بن عامر (١٠) الجهني – رضى الله تعالى عنه قال : « بعثني رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : بعثه على آل صدقة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : تنقر لها نواح . وفي النهاية : يعرث العنز تيعر بالكمير يعارا بالضم أي صاحت والنؤاح بالضم : صوت الغنم .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : إنى .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أغل .

 <sup>(</sup>٦) مسند الشافعى . هامش الأم ٦/٦٦ وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٦/٢ .
 (٧) فى ز : يصدقا .

<sup>(</sup>٨) كشف الأستار ٢/٥/١ وقال البزار : لانعلم رواه هكذا إلا يحيى العلوى . وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله وجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : المثنى .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول: هذيم وبني قضاعة والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ١٤٢/٥ من حديثه الطويل وفيه : «حتى مررت بآخر رجل مِنْهِم» وفيه أن الرجل عرض عليه الأجود من ماله فأبى إلا أن يقبل رسول الله عليه يقول الرجل : «ماكنت لأقرض الله تبارك وتعالى من مالى ما لالبن فيه ولاظهر » إلى آخر الخبر وأخرجه أبو داود في السنن ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) فیما عدا ز : ابن عباس .

<sup>(</sup>١٣) في ز : يأكل وفي باقي النسخ : آكل ولفظ أحمد : «أن تأكل من الصدقة فأذن لنا» .

<sup>(</sup>١٤) مسند أحمد ٤/٥٤٠.

وروى الترمذى ، وحسنه ، والدارقطنى ، ، عن أبى حُحَيْفَة رضى الله تعالى عنه قال : بعث فينا رسول الله عَلِيْكِهُ ساعيا فأخذ الصدقة ، من أغنيائنا فردها على فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما لامال لى فأعطانى قلوصا »(١) .

وروى الإمام الشافعى ، عن [ ابن سَعْرٍ ] (\*) عن سَعْرٍ [ أخى ] (\*) بنى عدى – رضى الله تعالى عنه قال : « جاءنى رجلان فقالا : إن رسول الله عَلَيْكَ بعثنا نُصَدِّق أموال (\*) الناس [ قال ] (\*) فأخرجت لهما شَاةً (\*) مَاخِضًا أَفْضل ماوَجَدْت فرداها [ على ] (\*) وقالا إن رسول الله عَلِيكَ نهانا أن نأخذ الشاة الحُبلَى (\*) ، فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها » (\*) .

وروى الطبرانى – بسند ضعيف – عن ابن عمر رضى الله [تعالى] (\*) عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أن أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن تُجعْلَ فى عنهما أخذوا من الصدقات أن تُجعْلَ فى الصدقات ] (\*) أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن تُجعْلَ فى ذَوِى [قَرَابة] (\*) من أُخذ منهم الأول (١٠) فالأول إن لم يكُن له قرابة ، فَلأَوْلى العَشِيرةِ ، ثم لذى الحاجة من الجيران وغيرهم (١٠٠٠).

وروئى الأئمة : إلا مالكا ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله عليه بعث معادًا إلى اليمن ، فقال إنك تَقْدِمُ على قوم (١٠) أهل الكتاب ، فَلْيكن (١٠) أوْلَ ماتدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ، فإذا عرفوا الله عز وجل ، فأخبرهم أن [ الله ](١٠) عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله – عز وجل – قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا فخذ منهم ، وتَوقَ كرائم

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي ٣١/٣ وسنن الدارقطني ١٣٦/٢ والقلوص : الناقة الشابة . النهاية .

<sup>(</sup>۲) فى ز : عن سعد أحى بنى عدى ، وفى غيرها : عن سعد بن بنى عدى . والتصويب من مسند الشافعى . وفى التاريخ الكبير للبخارى ١٩٩/٤ : سعر الدؤلى وروى أخبارا مختلفة فى قصة الصدقة فى ثقات ابن حبان ١٨٢/٣ : سعر بن شعبة .

<sup>(</sup>٣) فى ز : أقوال .

**<sup>(</sup>٤)** زيا**دة م**ن ز .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : شياء .

<sup>(</sup>٦) استكمال من الشافعي م

<sup>(</sup>V) فى الأصول: الحلباء والتصويب من الشافعي .

<sup>(</sup>٨) مسند الشافعي . هامش الأم ١٢٢/٦ وأخرجه النسائي عنه بمعناه المجتبي ٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٩) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : الأولى والنصويب من المرجع .

<sup>(</sup>١١) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي . وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٨٧/٣ .

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ز : مقدم على القوم .

<sup>(</sup>۱۳) فيما عدا ز : وليكن .

<sup>(</sup>۱٤) لم ترد في ز ...

أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنّها(١) ليس بينها وبين الله حِجَاب ١٠٪ .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والدارقطني ، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « بعث رسول الله على الصّدة ، فقيل : منع ابن جميل و حالد ابن الوليد ، والعباس عم رسول الله على الله على الصّدة ، فقيل : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ، وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس فعم رسول الله على الله على ومثلها معها » وفي رواية « فهي عليه ومثلها معها صدقة ، ثم قال : ياعمر : أمّا علمت أن العم صنف أبيه »(") .

وروى الدارقطني ، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ] (') عنهما قال : « بعث رسول الله عنها قال : « بعث رسول الله عنها أنه عمر ] (') ساعيا ، فأتى العباس يَطْلب صدقة ماله ، فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي عنها أخبره ، فقال رسول الله عنها إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام ، والعام المقبل » (') ورواه ابن مسعود رضى الله [ تعالى ] ('') عنه أن رسول الله عنها تعجل من العباس صدقة سنتين » ('') .

وروى الحارث ، والطبرانى – بسند جيد – عن قرة بن دَعْموص (^) رضى الله تعالى عنه قال : « بعث رسول الله عَيْنَا الضحاك [ بن قيس ] (٩) سَاعيًا [ على قومى فلما رجع ] (٩) فجاء بإبل جلة (١) فقال النبى عَيْنِا أتيت هلال بن عامر ، ونمير بن عامر ، وعامر بن ربيعة ، فأحذت جلّة (١٠) أموالهم ، فقال : يارسول الله [ إنى ] (٩) : سمعتك تذكر الغزو فأردت [ أن آتيك ] (٩) بإبل تركبها ، وتحمل أصحابك ، فقال : «والله للذي تركت أحّب إلى من الذي

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : ليست .

<sup>(</sup>۲) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ۲۲۰/ ۲۲۲، ۳۲۲ ، ۳۵۷ وغيرها ومسلم بشرح النووى ١٦٦/١ وما بعدها أخرجه فى الإيمان وسنن أبى داود ٢/٢ ، ١ وصحيح الترمذي ١٢/٣ وقال حسن صحيح . والمجتبى للنسائى ٤١/٥ وسنن ابن ماجه ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٣) البخارى بشرح الفتح ٣٣١/٣ ومسلم بشرح النووى ١٠/٣ وسنن أبى داود ١١٥/٢ وسنن الدارقطني ١٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) استكمال من الدارقطني .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ١٢٤/٢ .

 <sup>(</sup>٧) رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وزاد : «إن عم الرجل صنو أبيه» ، وفيه محمد بن ذكوان ، وفيه كلام وقد وثق .
 مجمع الزوائد ٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٨) فى الأصل : دعموس وقال البخارى : قرة بن دعموص النميرى له صحبة يعد فى اليصريين . التاريخ الكبير ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٩) استكمال من الطبراني .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : جملة والتصويب من الطبرانى وجلة أموالهم : العظام الكبار من الابل ، وقيل المسان منها ، وقيل ما بين الثنى إلى البازل . النهاية .

جئت به ، اذهب فارددها عليهم ، وخذ من حواشي أموالهم  $\mathbb{S}^{(1)}$  .

وروى الإمامان الشافعى ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، عن [ أبى ] (٢) حُمَيْد الساعدى – رضى الله تعالى عنه قال : « استعمل رسول الله عَيْنَاتُهُ رجلا من الأزْد يقال له . [ ابن ] (٣) الأتبية » وفى لفظ « يدعى ابن اللتبية على صدقات بنى سُلَيْم – فلما جاء حاسبه ، فقال : هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله عَيْنَاتُهُ : « فهلان جلست فى بيت أمك وأبيك حتى تأتيك هديتك – إن كنت صادِقا » ثم قام خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد : « فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله ، فيأتى فيقول : هذا لكم وهذا هدية أهديت إلى أفلا جلس (٥) فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ؟ إن كان ، والله لايأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة فَلاً عُرفِن (٢) أحدا منكم لقى الله تعالى منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة فَلاً عُرفِن (٢) أحدا منكم لقى الله تعالى ايوم القيامة عَرف (١ أو شاة تَيْعُرُ » ثم رفع يديه حتى رُئى بياضُ إبطيه ، قال : « اللهم هل بلغت ؟ » (٨) .

وروى مسلم ، عن عَدِى بن عميرة الكنْدِى رضى الله تعالى عنه قال : « سمعتُ رسول الله عَلَيْكِ يقول : « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا في مَخِيطًا فما فَوْقَه كان غُلولا [ يأتى به ] في الله على عمل المنصار ، كأنى أنظر إليه ، فقال به السول الله : اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَك ، قال : ومَالَك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا قال : « وأنا أقوله الآن ، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره ، فما أوتى منه أخذ ومائهى عنه انتهى » (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٣٤/١٩ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

وفى الأصول : اللتبية مكررة وهو ابن الأتبية أو اللتبية .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : هل .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أجلس .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: فلا أعرفن والتصويب من مسلم.

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) الخبر أخرجه الشافعي في المسند هامش الأم ١٢٩/٦ وأحمد في مسنده /٢٣٪ والبخاري في صحيحه ٣٦٥/٣ ، ١٦٤/١٣ . ومسلم في صحيحه ٤٩٨/٤ وأبو داود في السنن ١٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : فكتم .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم بشرح النووي ۱/۰۰۰ .

#### تنبيسه

#### فى بيان غريب ماسبق.

المِيسـم بميم مكسورة ، فتحتية ساكنة ، فسين مهملة [ مكسورة ] (١) ، فميم : حديدة يكوى بها .

رُغاء - براء مضمومة ، فغين معجمة ، فألف : صوت الإبل .

الغُلُول - بغين معجمة ، فلام مضمومتين فواو فلام(١) : الخيانة في الغنيمة .

نُحوار – بضم الخاء المعجمة ، وواو ، وألف ، وراء .

يعار - بتحتية ، فعين مهملة ، فألف ، فراء : صياح .

القَلوص – بقاف مفتوحة فلام ، فواو ، فصاد مهملة . الشَّابة من (٢) البقر والغنم والظباء .

أَعْتَاده - بهمزة مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة .

صنو أبيه - بصاد مهملة ، فنون ساكنة ، فواو : مثله .

اللُّتَبية : بلام مضمومة ، وفوقية ساكنة ، فموحدة مكسورة ، فتحتيّة فتاء تأنيث .

 <sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ٨٦/١ وفي الزوائد : إسناده ضعيف ، لأن المغيرة الأزدى ، ومحمد بن زيد مجهولان وحيان الأعرج وإن وثقه
 ابن معين ، وعده ابن حيان في الثقات فإن روايته عن العلاء مرسلة . قاله المزى في التهذيب .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : صوت .

#### الباب الشاني

في وصيته عَيْظِيُّهُ لأرباب الأموال ودعائه .

لمن أحسن ، وعلى من أساء في الصدقة .

روى(١) مسلم عن جرير بن عبد الله رضى الله [ تعالى ] عنه قال : « قال رسول الله عَيْقَالُهُ . « إذا أتاكم المُصَدِّق (٢) فليصدر عنكم وهو [ عنكم ] راض »(٣) .

وروى أبو داود ، والبزار ، برجال ثقات ، عن جابر بن عتيك رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَيْقِطَة قال : سيأتيكم ركب مُبْغَضُون ، فإذا جاءوكم فرحّبُوا بهم ، وخلّوا بينهم وبين ما يتبعون ، فإن عدلوا فلا نفسهم ، وإنْ ظلموا فعليهم وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ، وليدعوالكم »(١).

وروى ابن ماجه ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال « قال رسول الله عَلَيْكُ إذا أَعْطَيتُم (°) الزكاة فلا تَنْسوا ثوابها ، أن تقولوا : « اللهم اجعلها مغنما ، ولا تَجْعَلها مغْرما »(١) .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن أبى أو فى رضى الله تعالى عنهما قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان ، فأتاه أبى بصدقته [ فقال  $]^{(\prime)}$  : اللهم صل على آل أبى أو فى  $)^{(\wedge)}$  .

وروى النسائى ، عن وائل بن حُجْر رضى الله تعالى عنه قال : « بعث رسول الله عَلَيْكُمُ ساعيا فأتى رجلا فأتّاه فصيلا مَخْلُولا<sup>(٩)</sup> ، فقال النبى عَيْنِكُمْ [ بعثنا مصدّقَ اللهِ ورسوله ، وإن

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: المصداق.

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ١٣١/٣ والاستكمال منه .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ٢/٥٠٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أعطيتكم .

 <sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ٧٣/١ وفى الزوائد : فى إسناده الوليد بن مسلم الدمشقى ، وكان مدلسا ، والبخترى متفق هلى ضعفه . وله شاهد من حديث آخر .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) يرجع إلى الخبر في مسند أحمد ٣٥٣/٤ وفي صحيح البخاري ٣٦١/٣ وصحيح مسلم ١٣٠/٣ وسنن أبي داود ١٠٦/٢ والمجتبي للنسائي ٥٢٢/ وسنن ابن ماجه ٥٧٢/١ .

<sup>(</sup>٩) مخلولاً : أي مهزولاً ، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل . زهر الربي على المجتبى .

فلانا أعطاه فصيلا مخلولا ](۱) اللهم لاتبارك فيه ، ولا في إبله » فبلغ ذلك الرجل ، فجاء بناقة حسناء ، فقال : أتوب إلى الله ، وإلى نبيه ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « اللهم بارك فيه وفي إبله »(۲) .

وروى أبو يعلى عن جمرة (٣) رضى الله تعالى عنها قالت : « أُتيت رسول الله عَلَيْكُم بأبل الصدقة ، فمسح برأسيى ودعًا لِي بخير »(١) .

<sup>(</sup>١) استكمال من المجتبى .

<sup>(</sup>٢) المجتبي للنسائى ٢١/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : حرة المطلبية ولم أعثر عليها فيما لدى من المراجع ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) أوهكذا : أتيت . وفي الخبر أنه مسح على رأسها ، وليس بمستقم ، والذي نرجحه أنها جمرة بنت عبد الله البربوعي قالت : ذهب لم أني إلى النبي عَلِيْكُ بعد ما وردت على أني الإبل . إلى آخر الخبر الذي يرجع إليه في مجمع الزوائد ٢٦٦/٩ وفي الخبر قالت : فأجلسني النبي عَلِيْكُ في حجره ووضع يده على رأسي ودعا لى بالبركة .

#### الباب الشالث

في فَرُضِهِ عَيْظِيُّهُ الزَّكَاةِ المالية(١) وأنواعها على التعيين .

وفيه أنواع :

الأول : في زكاة النعم" ، وفيه فروع .

الأول : في أحاديث مشتركة . .

روى الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والبيهقى ، والبيهقى ، والدارقطنى عن أنس رضى الله [ تعالى ] (٣) عنه أن أبا بكر [ الصديق ] (٣) رضى الله تعالى عنه لما استَخْلِف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب ، [ وكان ] (٣) نَقْش الحاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر ، « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عَيِّلِيّهُ على المسلمين والتي أمر الله – عز وجل – بها رسوله (١) عَيْلِيّهُ فمن سئل فوقها فلا يعط » .

فى أربع وعشرين من الإبل فمادونها من الغنم من كل خمس شاة [ ف ] إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .

فإذا بلغت سِتًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حِقه طَرُوقَة الجمل .

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة .

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحْدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طورقتا الجمل .

فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وإن تباين (٢) أسنان الإبل في فرائض الصدقات (٧) فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذِعَة

<sup>(</sup>١) التصويب من ز . وتراجع المقدمة ٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في ز : الغنم وما أثبتناه ليناسب المقام .

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٤) فى ز : أمر الله بها عز وجل .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : سألها .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : وإن من بين .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : الفريضة الصدقة والتعديل من البخارى .

وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها(١) تُقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له(٢) أو عشرين درهما .

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عند إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استبسرنا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده الا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ] فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .

ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة(١) .

الفرع الثانى في فرضه عَلِيْكُمْ زَكَاةَ البقر .

روى الإمام أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « كتب رسول الله عليه في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر جذع أو

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: فإنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: شاتان إن استيسرنا عليه.

<sup>(</sup>٣) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٤) استمكال من المجتبي .

<sup>(</sup>٥) استكمال من النسائي .

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر فى الصحيح بشرح الفتح ٣١٢/٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ومستكملا ٣١٧/٣ وسنن أبى داود ٩٦/٢ ومختصرا فى صحيح الترمذي ٢٣٩/٤ والمجتبى للنسائى ١٣/٥ وسنن الدارقطنى ١١٣/٢ والسنن الكبرى للبيهقى ٨٥/٤ .

جَذَعَة ، حتى تبلغ أربعين » .

فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مُسِنَّةٌ ، فإذا كَثرُبُ البقر ففي كل أربعين من البقر مُسِنَّة »(١) .

وروى الإمام أحمد ، واللفظ له ، والأربعة ، والدارقطني ، عن معاذ – رضى الله وروى الإمام أحمد ، واللفظ له ، والأربعة ، والدارقطني ، عن معاذ – رضى الله و تعالى ] (") عنه قال : « بعثني رسول الله على أصدق أهل اليمن فأمرني أن آنحذ من كل أربعين مسنة ، ففرضوا عل أن آخذ مابين الأربعين [ أ ] (") و الخمسين ، والسبعين ، ومابين الثانين (") والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله على عن ذلك فقدمت على رسول الله على فأخبرته ، فأمرني أن آخذ من كل ألاثين تبيعين ، ومن السبعين مُسنّة وتبيعا (" ومن الثانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين » (") ومن العشرة والمائة : مُسِنتين وتبعيا ، ومن العشرين ومائة : ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع ، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها .

والوقص مابين الفريضتين<sup>(٠)</sup> .

الثانى : فى عفوه عن الخيل والرقيق .

روى أبو داود ، عن على – رضى الله [تعالى] (١) عنه – أن رسولى الله عَلَيْكُ قال : «قد عفوت لكم عن الحيل ، والرقيق (١) » .

وروى الأئمة ، عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] (١) عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «ليس على المسلم صدقة في فرسه ، ولا في عبده ، إلا في صدقة الفطر (^) » .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤١١/١ واللفظ له . وصحيح الترمذي ١٠/٣ وسنن ابن ماجه ٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المسند.

<sup>(</sup>٤) في ز : وتبيعين .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٧٤٠/٥ . وسنن أبى داود ١٠١/٣ . وصحيح الترمذي ١١/٣ والمجتبى للنسائي ١٧/٥ . وسنن ابن ماجه ٧٦/١٥ وسنن الدارقطني ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ١٠٢/٢ وأخرجه الترمذي . والنصائي تراجع تحفة الأشراف ٣٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ١٠٨/٢ . وصحيح الترمذي ١٤/٣ . والمجتبى للنسائي ٥/٥٧ . وسنن ابن ماجه ٥٧٩/١ .

الفرع(١) الثالت : في فرضه عَلِيلَةً زكاة النقدين : الذهب والفضة .

روى الدارقطنى ، عن أبى كثير<sup>(۲)</sup> مولى بنى جحش «أن رسول الله عَلَيْكُ أمر معاذ بن جبل – رضى الله [تعالى] عنه – حين بعثه إلى اليمن أن يأخـذ<sup>(۳)</sup> من كل أربعين دينــارا [دينارا]<sup>(۱)</sup> ، ومن كل مائتى درهم خمسة دراهم<sup>(۵)</sup>».

الثالث: في فرضه عَلَيْكُمْ زَكَاةَ الحلي .

الفرع(١) الرَّابِع: في فرضه عَلَيْكُ رُكَاة المعشرات، والثَّار والخضراوات(١).

روى الإمام الشافعي ، والبخارى ، والأربعة عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله على عنهما بأن رسول الله على عنها سقت السماء ، والعيون ، والأنهار ، أو كان بعلا » وفي لفظ عَثريًّا (١١) ، العُشْر وما سقى بالسواق أو النضح نصف العشر (١١) » .

<sup>(</sup>١) في ز : النوع الثاني .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : أبى الكثير .

<sup>(</sup>٣) فی ز ِ : أن آخذ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ٩٥/٢ والحديث معلول بابن شبيب كما في المعنى .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ٧١/١ وفي الزوائد : إسناد الحديث ضعيف ، لضعف إبراهيم بن إسماعيل . وسنن الدارقطني ٩٢/٢ وأعله في المغنى لنفس السبب .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : ابن عمر والصواب عمرو وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٨) استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٩) التصويب من ز .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢٠٨/٢ وسنن أبى داود ٩٥/٢ والمجتبى ٥/٨٧ . وسنن الدارقطني ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>١١) في ز : غير ماء . وفي الباقي : غيرها والتصويب من الصحيح والترمذي .

<sup>(</sup>۱۲) مسند الشافعي . هامش الأم ۱۲٦/٦ والصحيح بشرح الفتح ٣٤٧/٣ وسنن أبي داود ١٠٨/٢ . والمجتبي للنسائي ٥/١٦ وسنن ابن ماجه ٥/١/١ وصحيح الترمذي ٣٣/٣ وقال : حسن صحيح .

[و] (''روى النسائى ، والبيهقى ، والدارقطنى ، عن معاذ – رضى الله تعالى عنه – قال : «بعثنى رسول الله عَلِيْكُ إلى اليمن وأمرنى أن آخذ مما سقت السماء وما سقى [بعلا] (') العشر [وما سقى بالدوالى نصف العشر] ('') » .

الفرع الخامس(): في هديه عَلِيْتُهُ في خرص العنب والرطب.

روی (°) الإمام الشافعی ، والترمذی ، وابن ماجه ، عن عَتَّاب بن أُسِيد – رضی الله تعالی عنه – «أن رسول الله عَيِّالله كان يبعث علی الناس من يَخْرُصُ عليهم كَرْمَهم وثمارهم (۲)».

وروى الدارقطنى عنه ، قال : «أمرنى رسول الله عَيْضَةُ أَن أُخْرُص أعناب ثقيف كخرص النخل ، ثم يؤدى زكاته ، كما يؤدى زكاة النخل تمرا<sup>(٧)</sup>» .

وروى الإمام أحمد ، والثلاثة ، عن سهل بن أبى حثمة – رضى الله تعالى عنه ، – أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «إذا خرصتم فَجُنُّوا وَدَعُوا الثلث ، فإن لن تدَعُوا الثلث فدَعُوا الربع (^) » .

وروى الإمام أخمد ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] (٩) عنهما – «أن رسول الله عَيْقَالُهُ بعث ابن رواحة إلى خيبر ، يخرص عليهم ، ثم خيرهم أن يأخذوا أوْ يرُدُّوا فقالوا هذا الله عَيْقَالُهُ ، بهذا قامت السماء والأرض (٠٠٠) » .

وروى الطبرانى مرسلا – بسند صحيح – عن عبد الله بن أبى بكر ، بن محمد ، بن عمرو ، بن حزم [قال](۱) إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاما واحدا ، فأصيب يوم

<sup>(</sup>١) في ز : روى .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : أو سقى . والاستكمال من البيهقى .

 <sup>(</sup>٣) استكمال من البهقى ويرجع إلى الخبر فى المجتبى للنسائى ٣١/٥ والسنن الكبرى ١٣١/٤ وسنن الدارقطنى ٩٧/٢.
 وقد تكرر هذا الخبر فى الأصول مرة والخبر الذى سبقه تكرر مرتبن وقد حذفت .

<sup>. (</sup>٤) في ز: السادس.

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٦) مسند الشافعي بهامش الأم ١٢٦/٦ ، وصحيح الترمذي ٢٧/٣ ، وسنن ابن ماجه ٥٨٢/١ .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقي ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٤٤٨/٣ وسنن أبي داود ١١٠/٢ ، وصحيح الترمذي ٢٦/٣ والمحتبي للنسائي ٥٣٢٥ .

<sup>(</sup>٩) لم ترد في ز

<sup>(</sup>١٠) قال الهيئمى : رواه أحمد ، وفيه العمرى ، وفيه كلام . مجمع الزوائد ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز .

مُؤتة ، ثم إن جَبَّار بن صَنَخْر [بن خَنْسَاء] (١) كان يبعثه رسول الله عَيَّلِيَّة بعد ابن رَواحة فيخرص عليهم (٢) » .

وروى الطبرانى ، عن رافع بن خديج – رضى الله [تعالى] عنه – أن رسول الله عَيْقَالُهُ كَان يبعث فَرُوة بن عَمْرو يخُرِص النخل ، فإذا دخل الحائط حَسَب ما فيه من الأُقْنَاء [ثم](") ضرب ببعضها [على بعض](") على ما فيها ولا يخطىء (٥) .

وروى الحارث بلفظ: «بعث رسول الله عَيْقِيلَةٍ رجلا إلى قوم يطْمِس عليهم نخلَهم ، فأتوا إلى رسول الله عَيْقِلَةً فقال رسول الله عَيْقِلَةً لقد بعثته وإنه فى نفسى لأمين ، فإن شئتم أَخَذْتُمْ ماطمس عليكم ، وإن شئتم أخذناه ورددناه عليكم ، فقالوا(١) هذا الحق ، وبالحق قامت السموات والأرض» .

وروى الطبرانى ، والدارقطنى ، عن سهل بن أبى حَثْمة (١) «أن رسول الله عَلَيْكُ وابعث ] (١) أباه خارصا فجاء رجل فقال : يارسول الله إن أبا حَثْمة (١) زاد علَى ، فدعا رسول الله عَلَيْكُ أبا حَثْمة (١) ، فقال رسول الله عَلَيْكُ إنّ ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه ، فقال : يارسول الله قد تركت له عَرِيّة (١) أهله وما تَطْعمه المساكين ، وما يُصيب الريح ، فقال : قد زادك ابن عمك [ وأنصف ] (١) » .

وروى أبو داود ، والدارقطني ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت « كان رسول الله – عَلِيْتُهُ – يبعث ابن رواحة فيَخْرُص النخل ،(١٢) حين تطيب الثمار ، قبل أن يؤكل

<sup>(</sup>١) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء يراجع أسد الغابة ٣١٦/١ . وما بين معكوفين استُكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير ، وهو مرسل ، وإسناده صحيح . مجمع الزوائد ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : هرب والتصويب من الهيثمي والزيادة منه .

<sup>(</sup>٤) استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه إسحق بن عبد الله بن أبي قروة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٩) في ز : قالوا .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : خيثمة : والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>۸) استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : خيثمة .

<sup>(</sup>١٠) العرية من العرايا .

<sup>(</sup>١١) استكمال من الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه محمد بن صدقة ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) فیما عدا ز : حتی .

منه ، ثم يُخِيِّر يَهُودَ بذلك الخُرْص ، أو يدفعوه إليه ، لكى(١) يحصى الزكاة(٢) قبل أن تؤكل الثار ، أو تُفرَّق(٢)» .

وروى أبو داود ، والدارقطنى ، عي جابر – رضى الله [تعالى] عنه – قال : «أَفاءُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ كَا كانوا وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله عَلَيْكُ كَا كانوا وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها ﴿ ) و الدارقطنى فقال : «يا معشر [يهود] ( ' ' ) : أنتم أبغض الحلق إلى ، قتلتم ( ' ' ) أنبياء الله وكذبتم على الله ( ' ' ) ) .

السادس: في زكاة العروض والمعدن والركاز.

روى أبو داود ، عن سمرة بن جندب – رضى الله [تعالى](١٢) عنه – قال : «إن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُخرِجُ<sup>(١٤)</sup> الصدقة فيما نعده للبيع<sup>(١٥)</sup>» .

<sup>(</sup>١) في ز : لكن .

<sup>(</sup>٢) في ز : من قبل .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ١١٠/٢ . وسنن الدارقطني ١٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : العنقود . والتصويب من المصادر .

<sup>(</sup>٥) استكمال من أبى داود .

 <sup>(</sup>٦) سنن أنى داود ١١٠/٢ . والمجتبى للنسائى ٣٢/٥ . والسنن الكبري للبيهقى ١٣٦/٤ . والخشف : اليابس الفاسد من التمر ،
 وقيل الضعيف الذى لا نوى له كالشيص . النهاية .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : إنعام .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : فحصرها .

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : حلق الله عز وجل إلى الله تعالى والتعديل من المرجع .

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبى داود ۲۳٤/۳ . وسنن ابن ماجه ۱۳۳/۲ وتمامه «وليس يحملنى بغضى إياكم أن أحيف عليكم ، قد خرضت عشرين. ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن أبيتم فلى ، قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض الخ .

<sup>(</sup>۱۳) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٤) في الأصول: تأخد. والتصويب من المرجع.

<sup>(</sup>١٥) سنن ألى داود ٢/٩٥ . ولفظ أبي داود : من الذي نعد للبيع .

وروى الأئمة ، إلا الدارقطني ، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجه عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمر و(١) : «أن رسول الله عَيْسَةُ قال : في الركاز الخمس(١)» .

وروى أبو داود ، والبيهقى ، عن ضباعة بنت الزبير ، بن عبد المطلب – رضى الله عنها – «وكانت تحت المقداد قالت : ذهب المقداد (٢)» .

السابع: في زكاة مال اليتيم.

[روى] الترمذى ، والدارقطنى ، عن ابن عَمْر و [رضى الله عنه] (') «أن رسول الله عنه الله عنه التركُه حتى تأكله على الناس فقال : ألا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مالٌ . فَلْيَتَجِر فيه ولا يتركُه حتى تأكله الصدقُة (°) » .

وروى الإمام الشافعي ، مرسلا ، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله عليه [قال] : ابتغوا [ف] أن مال اليتامي لا تذهبها أو لا تستأصلها(٧) الصدقة(١٠) (١٠) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : عمر .

<sup>(</sup>۲) حدیث أبی هریرة رواه أحمد فی مسنده ۲۲۸/۲ والبخاری فی صحیحه ۳۲٤/۳ . ومسلم فی صحیحه ۲۹۸/۶ . وأبو داود فی سننه ۳۸/۸ . والترمذی فی صحیحه ۲۰/۳ وقال : حسن صحیح ، والنسائی فی المجتبی ۳۳/۵ ، وابن ماجه فی سننه ۲۳۹/۲ . وحدیث جابر یرجع إلیه فی مسند أحمد ۳۳۵/۳ وحدیث ابن عباس عند ابن ماجه ۲۱٤/۱ .

وحديث أنس : قال الهيثمي : أخرجه أحمد والبزار ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وفيه كلام وقد وثقه ابن عدى . مجمع الزوائد ٧٧/٣ . وأخرج الشافعي حديث ابن عمرو في مسنده . هامش الأم ١٢٧/٦ وأخرجه أحمد في المسند ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى الخبر أن المقداد ذهب لحاجته ، فأخرج جرذ من جحر دنانير حتى بلغت ثمانية عشر دينارا ، وفيه أن النبي عَلَيْكُم قال له : « خذ صدقتها » وقال له أيضا : « بارك الله لك فيها » سنن أبى داود ١٨١/٣ والسنن الكبرى للبيهقى ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: ابن عمر . وكثيرا ما يقع النساخ فى هذا الخطأ والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والجملة الدعائية زيادة من ز .

<sup>(°)</sup> قال الترمذى : إنما روى هذا الحديث من حدا الوجه ، وفى إسناده مقال ، لأن المثنى بن الصباح يضعف فى الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث . صحيح الترمذى ٢٤/٣ . وسنن الدارقطني ١١٠/٢ وزاد فى المغنى على ما ذكره أبو عيسى قول صاحب التنقيح – رحمه الله – قال فيها : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز : « ولفظ الشافعي : في مال اليتيم ، أو في مال اليتامي » .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: تأكلها .

<sup>(</sup>۸) فی ز : الزکاة .

<sup>(</sup>٩) مسند الشافعي . هامش الأم ١٢٤/٦ .

تنبيه في بيان غريب ما سبق .

🗀 الجذَعَ – تقدم غير مرة .

المُسِنَّة - بميم مضمومة ، فسين مهملة مكسورة ، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة .

الوَقَص – بواو فقاف مفتوحتين فصاد ، مهملة : ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع .

المَسكَة - بميم فسين مهملة فكاف ، فتاء تأنيث : السوار .

السَّوانى – بسين مهملة ، فواو مفتوحتين ، فألف ، فنون ، فتحتية : جمع سانية ، وهي الناقة التي يستقى عليها .

الأُقْنَاءَ – بهمزة مفتوحة ، فقاف ساكنة جمع قنو . بقاف مكسورة فنون ساكنة فواو الِعَذَق . بما فيه من الرطب .

يَطْمِس – بتحتية ، فطاء مهملة ساكنة ، وميم مكسورة وهو استئصال أثر الشَّيُّء .

الْعَرِيَّة – بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية مشددة ، فتاء تأنيث . هِبَة(١) تَمْر النخل .

التبيع – بمثناة فوقية مفتوحة ، فموحدة مكسورة ، فمثناة تحتية ، فعين مهملة : ولد البقر أول سنة .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : فيه تمر .

## الباب الرابع

#### في الحول ، وأخذه الزكاة ممن عجلها .

وروى الدارقطني ، عن موسى بن طلحة . [ عن طلحة : أن النبي عَلَيْكُ قال : «ياعمرُ . أما علمت أن عمّ الرجل صنو أبيه ، إنا كنا احتجنا إلى مال ، فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين (٢٠) . «

وروى أيضا عن ابن عباس قال : « بعث رسولُ الله عَلِيْكُ عمر ساعيا<sup>(١)</sup> » .

وروى الترمذى ، والدارقطنى ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه(°) .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٠٤/١ . وسنن أبي داود ١١٥/٢ . وصحيح الترمذي ٥٤/٣ . وتسنن الدارقطني ١٢٣/٢ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين بياض بالأصل ، وما أثبتناه من الدارقطني سنن الدارقطني ١٢٤/٢ وقال : اختلفوا عن الحكم في إسناده
 والصحيح عن الحسن بن مسلم . مرسل .

<sup>(</sup>٤) فيه أن العباس أغلظ لعمر ، فشكاه عمر للنبي عَلِيُّكُم . وبقية الحديث لاتختلف عن سابقتها . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي ١٦/٣ ، واللفظ له . وسنن الدارقطني ١٩٠/٢ .

#### الباب الخامس

## في سيرته عَلِيكُ [في](١) زكاة الفطر.

روى الأئمة ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] عنهما – قال : «فرض رسول الله عنهما ألله وكبير ، من عنه أو صاعا من شعير ، على كل عبد وحر ، وصغير وكبير ، من المسلمين (٢) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني ، عن عبد الله بن ثعلبة – رضى الله [تعالى] (١) عنه – قال : خطب رسول الله عليه الناس [قبل الفطر بيومين ، فقال : أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر ، وعبد ، صغير ، وكبير ] (٢) .

وروى الدارقطنى ، عن ابن عَمْرو «أن رسول الله عَيْكَ بعث مناديا فى فجاج مكة (\*) [ ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، على كل ذكر وأنثى ، حر وعبد ، وصغير وكبير : مدّان من قمح ، أو صاع مما سواه من الطعام ] (\*) .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۲) يرجع إلى الخبر في البخاري بشرح الفتح ٣٦٩/٣ . ومسلم بشرح النووي ١١٢/٣ وسنن أبي داود ١١٢/٢ وصحيح الترمذي ٥/٢٠ وقال : حسن صحيح وإليه أيضا في المجتبى للنسائي ٥٤/٠ . وسنن ابن ماجه ٥٨٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) مابين معكوفين استكمال من المراجع واللفظ لأحمد في المسند ٥/٣٣٧ . وسنن أبى داود ١١٤/٢ وفيه خلاف في اسم الراوى يرجع إليه ويرجع إلى الخبر من طرق مختلفة في سنن الدراقطني ١١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفين لم يرد في ز . وماورد منه في النسختين الباقيتين اقتصر على العبارة الأولى من الخبر .

<sup>(</sup>٥) سنن الدراقطنى ١٤١/٢ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

# الباب السادس في سيرته عَيْنَةً في المد والصاع والوسق (١٠).

<sup>(</sup>۱) هكذا عنون له وسقطت الأخبار التي أوردها من النسخ ونكتفي هنا بإيراد بعض الأحاديث والأخبار التي وردت في هذا الباب :

أما المد فهو كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، والصاع خمسة أرطال وثلث ، والمد رطلان عند أهل العراق .

وفى حديث أبى سعيد : كنا نخرج. زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله عَلَيْكُ صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلم نزل كذلك ، حتى قدم علينا معاوية المدينة ، فقال : إنى لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك .

وعن إسحاق بن سليمان الرازى : قال : قلت لمالك بن أنس : أبا عبد الله كم قدر صاع النبي عَلَيْتُ ؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقى ، أنا حرزته ، فقلت : أبا عبد الله حالفت شيخ القوم قال : من هو ؟ قلت : أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال . فغضب غضبا شديدا ، ثم قال لجلسائنا : يا فلان هات صاع جدك . يا فلان هات صاع جدك . يا فلان هات صاع جدك . قال إسحق : فاجتمعت آصع . فقال النبي عَلَيْتُ وقال هذا : حدثني أبي عن أبيه : أنه كان يؤدى بهذا الصاع إلى النبي عَلَيْتُ ، وقال الآخر : حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي عَلِيْتُ ، وقال الآخر : حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي عَلِيْتُ ، وقال الآخر : حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي عَلِيْتُ . فقال مالك : أنا حرزت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا » .

وعن أبي سعيد أن النبي عَلِيْكُ قال : « الوسق ستون صاعا » . ﴿

المصباح . المنتقى بشرح نيل الأوطار ١٥٩/٤ ، ٢٠٧ .

# الساب السابع

فيمن حرم ﷺ الصدقة عليه ومن أحلها له . وفيه أنواع : الأول :

روى [مسلم] (') عن قبيصة بن المخارق - رضى [الله عنه] (') قال : تحملت ('' [حَمَالة] فأتيت رسول الله عَلَيْكُ أسأله فيها ، فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها » ، قال ثم قال : « يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحتًا يأكلها صاحبها سحتا (') .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز : في .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصول ومابين معكوفين استكمال من مسلم ٨٢/٣ وأخرجه أيضا أبو داود والنسائى. تراجع تحفة الأشراف ٢٧٥/٨ .

#### الساب الشامن

# في حثه عَلِيلَةٍ على صدقة التطوع . إذا نظر المحتاج .

روى الشيخان ، عن أسماء بنت أبى بكر – رضى الله تعالى عنهما(') – قالت : قال لى رسول الله عَلَيْكُ انْفَحى ، أو أَنْفِقى ، ولا تُحصى فَيُحْصِي اللهُ عليك [ولا تُوعِى [ولا تُوعِى اللهُ عَلَيْك ]('') » .

وروى الشيخان ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول : يا نساء المسلمات لا تَحقِرَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة (٣)» .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، وقال : حسن صحيح ، والنسائى ، عن أم بُجَيد (أ) ، وكانت ممن بايع رسول الله عَيْلِيَّ أنها قالت : لرسول الله عَيْلِيَّ إنَّ المِسكين ليقومُ على بابى فما أحد شيئًا أعطيه إيّاه فقال لها رسول الله عَيْلِيِّهِ [إنْ] (أ) لم تجدى شيئًا تُعطيه إياه إلا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفعيه إليه في يده (أ)

وروى الإِمام أحمد ، ومسلم ، والنسائى ، عن جرير بن عبد الله – رضى الله عنه – قال : كنا عند رسول الله عَلَيْتُ فى صدر النهار فجاءه قوم عُرَاة (٧) ، مجتابى النعال والعباء ، متقلّدى السيوف (^) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۲) البخارى بشرح الفتح ۲۹۹/۳ . ومسلم بشرح النووى ۳۸/۳ . وما بين معكوفين زيادة من ز واستكمالها من مسلم ، ولفظ البخارى « لاتحصى فيحصى الله عليك » .

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح الفتح ، أخرجه في باب الأدب ٢٥/٥١٠ ومسلم بشرح النووي ٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: أم عبد الله . والصواب ما أثبتناه كما في المراجع .

<sup>(</sup>٥) استكمال من أبى داود والترمذى .

 <sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣٨٢/٦ وسنن أبى داود ١٢٦/٢ . وصحيح الترمذي ٤٣/٣ ، وفي المجتبى : عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته.
 ٦١/٥ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : غزاة .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢٩١/٤ ومسلم بشرح النووى ٥٤/٣ ، والمجتبى للنسائى ٥٦/٥ كما أخرجه بن ماجه فى سننه ٧٤/١ أخرجه مختصرا فى المقدمة ، وتمامه من مسلم : « عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول الله عَلِيْكُ لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ، ثم خرج ، فأمر بلالا ، فأذن وأقام ، فصلى ، ثم خطب فقال : « ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) إلى آخر الآية ( إن الله كان عليكم رقيبا ) والآية التي فى الحشر ( اتقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ) . تصدق رجل من ديناره من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع بره ، من صاع بره ، من صاع بره ، من عبد ولو بشق تمرة .

قال فجاء رجل من الأنصار بصرة ، كادت كفه تعجز عنها ، بل قد عجزت ، قال : ثم تتابع الناس ، حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مذهبة ، فقال رسول الله ﷺ : من سن سنة حسنه .... ، ا إلخ .

#### [ تنبیهات ]<sup>(۱)</sup> :

انفحى - بهمزة فنون [ساكنة] (٢) [ففاء] فحاء مهملة من النفح وهو: الضرب. انضحى - بهمزة فنون [ساكنة] فضاد معجمة فحاء مهملة من النضح وهو الرش، فأمرها بكثرة ما يخرج من رشاش النضح.

والفِرْسـنْ – بفاء مكسورة فراء ساكنة فسين مهملة فنون . عظم قليل اللحم . وهو خف البعير كالحافر للدابة . وقد يستعار للشاة فيقال فرسن شاة . وهو الظلف بظاء معجمة مشالة مكسورة فلام ساكنة مجتابي(٤) .

<sup>(</sup>١) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٤) قال النووى : مجتابى الثمار أو العباء : أى حرقوها وقوروا وسطها . مسلم ٣/٥٥ .

# الباب التاسع

## فى تصدقه عَلِيْكُ بقليل وكثير .

وروى الإمام أحمد بسند جيد ، عن أنس – رضى الله [تعالى] (١) عنه – قال : «أتى رسول الله عَلَيْتُ سائل فأمر له بتمرة ، فلم يأخذها أو وحش بها (١) ، ثم أتى سائل آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله ، تمرة من رسول الله عَلَيْتُهُ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ للجارية اذهبي إلى أم سلمة ، فأُعْطِيه الأربعين درهما التي عندها (١) » .

وروى الزجاجي في «آماليه» عن أنس بن مالك أن سائلا أتى رسول الله عَلَيْكُ فأعطاه تمرة ، فقال رسول الله عَلَيْكُ إنماناً علمت فيها مثاقيل ذر كثيرة . وَوَحَشُ<sup>(٥)</sup> – بواو [أى]<sup>(١)</sup> رمى بها .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من ز

<sup>(</sup>٢) في الأصول : وحثابها . والتصويب من المرجع والمعنى كما في النهاية : رمى بها .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣/٥٥/١ ، ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) فى ز : أما .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : وحثابها وقد سبق مثيلها .

<sup>(</sup>٦) زیادة من ز .

#### الساب الغاشر

#### فى أوقافه عَلَيْكُمْ .

وهي الصَّافِية معروفة اليوم شرق المدينة بجزع زُهَيْرة تَصْغِير زَهْرة .

وبُرْقة(١) – بموحدة مفتوحة ، فراء ساكنة ، فقاف مفتوحة فتاء تأنيث ، وهي هنا ما مال من قِبَل المدينة ، مما يلي الشرق ، وناحيتها شهدت بها .

والدلال(<sup>۱۲</sup>) – بفتح الدال المهملة ، وهي في الأصل حسن الشكل ، والقبح مال بللدينة مربح معروف قبل الصافية ، قبل المليلكي وقف المدرسة الشهابية .

المِيْئَب – بميم مكسورة فتحتية ساكنة فمثلثة مفتوحة ، فموحدة ، وهو فى الأصل : الأرض السهلة ، وهو هنا : مال بالمدينة وهو غير<sup>(٢)</sup> معروف اليوم .

ويؤخذ من كلام الزهرى: الآتي(') قرية من الثلاثة قبله .

قال ابن شهاب الأربع متجاورات بأعلى الصورين ، من حلْف قصر مروان بن الحكم ويسيقها .

والأُعْوَاف بهمزة مفتوحة فعين مهملة ساكنة ، فواو كما ذكره أوراء (٥) [وحسنى] (١) يسقبه مَهْزُور وضبط المراغى ، بخطة – بضم الحاء وسكون السين المهملتين ثم نون مقصود هكذا فى وأقره السيد فى النور . هو بكسر الحاء وإسكان السين المهملتين ثم نون مقصود هكذا فى النسخ أى نسخ العيون .

قال ابن شهاب يسقيها مهزور ، وهو من ناحية الْقُف . انتهى .

وقول المراغى : إنه لا يُعْرَف اليوم ، ولعله تصحيف من الحنا بالنون بعد الحاء ، وهو معروف غير صحيح أنه من عدة مواضع من كتب أحبار المدينة بخاء فسين فنون وقد سبق أنه بالقُف ويثرب بمهزور والحنا شرقى الماجشُونية ، ولا يثرب بمهزور .

<sup>(</sup>١) في تخريج الدلالات السمعية : البرقة بضم الباء وسكون الراء غلظ فيه حجارة ورمل ص ٥٧١ .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول : الدلائل وضبطه فى الدلالات السمعية كما أثبتناه وهو من النوع الثالث من أوقاف النبى على الذى لم يذكر أصل تسميته ، ولا يحتمل معناه أن يصرف إلى اسم الحائط إلا سى بعد ص ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : على تخريج الدلالات السمعيه ص ٧٠-

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : والآن .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : بالراء أخت الزاى : الجرف الذي يكون على الفلجان ، والفلجان سواقي الزرع . المصدر السابق ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق وضبطه في التخريج بفتح أوله وثالثه وإسكان السين المهملة . تخريج الدلالات السمعية ص ٧١ه .

قال السيد : ويظهر لى أنه المعروف الموضع الحسنيات قرب جزع الدلال(١) . إذ هو بجهة القُف أو يترب لمهزور .

ومَشْرُبة أم إبراهيم - رضى الله [تعالى] (٢) عنهما - أما المَشْرُبة في الأصل: الإناء يشرب فيه .

قال ابن شهاب : إذا خلفت (٢) بيت مدارس اليهود فجئت مال عبيدة بن عبيد الله بن مرة فمشربة أم إبراهيم إلى جنبه .

وإنما سميت مَشْـرُبة أم إبراهيم ، لأن أمه مارية ولدته فيها وهي معروفة بالعالية('') .

تنبيات:

#### الأول :

روى ابن سعد ، عن محمد بن كعب القرظى . قال : كانت الحُبُس (°) على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ [حُبُسَ] سبعة حوائط (۱) بالمدينة . الأُعُواف ، والصَّافية ، والدّلال والمِيْثب وبُرْقة وحُسْنَى ومَشْرُبة أم إبراهيم (۷) .

الثانى : اختلفوا فِي يَدِ مَنْ كانت قبل أن تصل إلى [يد] (^) رسول الله عَلَيْكُ [ف] (^) قيل إنها كانت من أموال مُخَيْريق (^) .

[و] (^) روى ابن سعد عن محمد بن كعب ('') القرظى قال: «أولُ صدقة فى الإسلام وَقْفُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ لِللهَ اللهُ عَلَيْكُ لِللهِ اللهُ عَلَيْكُ وتصدق بها ('') . اللهُ عَلَيْكُ وتصدق بها ('') .

<sup>(</sup>١) في الأصول : الدلائل .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز : وفي الأصول : عنها .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : اختلفت .

<sup>(</sup>٤) تخريج الدلالات السمعية ص ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في ز : الحبس ، وفي غيرها : الجبس .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من المرجع وفيما عدا ز : سبقت هوائط .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٨) زيادة من ١ .

<sup>.</sup> فى ز **مخريق** 

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : سعد .

<sup>(</sup>۱۱) استكمال من ابن سعد .(۱۲) فيما عدا ز : إلى رسول الله .

<sup>(</sup>۱۳) الطبقات الكبرى ۱۸۲/۱.

وروى [أيضا] (۱) عن عمر بن عبد العزيز قال فى خلافته بخناصرة (۱) سمعت بالمدينة – والناس بها يومئذ كثير – من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله عَيْنِيلَةً – والناس بها يومئذ كثير – من أموال مُخيريق . وقال : إنْ أصبتُ فأموالى إلى محمد يضعها حيث أراه الله. وقُتل يوم أحد ، فقال رسول الله عَيْنِيلَةً مُخَيْريق خَيْر يَهُود (۱) .

وقيل : «إنها من أموال بني النضير<sup>(١)</sup>» .

وروى ابن سعد ، عن محمد بن سهل بن [أبى] أن حَثْمة قال : «كانت صدقة رسول الله عَلَيْكُ من أموال بنى النضير وهى سبعة ، ثم ذكر ما تقدم ، ثم قال : وكان ذلك المال ، لسلام ابن مِشكم (١) النضيرى (٧) » .

وروى أيضا عن عثمان بن وَثَّاب قال : «ما هذه الحوائط إلا من أموال بنى النضير ، لقد رجع رسول الله عَيْسَة من أُحُد ففرق أموال مُخَيْريق (^) » .

تنبيه : في بيان غريب ما سبق .

الصافية جَرَع - بجيم فراء مفتوحتين فعين مهملة : الضيعة (١) .

مهزور – بميم [فهاء](١٠) فزاى فواو فراء .

القُف - بقاف مضمومة ، ففاء ، وادٍ من أودية المدينة عليه ماء لأهلها .

مُخَيْرِيق - بالخاء المعجمة والقاف مُصَغَّرًا .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : خلافة بنتاصر .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١٨٢/١ ومابين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٤) الخبر رواه ابن سعد أيضا عن الزهرى الطبقات ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٥) استكمال من ابن سعد .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: للسلام بن مسلم.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول الصورين والتصويب من التخريج . قال : الصافية الضيعة تكون للإنسان ، وليس له فيها شريك . تخريج الدلالات السمعية ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد فی ز .

# الباب الحادى عشر

في سيرته عَلِيْكُم في السائلين .

وفيه أنواع

الأول: في إرشاده عَيْلِيَّةِ السائل القوى إلى الاكتساب.

روى الإمام أحمد ، والنسائى عن أنس – رضى الله تعالى عنه – أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله عَلَيْكِ يسأله ، فقال : أما فى بيتك شيء ؟ قال : بلى حلس نلبس بعضه ، ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه [من]() الماء ، قال : ائتنى بهما ، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله عَلَيْكِ () .

الثانى : لم يكن عَلِي يكل صدقته إلى غير نفسه .

روى (٣) أحمد بن منيع ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] (٩) عنها – قالت : «مارأيت رسول الله عَيْنِ للهُ عَيْر نفسه ، حتى يكون هو الـذى يضعها في يد السائلين (٤) » . «ورواه ابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (٩) عنهما (١) » .

وروى ابن سعد ، عن زياد بن أبى زياد – مولى عيّاش بن أبى ربيعة – قال : «[كانت] خصلتان لا يَكلهُما رسول الله عَيْقَةُ لأحد : الوضوء من الليل حين يقوم ، والسائل يقوم حتى يعطيه (^) » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز

<sup>(</sup>٢) فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضهما للبيع لمن يزيد وفيه أنه قال : «إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاث: ذي دم موجع، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع » .

مسند أحمد ١١٤/٣ و أخرجه أبو داود فى السنن بتهامه ١٢٠/٢ والترمذي باختصار فى البيوع ١٣/٣ ٥ وقال : حسن . والنسائى فى الجتبى فى البيوع أيضا ، ولكنه أكثر اختصارا ٢٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٤) له شاهد من الحديث الآتي بعده لابن عباس عند ابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه بلفظ: ( كان لا يكل طهوره إلى أحد ، ولا صدقته التي يتصدق بها ، يكون هو الذي يتولاها بنفسه » .
 جامع الأحاديث ٢٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٧) استكمال من الطبقات.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى ٩٣/١ .

الثالث : في إعطائه لقوم وتركه لآخرين .

[روى](') الإمام أحمد ، برجال ثقات ، عن [بعض] أصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ والبزار عن على – رضى الله [تعالى] (') عنه – أن رسول الله عَلِيكُمْ قال لأصْحابه : إنى لأعطى أقواما أَتَالَّفَهُم (') ورجالا [لا] أعطيهم شيئا أكلهم إلى إيمانهم منهم فُرات بن حيان ('') .

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : وروی ولم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : أسالفهم .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير حارتة بن مضرب ، وهو ثقة ٣٨٠/٩ ، وله شاهد عنده من حديث سعد بن أبي وقاص المسند ١٧٦/١ ، وحديث أنس ١٦٦/٣ وحديث عمرو بن تغلب ٦٩/٥ .

أما حديث على عند البزار فقد قال البزار : لانعلم رواه عن على إلا ضرار بن صرد عن يحيى . كشف الأستار ٢٨٠/٣ وقال الهيثمى : رواه الطبراني ، وفي ضرار بن صرد . مجمع الزوائد ٣٨٠/٩ .

هماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى الصوم والاعتكاف

. 

# الباب الأول

في ابتدائه ودعائه عَلِيْكُ ببلوغ رمضان . وبشارته أصحابه بقدومه .

صام عَلِيْكُ تُسع رمضانات .

وفيه أنواع .

الأول : [ابتدائه] .

[روى] (۱) الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن معاذ بن جبل – رضى الله [تعالى] (۱) عنه – قال : «أُحِيل (۱) الصيام ثلاثة أحوال ، وكان رسول الله عَيْقِطَة يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله عز وجل [ ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ] ﴾ (۱) .

الثانى : فى دعائه عَيْلِيَّةُ ببلوغ رمضان .

روى البزار ، والطبراني ، من طريق زائدة بن أبى الرقاد ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلِيلِهِ إذا دخل رجب يقول : [اللهم بارك لنا في رجب أنه وشعبان وبلغنا رمضان (٥٠) » .

الثالث : في بشارته عَيْلِيُّهُ أصحابه بقدوم رمضان .

روى الإمام أحمد ، واللفظ له ، والنسائى ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْتُ يُبَشّر أصحابه بقدومه ، يقول : قد جاءكم شهر مبارك ، افْتَرض الله عز وجل عليكم صيامه . يُفتح فيه أبواب الجنة ، ويُغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حرم (١)» .

<sup>(</sup>١) لم ترد في : ز .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : أصل وما في ز يوافق المرجعين .

<sup>(</sup>٣) من حديث معاذ الطويل عن أحوال الصلاة والصوم يرجع إليه فى المسبند ٢٤٦/٥ وفى سنن أبى داود فى الصلاة ١٤٠/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه زائدة بن أبي الرقاد ، وفيه كلام ، وقد وثق . مجمع الزوائد ١٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣٨٤/٢ والمجتبى للنسائي ١٠٤/٤ .

وعن أنس بن مالك - رضى الله [ تعالى ] (() عنه - قال : قال رسول الله عَلَيْكُه : (( سبحان الله ) ماذا اسْتَقْبلكم [ وماذا ] (() تستقبلون ، ثلاث مرات ، فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله أو حى نزل ؟ قال : لا ، قال : عدو حَضَر ؟ قال : لا ، قال : فماذا ؟ قال : (إن الله عز وجل يغفر فى أول ليلة من [ شهر ] رمضان لكل أهل هذه القبلة ، وأشار إليها بيده » الحديث (() ، رواه ابن خزيمة ، من طريق عمرو بن حمزة (() القيسى عن أبي (() الربيع ، وقال : إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع بعدالة ولا جرح ، ولا عمرو بن حمزة القيسى الذي دونه . انتهى (() .

[و] (۱) روى ابن خزيمة من زوائد كثير بن زيد ، عن أبى هريرة [رضى الله تعالى عنه] قال : «قال رسول الله عَلَيْكُ ما مر بالمسلمين شهر [هو] (۱) خيرٌ لهم منه ولا يأتى [على] (۱) المنافقين شهرٌ شر لهم منه الحديث (۱) » .

وروى ابن سعد ، عن ابن عباس [وعائشة ](۱) [رضى الله تعالى عنه ](۱) قال : «كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا دخل شهر رمضان ، أطلق كل أسير ، وأعطى كل سائل(۱۱)»

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢) استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٣) العبارة الأخيرة لم تذكر فى مجمع الزوائد ١٤٣/٣ وللحديث بقية فيه منها : « فقال رجل بين يديه وهو يهز رأسه» إلخ . وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه خلف أبو الربيع ولم أجد له راويا غير عمرو بن حمزه ، كما ذكر ابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٤) في ز : خرمة .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : ابن .

<sup>(</sup>٦) لا يختلف هذا عما قاله الهيشمي فيهما .

<sup>(</sup>۷) فی ز : روی .

<sup>(</sup>٨) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد والبيهقي والبزار . جامع الأحاديث ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من الطبقات .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۹۹/۱ .

#### الباب الشاني

فيما كان يقوله إذا رأى الهلال – وصيامه برؤية الهلال إذا رآه ، وصومه بشهادة عدل واحد .

#### وفيه أنواع :

الأول : فيما كان يقوله إذا رأى الهلال ، وأن الشهر يكون تسعا وعشرين .

روى (١) ابن أبى شيبة ، والطبرانى ، عن عبادة بن الصامت - رضى الله [تعالى] (٢) عنه - قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا رأى الهلال قال : «الله أكبر ، الله أكبر - الحمد لله ، لا قوة إلا بالله ، اللهم إنى أسألك خير هذا الشهر ، وأعوذ بك من شر القدر ، ومن شر الحشر (٢)» .

وروى الطبرانى - برجال ثقات - عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي - ففيه ضعف - عن ابن عمر - رضى الله [تعالى] تا عنهما - قال : «كان رسول الله عليه إذا رأى الهلال قال : «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان (أ) ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربننا . وربنك الله ") .

وروى الطبرانى – بسند حسن (١) – عن رافع بن خديج – رضى الله [تعالى] (٢) عنه – قال : «اللهم إنى قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا رأى الهلال قال : «هلال خير ورشد» . ثم قال : «اللهم إنى أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر ، وأعوذ بك من شره ، ثلاث مرات (٧)» .

وروى الطبرانى - برجال ثقات - غير أحمد بن عيسى اللخمى فيحرر حاله ، عن أنس ابن مالك - رضى الله [تعالى] تا عنه - قال : «كان رسول الله عَيْنَا إذا رأى الهلال قال : « كان رسول الله عَيْنَا إذا رأى الهلال قال : « هلال خير ورشد آمنت بالذى خلقك فعدلك (^) » .

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي : رواه عبد الله والطبراني ، وفيه راو لم يسم . مجمع الزوائد ١٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد فی ب ، ز .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : والأمان ومافى ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني ، وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>٦) فى الأبصل جيد . وما أثبتناه من الطبراني .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ١٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أحمد بن عيسي اللخمي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٣٩/١ .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وحسنه ، عن طلحة بن عبيد الله – رضى الله [تعالى] (أ) عنه – أن النبى عليه كان إذا رأى الهلال قال : «اللهم أهله علينا باليمن (الهيمان ، والإيمان ، والسلامة والإسلام ربى وربك الله ، هلال خير ورشد (الله ) .

وروى [أحمد](۱) ، ومسلم [عن ابن عمر](۱) - رضى الله تعالى عنهما(۱) - قال : قال رسول الله عليه الله عليه (۱) ومسلم و هكذا ، وصفق بيديه(۱) مرتين بكل أصابعهما ونقص فى الصفقة(۱) للثالثة إبهام اليمنى [أ](۱) واليسرى(۱) » ونحوه البخارى(۱) .

وروى الشيخان ، عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - عن النبى عَلَيْكُ قال : «إنا أمة أمية لانحسُبُ ولانكتُبُ ، الشهر هكذا ، هكذا يعنى : مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (۱۱) » ، ولفظ مسلم : «إنّا أمة [أمية ] لانكتب (۱۱) ولانحسُبُ ، الشهر هكذا وهكذا ، وعقد (۱۱) الإبهام في الثالثة والشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، وهكذا ، ثلاثا يعنى : تمام الثلاثين (۱۱) » .

وروى الدارقطني عن جابر ، والإمام أحمد ، والترمذي ، والدارقطني ، وأبو داود ، عن ابن مسعود ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن صحيح ، عن عائشة – رضى الله عن ابن مسعود ، والدارقطني ، وقال الله عن الله عنهم (۱۱) عنهم (۱۱) – «قالوا ما صُمْنا مع رسول الله عنه تسعا وعشرين أكثر مما صُمْنا معه ثلاثين (۱۰) » .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : الأمن والتعديل من المراجع .

<sup>(</sup>٣) جملة : « هلال خير ورشد » لم أعثر عليها في المرجعين . مسند أحمد ١٦٢/١ . وصحيح الترمذي ٥٠٤/٥ وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : وسقف بيده .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: السقفة .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢٨/٢ . ومسلم بشرج النووى١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>۹) البخاري بشرح الفتح ۱۱۹/٤ .

<sup>، (</sup>١٠) البخاري بشرح الفتح ١٢٦/٤ وفيه : لانكتب ولانحسب .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز: لانحسب ولانكتب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصول: ثلاثا وليست في مسلم ، وفيما عدا ز: وعد .

<sup>(</sup>۱۳) مسلم بشرح النووى ۱۳۷/۳.

<sup>(</sup>١٤) فيما عدا ز: عنها .

<sup>(</sup>١٥) حديث جابر قال الدارقطني : المسور ضعيف ، وحديث ابن مسعود يرجع إليه في مسند أحمد ٣٩٧/١ . وصحيح الترمذي ٦٤/٣ . وسنن أبي داود ٢٩٧/٢ . ويرجع إلى الخبر عند الثلاثة في سنن الدارقطني ١٩٨/٢ .

#### الثانى : فى صيامه عَلِيْكُ برؤية الهلال :

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطنى ، وصححه ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] (٢) عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، ثم يصوم لرؤية (١) رمضان ، فإن خُمّ عليه مَدّ ثلاثين يوما ثم صَامَ (٢) » .

[ و ] (") روى الأئمة ، إلا الترمذى [ عن ابن عمر ] (ن رضى الله [ تعالى ] ( الله عَلَيْكُ فَهُ وَ الله الترمذى [ عن ابن عمر ] ( أن رسول الله عَلَيْكُ فَكُر رمضان ، فقال : لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا حتى تروه ، فإن غُمّ عليكم فَاَقْدُرُوا له » (° ) .

#### الثالث . في صيامه (٦) عَلِيْكُ بشهادة عدل واحد .

وروى أبو داود ، وابن حبان ، والدارقطني ، عن ابن عمر رضى الله [ تعالى ] (١٠) عنهما – قال : « تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله عَيْشَةُ أَنَى رأيته فصام ، وأمر الناس بالصيام »(^) .

وروى أبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، والدارقطنى ، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ] (٢) عنهما – قال : « تَمَارَى الناسُ فى هلال رمضان ، فقال بعضهم اليوم ، وقال بعضهم غدا ، فجاء أعرابى من الحرَّة فَشَهِد أنه رأى الهلال ، فأتى به رسول الله عَلَيْتُهُ فقال : رأيت الهلال يعنى : هلال رمضان ، قال : « تشهد أن لا آله إلا الله ؟ قال نعم قال : تشهد أن محمد رسول الله [ عَلِيْتُهُ ] وفى رواية « وأن محمدا عبده (٩) ورسوله » وفى رواية « وأني رسول الله » قال نعم وشهد أنه رأى الهلال ، قال ، يابلال : أذّن فى الناس أن يصوموا غدا » (٠٠) .

<sup>(</sup>١) فيما علما ز : من رؤية .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٤٩/٦ وسنن أبى داود ٢٩٨/٢ . وسنن الدارقطني ١٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المراجع والحديث لابن عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى ١١٣/٤ ومسلم بشرح النووى ١٣٣/٣ وسنن أبى داود ٢٩٧/٢ . والمجتبى للنسائى ١٠٨/٤ . وسنن ابن ماجه ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٦) فی ز : صومه .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٨) يُرجع إلى الخبر في سنن أبي داود ٣٠٢/٢ ، وسنن الدارقطني ١٥٦/٢ وقال :تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : عبد الله .

<sup>(</sup>۱۰) الخبر في سنن أبي داود ۳۰۲/۲ وصحيح الترمذي ۳۰۵/ وسنن ابن ماجه ٥٢٩/١ . وسنن الدارقطني ٢٧٧/٢ .

ورواه أبو داود والنسابي ، والدارقطني ، عن عكرمة مرسلا  $\mathbb{R}^{(1)}$  .

وروى الدارقطنى ، عن طاووس ، رحمه الله تعالى قال « شهدت المدينة وبها [ ابن ] (") عمر ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهم فجاء رجل إلى وَاليها ، فشهد عنده على [ رؤية الهلال ] (") هلال رمضان [ فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته ] (") فأمراه (") أن يُجيزه ، وقالا : « إن رسول الله عَيْسِيَّهُ أجاز شهادة رجل واحد على [ رؤية ] (") هلال رمضان ، قالا : (") وكان رسول الله عَيْسِيَّهُ لا يجيز شهادة الإفطار (") إلا [ بشهادة ] (") رجلين » (") .

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود ٣٠٢/٢ والمجتبى للنسائى ١٠٦/٤ . وسنن الدارقطنى ١٥٩/٢ وفيه : « فنادى فى الناس أن يقوموا » قال الدارقطنى : لم يقل فيه : يقوموا غير حماد ، وكذلك قال أبو داود معناه .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الدارقطني .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : فأمره . وفي السنن فأمره . ولكن السياق يستلزم مافي ا ، ب .

<sup>(</sup>٤) في ز : قال .

<sup>. (</sup>٥) فيما عدا ز: الأنصار.

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني ١٥٦/٢ وقال الدارقطني : : تفرد به حفص بن عمر الأيلي : أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث .

#### الساب الشالث

فى وقت إفطاره عَلِيْكَ ، وماكان يفطر عليه ، وماكان يقوله عند إفطاره (١) ، وماكان يقوله إذا رأى الهلال يوم الثلاثين . يقوله إذا رأى الهلال يوم الثلاثين .

وفيه أنواع :

الأول : في وقت إفطاره ، وكونه قبل الصلاة .

روى(٢) مسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، عن عائشة رضى الله [ تعالى ](١) عنها « أن رسول الله عَيْنِالله كان يُعَجّلُ الْفِطر ، ويؤُخّر السَّبحُور »(٣) .

وروى الشيخان ، وأبو داود [ عن عبد الله بن أبى أوفى ](1) رضى الله تعالى عنه قال : «كنت مع رسول الله عَيِّلِهِ في سفر في شهر رمضان ، فلما غابت الشمس قال ، يابلال : انزل انزل فَاجْدَح (0) لنا ، قال : لو انتظرت حتى تمسى » وفي لفظ « إن عليك نهارا ، قال : « انزل فاجدح لنا إذا رأيت » ، وفي لفظ « إذا رأيت » ، وفي لفظ « إذا رأيت الليل قَدْ أقبَل من هَهُنا ، وأدبر النهار من هَهُنا ، فقد أفطر الصائم » فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله عَيِّلِهِ وسلم »(١) .

وروى الإمام أحمد ، عن قُطْبَة بن قَتَادَة [ السدوس ] (٢) قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكَةٍ يفطر إذا غربت الشمس »(^) .

وروى ابن أبى شيبة وابن خريمة وابن حبان عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : ما رأيت رسول الله عَيْشَةُ قط يصلى حتى يفطر ولو على شربة ماء(١) .

 <sup>(</sup>١) في ز : الإقطار .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : وروى :

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٣٠٥/٢ . وصحيح الترمذي ٧٤/٣ . وقال : حسن صحيح ، والمجتبى للنسائي ١٧/٤

<sup>. (</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) اجدح : الجدح تحريك السويق بالماء ، ويخوض حتى يستوى ، وكذلك اللبن ونحوه النهاية .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ١٧٩/٤ . ومسلم بشرح النووى ١٥٣/٣ . وسنن أبي داود ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>v) لم ترد فى ز . وقيل قطبة بن جرير السدوسى وقيل غير ذلك . أسد الغابة ٤٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٥٥/٣ .

وروى الطبرانى ، عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُم إذا كان صائما أمر رجلاً يقوم على نَشَزٍ من الأرض ، فإذا قال : قد وجبت الشمس أفطر »(١) .

وروى الطبرانى ، برجال الصحيح ، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ] (٢) عنهما قال : « سمعت رسول الله على الله على إنا معاشر (٣) الأنبياء أُمِرْنا [أن] (٢) نعجّل فطرنا ، وأن نؤخر سمعورنا ، وأن نضع أيْمائنا على شَمائِلنا (١) فى الصلاة »(٥) .

وروى الطبرانى ، وأبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : « مارأيت رسول الله على الله على صلاة المغرب حتى يفطر ، ولو كان [ على ] (٢) شربة من ماء »(١) .

الثاني فيما كان يفطر عليه عيسة.

روی (۲) الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذی (۸) و حسنه ، والدار قطنی و صححه ، عن أنس – رضی الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكَ يفطر على رُطَبَات قبل أن يصلى ، فإن لم تكن رُطَبَاتٌ فتمرات فإن لم تكن تمرات حساحسوات من ماء »(۹) .

وروى الحارث برجال ثقات ، والطبرانى ، إلا أن فيه انقطاعا عنه ، قال : «كان رسول الله عليه الله عليه الله عليه المغرب إذا كان صائما حتى آتيه برطب ، فيأكل ويشرب ثم يقوم فيصلى ، وإذا كان الشتاء أتيته بتمر فيأكل ويشرب ، ثم يقوم و أن يصلى » (١٠) .

وروى عَبْد بن حُمَيْد ، عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : « كان رسول الله على الله على التمر الله على الرطب لم يفطر إلا على التمر (١١) » .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه الوافدي وهو ضعيف ، وقد وثق . مجمع الزوائد ١٥٥/٣ والنشز : المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>۲) لم ترد فى ز

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : معشر .

<sup>(</sup>٤) في ز : شائلة .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣/٥٥/ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : وروى .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : والنسائى ولم أعثر عليه فيه .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ١٦٤/٣ وسنن أبي داود ٣٠٦/٢ . وصحيح الترمذي ٧٠/٣ وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه . مجمع الزوائد ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>١١) جامع الأحاديث ١٨١/٥ .

وروى ابن عدى ، عن أبى هريرة – رضى الله [ تعالى ](۱) عنه – قال : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ – يفطر على الرطب ، ويتسحر به ويجعله آخر سحوره »(۲) .

وروى أبو يعلى عن أنس رضى الله تعالى(١) عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْتُ يحب أن يفطر على ثلاث ثمرات أو شيء لم تصبه النار(٣) » .

وروى الطبرانى ، عن طريق عباد بن كثير عنه أيضا ، قال : « كان رسول الله عَيْقَالُهُ [ يفطر إذا كان صائما على اللبن ] (١) وجئته بقدح من لبن فوضعه (١) إلى جانبه وهو يصلى » (٥) .

وروى الطبرانى عن [ أبى ] (٢) سعيد رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ [ كان ] (١) في سفر في رمضان ، فأفطر على تمر العجوة »(٧) .

وروى ابن عدى عن جابر رضى الله [تعالى] (١) عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْتُ يعجبه أن يفطر قبل أن يصلى ، وكان يفطر زمن الرطب على رطبات ، وعلى التمر إذا لم يكن رطب فيَجَعْلُهنَّ وترا ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا »(^) .

الثالث : فيما كان يقوله عند إفطاره ومايقوله إذا أفطر عند أحد .

روى (٩) الطبراني ، عن أنس قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا افطر قال : باسم الله اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ١٠٠٠ .

وروى أبو داود مرسلا ، عن معاذ بن زهرة : [ أنه ] بلغه(١١) أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أفطر قال : « اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت »(١١) .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ، وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣/٥٥/ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : فوضعته .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عباد بن كثير الرملي ، وفيه كلام ، وقد وثق . مجمع الزوائد ٣/٣٥٦ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمى : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أحمد بن حفص بن إبراهيم البلخي ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .
 مجمع الزوائد ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عساكر عن جابر كما في جامع الأحاديث ٥/٢٢٤ .

<sup>(</sup>۹) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز : بلغني . ومابين معكوفين استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبی داود ۳۰٦/۲ .

وروى أبو داود ، والنسائى ، والدارقطنى وحسنه عن ابن عمر – رضى الله [ تعالى ] ('') عنهما قال : « كان رسول الله عَيْنِالله إذا أفطر ، قال : ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله [ تعالى ] (') .

وروى الطبرانى ، والدارقطنى ، عن ابن عباس – رضى الله [ تعالى ] (٢) عنهما « أن رسول الله عَيْنِيَكُ [ كان إذا أفطر ] (٣) قال : اللهم لك صُمت (١) وعلى رزْقِك أفطرُت (٥) ، فتقبّل (١) إنك أنت السميع العلم »(٧) .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، عن أنس قال : كان رسول الله عَلَيْكُ أذا أفطر عند أهل بيت (^) قال : « أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت (^) عليكم الملائكة »(١٠) .

« [ « وروى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما قال أفطر رسول الله عنهما عند معاذ رضى الله تعالى عنه قال : « أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة [ »(١١).

وروى أحمد بن منيع ، [ موقوفا وعبد بن حميد مرفوعا ] (١٠) واللفظ له بسند صحيح ، عن أنس رضى الله [ تعالى ] (١) عنه قال : « كان رسول الله عليه إذا اجتهد فى الدعاء (١٠) لأحد قال : « جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بَأَثُمة ولافجار ، يقومون الليل ، ويصومون النهار »(١٠) .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ۳۰۶/۲ وأخرجه أيضا في المراسيل كما أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة . تراجع تحفة الأشراف ٣٩١/١٣ وأخرجه الخسين بن واقد ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : ضمنا واللفظ عند الهيثمي : ليس فيه « اللهم » .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: أقطرنا .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: منا وما أثبتناه من الهيشمي .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : بيته .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : وصلت .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢٠١/ ، ٢٠١ وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>۱۱) ما بین قوسین زیادة من ز ، ویرجع إلی الخبر فی سنن ابن ماجه ۲/۱ ۵۰ وقال فی الزوائد :. فی اِسناده مصعب بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبیر ضعیف .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٣) عبد بن حميد ، والضباء في المختاره كما في جامع الأحاديث ٧٢٦/٣ .

الرابع : في سحوره وتأخيره إياه .

روى(۱) الإمام أحمد [ والنسائى ] عن عبد الله بن الحارث ، عن رجل من الصحابة ، والنسائى عن أبى هريرة قال : « دخلت على رسول الله عَلَيْكُ وهو يتسحر ، فقال : « إن السحور بركة ، أعطاكم الله إياها ، فلا تدعوها »(۱) .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن حبان ، عن العرباض بن سارية رضى الله [ تعالى ] (١) عنه – قال : « دعانى رسول الله عَلَيْتُ إلى السحور فى رمضان ، فقال : « هلم إلى الغد [ اء ] المبارك »(١) .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أن رسول الله عليه قال : « أُمرنا معشر الأنبياء أن نؤخر سحورنا »(١) .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، والشيخان ، والترمذى [ والنسائى ] [ عن أنس ] (') عن زيد بن ثابت قال : « تسحرنا مع رسول الله عليه عن زيد بن ثابت قال : « تسحرنا مع رسول الله عليه عن زيد بن ثابت قال : « تسحرنا و قدر ] (') خمسين آية » (') .

وروى النسائى عنه ، قال : « قال رسول الله عَلَيْكُ وذلك عند السحور (^) : ياأنس إنى أريد الصيام أطعمنى شيئا ، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما أذن بلال وقال [ يا ] ( ) أنس انظر رجلًا يأكل معى ، فدعوت زيد بن ثابت فجاء ، فقال : إنى شربت شرّبة سويق وأنا أريد الصيام ، فقال رسول الله عَلَيْكُ وأنا أريد الصيام ، فتسحر [ معه ] ( ) ثم قام فَصَلَى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة » ( ) .

<sup>(</sup>١) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٥/٠٧٥ والمجتبى للنسائي ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أحرجه أحمد في المسند ١٢٦/٤ وإبو داود في سننه ٣٠٣/٢ . والنسائي في المجتبى ١١٩/٤ وما بين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٤) من حديثه عند الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣/٥٥/ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : مقدار ما فصل الله عنهما . وما أثبتناه من مسلم .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز٠.

<sup>(</sup>۷) البخاری بشرح الفتح ۱۳۸/۶ ومسلم بشرح النووی ۱۰۱/۳ وصحیح الترمذی ۷۰/۳ والمجتبی للنسائی ۱۱۷/۶ وسنن ابن ماجه ۰۱/۸ د.

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : السحر .

<sup>(</sup>٩) فى ز : قال لأنس انظر لى . وفى باق الأصول : قال أنس انظرنى . وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : ثم خرج إلى الصلاة فأقيمت . والجملة الأخيرة لم ترد في المجتبى ١٢٠/٤ .

وروى الإمام أحمد ، عن بلال رضى الله [ تعالى ](١٠) عنه قال : « أتيت رسول الله عَلَيْكُ أُوذنه بالصلاة ، وهو يريد الصيام ، فشرب ثم نَاوَلِني(١) وخرج إلى الصلاة »(١) .

وروى البخارى ، عن ملهل بن سعد رضى الله [ تعالى ](١٦) عنه قال : « كنت أتسحر [ في أهلى ](٣) ثم تكون سُرعتى(٤) أن أدرك السجود(٥) مع رسول الله عَيْلِيُّكُ ﴾(١) .

وروى أحمد بن منيع ، وأبو يعلى ، برجال ثقات ، عن بلال رضى الله [ تعالى ] (١٠٠) عنه قال : « أتيت رسول الله عَلَيْكُ وسلم أوذنه بالصلاة ، وهو يريد الصيام فشرب ، وناولني ، ثم خرج إلى الصلاة »(٧) .

وروى البزار من (^) طريق سوار بن (<sup>†)</sup> مصعب ، عن على رضى الله تعالى عنه قال : دخل علقمة بن عُلَاثة على رسول الله علي الله علي الله الصلاة فلم يُجَب ، فرجع فمكث فى المسجد ما شاء الله ، ثم رجع فقال : « الصلاة يارسول الله ، يُجَب ، فرجع فمكث ، فقال رسول الله علي الله يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرجم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يُرخّص (١١) لنا ما بيننا (١١) وبين طلوع الشمس » قال على : لو [ لا ] (١١) أن بلالا حلف لأكل رسول الله علي على على يقول له جبريل ارفع يدك »(١١) .

وروى الطبراني - برجال ثقات - عن عامر بن مطر رضي الله تعالى عنه قال : « تسحرنا مع رسول الله عليه ثم قمنا إلى الصلاة » (١٥٠) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: ناولت .

<sup>(</sup>٢) رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ثم تكون لي سرعة وما أثبتناه من البخاري .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصول : صلاة الفجر وما أثبتناه من البخارى .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ١٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٧) يرجع إلى الأحبار الثلاثة التيُّ أوردها الهيثمي عن بلال في هذا المعني . مجمع الزوائد ٣/٣ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : عن .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : سواد والتصويب من التاريخ الكبير ١٦٩/٤ . قال البخاري : منكر الحديث .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : ظمیء وسواس .

<sup>(</sup>١١) في الأصول : يؤخر وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>۱۲) فیما عدا ز : ومابین .

<sup>(</sup>۱۳) فیما عدا ز : لو أن .

<sup>(</sup>١٤) كشف الأستار ٢/٥١) وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣/٧٣

<sup>(</sup>١٥) رواه الطبرانى فى الكبير ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٥٣/٣ .

<sup>(</sup>۱٦) زیادة من ز

وروى أبو يعلى - برجال ثقات - عن علقمة بن سفيان (۱) الثقفى ، « أنه وفد إلى رسول الله عَلَيْكُ في رمضان قال : وكان بلال يأتينا بِفطْرِنا وسحورنا (۱) ونحن في قبة قد ضربت لنا في المسجد ، فيأتينا (۱) بفطرنا [ وإنا لَمِسْ فرون جدا ] (۱) وإنا لنتارى في وقوع الشمس لما نرى من الإسْفار فَيضَعُ (۱) عشاءنا بين أيدينا فيقول : « كلوا » فنقول : بلال رُده إنا نرى سفرا فيقول : ماجئتكم حتى أكل رسول الله عَلَيْكُ ثم يضع يده في الطعام ، فيلتقم منه ويقول : كلوا فيقول : كلوا ويأتينا بسحورنا [ وإنا لمستدفئون ] (۱) ونحن نتارى في الصبح ويقول : كلوا قد كاد الفجر يطلع فنقول : يابلال قد أصبحنا فيقول : لقد تركت رسول الله عَلَيْكُ يتسحر فتسحروا » (۱) .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبر داود ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما – قال : [كان رسول الله عَلِيَالِيَّهُ يصوم ] « حتى نقول : لايريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول : لايريد أن يصوم ، وماصام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة »(^) .

وروى النسائى ، عن زر بن حبيش قال : [ قلت لحذيفة ](٩) « أَيَّ ساعة تسحرت مع رسول الله عَيْنِيَةُ ؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع »(١٠) .

الخامس . في إتمامه الصوم إذا رأى الهلال يوم الثلاثين .

روى (۱۱) الدارقطني ، والبيهقي ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها : قالت « أَصْبِح رسول الله عَلَيْكُ صائمًا صُبُح ثلاثين يومًا فرأى هلال شوال نهارًا فلم يفطر حتى أمسى »(۱۱) .

 <sup>(</sup>١) فى الأصول : عن علقمة بن سفين بن عبد الله بن ربيعة الثقفي ومافى البزار : علقمة بن سهيل الثقفي ، وفى الطبراني : علقمة بن
 سفيان الثقفي .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : ويسحرنا .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: لايفطرنا.

<sup>(</sup>٤) استكمال من البزار والهيثمي .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : فيصنع .

<sup>(</sup>٦) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبرانى مختصرا فى المعجم الكبير ٩/١٨ وأخرجه البزار وقال : لاتعلمه روى عن علقمة إلا هذا . كشف الأستار ٤٦٦/١ . وقال الهيشمى : رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير بنحوه ، إلا أنه قال : علقمة بن سفيان عن عبد الكريم عن علقمة ، ولم أجد من اسمه عبد الكريم وقد سمع من صحابى ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٥٢/٣ . ولفظه فيه المحتلاف لا يغير المعنى .

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد ۲٤۱/۱ وما بين معكوفين استكمال منه ، والبخارى بشرح الفتح ١١٥/٤ ومسلم بشرح النووى ٢١٤/٣ . وسنن أبي داود ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٠) المجتبى للنسائى ١١٦/٤ .

<sup>(</sup>۱۱) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>۱۲) سنن الدارقطني ۱۷۳/۲.

#### تنبيهات:

#### الأول :

قال في الهدى : وإنما خَصَّ عَلِيْكُ الفطر بما ذكر (١) لأن إعطاء الطبيعة (٢) الشيء الحلو (٣) مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله ، وانتفاع (١) القوى به ، لاسيما القوة الباصرة [ وحلاوة المدينة التمر ، ومر باهم عليه وهو عندهم قوت وأدم ، ورطبه فاكهة ] (٥) وأما الماء فإن الكبد يحصل (١) لها بالصوم نوع يبس ، فإذا رُطبت (١) بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع ان يَبْدَأُ بِشُرْبِ قليل من الماء ، ثم يأكل بعده » (٨) .

الثانى : فى بيان غريب ماسبق .

السُّحُور - بفتح السين المهملة : ما يتسحر به من الطعام ، والشراب .

الجدح - بحيم [ ثم دال مهملة ] ثم حاء مهملة : خلط الشيء بغيره ، والمراد خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى ، ومعنى الحديث : أنه عَيِّلِيَّةٍ وأصحابه كانوا صياما ، فلما غربت الشمس أمره عَيِّلِيَّةٍ بالجدَّح ليفطروا ، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة ، التي تبقى بعد غروب الشمس ، فظن أنَّ الفِطْر لا يحصل الا بعد ذهاب ذلك ، واحتمل عنده أنه عَيِّلِيَّةٍ لم يوها فأراد تذكيره (۱) وإعْلامه ، ويؤيد هذا قوله : إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار يجب صومه ، وهو معين (۱) في الرواية الأخرى : لو أمسيت ، وتكريره المراجعة : لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم الأكل فيه ، مع تجويزه أنه عَيِّلِيَّة لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما فقصد (۱) زيادة الإعلام ببقاء الضوء قاله . [ النووى ] (۱)

<sup>(</sup>١) سبق ذلك قوله : وكان عَلِيُّكُ يحض على الفطر بالتمر ، فإن لم يجد فعلى الماء .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: الصفحة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : ومع خلو .

<sup>(</sup>٤) في ز: وانتقعا .

<sup>(</sup>٥) استكمال من أبن القيم ، وفي الأصول أيضًا : قوة البصر والتعديل منه .

<sup>(</sup>٦) في ز : يجعل .

<sup>(</sup>۷) فيما عدا ز : رطب .

<sup>(</sup>۸) زاد المعاد فی هدی خیر العباد ۱۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٩) استكمال للسياق وقد مر بيانها من النهاية .

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز: تذكرة .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : معنى .

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز : فنقصد .

<sup>(</sup>۱۳) شرح النووى بصحيح مسلم ١٥٤/٣ .

النّشْز : بنون مفتوحة ، فمعجمة ساكنة فزاي(١) : المكان المرتفع ، وجبت(١) الشمس : غابت .

حَسَا – بحاء ، فسين مهملتين مفتوحتين : شرب ، والحُسْوَةَ بالضم : الجرعة من الشراب ، بقدر(٢) ما يحسى مرة واحدة ، وبالفتح : المرة » .

الظمأ - بظاء معجمة مشالة فمم فهمزة العطش.

الأبرار – بهمزة مفتوحة ، فموحدة ساكنة ، فراءين بينهما ألف جمع بَارٍ ، وكثيرا ما · يخص بالأولياء والزهاد والعباد .

عُلَاثَة – بعين مهملة مضمومة ، فلام ، [ فألف ](') فمثلثة : سمن(') وأقط » يخلط وكل [ شيئين خلط ](') » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : قراءة .

<sup>(</sup>۲) فی ز : وجئنا شمس .

<sup>(</sup>٣) في ز : تقدير .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فى ز : تمر .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

# الساب الراسع

فيما كان يفعله عَلِيْكُ وهو صائم .

وفيه أنواع :

الأول: في احتجامه عَلَيْكُمْ .

روى الإمامان: الشافعي، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (٧)عنهما – أن رسول الله عَلَيْسَةُ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (١٠) ».

وروى ابن أبى عاصم فى كتاب « الصيام » له عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله عَلِيْتُهُ احتجم وهو صائم (١) .

وروى الدارقطى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : احتجم رسول الله عَلَيْكُمُ لسبع عشرة نُحلت (٣) من رمضان بعد ما قال : أَفْطَر الحاجم والمحجوم (١)

وروى أبو يعلى – بسند ضعيف – عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « احتجم رسول الله عليه أن يحتجم الصائم كُوْرِم فَغُشي عليه فنهى الناس يومئذٍ أن يحتجم الصائم كراهة الضعف(°) » .

الثانى : في اكتحاله عَلِيْكُ وهو صائم .

[ روی ابن ماجه ، عن عائشة - رضی الله عنها – قالت : « اکتحل رسول الله عَلَيْظُهُ وهو صائم<sup>(۱)</sup> » ] .

[ و ]<sup>(۷)</sup> روى أبو يعلى ، وابن أبى عاصم ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : خرج علينا رسول الله عَلِيْسِةً من بيت حفصة ، وقد اكتحل بالإثمد فى رمضان .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲۱۵/۱ .. والبخارى بشرح الفتح ۱۷٤/٤ . وسنن أبى داود ۲۰۹/۲ . وصحيح الترمذى ۱۳۷/۳ . وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ۱۳۷/۰ . وسنن ابن ماجه ۳۳۷/۱ .

<sup>(</sup>٢) أشار إليه في نيل الأوطار على المنتفى ٢٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ز : مضيت وفي غيرها : مضت . وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: المحتجم. والتعديل من المرجع. سنن الدارقطني ١٨٣/٢. (٥) عقب عليه الهذم. فقال: له جديث في الصحيح أنه احتجم وهو صائم محره م

 <sup>(</sup>٥) عقب عليه الهيثمي فقال: له حديث في الصحيح أنه احتجم وهو صائم محرم من غير ذكر الكراهة. ثم قال: أخرجه أحمد وأبو
 يعلى والبزار والطبراني في الكبير، وفيه نصر بن باب، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أحمد. مجمع الزوائد ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفين زيادة من ز . والخبر أخرجه ابن ماجه فى سننه ٣٦/١، ، وفى الزوائد إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز

وروى أبو نعيم عنه – قال: انتظرنا رسول الله عَلَيْكُ أَن يخرج فى رمضان إلينا فخرج من بيت أم سلمة وقد كحلته وملأت عينيه(١) كحلا(١) ».

وروى أبو يعلى ، وابن عدى ، عن أبى رافع – رضى الله تعالى عنه ، قال : «كان رسول الله عليه على عنه ، قال : «كان رسول الله عليه عليه يكتحل وهو صائم (") » .

وروى الطبرانى ، عن بريرة (' ) – رضى الله تعالى عنها – قالت : « رأيت رسول الله عنها بيك عنها بالإثمد وهو صائم (° ) » .

الثالث: في اغتساله بعد الفجر وهو صامم (١٠).

روى(١) الأئمة ، عن عائشة ، وأم سلمة (١) – رضى الله تعالى عنهما – قالتا : «كان رسول الله عَلَيْظُة يصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رحضان فيغتسل ويصوم ولا يقضى(١). » .

وروى الشيخان ، وأبو داود ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلِيْلَةً يصبح جنبا فى رمضان من جماع – غير احتلام – ثم يصوم(١٠) » .

وروى الأئمة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، عن عائشة – رضى الله [تعالى](١) عنها – أن رجلا جاء إلى الرسول(١) عَلَيْكُ يستفتيه وهو يسمع من وراء الله عَلَيْكُ الباب ، فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أَفَأْصوم ؟ ، فقال رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) في ز : عينه .

<sup>(</sup>٢) يرجع إلى نيل الأوطار على المنتقى ٢٣٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانى فى الكبير بإسناد فيه كلام . مجمع الزوائد ١٦٧/٣ . وأخرجه البيهقى من طريق محمد بن عبد الله بن أنى رافع
 عن أبيه عن جده نيل الأوطار على المنتقى ٢٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) فى ز: يربده والصواب ما أثبتناه كما فى نيل الأوطار .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار على المنتقى ٢٣٠/٤ . .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٨) في ز : قالت سلمة .

<sup>(</sup>۹) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ١٠٤٣/٤ ومسلم بشرح النووى ١٦٣/٣ . وسنن أبى داود ٣١٢/٢ . وصحيح الترمذى ١٤٠/٣ . وسنن ابن ماجه ٥٤٣/١ ، ٥٤٥ .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم بشرح النووى ١٦٦/٣ وسنن أبي داود ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : رسٹول اللہ .

وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم ، فقال : لست مثلنا يارسول الله – قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقى(') » .

[ و ] (۲) روى الطبراني ، عن عقبة بن عامر ، وفَضَالة بن عُبَيْد (۲) – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَلَيْتُ كان يصبح جنبا ثم يستحم فيصوم (۱) » .

## الرابع : في سواكه عَلِيْكُ وهو صائم .

روى الإمام أحمد ، والبخارى – تعليقا – ومسدد ، والترمذى – وحسنه – والدارقطنى ، وأبو داود ، عن عامر بن ربيعة – رضى الله تعالى عنه – قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكُ ما لا أعد وما لا أحصى يتسوّك وهو صائم (٥٠) » .

وروى أحمد(') ، بن منيع برجال ثقات ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَلِيْتُ تسوّك وهو صائم(') » .

#### الخامس: في تَقَيُّنه عَيْسَةٍ في النفل.

روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والترمذى ، – وقال : حسن صحيح – والدارقطنى ، وابن ماجه ، عن معدان بن طلحة ، أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله عليه قاء فأفطر ، فلقيت ثوبان مولى رسول الله عليه في مسجد دمشق فقلت : إن أبسا

<sup>(</sup>۱) الموطأ بشرح الزرقاني ۱۵۸/۲ ومسند الشافعي بهامش الأم ۱۳۲/٦ . ومسند أحمد ۲۷/٦ ومسلم بشرح النووي ۱۶۷/۳ . وسَنن أبي داود ۲۱۲/۲ .

<sup>(</sup>٢)فى ز : روى .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : عبيد الله . .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم . مجمع الزوائد ٣/٣ ١ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

 <sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٥٨/٤ والبخارى بشرح الفتح قال : ويذكر عن عامر بن ربيعة .. إلخ ١٥٨/٤ . وصحيح الترمذي ٩٥/٣ .
 وسنن الدارقطني ٢٠٢/٢ . وسنن أبى داود ٣٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : الأمام أحمد وابن منبع ، والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار على المنتقى ١٣٠/١ وسنده قال أحمد بن منيع فى مسنده : حدثنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن النعمان بن المنذر ، عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس .

الدرداء حدثني (١) أن رسول الله عَلِيلَة قاء فأفطر ، قال : صدق (٢) وأنا صببت له وضوءه (٣) ».

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن فَضَالة بن عُبَيْد – رضى الله [تعالى] عنه – « أن رسول الله عَلَيْتُهُ خرج عليهم (') فى يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب ، فقلنا يا رسول الله : هذا يوم (') كنت تصومه قال : أجل ولكن (')قِئْتُ (') » .

وروى الدارقطنى – بسند ضعيف – عن ثوبان – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَيْقِ صائما فى غير رمضان ، فأصابه غَمُّ آذاه فتقيأ ( ) و فدعا بوضوء فتوضأ م أفطر ، فقلت يا رسول الله أفريضة الوضوء من القىء ؟ قال لو كان فريضة لوجدته فى القرآن ، ثم صام رسول الله عَيْقِ الغد فسمعته يقول : هذا مكان إفطار أمس ( ) » .

السادس : في تَقْبيله – عَلِيْكُ – بعض نسائه وهو صامم .

روى الإمامان : مالك ، والشافعي ، والشيخان ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت « إن رسول الله – عَيْلِةً – ليُقَبّل بعض أزواجه (١١) وهو صائم ثم ضحكت ٦(١١) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : حدثه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : صدقت .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٩٥/٥ وسنن أبى داود ٣١٠/٢ . وصحيح الترمذى ٩٠/٣ . وقال : وإنما معنى هذا أن النبى عَلَيْكُ كان صائما متطوعًا ، فقاء ، فصعف فأفطر لذلك ، هكذا روى فى بعض الحديث مقسرا ، والعمل عند أهل العلم على حديث أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُ و أن الصائم إذا ذرعه القىء فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدا ، فليقض ، انتهى .

فلينظر إلى قول المصنف إنه قال : حسن صحيح ، وإلى تخريج ابن ماجه له .

والخبر أخرجه الدّارقطني ١٨١/٢ . والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٣٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) فى ز : إليهم .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : اليوم .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : ولكنني .

 <sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۱۸/٦ . وسنن ابن ماجه ۷۳۰/۱ وفي الزوائد : في إسناده محمد بن إسحق ، وهو مدلس ، وقد روى بالعنعنة ،
 وأبو مرزوق لا يعرف اسمه ، ولم يسمع من فضالة ، ففي الحديث ضعف وانقطاع .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : إذ تقاياً .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني ١٨٤/٢ وقال : عتبة بن السكن متروك الحديث . وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : وروری .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز : نسائه وهو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>۱۲) الموطأ بشرح الزقاني ۱٦٤/۲ . ومنسند الشافعي بهامش الأم ١٣٢/٦ . والبخاري بشرح الفتح ١٥٢/٤ ومسلم بشرح النووي ١٥٩/٣ .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، والدارقطني عنها – قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُمُ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم (١) لإربه(٢) » .

وروى أبو داود عنها – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقبلها وهو صائم وَيَمَصّ لسانها وهو صائم (") » .

وروى مسلم عن عُمَر بن [ أبى ] (') سلَمة ، أنه سأل رسول الله عَلَيْظَةِ أَيُقَبِّلِ الصَّائِم ؟ . فقال له رسول الله عَلَيْظَةِ : سَلُ هذه لأم (' ) سلمة ، فأخبرته : أن رسول الله عَلَيْظَةِ يَصْنع ذلك . ، فقال يا رسول الله [ قد ] (' ) غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال له رسول الله عَلِيْظَةً : « أما والله إنى لأتقاكم لله ، وأخشاكم له (' ) » .

وروى مسلم ، وابن ماجه ، عن حفصة – رضى الله [تعالى] (١) عنها – قالت : «كان رسول الله عَلِيْكِمْ يُقبِّلُ وهو صائم (٧) » .

وروى الإمام أحمد ، عن أم حبيبة – رضى الله [تعالى] (ن) عنها – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقبل وهو صائم (^) » .

السابع : في صبه عَلِي الماء على رأسه في شدة الحر وهو صائم :

[ روى الامام أحمد ، وأبو داود عن رجل من الصحابة – رضى الله عنهم – قال رأيت رسول الله على الله على على رأسه من الحر وهو صائم ](١) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : أملكم .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲/۲٪ . والبخاري بشرح الفتح ۱٤٩/٤ . ومسلم بشرح النووي ١٦٠/٣ .

والإرب : قال النووى : بكسر الهمزة وإسكان الراء ، وكذا نقله الخطابي والقاضى عن رواية الأكثرين ، والثانى بفتح الهمزة والراء . ومعناه بالكسر الوطر والحاجة ، وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو ، قال الخطابي في معالم السنن : هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر . قال : ومعناهما واحد ، وهو حاجة النفس ووطرها ، ثم نقل عن العلماء قولهم : إنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة . وعلل ذلك .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٣١٢/٢ وليس فيه : وهو صائم الأحيرة .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) في ز: أم سلمة ولفظ مسلم مع ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ١٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) مسلم بشرح النووى ١٦٢/٣ . وسنن ابن ماجه ٥٣٨/١ .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢/٥٢٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفين لم يرد في ز : ويرجع إليه في المنتقى بشرح نيل الأوطار ٢٣٥/٤ .

#### الثامن : في وصاله عليه :

[ روى ] الإمامان : مالك ، [ الشافعى ] وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، عن ابن عمر – والإمام أحمد ، والشيخان ، والترمذى ، عن أنس – والشيخان ، عن عائشة ، والإمام أحمد ، والإمام مالك (۱) ، والبخارى ، وأبو داود ، عن أبى هريرة – [ رضى الله عنه ] (۲) – والإمام أحمد والبخارى ، وأبو داود ، عن أبى سعيد الخذرى ، والإمام أحمد ، عن بشير بن الخصاصية – رضى الله تعالى عنهم – « أن رسول الله علي واصل فواصل الناس ، فشق عليهم ، فنهاهم رسول الله علي أن يواصلوا ، فقالوا : إنك تواصل ، قال : « إنى لَسْتُ كهيئتكم إنى أظل » وفى لفظ : « أبيت أطعم وأستقى » ، وفى لفظ « إنى أظل يُطعمنى ربى ويَسْقِينى » ، وفى لفظ « إنى أبيت لى مُطعِمْ (٢) [ يَطعمنى ] وساق يسقينى (١٠) » .

وروى الإمام أحمد ، والطبراني ، برجال الصحيح ، عن على بن أبي طالب – رضى الله [تعالى] (٢) عنه – قال : « كان رسول الله عَيْضًا « يواصل إلى السحر ٥٠٠ » .

ورواه الطبراني بسند حسن ، عن جابر بن عبد(١) الله » .

<sup>(</sup>١) فى ز : الأمام مالك وأحمد .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر يرجع إليه في الموطأ بشرح الزرقاني ١٨١/٢ ومسند أحمد ١٤٣/٢ ، والبخارى بشرح الفتح ٢٠٢/٤ ومسلم بشرح النووى ١٥٥/٣ وسنن أبي داود ٣٠٦/٢ وحديث أنس يرجع إليه في المسند ٢٠٠/٣ والبخارى بشرح الفتح ٢٠٢/٤ ومسلم بشرح النووى ١٥٧/٣ وصحيح الترمذي وقال : حسن صحيح ١٣٩/٣ .

وحدیث أبی هریرة عند أحمد فی المسند ۲۰۳/۲ ومالك فی الموطأ بشرح الزرقانی ۱۸۲/۲ والبخاری بشرح الفتح ۲۰۰/۶ ومسلم بشرح النووی ۱۰۲/۳ وحدیث عائشة : أخرجه البخاری۲٬۲/۶ ومسلم بشرح النووی ۱۰۸/۳ .

وحديث أبى سعيد الخدرى : يرجع إليه في المسند ٨/٣ والبخارى بشرح الفتح ٢٠٢/٤ وسنن أبى داود ٣٠٧/٢ وأما حديث ابن الخصاصية فروته عنه ليلي أمرأته .

وقال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، وليل لم أجد من ذكرها ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

التاسع : في زيادته عَيْشِهُ في فعل الخير في رمضان .

روی(۱) الطبرانی والبزار ، عن ابن عباس – رضی الله تعالی عنهما(۲) « أن رسول الله عَلَيْكُ [ كان إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل(۲) » .

رواه ابن سعد عن ابن عباس وعائشة(١) .

وروى الشيخان عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عنهما أَجُودُ ما يكونُ في رمضان ، حين يلقاه جبريلُ ، عن الناس بالخير ] [ أجود الناس بالخير ] وكان أجود ما يكونُ في رمضان ، حين يلقاه جبريلُ القرآن ، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان [ حتى ينسلخ [ (١) يعرض عليه (١) القرآن ، فرسول (١) الله عَلَيْكُ حين يلقاه جيريلُ أجود بالخير من الريح المرسلة (٩) ».

[والله اعلم ](١٠) .

تنبيهات:

الأول :

أحاديث « أفطر الحاجم والمحجوم » قال بها جماعة من الصحابة ، والتابعين وغيرهم ، ومعناه عند بعضهم : عَرَّضًا صيام أنفسهما للإفطار . .

وقال بعضهم (۱۱) : إن ذلك منسوخ [ واحتجوا بأحاديث (۱۱) ] منها أن رسول الله عَلَيْكُمُ الله الله الله الله الله عرما عاش بعدها إلا . [ قليلا . واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما . قال : ولم يكن محرما مقيما ببلده ، إنما كان

فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ٤٦٠/١ وقال : لانعلم رواه هكذا إلا الهذلي ، ولم يكن حافظا ، وقد حدث جماعة من أهل العلم . وضعفه الهيشمي أيضا ١٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى الابن سعد ٩٣/١ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) استكمال من الصحيحين.

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : فيدارسه . والتعديل من الصحيحين .

<sup>(</sup>٨) في ز : فيسر .

<sup>(</sup>٩) البخارى بشرح الفتح ١١٦/٤ ومسلم بشرح النووى ١٦٥/٥ أخرجه فى القضائل وفيه اختلاف فى بعض لفظه لا يغير المعنى .

 <sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز

<sup>(</sup>١١) في ز : جماعة .٠

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز ،

محرما وهو مسافر ، والمسافر إن كان ناويا للصوم ، فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أيبح له الأكل ](١) .

الثانى: الوصال. عبارة عن صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما [  $e^{(7)}$  ] قوله: أظل يطعمنى ربى ويسقينى قيل [ معناه: يجعل الله تعالى في قوه الطاعم الشارب وقيل هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول: لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا  $e^{(7)}$ .

الثالث: في بيان غريب ماسبق.

الحجامة<sup>(٢)</sup>.

الاكتحال(١) .

القيىء (٥) .

الإرب – بهمزة مكسورة فراء فموحدة : الفرج والعقل والدين والحاجة والفِكر والحبث والعَائلة والعضو . والمراد هنا الفرج(١) .

الريح المرسلة(٧).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين كان بياضا بالأصول ، والعبارة منقولةعثّ ابن حجر ، فله تحقيق طويل مفيد في هذا الموطن ، يفيد الباحثين . فتح الباري ١٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفين بياض بالأصل وما أثبتناه من شرح النووى على صحيح مسلم ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) الحجامة : يقال حجمه الحاجم حجماً من باب قتل شرطه، واسم الصناعة حجامة . وفى النهاية : أفطر الحاجم والمحجوم : معناه أنهما تعرضاً للإفطار ، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من خروج الدم ، فربما أعجزه عن الصوم ، وأما الحاجم فلا يأمن أن يصل إلى حلقة شيء من الدم ، فيبتلعه ، أو من طعمه ، وقيل هذا على سبيل الدعاء عليهما . المصباح المنير والنهاية .

<sup>(</sup>٤) الاكتحال : يقال كحلت الرجل كَحلا من باب قتل جعلت الكحل في عينه المُصباح .

 <sup>(</sup>٥) القىء : يقال : قاء الرجل ماأكله قيأ من باب باع ثم أطلق المصدر على الطعام المقذوف ، واستقاء استقاءة وتقيأ تكلفة ،
 ويتعدى بالتضعيف يقال قيأه غيره . المصباح المنير .

<sup>(</sup>٦) سبق التعليق عليه ، وما ذكره النووى بشأنه ، وفى النهاية كان أملككم لإربه أى لحاجته . تعنى أنه كان غالبا لهواه ، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء ، وله تأويلات أحدها أنه الحاجة والثانى أراد به العضو ، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة . النهاية ويراجع اللسان .

<sup>(</sup>٧) فى زعبارة « بعدهم بغيرها » . والمراد بالريح المرسلة ريح الرحمة التى يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام ، الذى يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة . أى فيعم خيره ويره من هو بصفة الفقر والحاجة ، ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة عليلية . فتح البارى ١١٦/٤ .

#### الساب الخامس

في إفطاره عَيْكُ في رمضان في السفر وصومه فيه .

روی(۱)أبو یعلی ، عن ابن عمر – رضی الله تعالی عنهما – قال : « سافر رسول الله عَلَیْتُهُ فی رمضان فصام وأفطر(۲) » .

وروى أيضا عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُمُ يصوم فى السفر ويفطر<sup>(٣)</sup> » .

وروى الإمام الشافعى ، ومسلم ، وابن ماجه ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله على عنه على الله على الناس ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء فوضعه على يده وأمر من بين (١) يديه أن (١) يحبسوا [ فلما حبسوا ] (١) و لحقه (٩) من رواءه رفع الإناء إلى فيه فشرب ، وذلك بعد العصر ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاء ما العرب العرب

وروى الإمام الشافعي ، والشيخان ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (١١) عنهما – « أن رسول الله عَلَيْكُ [ خرج ] (١١) عام الفتح في رمضان فصام ، حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر فأفطر الناس معه ، وكانوا يأخذون بالأحداث من أمر رسول الله عَلَيْكُ (١١) » .

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز:: وروی

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي : رواه الطبراي في الكبير ، وله طريق رجالها ثقات كلهم . مجمع الزوائد ١٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ، ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي : حديث عمر لانعرفه إلا من هذا الوجه . صحيح الترمذي ٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: الهيم .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : بيده .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : يجلسوا .

<sup>(</sup>٨) استكمال من الشافعي .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : ولحق .

<sup>(</sup>١٠) مسند الشافعي بهامش الأوم ١١٧/٦ ومسلم بشرح النووي ١٧٥/٣ وأخرجه الترمذي والنسائي . تراجع تحفة الأشراف ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٢) مسند الشافعي بهامش الأم ٧٨/٧ . البخاري بشرح الفتح ١٨٠/٤ . ومسلم بشرح النووي ١٧٢/٣ .

[ وروى الأئمة : مالك ، والشافعي ، وأحمد عن أبى بكر بن عبدالرحمن ، عن بعض أصحاب رسول الله عليه (١) ] :

[ أن رسول الله عَيِّلِيَّةُ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر ، وقال : « تقووا لعدوكم » وصام رسول الله عَيِّلِيَّةً بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ، ثم قيل لرسول الله عَيِّلِيَّةً يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله عَيْلِيَّةً بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس ] (٢).

وروى الشيخان ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى](١١) عنهما – قال : « خُرج رسول الله عَلَيْتُهُ من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عُسْفَان ، ثم دعا بماء فرفعه(٣) إلى يده ليراه(١٠) الناس .

وفى رواية المسلم<sup>(۱)</sup> دَعَا بإناء فيه شراب فشربه [ نهاراً ]<sup>(۱)</sup> ليراه الناس ، فأفطر حتى بلغ مكة ، وذلك فى رمضان ، وكان ابن عباس يقول : « قد صام رسول الله عَلَيْتُ وأفطر ، فمن شاء أفطر<sup>(۱)</sup> » .

وروى أبو يعلى ، والإمام [ أحمد ] (^) بسند صحيح ، وابن حبان ، عن أبى سعيد وروى أبو يعلى ، والإمام [ أحمد ] أن رسول الله عَلَيْكُم مرَّ على نهر [ من ] أن ماء السماء في يوم (١٠) صائف والمشاة كثير ، والناس صيام ، والنبي عَلَيْكُم على بغلة له ، فوقف عليه حتى إذا تَتامّ الناسُ قال : يأيها الناس اشربوا ، فجعلوا ينظرون [ ما يصنع ، قال : « إني لست مثلكم إني

<sup>(</sup>۱) مابین معکوفین لم یرد فی ز .

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفين استكمال من الموطأ ، وللحديث بقية فيه الموطأ بشرح الزرقاني ١٦٧/٢ ومسند الشافعي بهامش الأم ٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : على يده .

<sup>(</sup>٤) فى ز : ليره وفى غيرها : ليريه . وما أثبتناه من البخارى .

<sup>(</sup>٥) في ز : مسلم .

<sup>(</sup>٦) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>۷) البخارى بشرح الفتح ۱۸٦/٤ ومسلم بشرح النهر ٢٠٤/٣ .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٩) استكمال من أبي يعلى .

<sup>(</sup>۱۰) فى ز : والشاء .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

راكب وأنتم مشاة ، قال فجعلوا ينظرون ](١) فلما أَبُوا حول وركه » وفى رواية : فثنى رسول الله عَلَيْكُ فَخِذه فنزل فشرب وشرب الناس ، وما أراد أن يشرب(١) » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « سافرنا مع رسول الله عليه في رمضان حتى بلغ عُسْفَان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً ليراه الناس ، وأفطر حتى قدم مكة ، وكان ابن عباس [ رضى الله عنهما ]() يقول : « صام رسول الله عليه في السفر ، وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر ) .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، عن أبى الدرداء – رضى الله تعالى عنه – قال : خرجنا مع رسول الله علي في شهر رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صامم إلا ما كان من رسول الله عليه وعبدالله بن رواحة (١٠) .

وروي الإمام أحمد ، عن ابن (°) مسعود – رضى الله [تعالى] (١) عنه – « أن رسول الله عليه عنه بالله با

وروى الدارقطني ، عن عبدالله بن عمرو - رضى الله [تعالى](١) عنهما - قال : ( رَأَيت رسول الله عَلِيْكِ يصوم في السفر ويفطر (١) » .

وروْى الدارقطني عن أنس – رضى الله [تعالى ](١) عنه – قال : ﴿ وافق رسول الله عَلَيْكُ رمضان في سفر [ ه ](٩) ، فصام ، ووافق رمضان في سفره فأفطر(١٠) ، .

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢١/٣ ومسند أبي يعلى ٢٣٨/٢ ، ٤٢٠ بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>٣) تقدم تحريج الحديث في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٩٤/٥ والبخارى بشرح الفتح ١٨٢/٤ ومسلم بشرح النووى ١٨٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في ز : أبي .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز ٠٠

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۲/۱ ، ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارقطني ١٨٩/٢ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٩) في ز : في سفر ،

<sup>(</sup>۱۰) قال الدارقطني معتبا عليه . قال أبو بكر - النيسابوري شيخ الدارقطني - : كتب عني موسى بن هارون هذا الحديث منذ أربعين سنة . زياد النميزي ليس بالقوى سنن الدارقطني ۱۹۰/۲ نقول : وزياد هو الراوي عن أنس .

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : عبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٤) قال عبد الرازق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر ، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة .
 نيل الأوطار ٢٥٦/٤ .

<sup>. (</sup>٥) أخرج نحوه البخارى كما فى المنتقى وقال : حنين ٢٥٥/٤ .

# الساب السادس

فى صومه ﷺ التطوع – وفيه أنواع –

الأول : في نيته عَلِيْكُ [ صوم ](°) التطوع نهارا .

روى (۱) الإمامان : الشافعى ، وأحمد ، ومسلم ، والأربعة ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] (۱) عنها – قالت : « دخل عَلىّ رسول الله عَلَيْكُ ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا [ لا ] (۱) قال : فإنى صائِم ، فلما رجع رسول الله عَلَيْكُ قلت يارسول الله : أهديت لنا هدية [ أ ] (۱) وجاءنا زَوْر ، وقد خَبأت لك شيئا ، قال : ماهو ؟ قلت : حيسا ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ، قال : قد كنت أصبحت صائما (۱) » .

## الثانى : في صيامه على سبيل الإجمال .

روی(۱) الإمام أحمد ، والبخاری ، والترمذی ، عن أنس – رضی الله تعالی عنه – قال : « [قد ](۱) كان رسول الله عَلَيْظَةً يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم ، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا(۱) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، والطبرانى ، برجال ثقات – إلا عثمان بن سعيد ضعفه ابن معين ، ووثقه ابن حبان – عنه ، قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم فلا يفطر [حتى نقول ](') : ما فى نفس رسول الله عَلَيْكُ أن يفطر العام ، [ثم ](') يفطر حتى نقول : ما فى نفس رسول الله عَلَيْكُ أن يصوم العام ، وكان أحب الصوم إليه فى شعبان(') » .

وروى مسلم ، والبرقانى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عليه يصوم حتى يقال : صام ، ويفطر حتى يقال : أفطر (٧) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : وروى .

 <sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه الشافعي في المسند . هامش الأم ۱۳۳/۶ وأحمد في مسنده ۲۰۷/۳ ومسلم في صحيحه ۲۱۰/۳ وأبو داود في السنن ۲۲۹/۲ والترمذي في صحيحه ۹۷/۳ والنسائي في المجتبى ۱۳۳/۶ وتراجع تحفة الأشراف ۲۰۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٧٩/٣ والبخارى بشرح الفتح ١١٥/٤ وصحيح الترمذي ١٣١/٣ وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢٣٦/٣ ، ٢٧٤ ومسند أبى يعلى ٢٤٠/٦ ، ٤٣٩ ، ٤٤٣ وبشأن عثمان بن سعيد يراجع تهذيب التهذيب ١١٧/٧ .

<sup>(</sup>۷) مسلم بشرح النووى ۲۱٥/۳ .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (°) عنهما – قال : «كان رسول الله عليه يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم (۱) » .

وروى الإمامان : مالك ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم حتى نقول لا يفطر ، و ، نظر حتى نقول لا يصوم (۱) » .

وروى النسائى ، وأبو يعلى ، عن أسامة بن زيد – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يَسْرُدُ الصوم فيقال لا يفطر ، ويفطر فيقال لا يصوم (٣) » .

## الثالث : في سيرته عليه في صيامه يوم عاشوراء .

روى الأئمة : مالك ، والشافعى ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] عنها – قالت : «كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية ، وكان رسول الله عليه يصومه فى الجاهلية – فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة ، وترك عاشوراء ، فمن (١) شاء صامه ، ومن شاء تركه (٧) » .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٧٧١ والبخاري بشرح الفتح ٢١٥/٤ ومسلم بشرح النووي ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>۲) موطأً مالك ۱۹۵/۲ ومسند أحمد ۱۵۳/۳ والبخاري بشرح الفتح ۲۱۳/۴ ومسلم بشرح النووي ۲۱۳/۳ وسنن أبي داود ۳۲٤/۲ .

<sup>(</sup>٣) المجتبى للنسائى ١٧١/٤ .

<sup>(</sup>٤) البخارى بشرح الفتح ٢١٥/٤ ومسلم بشرح النووى ٢١٤/٣ والمجتبى للنسائى ١٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) في ز : من .

<sup>(</sup>۷) الموطأ بشرح الزرقانی ۱۷۷/۲ وهامش الأم ۱۰۲/۷ والبخاری بشرح الفتح ۲٤٤/۶ ومسلم بشرح النووی ۱۸۳/۳ وسنن أبی داود ۳۲۹/۲ وصحیح الترمذی ۱۱۸/۳ وابن ماجه مختصرا ۲/۱ ۵۰ .

وروى الإمامان: الشافعي ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – «أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول الله عليه صامه والمسلمون ، قبل أن ينزل<sup>(۱)</sup> فرض رمضان ، فلما افترض رمضان ، قال رسول الله عليه إن عاشوراء من أيام الله فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه (۱)».

وروى ابن أبى عاصم ، وابن منده ، عن رَزينة (') خادم رسول الله عَيْنِيلَةٍ – رضى الله الله عَيْنِيلَةٍ – رضى الله الله عَيْنِيلَةٍ ليصومه – يعنى عاشوراء ، ويأمرنا بصيامه ، حتى (°) إنْ كان ليدعو بصبيانه وصبيان فاطمة المراضع فى ذلك اليوم ، فيتفل (۱) فى أفواههم ، ويقول لأمهاتهم : لا ترضعوهم إلى الليل [وكان ريقه يجزئهم] (۷) » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] عنهما – قال : «قدم رسول الله عَيْنَا لله المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء ، فقال : ما هذا اليوم ؟ قالوا : يوم صالح نجّا الله عز وجل فيه موسى ، وبنى إسرائيل من عدوهم ، فصامه [موسى] شكرا ، فنحن نصومه ، فقال رسول الله عَيْنَا نَعْنَ أَحَقَ وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله عَيْنَا [وأمر بصيامه] (١٠) » .

وروى الإمام أحمد ، عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] (٢) عنه – قال : «مَرَّ رسول الله عَلَيْتُهُ بقوم من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال : ما هذا [من الصوم] (١) ؟ قالوا : هذا

<sup>(</sup>١) استكمال يقتضيه المقام يراجع مسلم وتحفة الأشراف ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ١٨٧/٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول غير واضحة وهي : رَزِينَةُ خادم رسول الله ﷺ ، وهي مولاة صفية ، روت عنها ابنتها أمة الله ، ولها أيضا صحبة في قول . أسد الغابة ٧/٩ ٨ .

<sup>(</sup>٥) في ز: إنه .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : فيشغل .

 <sup>(</sup>٧) هذا الحبر روته عليلة عن أمها قالت : قلت لأمة الله بنت رزينة . قال الهيشمى : عليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن رواه أبو يعلى
 والطبرانى فى الكبير والأوسط . مجمع الزوائد ١٨٦/٣ .

<sup>·(</sup>٧) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد ۲۹۱/۱ و البخاری بشرج الفتح ۲٤٤/۶ ومسلم بشرح النووی ۱۸۸/۳ وسنن أبی داود ۳۲٦/۲ وسنن ابن ماجه ۳۵۲/۱ . ۳۵۲/۱

<sup>(</sup>٩) استكمال من المسند وفيه أيضا : «هذا اليوم الذي نجي» .

يوم نَجيَّ الله فيه موسى ، وبنى إسرائيل من الغرق ، وأغرق فيه فرعون ، وهذا يوم اسْتَوَتْ(') فيه السفينة على الجودى فصامه نوح ، وموسى(') شكرا لله عز وجل ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : أنا أحق بموسى ونوح ، وأحق بصيام هذا اليوم ، فأمر أصحابه بالصوم('') » .

وروى الشيخان ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «ما رأيت رسول الله على الله عنى عبد عنه عبد عنه الله على غيره إلا هذا اليوم ، يومَ عاشوراء – وهذا الشهر يعنى شهر رمضان (١٠) » .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد ، والبزار عن على – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عليه كان يصوم عاشوراء ويأمر به (°)» .

[ وروى ]<sup>(۱)</sup> الطبرانى ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَلَيْكُ لم يكن يتوخى فضل صوم يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء<sup>(۷)</sup>» .

وروى مسلم ، والبرقانى ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (١) عنهما – أن رسول الله على الله على

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ز: استوى .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: نذكر.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢/٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح الفتح ٢٤٥/٤ ومسلم بشرح النووي ١٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ٩٠/١ وقال الهيثمى : رواه عبد الله بن أحمد والبزار ، وفيه جابر الجعفى ، وثقه شعبة والثورى ، وفيه كلام كثير . مجمع الزوائد ١٨٤/٣ .

<sup>.</sup> (٦) لم برد في ز .

 <sup>(</sup>٧) عقب عليه الهيشمى فقال : قلت : لابن عباس حديث في الصحيح غير هذا – رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن بكر العلاف ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٨) في ز : قال .

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووى ۱۹۱/۳ .

# الرابع : في صيامه عَيْلِيُّهُ رجب ﴿ وشعبان .

روى (٢) الطبراني ، من طريق يوسف (٢) بن عطية الصفار ، عن أبي هريرة - رضى الله [تعالى] (١) عنه - «أن رسول الله عليه لله عليه أصوم] (١) شهر بعد رمضان إلا رجب وشعبان (٥) » .

وروى الإمامان مالك وأحمد والشيخان والأربعة عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : [ ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان (٢) ] ولفظ ابن ماجه (٧) : لم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه فى شعبان ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا .

[ وفى رواية : «كان يصومه إلا قليلا ، بل كان يصومه كله حتى يصله برمضان (^) » . وروى النسائي عنها قالت : «كان رسول الله عَيْسَةُ يصوم شعبان ورمضان (٥) » .

وروى الإمام أحمد والترمذى – حسنه – والنسائى عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «مارأيت رسول الله عَلِيَةُ يَصُوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان (١٠٠)».

وروى الإمام أحمد(١١) والنسائى وابن ماجه عنها عنها عنها : «لم يكن رسول الله عليه عليه عنها عنها عنها الله عليه عنها عنها عنها الله عليه الله عليه عنها عنها الله عليه الله عليه عنها عنها الله عنها

<sup>(</sup>١) في ز: صيامه .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : وروی .

<sup>(</sup>٣) في ز : من .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٩١/٣ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز وفي الأصول : لم يكن رسول الله عَلَيْكُ يصوم .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : واللفظ لابن ماجه عنها .

<sup>(</sup>۸) موطأ مالك بشرح الزرقانی ۱۹۰/۲ ومسند أحمد ۳۹/۳ والبخاری بشرح الفتح ۲۱۳/۴ ومسلم بشرح النووی ۲۱۳/۳ وسنن أبی داود ۲۱۳/۲ وصحیح الترمذی ۱۰۰/۳ والمجتبی للنسائی ۱۷۰/۶ وسنن ابن ماجه ۲۸/۱ ، ۵۶۰ .

<sup>(</sup>٩) لفظ المجتبى : «كان يصله برمضان» ١٦٩/٤ .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢٩٣/٦ وصحيح الترمذي ١٠٤/٣ والمجتبي للنسائي ١٧٠/٤ .

<sup>(</sup>١١) فى الأصل : والأربعة وهو غير وارد .

<sup>(</sup>۱۲) ما بین معکوفین زیادة من ز .

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد ٣٠٠/٦ والمجتبى للنسائى ١٧٠/٤ وسنن ابن ماجه ١٨٨/٥ .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، عن أسامة بن زيد - رضى الله تعالى عنهما - قال : قلت يا رسول الله : لم أرك (١) تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : ذاك (١) شهر يَغْفُل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم » ، وفي لفظ «يعرض عملي (١) » .

وروى أبو نعيم في «المعرفة» عنه ، قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ لا يدع صيام [يوم] (١٠٠) الاثنين والخميس» ، فقيل يارسول الله : « هما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله ، فأحب أن يعرض لى فيهما عمل صالح (١٠٠) » . .

وروى أبو يعلى – بإسناد حسن – عن عائشة – رضى الله [تعالى] عنها – «أن النبى على أن يصوم شعبان » على أن يصوم شعبان » على يارسول الله : أحب الشهور (°) إليك أن تصومه شعبان » قال : «إن الله يكتب كل نفس منية تلك السنة ، فأحب أن يأتيني أجلى وأنا صائم (١) » .

وروى الحارث بن [أبى] (٢) أسامة ، عن كثير بن مُرَّة – رحمه الله تعالى – مرسلا : أن رسول الله عَلِيْقَة قال : «إن ربكم – عز وجل – يطلع ليلة النصف من شعبان إلى خلقه ، فيغفر لهم كلهم ، إلا أن يكوي مشركا ، أو مصارما ، قال : و [ما] (٢) كان رسول الله عَلِيْقَة يصوم شعبان ، فيدخل رمضان ، وهو صائم (٩)» .

الخامس : في صيامه عَلِيْكَ عشر ذي الحجة ، والمراد بها : الأيام التسعة من أول ذي الحجة .

روى(١) الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، عن هُنَيْدة بن خالد(١) ، عن امرأته ، عن بعض أزواج النبي عَلَيْتُهُ وسماها في رواية النسائى : حفصة ، قالت : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : أراك .

<sup>(</sup>٢) في ز : كان .

<sup>(</sup>٣) مُسند أحمد ٢٠١/٥ والمجتبى للنسائي ١٧١/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في صدر الخبر السابق المسند ٢٠١/٥ .

<sup>(</sup>٥) ف.هز : الشهر .

<sup>(</sup>٦) عقب عليه الهيشمي فقال : قلت في الصحيح طرف منه رواه أبو يعلى ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي ، وفيه كلام وقد وثق . مجمع الزوائد ١٩٢/٣ .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) أخرج نحوه البراز عن أبى ثعلبة ، والبيهقى عن عائشة كما فى جامع الأحاديث ٣٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٩) فى ز : وروى .

<sup>(</sup>١٠) في ز : هند بنت خالد وفي باقي النسخ : هنيد بن خالد والتصويب من المسند .

يصوم تسع ذي الحجة (١)».

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، عن حفصة – رضى الله تعالى عنها – قالت : أربع لم يكن رسول الله عَلِيلِيّة يدعهن : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر [وركعتين قبل الغداة](٢) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود [والترمذي]<sup>(٣)</sup> وابن ماجه ، عن عائشة – رضى الله [تعالى]<sup>(٣)</sup> عنها – قالت : «مارأيت رسول الله عليه صائما في العشر قط<sup>(٤)</sup>» .

وروى الطبرانى ، من طريق إبراهيم بن إسحاق الصّينى (°) ، عن عمر – رضى الله ["تعالى] (") عنه – قال : «كان رسول الله عَيْنِيَةِ إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر (١) ذي الحجة (٧) » .

وروى الشيخان ، عن أم الفضل بنت الحارث – رضى الله تعالى عنها – «أن ناسا-تماروا عندها يومَ عرفة ، في صيام رسول الله عَيْقِيلُ فقال بعضهم (^) هو صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه (١) » .

وروى الشيخان ، عن ميمونة بنت الحارث – رضى الله تعالى عنها – زوج النبى عليلة أنها قالت : إن الناس شكوًّا في صيام رسول الله عليلة يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بِحلَّاب اللّبن ، وهو واقف في الموقف ، فشرب [منه] والناس ينظرون إليه(١٠)».

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/١٧١ ، ٢٨٨/٦ والمجتبى للنسائي ١٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/٧٨٦ والمجتبى للنسائي ١٨٩/٤ وما بين معكوفين استكمال منهما .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود ٣٢٠/٢ وصحيح الترمذي ١٢٠/٣ وسنن ابن ماجه ١/١٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) فى ز : الضبيبى وفى غيرها : الضبى . وما أثبتناه من الميزان . قال محققوه : في هـ : العينى . والصينى من المخطوطة ولسان الميزان
 ١٨/١ وفى الأصول أيضا : ابن عمر والصواب : عن عمر .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : شهر .

 <sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الأوسط والصغير ، وفي إسناده إبراهيم بن إسحاق الصبي ( هكذا ) وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٧٩/٣
 وعده في الميزان مما تفرد به .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز: تاس.

<sup>(</sup>٩) البخاري٠بشرح الفتح ٢٣٧/٤ ومسلم بشرح النووي ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري ٢٣٧/٤ ومسلم بشرح النووي ١٨٢/٣ وما بين معكوفين استكمال منهما وكان في الأصول: تشربه .

[و]<sup>(۱)</sup> روى ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال<sup>(۲)</sup> : «حججت مع رسول الله على عنهما بيوم عرفة ، ومع أبى بكر ، ومع عثمان ، فلم يصوموه ، وأنا لاأصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه<sup>(۳)</sup>».

# السادس: في صيامه عَيْلِيَّةً [الأسبوع والأيام البيض]().

وروى الإمام أحمد ، والترمذى – وحسنه – وابن ماجه ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْقَالَة كان يصوم الاثنين ، والحميس ، قبل يارسول الله : «[نك]() تصوم الاثنين والخميس ؟ [ف]() قال : «إن يوم الاثنين والحميس ، يغفر الله [تعالى]() فيهما لكل مسلم ، إلا [كل]() مُتَهَاجَرَيْن () يقول : دعهما() حتى يصطلحا ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم (^) » .

وروى الترمذى – وحسنه – والنسائى ، وابن ماجه ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] عنها – «أن رسول الله عَلِيْظُ كان يتحرى صيام الاثنين ، والخميس<sup>(۱)</sup>» .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، عن أسامة [بن زيد] ('') - رضى الله تعالى عنه - قال : قلت يارسول الله : تصوم لا تكاد تفطر ، وتفطر لا تكاد تصوم ، إلا يومين إن دخلا فى صيامك وإلا صمتهما ؟ ، قال : أى يومين ؟ قلت : «يوم الاثنين ، ويوم الخميس قال : ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين ، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم (۱۰)» .

<sup>(</sup>١) في ز : روى .

<sup>(</sup>٢) في ز : قالت .

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه الترَمذي وحسنه صحيح الترمذي ١١٦/٣ قال في نيل الأوطار : أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان . وساق لفظه ٢٦٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) زیادة من ز

<sup>(</sup>٦) في ز : مهتجرين . وفي غيرهما : منهجرين وما أثبتناه من ابن ماجه .

<sup>(</sup>٧) في ز : دعوهما .

<sup>(</sup>٨) قال الترمذي : حسن غريب صحيح الترمذي ١١٣/٣ وفي الزوائد تعقيبا عليه عند ابن ماجه : إسناده صحيح غريب سنن ابن ماجه ٥٥٣/١ .

<sup>(</sup>٩) قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه : صحيح الترمذي ١١٢/٣ وأخرجه النسائي في المجتبى ١٧٣/٤ وابن ماجه في سننه ٥٥٣/١ .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ٢٠١/٥ وسنن أبي ذاود ٢/٥٧٣ والمجتبي للنسائي ١٧١/٤ .

وروى مسلم ، عن أبى قتادة قال : سئل() رسول الله عَلَيْظُةُ عن صوم الاثنين ، فقال : «فيه وُلدت ، وفيه أُنزل على()» .

وروى النسائى ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ لا يفطر الأيام البيض (٣) في حضر ولا سفر (١٠) » .

وروى الإمام أحمد عن حفصة – رضى الله تعالى عنها – قالت : « لم يكن رسول الله عنها بيدع صيام الأيام البيض من كل شهر<sup>(٥)</sup>» .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن مُعَاذَة العَدَوِيّة – رحمها الله تعالى – قالت : «سألت عائشة – رضى الله تعالى عنها – «أكان رسول الله عَيْنِيّة يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، قلت لها : أى أيام الشهر [كان] (٢) يصوم ؟ [قالت : لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم] (٧)» .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن حفصة – رضى الله [تعالى] (^) عنها ، قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، الاثنين ، والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى (^) » .

وروى النسائى ، عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس من هذه الجمعة ، والاثنين من المقبلة » ، و فى رواية له : «أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذى يليه (١٠٠) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : سألت .

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووى ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : لاق حضر .. الخ .

<sup>(</sup>٤) المجتبى للنسائى ١٦٨/٤ .

 <sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . وفي المسند عنها: «كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى».
 مسند أحمد ٢٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد ۱۶۰/۲ ومسلم بشرح النووي ۲۲٤/۳ وصحيح الترمذي ۱۲۲/۳ وسنن ابن ماجه ۱/۵۶ والمجتبي بمعناه وليس فيه معاذة ۱۸۹/۶ وأخرجه أبو داود في السنن ۲۲۸/۲ .

<sup>(</sup>۸) لم ترد <u>ف ز</u> .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٨٧/٦ وسنن أبي داود ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) المجتبى ۱۹۰/٤ .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، وأبو داود ، عن هُنَيْدة بن خالد [الخزاعى](١) عن امرأته عن بعض أزواج النبى عَلَيْكُ قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، أول اثنين من الشهر ، وخميسين» . «لفظ أبى داود : والخميس . قال ابن الجوزى : هذا الحديث معروف لحفصة بنت عُمر(١)» .

وروى الترمذى وحسنه ، عن عائشة – رضى الله [تعالى] (١) عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم من الشهر : السبت ، والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الآخر : الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس (٣)» .

وروى البزار ، عن ابن عباس والبزار وأبو يعلى ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى](<sup>1)</sup> عنهما, – قالا : «لم يُرَ<sup>(٥)</sup> رسول الله عَيْضَةً مفطرًا في يوم جمعة قط» «سندهما ضعيف<sup>(١)</sup>» .

#### خاتمة:

حاصل الأحاديث التي تقدمت : أن صومه عَلِيْكُ من الشهر كان على أوجه :

الأول : «أنه كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين » .

الثانى : «أنه كان يصوم أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه » .

الثالث: «أنه كان يصوم من الشهر: السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء، والأربعاء والخميس».

الرابع: «أنه كان يصوم ثلاثة من أول الشهر».

الخامس : «كان يصوم ثلاثة غير مُعَيَّنة »..

السادس : «كان يصوم الأيام البيض : ثالث عشر ، ورابع عشر ، وخامس عشر ، وسميت هذه الثلاثة أيام بذلك ، لأن القمر يكون فيها من أول الليل إلى آخره ، وليس في الشهر

<sup>(</sup>١) فى الأصول : هنيدة بنت خالد ؛ والتصويب من المراجع وما بين معكوفين منها للإيضاح . يراجع أسد الغابة ٥٢٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) فى المسند عن هنيدة الحزاعي عن أمه قالت : دخلت على أم سلمة ٢٨٩/٦ وفى المجتبى عن امرأته عن بعض أزواج النبي عَلَيْكُمُ ١٩٠/٤ وفى أبى داود كما فى المسند ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي ١١٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) فى ز : لم نرَ وفى غيرها : لم يزل . ولفظ ابن عباس : لن ير ولفظ ابن عمر : ما رأيت .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ٩٩/١ والحبر الأول: قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وقد روى عن غيره بغير لفظه . وقال الهيثمى : فيه ليث بن ألى سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس . وحديث ابن عمر قال : رواه أبو يعلى والبزار ، وفيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣٠٠/٣ .

يوم أبيض كله ، إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض ، ونهارها أبيض ، فصح قول : مَنْ قال : الأيام البيض على الوصف ، واليوم الكامل هو النهار بليلته وفيه رد لقول الْجَوَالِيقي [من]() قال : الأيام البيض فجعل البيض صفة [١]() لأيام فقد أخطأ [من قاله]().

### تنبيهات:

الأول: في سبب صيام قريش في الجاهلية يوم عاشوراء .

روى (٢) عن عكرمة – رحمه الله تعالى – قال : «أذنبت قريش فى الجاهلية ذنبا عظيما ، فتعاظم فى صدورهم فسألوا ما توبتهم ؟ قيل صوم عاشوراء (١) » .

الثانى: قول عائشة «فلما قدم رسول الله عَيْنِ المدينة أى سفر الهجرة - كما صرح به العلماء - زعم بعض من يطلب العلم من أهل زماننا ، أنه سفر غيره ، وأنه عَيْنَ [لم]() يصمه إلا سنة واحدة قبل موته ، وهذا كلام غير صواب ، لم يسبق قائله إليه أحدً() من العلماء()).

#### الثالث:

روى مسلم ، والبرقانى ، عن الحكم بن الأعرج ، قال [سألت] ابن عباس عن عاشوراء ، فقال : عن أي حالها تسأل ؟ قلت [عن] في صيامه ، أي يوم أصومه ؟ ، قال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من [يوم] (^) تاسعه صائما ، فقلت [أ] (°) كذلك كان يصومه عَيِّقَا ؟ قال : «نعم (١)» .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز . وانظر فتح الباری ۲۲٦/٤ .

<sup>(</sup>۲) لم ترد فی ز وهو من نقول ابن حجر فتح الباری ۲۲۲/۶ . .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: أما صيام قريش لعاشوراء ، فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك ، ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الياغندى الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش . . الخ . وساق الخبر مع اختلاف يسير في بعض لفظه . فتح الباري ٢٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) زیادة من ز

<sup>(</sup>٦) في ز : احدا .

<sup>(</sup>٧) يراجع فتح البارى فى الموطن السابق .

<sup>(</sup>٨) لم يرد في ز .

<sup>(</sup>۹) مسلم بشرح النووى ۱۹۰/۳ ولفظه : انتهيت إلى ابن عباس رضى الله عنهما ، وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبر عن صوم عاشوراء .. الخ .

الرابع: استفيد من حديث عائشة: تعيين الوقت الذي وقع فيه بصيام عاشوراء ، وهو أول قد [و]() مه المدينة ، و [لاشك]() أن قدومه كان في ربيع الأول ، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية .

وفى السنة الثانية فرض شهر رمضان ، فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا فى سنة واحدة ، ثم فوض الأمر بصومه إلى رأى المتطوع(٢) .

الخامس: استشكل بعضهم حديث ابن عباس ، بأنه عَيْقَالُهُ إنما قدم المدينة في شهر ربيع الأول ، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ؟ . وأجاب ابن الْقَيّم: بأنه ليس في الحديث أن يوم قدومه وجدهم يصومونه ، فإنه قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره ، ولكن أول علمه بذلك ووقوع القصة في اليوم الذي كان بعد قدومه المدينة ولم يكن وهو بمكة .

قال الحافظ: [غايته أن فى الكلام حذفا: تقديره قدم عليه الصلاة والسلام المدينة، ( فأقام إلى يوم عاشوراء (٢٠٠٠) فوجد اليهود صياما (٤٠٠٠) ( ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية (٢٠٠٠).

السادس: قال في حديث: كان يصوم شعبان إلا قليلا أي: يصوم معظمه.

ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلا العرب إذا صام أكثر الشهر ، أن يقول : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ، ولعله قد تعشى فاشتغل ببعض أمره ، قال الترمذي : كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك .

وحاصله: أن الرواية الأولى: مُفَسِّرة (°) للثانية ، ومخصصة لها ، وأن المراد بالكل الأكثر ، وهو مجاز قليل الاستعمال ، واستبعده الطيبى ، وقال : يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ، ويصوم معظمه أحرى لئلا يُتوهم أنه واجب كله كرمضان .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) هكذا انتهى بالنحفيق الذي أجراه ابن حجر في الفتح ٢٤٦/٤ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين قوسين استكمال من ابن حجر فتع البارى ٢٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>٥) في ز : معسرة .

وقال ابن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة ، والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها الثانى متأخر عن قولها الأول . فأخبرت عن أول أمره : أنه كان يصوم أكثر شعبان ، وأخبرت ثانيا عن (١) آخر أمره أنه كان [ي](٢) صومه كله .

قال الحافظ: ولا يخفى تَكَلُّفه ، والأول هو الصواب (١) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : على .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) بنصه عن ابن حجر في فتح الباري ٢١٤/٤ .

# الساب السابع

فى اعتكافه عَلَيْكُ وشدة اجتهاده فى العشر الأخير من رمضان وتحريه(۱) ليلة القدر .
روى(۱) الطيالسي ، والحارث – بسند حسن – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها –
«أن رسول الله عَلِيْكُ اعتكف هو وحديجة شهرا فوافق ذلك رمضان . الحديث(۱)» .

وروى الجماعة عنها ، قالت : «كان رسول الله عَلَيْكَ إذا دخل العشر الأُخير من رمضان أُحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجدَّ وشــَدَّ المئزر(ن) » .

وروى الإما[م](°) أحمد ، ومسلم عنها ، قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره(١٠)» .

وروى الإمام أحمد عنها: قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُ يخلط العِشْرين بِصَــلاةٍ وَنَوْمٍ ، فإذا كان العشر [شمر]() وشد المئزر [وشمر]() ».

وروى الإمام أحمد ، والشيخان عنها ، قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله(١)» .

وروى الشيخان عنها ، قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يعتكف فى كل رمضان ، فإذا صلى الغداة دخل(١٠٠) مكانه الذى يعتكف فيه ، وأنه(١١٠) أراد مرة أن يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب ، فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها ، فضربت فِيهِ قُبّةً ،

<sup>(</sup>١) في ز: تحريره.

<sup>(</sup>٢) في ز : وروى .

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ٢٦٩/٤ ومسلم بشرح النووى ٣٤٤/٣ وسنن أبي داود ٧٠/٥ والمجتبى للنسائي ١٧٧/٣ وسنن ابن ماجه ٥٦٢/١ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) المسند ٨٢/٦ ومسلم بشرح النووى ٨٢/٦ ٢

<sup>(</sup>V) فيما عدا ز: ثم .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ١٤٦/٦ وشمر الثانية استكمال منه .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ١٦٠/٦ والبخارى بشرح فتح البارى ٢٧١/٤ ومسلم بشرح النووى ٣٤٢/٣ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : جاء والتعديل من البخاري .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عدا ز : وإذا .

فسمعت حفصة فضربت قُبةً ، وسمعت زينب فضربت قُبةً (۱) أخرى فلما انصرف رسول الله على الله من الغداة أبصر أربع قباب ، فقال : ما هذا ؟ فأخبر خبرهن ، فقال : «ما حملهن على هذا ؟ آلبر ؟ وفي رواية : آلبر أردن [بهذا] (۲) وفي لفظ مرة واحدة ، ما أنا بمعتكف انزعوها فلا أراها فنزعت (۳) ، وأمر بخبائه فقوض (۵) ، فلم يعتكف (۵) حتى اعتكف في آخر العشر من شوال » ، وفي رواية : «حتى اعتكف [في العشر] (۱) الأول من شوال ، وفي رواية : اعتكف عشرين من شوال » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى – بسند حسن – [عن على] (^) – رضى الله [تعالى] (^) عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يوقظ أهله فى العشر الأخير من رمضان ، ويرفع المتزر (٠٠٠) .

وروى البخارى ، وأبو داود ، والنسائى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يعتكف العشر الأواخر من رمضان(١١٠) » .

وروى الطبرانى ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا دخل العشر الأواخر ، طوى فراشه ، واعتزل النساء [وجعل عشاءه سحورا](١٠٠٠) .

وروى ابن ماجه ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا اعتكف طُرِح له فراشُه(١٣) أَوْ يوضع له سريرُه ، وراء أُسْطُوانة التَّوبة(١٤)» .

<sup>(</sup>١) في ز : فضربت فيه .

<sup>(</sup>٢) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : فنزعته .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : فأمر ببناء فعوض .

<sup>(</sup>٥) في ز : فلم يعتكف في .

<sup>(</sup>٦) استكمال من مسلم .

<sup>.</sup> Y27/7 ومسلم بشرح فتح البارى Y27/7 ، Y37 ، Y37 ، Y37/7 .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٩) لم ترد في رٌ .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد ١٣٢/١ ومسند أبي يعلي ٢٤٣/١ وإسناد أبي يعلي حسن كما في مجمع الزوائد ١٧٤/٣ .

<sup>(</sup>١١) البخاري بشرح فتح الباري ٢٧١/٤ وسنن أبي داود ٣٣٢/٢ كما أخرجه مسلم وابن ماجه تراجع تحفة الأشراف ٢٥٣/٦.

<sup>(</sup>١٢) ما بين معكوفين استكمال من الهيشمي . قال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه حفص بن واقد البصري ، قال ابن عدى : له أحاديث منكرة . مجمع الزوائد ١٧٤/٣ .

<sup>(</sup>١٣) فيما عداً ز : فراش . وفي الأصول : ويوضع والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>١٤) في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله موثقون . سنن ابن ماجه ٥٦٤/١ .

وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الله على عنه عشرة أيام ، فلما كان العام(١) الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوما(٢)» .

وروى الإمام أحمد ، والترمذى ، وقال : حسن [صحيح] (٢) غريب عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ يعتكف [ف] (١) العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف [عاما] (٥) فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين (١) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن أبى بن كعب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر سنة فلم يعتكف ، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما(٧)» .

وروى الإمام مالك ، والجماعة ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - «أنها كانت ترجل النبى عَلَيْتُهُ وهى حائض ، وهو معتكف فى المسجد ، وهى فى حجرتها يناولها رأسه ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » ، زاد أبو داود وكان يمر بالمريض فيمر ولا يُعرّج يسأل عنه (^) .

<sup>(</sup>١) غير واضحة ، والتصويب من ز .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/٥٥٦ وصحيح البخاري ٢٨٤/٤ وسنن أبي داود ٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : حسن صحيح وما بين معكُّوفين استكمال من الترمذي .

<sup>(</sup>٤) زيادة أمن ز

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : علما .

<sup>(</sup>٦) صحيح الترمذي ١٥٧/٣ وأخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه المسند ١٤١/٥ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ١٤١/٥ وسنن أبى داود ٣٣١/٢ وأخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣٩/١ وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه ٥٦٢/١ .

<sup>(</sup>۸) موطأ مالك بشرح الزرقاني ۲۰۰/۲ والبخاري بشرح فتح الباري ۲۷۳/۶ وسنن أبي داود ۳۳۳/۲ وصحيح الترمذي ۱٥٨/۳ وقال : حسن صحيح وسنن ابن ماجه ٥٦٥/١ .

<sup>(</sup>٩) فى ز : عنها وما بين معكوفين استكمال من المسند .

<sup>(</sup>١٠) اللفظ عند أحمد : رأيت النبي على .. الح . مسند أحمد ٣٤٨/٤ .

وروى الطبرانى من طريق النَّضْر بن يزيد البهرتيرى (١) ، يحرر حاله عن مُعَيقب - رضى الله تعالى عنه - قال : «اعتكف رسول الله عَلِيْكَ في قبة من خوص بابها من حصير ، والناس في المسجد (١)» .

وروى الإِمام مالك ، عن ابن شهاب – رحمه الله تعالى – «أن رسول الله عَلَيْكَ كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف (٣) » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن صفية - رضي الله تعالى عنها - قالت : «كان رسول الله عَيْقِيلَةٌ معتكفا فأتيته أزوره ليلا ، فحدثته ثم قمت لأنْقَلِب فقام معى يقلبني (٤)» .

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ز : النهويري .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرالي في الكبير والأوسط ، وفيه النضر بن يزيد البهرتيري ، ولم أجد له ترجمة . مجمع الزوائد ١٨٣/٣. .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٢١٢/٢ وقوله : «وهو معتكف» ليست في لفظ مالك ، ولكن قال عقبها : قال مالك : لا يخرج المعتكف مع الجنازة : أبويه ولامع غيرها .

<sup>(</sup>٤) الحديث له بقية تطول . ويرجع إليه في مسند أحمد ٣٣٧/٦ والبخاري بشرح فتح الباري ٢٧٨/٤ ومسلم في كتاب السلام ١٨/٥ وسنن أبي داود ٣٣٣/٢ وسنن ابن ماجه ٣٦٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : الأوائل والتعديل من مسلم .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : على سدتها قطعة حصير والتزمنا بلفظ مسلم قال النووي : فيه تركية أي قبة صغيرة من لبود .

<sup>(</sup>۸) فی ز : اعتکف .

<sup>(</sup>٩) فى الأصول : أوتيت . وفيما عدا ز : فقال .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : وترونی .

<sup>(</sup>١١) استكمال من مسلم وروثة الأنف : أرنبته . النهاية .

<sup>(</sup>۱۲) فی ز : فیها .

<sup>(</sup>۱۳) ما بين معكوفين استكمال من مسلم والخبر أخرجه مسلم بشرح النووى ٢٣٥/٣ وأخرجه ابن ماجه مختصرا ٥٦١/١ .

وروى الإمامان: مالك، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، وابن ماجه، عن أبي سعيد الحدرى – رضى الله تعالى عنه – قال: «اعتكفنا مع رسول الله على العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا() متاعنا، فأتاه جبريل على فقال: «إن الذي تطلب() أمامك فأتانا رسول الله على فقال: «من اعتكف فليرجع إلى مُعتكفِه، فإني أريتُ هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى مُعتكفه هاجت السماء () من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد () من عريش، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين () ».

وروى الطبرانى – بسند حسن – عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «اعتكف رسول الله عَيِّكُ أُولَ سنة : العشر ( الأول ثم اعتكف العشر )(١) [الوسطى ثم العشر](١) الأواخر وقال : «إنى رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها ، فلم يزل رسول الله عَيِّكُ يعتكف فيهن حتى توفى(١)».

وروى أبو بكر [ أحمد ] (١) بن عمر [ و ] أبو عاصم ، عن حذيفة – رضى الله تعالى عنه – قال : «قام رسول الله عَيْنِكُ ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل ، فصب عليه دَلْوً إ من ماء (١٠) » .

وروى [أيضا] (٢) عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان رمضان ونام فإذا دخل العشر شمَّر المئزر ، واجتنب النساء ، واغتسل بين الأذانين ، وجعل العشاء سحورًا (١١)» .

<sup>(</sup>١) في الأصول : فقلنا وما في أحمد : مر بنا ونحن ننقل متاعنا .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : تطالب يراجع فتح الباري ٢٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ز : فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء .

<sup>(</sup>٤) في ز: على .

 <sup>(</sup>٥) بألفاظ مختلفة أخرجه مالك في الموطأ ٢١٢/٢ وأحمد في المسند ٧/٣ والبخاري في الصحيح بشرح فتح الباري ٢٥٩/٤ ومسلم
 في الصحيح بشرح النووي ٢٣٦/٣ وأبو داود في سننه ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين استكمال من الهيثمي .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز وفيها : الأوسط والتصحيح من المرجع .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . مجمع الزوائد ١٧٣/٣ .

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز

<sup>(1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) أخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث على . المصنف ٧٧/٣ .

جماع أبواب حجّه · صلى الله عليه وسلم وعمـــره

# الباب الأول

## في الاختلاف في وقت ابتداء فرضه .

قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: «في ابتداء فرضه ، فقيل (): قبل الهجرة ، وهو شاذ ، وقيل : بعدها [ثم] () اختلف في سنته ، فالجمهور على [أنها] () سنة سبت ، قلت : وصححه الر افعى في السير ، وشبه عليه في الروضة ، ونقله في المجموع عن الأصحاب ، وصححه ابن الرفعة ، انتهى ، لأنها نزلت فيها قوله تعالى ﴿ وَأَتِّموُ الحج والعُمْرة لله ﴾ () وهذا ينبنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ، ويؤيده قراءة علقمة ، ومسروق ، وإبراهيم بلفظ : وأقيموا » ، أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم () .

وقيل: المراد بالإِتمام: الإِكال بعد الشروع، وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع فى قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكره الواقدى سنة خمس، وهذا يدل – إِنْ ثبتَ – على تقدمه على سنة خمس، أو وقوعه [فيها] (\*) قلت: وبهذا جزم الرافعى فى الحج: فرض سنة خمس.

وقال الحافظ – رحمه الله [تعالى] (٢٠٠٠ – [إن] عكرمة بن خالد المخزومي ، قال : قدمت المدينة في نفر من أهل مكة ، فلقيت عبد الله بن عمر فقلت : إذا لم تحج قط أفنعتمر من المدينة ؟ قال : نعم ، وما يمنعكم من ذلك ؟ فقد اعتمر رسول الله عليه عمره كلها قبل حجّه ، قال : فاعتمر ، رواه الإمام أحمد – بسند صحيح – وهو في البخاري بنحوه (٧٠) .

<sup>(</sup>١) فى الأصول : وقتا وهو خلاف فتح البارى .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الفتح .

<sup>(</sup>٣) استكمال من ابن حجر في الفتح .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى على البخارى ٣٧٨/٣ وذكره الزرقاني على الموطأ ٢٢٢/٢ ويراجع نيل الأوطار ٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) لم ترد فی ز .

 <sup>(</sup>٧) يرجع إلى الخبر في البخاري ٩٨/٣ وأورد ابن حجر الحبر الأول في الشرح ٩٩/٣ و والمناقشة أدارها ابن حجر في أول باب
 الحج ٣٧٨/٣ .

قال ابن بطال : هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبى عَلَيْكُ قبل اعتماره ، ويتفرع عليه : هل الحج على الفور ؟ أو التراخى ؟ وهذا يدل أنه على التراخى ، قال أى ابن بطال : كذلك أمّر النبى عَلِيْكُ أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ، دال على ذلك . انتهى (١) .

قال الحافظ: وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم [أحد] (٢) النسكين (٣) على الآخر نفى الفورية ، انتهى (٤) ، وقيل: فرض سنة ثمان ، وقيل: تسع ، وقيل: عشر حكاها الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي .

الثانى : قال العلماء – رحمهم الله تعالى – فرض الله [تعالى] (°) الحج على من استطاع إليه سبيلا ، وقد كان السبيل إليه ممنوعا بقوة المشركين .

وأيضا كانوا ينقلون الحج عن وقته ، فقد ذكر أنهم ينقلونه عن حساب الشهور الشمسية ، وبؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوما ، فلم توجد الاستطاعة إلا عند فتح مكة سنة ثمان ، فَمُنِع عَلَيْكُ من التعجيل به ، أن المشركين لم يكونوا مُنعوا منه ، لعهود كانت لهم الله أن آجال مضروبة ، وكانوا يشركون في تلبيتهم ، ويطوفون عراة ، وقد كان عَلِيكَ أراد أن يحج مَقْفَلة من تبوك ، وذلك بأثر الفتح بيسير ، ثم ذكر بقايا المشركين عبون ، ويطوفون عراة فلم ير النبي عَلِيكَ سماع إشراكهم في تلبيتهم ولا رؤيتهم عراة ، فأخر [رسول الله] ويطوفون عراة فلم ير النبي عَلِيكَ سماع إشراكهم في تلبيتهم ولا رؤيتهم عراة ، فأخر [رسول الله] على الحج حتى نبذ إلى كل ذي عهد عهده ، وذلك في السنة التاسعة فحج بالمسلمين كا قال : الماوردي في الحاوي .

فى باب السير سير الفتح – عَتَّاب بن أُسِيد بوزن أمير الذى أمَّره [رسول الله] (\*) عَيْقَالُهُ على مكة – رضى الله تعالى عنه – فلما كان وقت الحج حج المسلمون والمشركون ، وكان المسلمون بمعزل يدفع بهم عتاب بن أُسِيد ، ويقف بهم المواقف ، لأنه أمير البلد (\*) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الفتح.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : التمكين .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى في الموطن السابق .

<sup>(</sup>٥) زیا**دة** من ز .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: المشركون .

 <sup>(</sup>٧) عتاب بن أسيد : أسلم يوم الفتح ، واستعمله رسول الله عليه على مكة وقال له : ياعتاب . تدرى على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله عز وجل ، ولو أعلم خيرا منك استعملته عليهم .

كان عمره لما استعمله رسول الله ﷺ نيفا وعشرين سنة ، فأقام للناس الحج ، وهي سنة ثمان ، وحج المشركون على ما كانوا ، ولم يزل عتاب على مكة حتى توفى رسول الله ﷺ . أسد الغابة ٣-٥٥٦ .

وفى السنة الثانية وهى سنة تسع حج بهم أبو بكر – رضى الله تعالى عنه – وأرسل معه على الله تعالى عنه براءة ، وأنه لا يحج على بن أبى طالب ، فنادى فى الناس بِنَبْذ () [العهد كما فى] () سورة براءة ، وأنه لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، فلما زالت رسوم الشرك ، وسير الجاهلية حج رسول الله عليه حجة الوداع سنة عشر ، وقال فيها : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض» .

#### فائدة:

[ قال ] (") في ((زاد المعاد)) : دخل رسول الله على الله على المجرة خمس مرات ، سوى المرة الأولى ، فإنه وصل إلى الحديبية [وصُد عن الدخول إليها أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله ] (") فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة ، ثم دخلها المرة الثانية فقضي عمرته ، وأقام بها ثلاثا ، ثم خرج ، ثم دخلها المرة الثالثة ، عام الفتح في رمضان بغير إحرام ، ثم خرج منها إلى حنين ، ثم دخلها المرة الرابعة بعمرة من الجعرانة ، [ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ] (") ليعتمر ، كما يفعل أهل مكة اليوم ، المرة الخامسة في حجة الوداع (١٠) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : بعد .

<sup>(</sup>٢) استكمال يستلزمه السياق .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز . وهي توافق ابن القيم .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد لابن القيم ١٧٣/١ .

## الباب الشاني

في بيان عدد حجاته عَيْكُ قبل الهجرة وعمره .

وفيه نوعان:

الأول: في بيان حجاته عليه .

روى الترمذى ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن ابن عباس [أو جابر]() قال : «حج رسول الله عليه والله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله

قال الحافظ: «وهو مبنى على عدد وفود الأنصار إلى العقبة(٢) بمنى بعد الحج ، وهذا لا يقتضى نفى الْحَجّ بعد ذلكِ».

وقال سفيان الثورى : « حَجّ رسول الله عَلَيْكُ قبل أن يهاجر حججا » ، رواه الحاكم بسند سحيح .

وقال ابن الأثير – رحمه الله تعالى – كان [رسول الله] " عَلَيْكُ يحج كل سنة قبل أن يهاجر [لم يترك الحج] " وقال [الحافظ" الذي لاأرتاب" فيه [أنه] " عَلَيْكُ يحج كل سنة قبل أن يهاجر لم يترك الحج وهو بمكة قط لان قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون (أ) الحج ، وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة ، أو عاقه ضعف ، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب ، فكيف يظن بالنبي عَلَيْكُ أنه يتركه ، وقد ثبت حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة ، وأن ذلك من

<sup>(</sup>١) استكمال من المرجعين كما يتضح فيما يأتى .

<sup>(</sup>۲) استكمال من الترمذي وكان في الأصول: حج رسول الله عليه قبل أن يهاجر ثلاث حجج . ويراجع فتح الباري ٤٢٨/٣ وحديث جابر أخرجه الترمذي في الصحيح ١٦٩/٣ وقال: غريب من حديث سفيان ، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ، ثم قال: سألت محمدا ( يعنى البخاري ) عن هذا ، فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه ، عن جابر عن النبي عليه ، ورأيته لم يَعُدّ هذا الحديث محفوظا. وتال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا .

وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٠٢٧/٢ عن سفيان : قال : حج رسول الله عَلَيْمَ ... الخ قيل له : من ذكره ؟ قال جعفر عن أبيه عن جابر ، وابن أبي ليبلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٤) في ز : يتركوا .

توفيق الله تعالى له(١) ولبث دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية كما تقدم فى الهجرة إلى المدينة .

قال السهيلي – رحمه الله تعالى : ولا ينبغي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع ، وإن كان حج مع الناس إذ (٢) كان بمكة كما روى الترمذي ، فلم يكن ذلك الحج على سنة الحج و كاله ، لأنه عَلَيْكُ كان مغلوبا على أمره ، وكان الحج منقولا عن وقته ، فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه (٣) على حساب (١) السَّنَةِ والشَّهر (٥) ، يؤخرونه في كل سنة إحدى عشر يوما » .

النانى : في بيان عدد عمره عليه .

اعتمر رسول الله عَلِيُّكُ أُربع عُمَر ، كلهن في (١) ذي القعدة (٧) .

الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية ، وحلق هو وأصحابه رءوسهم ، وحلقوا من إحرامهم ورجع من عامه مثالة (١)

الثانية عمرة القضية من (٢) العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثا ، ثم خرج بعد كال عمرته .

الثالثة عمرته عَلَيْكُ من الِجِعِرَّ انَة (١٠) – لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجِعِرِّ انة داخلا إلى مكة .

الرابعة التي قرنها مع حجة الوداع .

<sup>(</sup>١) الخبر أخرجه البخارى في الصحيح ١٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: إذا .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : يفعلونه .

<sup>(</sup>٤) فى ز : حسام .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : ويوم .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : من ـ

<sup>(</sup>٧) هذا هو المشهور كما فى حديث أنس ، أما ابن عمر فسئل : كم اعتمر رسول الله عليه ؟ فقال : أربعا إحداهن فى رجب . قال عاهد : فكرهنا أن نرد عليه . انتهى : يقصد هو وعروة بن الزبير الصحيح بشرح الفتح ٩/٣ ٥٥ يراجع تحقيق ابن حجر فى الباب .

<sup>(</sup>٨) الصحيح بشرح فتح البارى ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٩) فى ز : وتسمى عمرة القضاء أيضا وحول التسمية يدور خلاف يرجع إليه فى موطنه .

<sup>(</sup>١٠) يرجع إلى حديث أنس فى الصحيح ٣٠٠٠٣ والجعرانة : منزل بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، نزله النبي عليه ، وقسم به غناهم حنين ، وأحرم منه بالعمرة ، وله فيه مسجد ، وبه بئار متقاربة . مراهمد الاطلاع لياقوت ٣٣٦/١ .

## ذكر أدلة بعض ما تقدم.

روى الإمام أحمد ، والشيخان ، عن عروة بن الزبير قال : «كنت أنا وابن عمر مُسْتَسْنِدين (۱) إلى حجرة عائشة - رضى الله [تعالى] عنها - وإنا لنسمع ضربها (۱) بالسّواكِ تَسْتَن ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله عَلَيْكُ في رجب ؟ قال : نعم . فقلت لعائشة : أى أمّناه أ [ لا ] (۱) تسمعين [مايقول ] (۱) أبو عبد الرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ ، قلت يقول : اعتمر رسول الله عَلَيْكُ في رجب ؟ فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر في رجب وما اعتمر (۱) عُمْرةً إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قال : وابن عمر يسمع فما . قال : لا . ولا نعم . سكت (۱۰) » .

وروى الإمام أحمد ، [والشيخان] ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن سعد ، عن أنس قال : «اعتمر رسول الله عَلَيْكُ أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجته : عمرة ، من الحديبية أو زَمنَ (١) الحُدَيْبِية فى ذى القعدة ، وعمرة من [العام] المقبل فى ذى القعدة ، وعمرة من حجته ، المعرانة فى ذى القعدة ، وعمرة مع حجته (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصول: مستندين والتعديل من مسلم .

<sup>(</sup>٢) في ز : وأنا أسمع صوتها . وفي الباقي : وأنا أسمع ضربها والتصويب من مسلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : وماءعقد .

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح فتح الباري ٩٩/٣ و ومسلم بشرح النووي ٣٩١/٣ وما بين معكوفين استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٦) البخاري بشرح فتع الباري ٩٩/٣ ومسلم بشرح النووي ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز وفي باقي النسخ : ﴿ وَمُسَلِّم ﴾ وحذفت لتكرارها .

<sup>(</sup>٨) في ز : عمرته .

<sup>(</sup>٩) في الأسرل : أو في من . والتصويب من مسلم .

<sup>(</sup>۱۰) البخارى بشرح فتح البارى ٣٠٠/٣ ومسلم بشرح النووى ٣٩٠/٣ وسنن أبى داود ٢٠٦/٢ وصحيح الترمذي ١٧٠/٣ وقال : هذا حديث حسن صحيح .

ولفظ البخارى ، عن قتادة – رحمه الله تعالى – قال : قلت لأنس بن مالك – رضى الله [تعالى] (۱) عنه – كماعتمر رسول الله علية ؟قال : أربعا : عمر ته التى صده عنها المشركون عن البيت من الحديبية من ذى القعدة (۱) وعمر ته (۱) حنى العام المقبل حين صالحوه فى ذى القعدة ، وعمرته [الجعرانة] حين قسمت [غنيمة] (۱) حنين فى ذى القعدة ، وعمرته مع حجته (۱) .

قوله: عمرته بالنصب بدل من أربع بدل بعض من كل ، ويجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ محذوف أي : هي عمرته وكذا الباقي .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] « أن رسول الله عليه اعتمر أربع عُمَر فذكر نحوه ( » » .

وروى الإمام أحمد ، والثلاثة ، وحسنه الترمذى ، وابن سعد (١) ، عن مُحَرِّش الكَعْبِيّ : «أن رسول الله عَلَيْكُ خرج من الجِعرّانة ليلا معتمرًا (١) ، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ، ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجِعرّانة كبائت ، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سَرِف حتى جاء مع الطريق ببطن سَرِف فمن أُجْلِ ذلك خفيت عمرته على الناس » ، وفي لفظ : «على كثير من الناس (١١)» .

وروى الإمــــام أحمد ، [ومسدد] (۱۱) ، عن ابــــن عَمْـــرو (۱۱) – رضى الله وتعالى وروى الإمـــام أحمد ، [ومسدد] ثلث عَلَيْكُ ثلاث عُمَر كل ذلك فى ذى القعدة ، يلبى والله عَلَيْكُ ثلاث عُمَر كل ذلك فى ذى القعدة ، يلبى حتى يستلم (۱۱) الحجر ، ولفظ مسدد ، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم (۱۱) الحجر (۱۱) » .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) فى البخارى : أربع : عمرة الحديبية فى ذى القعدة حيث صده المشركون .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أيضا وليست من لفظ الصحيح.

<sup>(</sup>٤) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح الفتح ٣/٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ٢٠٥/٢ وسنن ابن ماجه ٩٩٩/٢ وصحيح الترمذي ١٧١/٣ وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>۹) فی ز : وأبی سعید .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : فاعتمر .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد ٤٢٦/٣ وسنن أبى داود ٢٠٦/٢ وصحيح الترمذي ٢٦٤/٣ وقال : حديث غريب . وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ٣٥٤/٨ .

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٣) في الأصول : ابن عمر والتصحيح بعد الرجوع إلى الهيثمي .

<sup>(</sup>۱٤) في ز : يستلزم .

<sup>(</sup>١٥) فيه الحجاج بن أرطاه ، وفيه كلام وقد وثق .

وروى ابن أبى شيبة ، عن البراء – رضى الله تعالى عنه – «أن رسول الله عَيْمَالِلهُ اعتمر قبل أن يحج» . وفى رواية له ، وأبى يعلى ، وأحمد «اعتمر رسول الله عَيْمَالِلهُ عُمْرَ<sup>(۱)</sup>» .

وروى ابن أبى شيبة ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « لما قدم رسول الله على الله عنها ، وذلك من ليلتين بقيتا من على على الطائف نزل الجعرانة ، فَقَسم بها الغنائم ، ثم اعتمر منها ، وذلك من ليلتين بقيتا من شوال(٢) » .

وروى أحمد بن منيع – برجال ثقات – عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] (٢) عنهما – قال : «اعتمر رسول الله عَلِيلَةِ أربعا ، إحداهن في رجب(٤)» .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي – وحسنه – وابن ماجه ، وابن سعد ( ) ، والبيهقي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس – رضى الله [ تعالى ] ( ) عنهما – قال : «اعتمر رسول الله عَلَيْكُ أربع عمر ، عمرة الحديبية ، وهي عمرة الحصر ( ) ، وعمرة القضاء مِنْ قابل ، وعمرة الجعرانة ، والرابعة [ التي ] ( ) مع حجته ( ) » .

وروى ابن سعد ، عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - أن رسول الله عَلَيْكَ اعتمر عام الحديبية (^) من ذى القعدة واعتمر عام صالح قريشًا فى ذى القعدة واعتمر مرجعه من الطائف فى ذى القعدة من الجعرانة (١) » .

وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس [رضى الله تعالى عنهما](۱) ، وعائشة ، قال : «قالا : لم يعتمر رسول الله عَرِيلِيَّةً إلا في ذي القعدة(۱۱)» .

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى . مجمع الزوائد ٣/٨٧٣ ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٣٧٩/٣ .

وأخرجه أحمد بمعناه ٢٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أتى شيبة ١١/١٤ وضبطت كلمة نزل منه .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كما سبق بيانه . الصحيح بشرح فتع الباري ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) فى ز : وأبى سعيد .

<sup>(</sup>٦) في زار الحصير:

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود ۲۰۶/۲ وصحيح الترمذي ۱۷۱/۳ وسنن ابن ماجه ۹۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٨) في ز : في .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز .

<sup>(</sup>١١) فى الزوائد عن خبر ابن عباس : ضعيف لضعف محمد بن عبد الرِّجن بن أبى ثبلي . ويرجع إلى الخبرين فى المسند ٩٩٧/٢

وروى ابن سعد ، عن ابن [ أبى ] مليكة – رحمه الله تعال – قال : «اعتمر رسول الله عليه أربع عمر كلها في ذي القعدة(١) » .

وروى – أيضا – عن عامر الشعبى – رحمه الله تعالى – [عنه] ما نال : (لم يعتمر رسول الله عَلِيْتُهُ عمرة قط إلا في ذي القعدة (٢) .

وروى - أيضا - عن ابن جريج ، عن عطاء - رحمهما الله تعالى - قال : ( عُمَرُ رسول الله عَيْنَا كُلها في ذي القعدة (٢) .

وروى – أيضا – عن عكرمة – رحمهما الله تعالى – قال : «اعتمر رسول الله عَلَيْكُ ثلاث عُمَر في ذي القعدة ، قبل أن يحج<sup>(1)</sup> » .

#### تبيهات:

## الأول :

والله سبحانه وتعالى أعلم قال فى الهَدْى : عُمَرُه عَلَيْكُ كلها كانت فى أشهر الحج ، [مخالفة لهدى المشركين ، فإنهم كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج] ، ويقولون : هى أفجر الفجور (٥٠) .

الثانى: قال ابن القيم: لم يحفظ عنه عليه أن (١٠) اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة ، وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرين ، واحتج بما رواه أبو داود فى ( سننه » عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله عليه اعتمر عمرتين: فى ذى القعدة [ وعمرة ] (١٠) فى شوال ، قالوا: وليس المراد بهذا [ ذكر ] (١) مجموع ما اعتمره فإن [ أنساو ] (١) عائشة ، وابن (١) عباس وغيرهم ، قد قالوا: إنه اعتمر أربع عمر (١٠) ، فعلم أن مرادها أنه اعتمر فى سنة مرتين .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۱۲۳/۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم ١٧٣/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٦) في ز : أنه .

<sup>(</sup>٧) استكمال من زاد المعاد لابن القيم .

<sup>(</sup>A) زیادة من ز

<sup>(</sup>٩) فى ز : وأن ابن عباس خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ز: مرات.

مرة فى ذى القعدة ، ومرة فى شوال ، وهذا الحديث : وهم [و] (١) إن كان محفوظا عنها فإن هذا لم يقع قط ، وتقدم بيان عمره ، ومتى وقعت ، فمتى اعتمر فى شوال ، ولكن لقى العدو فى شوال [وخرج فيه] (١) من مكة وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو (١) ، وفى ذى القعدة ليلا ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين [و] لا قبله ولا بعده ، ومن له عناية بأيامه ، وسيرته ، وأحواله ، لا يشك و لا يرتاب فى ذلك (١) .

الثالث: قال: في «زاد المعاد»: لم يقل أحد من أهل العلم، أنه عَلَيْكُ اعتمر من (١) التنعيم بعد حجه، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة (٠).

الرابع: قال فيه أيضا: غلط من قال: إنه لم(١) يعتمر في حجته أصلا، والسُّنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول(١).

الخامس : قال فيه أيضا غلط من قال : إنه عَلَيْتُهُ اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدهه بالحج من مكة ، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده (^) .

#### السادس:

روى البخارى ، عن البراء بن عازب – رضى الله [تعالى] (^) عنهما – قال : «اعتمر رسول الله عَلِيْتُهُ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين (١٠) »

[و] (۱۰) روى أبو داود ، عن مجاهد ، قال : سئل ابن عمر : اعتمر رسول الله عَلَيْكُم ؟ فقال : مرتين فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر . أن رسول الله عَلَيْكُ اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها(۱۱) بحجة [الوداع](۱۲)

<sup>(</sup>١) زيادة من ز وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٢) في ز : في شوال وخرج منه من مكة ، وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو وهي خلاف المرجع .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١٧٣/١ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) فيمًا عدا ز: في .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : لا . (٧) زاد المعاد ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٩) البخاري بشرح فتح الباري ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١١) في ز : قرن .

<sup>(</sup>١٢) سنن أبي داود ٢٠٥/٢ وفي الأصول : بحجته وما أثبتناه من السبن ـ

قال في « زاد المعاد » [أ] (١) راد العمرة المفردة المستقلة التي تمت ولا ريب ، أنهما اثنتان ، فإن عمرة الْقِران لم تكن مستقلة ، وعمرة الحُديْبِية صُدَّة عنها وحيل بينه وبين إتمامها (٢) .

وقال فى موضع آخر : (لا يناقض حديث ابن عمر – أى السابق – قوله : (إن رسول الله عَلِيْكُ قرن بين الحج والعمرة) ، لأنه أراد العمرة الحاصلة المفردة .

السابع: قول أنس: اعتمر رسول الله عَلَيْكُ أُربع عُمَر كلهن في ذي القعدة ، إلا التي [كانت] مع حجته (°) قال في «زاد المعاد».

وهذا لايناقض ما تقدم عن عائشة ، وابن عباس أى وغيرهما ، أنهن كلهن فى ذى القعدة ، لأن مَبْدأ عمرة الْقِران فى ذى القعدة ونهايتها كان فى ذى الحجة ، مع انقضاء الحج ، فعائشة ، وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها(١) .

الثامن : قول عروة ، عن ابن عمر : أنه عَلَيْكُ كان يعتمر في رجب ، قال في «الهدى» : هو غلط ، فإن عمره عَلَيْكُ مضبوطة محفوظة ، لم يخرج في رجب إلى شيء منها(١٠) . التاسع :

روى أبو حاتم : وابن حبان «أن عمرة القضاء كانت فى رمضان ، وعمرة الجعرانة ، كانت فى شوال ، قلت : ذكر أبو حاتم أن رسول الله عليات كان معتمرا عام الفتح ، وذلك فى رمضان » .

قال المحب الطبرى: ولم أر ذلك لأحد غيره.

<sup>(</sup>۱) زیادة نمن ز

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد في هدى خير العباد ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: في حجته والتصويب من المرجع.

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٧) زاد المعاد ١٨٣/١ .

والمشهور : أن عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة(١) .

#### العاشر:

روى الدارقطنى ، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : « حرجت مع رسول الله على الل

### الحادي عشر:

روى أبو داود ، في «سننه» وابن سعد في «طبقاته» واللفظ له ، في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال ، و [لكن] (١) إنما أحرم بها في ذي القعدة ، قُلْت : قال ابن سعد حدثنا ابن سابق التميمي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير عن عتبة مولى ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – [أنه] (١) قال : «لما قدم رسول الله عَلَيْتُهُ من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ، ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال . وقال ابن القيم في موضع آخر : هذا أي اعتماره عَلَيْتُهُ في شوال وَهُم ، والظاهر والله تعالى أعلم ، أن بعض الرواة غلط في هذا (٧) ، وأنه اعتكف في شوال [فقال إنه اعتمر في شوال ] (١) لكن سياق الحديث ، وقوله اعتمر ثلاث عمر اعتكف في شوال [فقال إنه اعتمر ثلاث عمر

<sup>(</sup>۱) يراجع فتح البارى ٦٠٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : كان والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز: الحد.

<sup>(</sup>٤) استكمال من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين استكمال من المرجع ، وكان بالأصل : وغيرهما ويرجع إلى العبارة قى زاد المعاد ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة في ز

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : «أو أنه» وهو خلاف المرجع .

<sup>(</sup>٨) استكمال من المرجع .

[عمرة](۱) في شوال ، وعمرتين في ذي القعدة ، يدل على أن عائشة ، أو من دونها إنما قصد (۱) العمرة (۱)  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: فصدت .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١٨٣/١.

#### الباب الشالث

في سياق حجة الوداع.

أفردها بالتصنيف الحافظ أبو بكر محمد بن المنذر ، وأبو جعفر أحمد بن عبد الله المحب الطبرى ، وأبو (۱) الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعيون . وأبو محمد (۱) على بن أحمد بن حزم الظاهرى ، وبسط الكلام عليها أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الحنبلي في (زاد المعاد» ، والحافظ أبو الفداء إسماعيل (۱) [بن] كثير الشافعي في كتاب السيرة في تاريخه المسمى «بالبداية والنهاية» ، وهو أوسع من الذي قبله ، كل منهم ذكر أشياء [لم يذكرها] الآخر ، وظفرت بأشياء لم يذكروها ، ورأيت سياق ابن القيم أحسنهم سياقا ، فاعتمدتُه وجردته من الأدلة غالبا ، ومن الأبحاث الطويلة ، وأدخلت فيه ما أجمل به مميزا له غالبا بقولى : «قلت» في أوله ، «والله أعلم» في آخره ، وإذا أتبت بضمير تثنيه لا مرجع له كقالا ، أو رجحا أو جزما ، فمرادى : ابن كثير ، والقيم ، وضمير (۱) مفرد مذكر لا مرجع له . فمرادى : ابن القيم ، أو أبا محمد فمرادى : ابن حزم ، والله سبحانه وتعالى [أعلم] (۱) ، فمرادى المصواب ، وحسن المرجع ، والمآب ، وهو حسبى ونعم الوكيل ، ماشاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

ذكر إعلامه عَلِيَّةً بأنه حاج في هذه السنة .

قلت : قال (۱) ابن سعد : قالوا : أقام رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة عشر سنين يضحى كل عام ، ولا يحلق ، ولا يقصر ، ويغزو المغازى ، ولا يحج حتى كان [ف] (١) ذى القعدة سنة عشر أجمع الخروج إلى الحج والله تعالى أعلم ، ولما عزم رسول الله عَلَيْكُ على الحج أذن في الناس

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز.: ابن الحِسن .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : أبو محمد بن على يراجع طبقات الحفاظ ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز ·

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : ومضمر .

<sup>(</sup>٥) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٦) لم ترد فی ۱.

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : أبو .

<sup>(</sup>٨) استكمال من أبن سغد .

أنه حاج (۱) في هذه السنة فسمع بذلك مَنْ حول المدينة ، فلم يبق أحد يريد و في لفظ : يقدر أن يأتى راكبا ، أو راجلا إلا قدم ، فقدم المدينة بشر كثير (۱) ، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون ، وكانوا [من] (۱) بين يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، مَدّ البصر ، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عليله ويعمل مثل عمله ، وأصاب الناسَ جدرى ، أو حصبة ، منعت من شاء الله أن تمنع (۱) من الحج ، قال أبو محمد : فأعلم [رسول الله] (۱) عليله وهو أن عمرة في رمضان ، تعدل حجة معه . وصَوّبا أن هذا الإعلام كان بعد رجوعه عليله وهو كا قال (٥) .

### ذكر خروجه عَلِيْكُ من المدينة الشريفة .

قلت : استعمل رسول الله عَلِيْكُ [ لِما أراد] (٢) الخروج على المدينة أبا دجانة سِمَاك بن خَرشَة (١) السّاعدى ويقال : بل سِبَاع بن عُرْفُطَة ذكره ابن هشامُ والله تعالى أعلم(٧) .

وصلى رسول الله عَلَيْكُ الظهر بالمدينة أربعا(") ، وخطب الناس وعلمهم ما أمامهم (") من المناسك ثم ترجل وادهن بزيت (") ، قلت اغتسل قبل ذلك ، وتجرد فى ثوبين صحاريين (") إذار ورداء كما ذكره ابن سعد ، زاد محمد بن عمر الأسلمى : وأبدلهما بالتنعيم بثوبين من جنسهما ، والله تعالى أعلم ، ولبس إزاره ، ورداءه ، قلت وركب [كما قال أنس على رَحْل رَثّ ، وَحَل ] (") وكانت زَامِلته (") ، وقال أيضا [حج] (") رسول الله عَلَيْكُ على رَحْل رَثّ ، وقطيفة خَلِقة تستوى أربعة (") دراهم ولا تستوى . ثم قال : «اللهم اجعله حجا مبرورًا ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : خارج وعبارة ابن سعد : وأذن الناس بذلك فقدم المدينة بشر كثير .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٧٤/٢ وما بعدها من الهدى ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>٣) م ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : يمتنع .

<sup>(</sup>٥) براجع ابن القيم في زاد المعاد ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٦) في ز : حزمة .

<sup>(</sup>V) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ٢٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد يقول : فصلي الظهر بذي الحليفة ركعتين وعبارة المصنف لابن القيم زاد المعاد ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>٩) في ز : بإمامهم .

<sup>(</sup>١٠) فيمًا عدا ز : ولبس إزاره .

<sup>(</sup>۱۱) فيما عِدا ز : بخاريين وما في ز يوافق الطبقات ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) فى الأصول : زاملة والتصحيح من البخارى ، والزاملة البعير الذى يحمل عليه الطعام والمتاع البخارى بشرح فتح البارى ٣٨٠/٣ .

<sup>(</sup>١٣) في الأصول : تساوى والتعديل من ابن سعد وهي قول وكبع عنده الطبقات الكبرى ١٢٧/٢ .

لارياء فيه ، ولا سمعة » رواه البخارى تعليقا وابن ماجه ، والترمذى ، فى «الشمائل» وأبو يعلى موصولا ، والله [تعالى](١) أعلم(٢) .

وخرج [رسول الله] (۱) عليه من المدينة نهارا بعد الظهر لخمس (۱) بقين من ذى القعدة وصورً با أن [كان] (۱) خروجه [كان] (۱) يوم السبت ، وبسط الكلام على ذلك الحافظ الدمياطي ، [والحافظ] (۱) قلت : ورواه الحاكم في «الأكليل» عن جبير بن مطعم ، وبه جزم ابن سعد ، ومحمد بن عمر الأسلمي ، خلافا لابن حزم في أنه كان يوم الخميس ، واستدل بأشياء نقضًا عليه ، وخرج رسول الله عمل الله على طريق الشجرة ، كان يخرج منها ، وصلى في مسجدها ، رواه البخاري عن ابن عمر (۱) .

## ذكر نزوله عَيْلِيَّةً بذى الحليفة وبياته بها .

فسار عَيِّكَ حتى أتى ذَا الحليفة ، وهو من وادى العقيق فنزل به ، قلت : تحت سَمُرة فى موضع المسجد بذى الحليفة ، دون الروسة عن يمين الطريق كما فى الصحيح ، عن عبد الله بن عمر ، ليجتمع إليه أصحابه ، كما ذكره محمد بن عمر الأسلمى والله تعالى أعلم . وصلى بهم العصر ركعتين ، قلت : وأمر بالصلاة فى ذلك الوادى ، [كا]() رواه الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقى ، عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله عبول بوادى العقيق : «أتانى آت من ربى» ، ولفظ البيهقى : «جبريل» فقال : «صَلّ فى هذا الوادى المبارك» ، وقال : «عمرة فى حجة ، فقد دَخَلَت العمرة فى الحج ، إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم () ».

[ثم] بات بذى الحليفة ، وصلى المغرب والعشاء ، والصبح والظهر فصلى بها خمس صلوات ، وكان نساؤه معه كلهن فى الهود [۱] ج(١٠) ، وكُنّ تسعة وطاف عليهن تلك الليلة واغتسل(١٠) ، قلت : وطيبته(١٠) عائشة قبل طوافه عليهن تلك الليلة ، واغتسل . ﴿ كُمْ رُواهُ

<sup>(</sup>۱) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٢) البخارى بشرح فتح البارى ٣٨٠/٣ وسنن ابن ماجه ٩٦٥/٢ والترمذي في الشمائل كما في تحفة الأشراف ٤٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) العبارة المقابلة لها في الهدى : لست وإن كان أورد الخلاف حولها وساق الأعبار لتحقيقها ثم قال : وجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين .. الح ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) الصحيح بشرح فتح الباري ٣٩١/٣ وبين الشجرة وبين المدينة على طريق من أراد الذهاب إلى مكة إلى المدينة على ستة أميال م

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/٧٥٪ والصحيح بشرح فتح الباري ٣٩٢/٣ وسنن ابن ماجه ١٠١/١ والسنن الكبرى للبيهقي ١٣/٥.

<sup>(</sup>٧) زاد المعاد ١٧٧/١ والسنن الكبرى للبيهقي ٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٨) في الأصول: وطلبته والتصويب من مسلم ٢٦٩/٣ .

مسلم - عن عائشة ، والبيهقي عنها ، قالت : طيّبته بالطيب(١) ، والله تعالى أعلم .

وساق هديه مع نفسه ، قلت : كان معه عَيْقَالُهُ قبل وصوله ، أنه عَيْقَالُهُ دعا ببدنته ، وفى رواية : بناقته فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها ، وقلدها نعلين ، قلت : وتولى إشعار بقية الهدى وتقليده غيره ، قال : [كان](٢) عَيْقَالُهُ معه هدى كثير .

قال ابن سعد : وكان [على] (٢) هديه ناجية بن جُنْدب الأسلمي وكان جميع الهدى الذي ساقه من المدينة (٦) .

#### ذِكر إحرامه عَلَيْكُ .

« فلما صلى رسول الله عَلَيْكُ الصبح أخذ فى الإحرام ، فاغتسل غسلا ثانيا ، غير الغسل الأول ، وغسل رأسه بخطيى وأشنان ، قلت : ودهن رأسه بشيء من زيت غير كثير » ، رواه الإمام أحمد ، والبزار ، والطبرانى ، [والدارقطنى] (٢) عن عائشة (١) .

وعن ابن عمر – رضی الله تعالی عنهما<sup>(۰)</sup> – قال : «کان رسول الله عَلَيْظَةً يدّهـن بالزيت – وهو محرم – غير المقتت<sup>(۱)</sup> ، رواه الترمذی ، وابن ماجه<sup>(۷)</sup> .

في حديث أبي أيوب عند الشيخين: أنه عَلِيْكُمْ في غسله حَزَكُ رأسه بِيَديْه جميعا فأقبل بهما وأدبر، والله تعالى أعلم (^^)، [وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك] (^)، قلت: وبالغالية الجيدة كا رواه الدارقطني والبيهقي [والله أعلم] (^) في بدنه ورأسه حتى كان وَبِيص (^ () المسك يرى من مفارقه، ولحيته الشريفة عَلِيْكُ (() ثم استدامه، ولم يغسله، قلت: [و] (^) روى الإمام أحمد، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – [قالت] (^): كأني أنظر إلى وبيص الطيب في

<sup>(</sup>۱) فى الأصول : طلبته بالقلب وفى مسلم والبيهقى عنها : بأى شىء طيبت رسول الله ﷺ عند حُرَّمه ؟ قالت : بأطيب الطيب . مسلم بشرخ النووى ٢٧٠/٣ السنن الكبرى ٣٤/٥ .

<sup>(</sup>۲) لم ترد فی ز . (۳) طبقات ابن سعد ۱۲٤/۲ وزاد المعاد ۱۷۷/۱ .

<sup>(</sup>٤) يرجع إلى الحبر في المسند ٧٨/٦ وكشف الأستار ١١/٢ وهو بإسناد حسن وفي سنن الدارقطني ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : عنه .

<sup>(</sup>أً) فيما عدا ز : في غسله . وليست في المرجعين .

 <sup>(</sup>٧) قال الترمذى : المقتت : المطيب . ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قرقد السبخى ، عن سعيد بن جبير ، وقد
 تكلم يحيى بن سعيد فى قرقد السبخى ، وروى عنه الناس .

صحيح الترمذي ٢٨٥/٣ وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٠٣٠/٢ وأعلهِ في الزوائد بما أعله به الترمذي .

<sup>(</sup>٨) البخارى بشرح فتح البارى ٤/٥٥ ومسلم بشرح النووى ٣٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز : والحبر أخرجه الدارقطني في السنن ٢٢٢/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) وبيص المسك : بريق المسك كما في النهاية .

<sup>(</sup>١١) السنن الكبرى للبيهقي ٥/١)

مفرق رسول الله عَلِيْظَةً بعد أيام وهو محرم(۱) ، ورواه الحميدى فى مسنده بلفظ : بعد ثالثة ، وهو محرم» والله تعالى أعلم .

ثم لبس إزاره ورداءه(۱) ، قلت : «ولم ينه عن شيء من الأردية إلا المزعفرة ، التي تَرْدَع على الجلد» ، رواه البخارى ، وأبو يعلى ، عن ابن عباس [والله تعالى أعلم](۱) .

وسأله عَلَيْكُ رجل : «ما يلبس [المحرم] (') من الثياب ؟ » فقال عَلَيْكُ : لا تلبسوا (') القميص ، ولا العمائم (') ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن تكون نعالا ، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين » ، وفي رواية : «إلا أن [لا] (') يجد نعلين » ، وفي رواية : «فمن لم يجد نعلين » ، وفي رواية : «فليحرم أحدكم في إزار ، ونعلين » .

فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليجعلهما أسفل (٢) الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئامَسَّه (٨) الزعفران ، ولا الوَرْس ، إلا أن يكون غسيلا ، ولا تنتقب المحرِمة ، ولا تلبس القفازين » ، رواه الإمام أحمد ، والشيخان ، عن ابن عمر ، والله تعالى أعلم (٩) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٧٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح فتح الباري ٤٠٥/٣ وتردع : تلطخ يقال ردع إذ التطخ ، والردع أثر الطيب . ابن حجر في الفتح ٤٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : تلبس .

<sup>(</sup>٦) في ز: العمامة .

<sup>(</sup>V) فيما عدا ز: السراويل.

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : من .

<sup>(</sup>۹) مسند أحمد ۴/۲ ، ۱۱۷ والبخاری بشرح فتح الباری ۴۰۱/۳ و مسلم بشرح النووی ۲٤٦/۳.

<sup>(</sup>١٠) في ز: إلى أبي بكر ، ولفظ مسلم : فأرسلت إلى رسول الله عليه .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز : واستشعرى : والاستثغار : هو أن تشد فى وسطها شيثا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم ، وتشد طرفها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدود فى وسطها . النووى على مسلم ٣٣٥/٣ .

<sup>(</sup>۱۳) فی ز : فأحرمی .

<sup>(</sup>۱٤) مسلم بشرح النووى ٣٣٣/٣ .

[و](۱) زاد النسائى ، وابن ماجه ، عن أبى بكر (۱) : وتصنع ما يصنع الناس (۱) إلا أنها لا تطوف بالبيت (۱) .

ثم إنه عَلَيْتُ صلى ركعتين ، قال فى الاطلاع : صلى ركعتى الإحرام ، وهما الركعتان اللتان كان يودع بهما المنزل .

قال ابن القيم (°): «ولم ينقل عنه أنه [عَيِّلِيَّهِ] صلى [للاحرام] (١) ركعتين » [قلت : روى الشيخان ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «كان رسول الله عَيْلِيَّهِ] يركع بذى الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت [به] (١) الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل » .

قال النووى فى «شرح مسلم» [فيه](٢) استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ، ويصليهما(٢) قبل الإحرام إلى آخره . والله تعالى أعلم(٨) .

ثم(۱) ركب راحلته القصواء ، قلت : «واستقبل القِبْلة قائما ، ثم لَبيّ » رواه البخارى ، عن ابن عمر والله تعالى أعلم(۱) .

## ذكر إهلاله عَلِيُّ [و](١) في أي مكان أهل .

اختلف فى الموضع الذى أهل فيه عَلِيْكُم .

فقيل: أهل من [ال] مسجد [الذي ب] ذي الحُلَيْفَة ، فروى الحمسة عن سالم ، عن أبيه [عن] عبد الله بن عمر ('') – رضى الله تعالى عنهما – أنه عَلَيْتُهُ أهل من عند المسجد ، يعنى : مسجد ذي الحليفة ، وفي رواية الشيخين ('\') ، عن ابن عمر قال : بَيْدَاؤ كم ('') هذه التي تكذبون فيها على رسول الله عَلَيْتُهُ إنما أهل من المسجد ('') .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ۱

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ز : وأبو بكر .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : النساء .

<sup>(</sup>٤) المجتبى للنسائي ٩٧/٥ وسنن ابن ماجه ٩٧٢/٢ ويراجع زاد المعاد ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) فى ز : يصليها .

<sup>(</sup>٨) البخارى بشرح فتح البارى ٣٩١/٣ ومسلم بشرح النووى ٢٦١/٣ وعبارة النووى ٢٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٩) فى ز : فركب .

<sup>(</sup>۱۰) البخاري بشرح فتع الباري ٤١٢/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) فی ز : رابعة بن عمر . ۲۰۱۱ : مارند در از در ا

<sup>(</sup>۱۲) فى ز : للشيخين .

<sup>(</sup>١٣) غير واضحة بالأصول . والتصويب من المراجع .

<sup>(</sup>۱۶) البخاری بشرح فتح الباری ۴۰۰/۳ ومسلم بشرح النووی ۲۹۳/۳ وسنن أبی داود ۱۵۰/۲ وصحیح الترمذی ۱۷۲/۳ وقال حسن صحیح والمجتبی للنسائی ۱۲۲/۰ .

[و] (۱) روى الطبرانى ، عن أبى داود المازنى ، وكان (۱) من أهل بدر ، قال : خرجنا مع رسول الله عَلِيلِية فدخل مسجد ذى الحليفة ، فصلى فيه أربع ركعات ، ثم أهل فى المسجد فسمعه الذين (۲) كانوا فى المسجد فقالوا أهل [من] (۱) المسجد (۱) ، وأهل حين ركب راحلته ، فقال الذين عند المسجد أهلَّ حين (٥) استوت به راحلته ، ثم لما استوى على البيداء أهلَّ فسمعه الذين على البيداء فقالوا أهلَّ من البيداء وصَدَقُوا كلهم (۱) .

وقيل : أهلّ حين استوت به راحلته عَلِيْكُهُ (٧) .

وروى الستة ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : بات رسول الله عَيْمُ بذى الحُكَيفة حتى أصبح ، فلما زالت راحلته واستوت به أهلّ (^) .

وروى البخارى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «فأصبح رسول الله عليه الله عنهما ألله عنهما ألله وأصحابه (٩) » ورواه على البيداء [أهلً] هو وأصحابه (٩) » ورواه الإمام أحمد من طريق آخر نحوه (١٠) .

وروى مسلم من طريق زين العابدين [بن]على بن الحسين، والبخارى من طريق عطاء، كلاهما عن جابر -رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَلَيْكُ أهلّ حين استوت به راحلته (١١)».

وروى الشيخان (١٢) من طريق عبيد بن جريج ، عن ابن عمر قال : «أمار ١٦) الإهلال فإنى لم أر رسول الله عليه يهل حتى تنبعث به راحلته (١١) » .

<sup>(</sup>١) فى ز : وكأنه . وأبو داود المازنى اسمه عمرو وقيل عمير بن مالك يراجع بشأنه أسد الغابة ٩٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : فسمع والتعديل من المرجع .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) فى ز : فى وهىي زائدة .

<sup>(</sup>٥) في ز : حق .

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه إسحاق بن سعيد بن جبير ، قال الذهبى : مجهول ، وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ٣/١٧ .

<sup>(</sup>٧) هكذا حديث ابن عمر عند البخارى ٤١٣/٣ .

<sup>(</sup>٨) البخارى بشرح فتح البارى ٤١١/٣ وسنن أبى داود ١٥١/٢ والنسائى فى المجتبى ٩٧/٥ وقال : صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد البيداء فأهل . . الخ .

<sup>(</sup>٩) من حديثه عند البخاري وما بين معكوفين استكمال منه . الصحيح بشرح فتح الباري ٣/٥٠٣ .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم بشرح النووى ٣٣٦/٣ والبخارى بشرح فتح البارى ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) فيما عدا ز : عن .

<sup>(</sup>١٠٣) فيما عدا ز : فأما .

<sup>(</sup>۱٤) البخاري بشرح فتح الباري ۳۰۸/۱۰ ومسلم بشرح النووي ۲۶۶/۳ . .

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ز .

وروى مسلم ، من طريق موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال : «بيداؤكم(١) التى تكذبون فيها ما أهل رسول الله عَلِيلِهُ إلا من عند الشجرة ، حين قام [به] بعيره(١) .

وروى الإمام أحمد ، من طريق أبى حسان (") : مسلم بن عبد الله البصرى الأعرج ، والبخارى من طريق كريب ، كلاهما عن ابن عباس قال : « لما أصبح رسول الله عَيْقَ بذى الحليفة ودعا براحلته فلما استوت على البيداء أهلً بالحج (١٠)» .

وروى الشيخان ، عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله عَلَيْكُ أهل حين استوت به راحلته (۰) » .

قال ابن كثير: وهذه الرواية المثبتة المفسرة أنه أهلَّ حين استوت به راحلته [عن ابن عمر] مقدمة على الأخرى لاحتمال أنه أراد أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته ، وتكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى ، ورواية أنس وجابر وكذا رواية ابن عباس التى فى الصحيح سالمات من المعارض ، قال : وهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن ، [الغالب] أنه عليها أحرم بعد الصلاة وبعد ماركب راحلته وابتدأت به السير ، زاد ابن عمر . وهي مستقبلة القبلة .

قال : وما فى الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله عليه أهل حين استوت به راحلته أصح وأثبت ، من رواية خصيف الحرورى ، عن سعيد بن جبير قال : «قلت لابن عباس .

قلت : وجعل أبو جعفر الطحاوى والحافظ حديث ابن عباس هذا جامعا بين الأقوال ، وأورده ابن القم ساكتًا عليه(٧) .

<sup>(</sup>١) لتصويب من المرجع والكلمة غير واضحة بالأصل .

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ٢٦٣/٣ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) في ز : أبو حبان وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٥٤/١ والصحيح بشرح فتع الباري ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٥) مر الحبر ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٦) إضافة من المصنف ليست عند ابن كثير .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية لابن كثير ٥/٥ ١ ويرجع إلى العبارة الأخيرة ٥/٧٠ وزاد المعاد لابن القيم ١٩٦/١ .

# ذكر الاختلاف() فيما أهلُ به عَلِيْكُم .

اختلف في ذلك على أربعة أقوال :

الأول : الإفراد بالحج .

روى الإمامان : الشافعي وأحمد ، والشيخان والنسائي عن عائشة وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، والبيهقي عن جابر بن عبد الله ، وأحمد ، ومسلم ، والبزار ، عن عبد الله بن عمر ، ومسلم ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عباس «أنه عَلَيْتُهُ أهل بالحج مُفْرِدا(٢) ، الثاني : الْقِرَان .

روی الإمام أحمد ، والبخاری ، وأبو داود ، والنسائی ، [وابن ماجه والبيهقی عن عمر ابن الخطاب وأحمد عن عثمان وأحمد والبخاری] وابن حبان ، عن علی ، وأحمد ، والنسائی ، والشيخان ، والبزار ، والبيهقی ، عن جابر بن عبد الله ، والإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن والبزار ، والدارقطنی ، والبيهقی ، عن جابر بن عبد الله ، والإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن الى طلحة : زيد بن سهل [الأنصاری] وارضی الله تعالی عنه واقمد ، عن سراقة بن مالك ، والإمامان : مالك ، وأحمد ، والترمذی وصححه ، والنسائی عن سعد بن أبی وقاص ، والطبرانی ، عن عبد الله بن أبی أو فی والإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذی ، وابن ماجه ، عن ابن عباس ، وأحمد ومسلم ، والنسائی ، والدارقطنی ، عن الهرماس بن زياد ، وأبو يعلی ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأحمد ، والشيخان ، عن ابن عمرو ، وأحمد ، وأبو يعلی ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأحمد ، والترمذی – وحسنه – عن جابر بن عن عبر ان حصين ، والدارقطنی ، عن أبی قتادة ، والترمذی – وحسنه – عن جابر بن

<sup>(</sup>١) في ز : اختلاف

<sup>(</sup>۲) حدیث عائشة یرجع إلیه فی مسند أحمد ۲/۲ و البخاری بشرح فتح الباری ۴۲۱/۳ ومسلم بشرح النووی ۳۰۹/۳ و المجتبی للنسائی ۱۱۲/۵ وابن باجه ۹۸۸/۲ ویرجع إلی حدیث جابر عند مسلم ۳۲۳/۳ وعند ابن ماجه فی السنن ۹۸۸/۲ و السنن الکبری للبیه هی ۵/۳ و حدیث ابن عباس عند ۵/۳ و حدیث ابن عباس عند مسلم ۳۸۳/۳ و السنن الکبری للبیه هی ۵/۶ و سنن الدارقطنی ۲۳۸/۳ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : (عن جابر بن عبد الله) مكررة . وفى ز : عن أنس والترمذي وابن ماجه والبزار والدارقطني والبيهقي وهي مكررة أيضا .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) في ز : ابن عمر .

عبد الله ، وأحمد ، عن حفصة ، والشيخان ، والبيهقي ، عن عائشة – رضي الله تعالى عنهم – «أن رسول الله عَلِيْكُ كان قارنا(١)».

الثالث: [التمتع]()

روى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائي ، عن ابن عمر قال : تمتع رسول الله عَلِيْتُهُ في حجة الوداع بالعمرة ، إلى الحج ، وأهدى ، فَسَـاقُ الهدى من ذى الحليفة ، وبدأ

(١) أولا : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

أخرجه أحمد في المسند ١٧٤/١ والبخاري في الصحيح ٣٠٠/٣ وأبو داود في السنن ١٥٨/٢ والنسائي في المجتبي ١١٣/٥ وابن ماجه أفي السنن ٩٨٩/٢ والبيهقي في السنن الكبري ١٣/٥ .

ثانيا : حديث عثمان رضي الله عنه .

يرجع إليه في المسند ٧/١ .

ثالثا : حديث على رضي الله عنه .

يرجع إليه في المسند ٧/١٥ والبخاري في الصحيح ٤٢١/٣ كما أخرجه النسائي في المجتبي ٥/٥١ والدارقطني في السنن ٢٦٣/٢ . رابعا : حديث أنس رضي الله عنه .

أخرجه البخاري في الصحيح ٢١١/٣ ومسلم في صحيحه ٣٧٤/٣ وأبو داود في السنن ١٥٧/٢ والترمذي في صحيحه ١٧٥/٣ والنسائي في المجتبي ١١٦/٥ وابن ماجه في سننه ٩٨٩/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٥ .

خامساً : حديث جابر رضي الله عنه .

أخرجه الترمذي في صحيحه ٢٠٠/٣ وابن ماجه في سننه ٩٩٠/٢ والبزار كما في كشف الأستار ٢٧/٢ والدار قطني في سننه ٢٥٨/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ١٢/٥ .

سادسا : حديث أبي طلحة رضي الله عنه .

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/٤ وابن ماجه في السنن ٩٩٠/٢ .

سابعا : حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه .

أخرجه أحمد في المسند ١٧٥/٤.

ثامنا : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

يرجع إليه في الموطأ بشرح الزرقاني ٢٦٥/٢ وفي مسند أحمد ١٧٤/١ وفي صحيح الترمذي ١٧٦/٣ والمجتبي للنسائي ١١٨/٠ . .

تاسعاً : حديث ابن أبي أوفي رضي الله عنه .

يرجع إليه في كشف الأستار ٢٧/٢ .

عاشرا : حديث ابن عباس رضي الله عنه .

يرجع إليه عند أبي داود في السنن ١٥٩/٢ وعند الترمذي في صحيحه ١٧١/٣ وابن ماجه في سننه ٩٩٠/٢ .

حادى عشر : حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه .

أخرجه أحمد في السنن ٤٨٥/٣ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٦٩/٩ .

ثانى عشر : حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .

مسند أحمد ٤٢٧/٤ كما أخرجه مسلم ٣٦٤/٣ والنسائي في المجتبي ١١٦/٥ .

ثالث عشر : حديث أبي قتادة رضي الله عنه .

يرجع إليه في سنن الدارقطني ٢٦١/٢ .

رابع عشر : حديث حفصة رضي الله عنها .

ف مسند أحمد ٢٨٥/٦ .

خامس عشر : حديث عائشة رضي الله عنها .

عند البخاري في الصحيح ٤٩٣/٣ ومسلم في صحيحه ٣٠٤/٣ والبيهقي في السنن الكبري ٥٠/٥ .

(Y) زیادة من ز . ·

رسول الله عَلَيْكُمْ فأهلُّ بالعمرة ، ثم أهل بالحج . الحديث(١) .

وروى الشيخان ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – عن رسول الله عَلَيْكُ في تمتعه بالعمرة إلى الحج : وتمتع الناس معه(٢) .

وروى مسلم ، عن عمران<sup>(٣)</sup> بن حصين – رضى الله تعالى عنهما – قال : «تمتع رسول الله عليه عليه وتمتعنا معه<sup>(١)</sup>» .

وروى مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما(°) – قال : «قال رسول الله عَلَيْتُ هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن عنده الهدى فَلْيُحِل الحِلَّ كلَّه ، فإنَّ العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة(٢) » .

وروى البخارى ، عن حفصة - رضى الله تعالى عنها - أنها قالت يا رسول الله : ما شأن الناس حَلُّوا بعُمْرة (٧) ؟ ولم تحْلِلْ أنت من عمر تك (١) ؟ قال : ﴿ إِنّى لبدت (٩) رأسى ، وَقَلَّدْتُ هديى فلا أحل حتى أَنْحَر (١٠) » .

وروى الإمام أحمد ، والترمذي وحسنه ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : «تمتع رسول الله عَيْنَاتُ وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأول من نهى عنه معاوية(١١)» .

وروى الشيخان ، عن ابن عباس[رضي الله تعالى عنهما](١٢) عن معاوية [رضى الله تعالى عنه] عنه ] «١٢) قال : «قصرت عن رسول الله عَيْنِكُم بِمشْ قَصِ (١٠) » ، زاد مسلم ، فقلت : «لا أعلم

<sup>(</sup>۱) البخارى بشرح فتح البارى ٣٩/٣ ومسلم بشرح النووى ٣٦٧/٣ وسنن أبي داود ١٦٠/٢ والمجتبى للنسائى ١٧٩/٥ .

<sup>(</sup>۲) البخاری بشرح فتح الباری ۹/۹۳ ومسلم بشرح النووی ۳۲۹/۳ .

<sup>(</sup>٣) فی ز : ابن عمران وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ٣٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووى ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) في ز: العمرة.

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : بعرتك .

<sup>(</sup>٩) في ز : كبدت .

<sup>(</sup>۱۰) البخاري بشرح فتح الباري ٤٢٢/٣.

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد ٣١٣/١ وصحيح الترمدي ١٧٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) زیا**د**ة من ز .

<sup>(</sup>۱۳) لم ترد فی ز وکانت : رضی الله عنهم .

<sup>(</sup>١٤) في ز : بمقص وفي النهاية : قصر عند المروة بمشقص ويجمع على مشاقص والمشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض .

هذه إلا حُجَّة عليك(١)».

وروى النسائى ، عن عطاء ، عن معاوية قال : «أخذت من أطراف شعر رسول الله على النسائى ، عن عطاء ، عن معاوية والله والمروة ، في (٢) أيام العشر (٣) » .

#### الرابع : الإطلاق .

روى الشيخان ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : خرجْنا مع رسول الله عَلَيْكُمُ لا نذكر حَجَّا ولا عُمْرةً » ، وفي لفظ « نُلبىّ لا نذكر حَجَّا ولا عُمْرةً » ، وفي لفظ « خُرجْنا مع رسول الله عَلَيْكُمُ – من مع رسول الله عَلَيْكُمُ – لا نرى إلا الحج . حتى إذا دَنُوْنا من مكة ، أمر رسول الله عَلَيْكُمُ – من لم يكن معه هدى إذا طاف بين الصفا والمروة ، أن يحل (^) » .

قال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – أُخبُرنا سُفيان ، أخبرنا ابن طاوس ، وإبراهيم ابن ميسرة ، وهشام بن حُجَير سمعوا طاوسًا يقول :(١) «خرج(١) رسول الله عَلَيْكُ من المدينة لا يسمى حجا ولاعمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة ، فأمر

<sup>(</sup>۱) البخارى بشرح فتح البارى ۳۱۱/۳ ومسلم بشرح النووى ۳۸۷/۳ وقوله : لا أعلم هذا إلا حجة عليك . لأن معاوية كان ينهى الناس عن المتعة ، وقد تمتع رسول الله عليه وافظه عند مسلم : أعلمتَ أنى فصرتُ .. الخ . والحبر أخرجه أيضا أبو داود والنسائى . تراجع تحفة الأشراف ٤٤٢/٨ والمجتبى ١٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : من . وما في ز يوافق المرجع .

<sup>(</sup>٣) المجتبى للنسائى ٥/١٩٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : قيس بن قيس بن سعد : والصواب : قيس بن سعد فهو الراوى عن عطاء عن معاوية . وهو قائل العبارة في نهاية لخبر .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: الرازي.

<sup>(</sup>٦) المجتبى ٥/١٩٧ .

<sup>(</sup>۷) البخاری بشرح الفتع ۹۸/۳ .

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووي ۳۱۹/۳ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : خرجنا .

<sup>(</sup>۱۰) فیما عدا ز : مع .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من **ز** .

أصحابه من (١) كان [منهم] (٢) أهل ولم (٢) يكن معه هَدْى أن يَجعلها عمرة الحديث ( ويأتى الكلام عليه في التنبيهات (١) .

فهذه أربعة أقوال: الإفراد، والقِران، والتمتع، والإطلاق، ورجحا أنه عَلَيْكُم كان قارنا، ورجحه المحب الطبرى، والحافظ، وغيرهم، ويأتى تحقيقه بعد تمام القصة، قال: أهلً في مصلاه (٥)، ثم ركب ناقته، فأهلً أيضا، ثم أهلً لما استقلت به على البيداء [و] (١) كان يُهلً بالحج والعمرة (٧)، تارة، وبالعمرة تارة، وبالحج تارة (١) لأن العُمْرة جزء منه، فمن ثَمّ قيل: قرن. وقيل: تمتع، وقيل: أفرد، وكل ذلك وقع بعد صلاة الظهر، خلافا لابن حزم، وصاحب الاطلاع، قال النووى، والحافظ: وطريق الجمع بين الأحاديث وهو الصحيح: أنه عَلَيْكُم كان أو لا مفردا بالحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدْ خلها على الحج فصار: قارنا، فمن روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القِرَانَ اعتمد آخر الأمر، ومن روى القرران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع (١) والارتفاق (١).

# ذكر لفظ تلبيته [عَلَيْكُ - ثُمَ ] (١) .

لَبَّى عَلَيْكُ فقال : «لَبَيْك اللهم لَبَيْكَ [لبيك لا شريك لك لبيك] ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك » ورفع صوته بالتلبية حتى سمعها أصحابه (۱۰ » وقلت : و ] (۱۰ وي البزار ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : كانت تلبية رسول الله عَيْنَكُ «لَبَيْك وحجا ] حَقًّا تَعَبُّدًا وَرقًا (۱۱) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : ممن .

<sup>(</sup>٢) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٣) في ز : أهل بالحج ومن لم يكن معه حج ، خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٤) للخبر بقية عنده مسند الشافعي بهامش الأم ١٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٥) في ز 🖰 معلاه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) في ز : في العمرة .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : الارتفاع .

 $<sup>(9)^{</sup>T}$ يراجع ابن حجر في فتح الباري  $(9)^{T}$  .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري من حديث ابن عمز ، وليس فيه : ورفع صوته.. الخ ٤٠٨/٣ .

<sup>(</sup>١١) كشف الأستار ١٣/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

وروى الطبرانى - بسند حسن - عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله عَلَيْتُ خَيْرُ الآخِرَة (٢)» ، الله عَلَيْتُ وقف بعرفات فلما قال : « لَبَيْكُ اللّهُمَّ لَبَيْكُ » قال : « إِنَّما (١) الخَيْرُ خَيْرُ الآخِرَة (٢)» ، وعند الإمام أحمد ، والنسائى ، [ والبيهقى ] (٢) عن أبى هريرة «أن النبى عَلِيْتُ قال فى تلبيته : لَبَيْكَ إِله الحقّ لَبَيْكَ ) .

وروى الطبرانى ، عن خزيمة (٥) بن ثابت – رضى الله تعالى عنه – [قال] : «كان (١) رسول الله عَلَيْكُ إذا فرغ من تلبيته ، سأل الله عز وجل مغفرته ورضوانه واستعتقه من النار (٧) . وأمرهم بأمر الله – تعالى – بأن (٨) يرفعوا أصواتهم بالتُلبية فإنها من شعائر الحج .

وأمره جبريل – عليه [الصلاة و] (٢) السلام – أن يُعْلِن بالتلبية » ، وروى (١) الإمام أحمد ، عن (١٠) السائب بن خلاد (١١) «أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتَّلبية » ، وقال : «يا محمد كُن عجاجا ثجاجا (١٠) » ، «رواه الطبراني وغيره (١٢) » .

قلت : جاء جبريل (۱۰) وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد عَيْضَةُ شيئا منه ، ولزم عَيْضَةً تُلبيته (۱۰)» ، رواه مسلم ، وعند أبي دواد ، والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من الكلام . والنبي عَيْضَةً يسمع ، فلا يقول لهم شيئا (۱۱) ، ثم إنه عَيْضَةً خَيَّرهم عند الإِحْرام بين

<sup>(</sup>١) في ز: إن .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٣٢٣/٣ .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٤١/٢ ، ٣٤٦ والمجتبى للنسائي ٥/٥١ والسنن الكبرى للبيهقي ٥/٥ .

<sup>(°)</sup> فى الأصول : حرمه وهو خطأ . وهو حزيمة بن ثابت ذو الشهادتين . المعجم الكبير للطبراني ٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : أن رسول الله عَلَيْكُمْ .

 <sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٩٩/٤ وفي الأصول: يسأل - يستعفيه والتعديل من المرجع.

قال الهيثمي : فيه صالح بن محمد بن زائدة ، وثقه أحمد ، وضعفه خلق . مجمع الزوائد ٢٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٨) في ز : أن .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : رواه .

<sup>(</sup>۱۰) فی ز : وعن .

<sup>(</sup>۱۱) فى ز : خالد .

<sup>(</sup>١٢) في الحبر زيادة : العج التلبية ، والثج نحر الإبل مسند أحمد ٦/٤ .

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في الكبير عن خلاد بن سويد وقال الهيثمي : فيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس. مجمع الزوائد ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>۱٤) فی ز : قال جبریل .

<sup>(</sup>١٥) من حديث جابر الطويل عند مسلم ٣٣٧/٣ .

<sup>(</sup>١٦) من حديث جابر أيضا عند أبي داود . سنن أبي داود ١٦٢/٢ .

الأنساك الثلاثة. ثم ندبهم عند دُنُوِّهِمْ من مكة إلى فسخ الحج، والقران إلى العمرة، لمن لم يكن معه هدى، ثم حَتَّم ذلك عليهم عند المروة، ثم سأل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وهو يُلبِّى تَلْبِيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها، وينقصون، وهو يقرهم، ولاينكر عليهم، ولزم تلبيته(١).

### ذكر مسيره (٢) عَلِيْكُمْ .

من (٣) قال إهلاله ومروره بالروحاء ، ثم الأثاية (٤) قلت : قال ابن سعد : ومضى عَيْسَةُ يَسِير المنازل [و] (٥) يُؤُم أصحابهَ في الصَّلوات في مساجد له ، قد (١) بناها الناس وعرفوا مواضعها . والله [تعالى] (٢) أعلم (٨) .

ثم سار رسول الله عَلَيْكُم . وهو يلبي تلبيته المذكورة ، فلما كان بالرَّوْحَاء (٩) رأى حمارا وحشيا عقيرا ، قال : «دعوه يوشك أن يأتي صاحبه ، فجاء صاحبه إلى رسول الله عَلَيْكُم وحشيا عقيرا ، قال : «دعوه يوشك أن يأتي صاحبه ، فجاء صاحبه إلى رسول الله عَلَيْكُم شأنكم وقلت ] (١٠) : هو رجل من بَهْز ، واسمه [الله تعالى أعلم ] (١٠) فقال رسول الله عَلَيْكُم شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله عَلَيْكُم (١) [أبا بكر] فقسمه بين الرفاق ، ثم مضى رسول الله عَلَيْكُم حتى كان بالأثناية (١) بين الرُّويُثَةِ والعَرْج (١) إذا ظُني حاقِف (١) في ظل وفيه سهم ، فأمر رجلا – قلت هو أبو بكر الصديق – رضى الله تعالى عنه – كا رواه محمد بن [يحيى بن] (١) أبي عمر ، عن طلحة بن عبيد الله (١٠) ، والله تعالى أعلم – فأمره أن يقف عنده لا يُريبُهُ أحد من

<sup>(</sup>١) من حديث جابر في البخاري وغيره ٤٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) في ز: سيرته .

<sup>(</sup>٣) في ز: في .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : المثابة .

<sup>(</sup>٥) استكمال من ابن سعد .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : قيل والتصويب من ابن سعد .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٩) الروحاء : مكان بين مكة والمدينة بينه وبين المدينة ثلاثون أو أربعون ميلا . القاموس .

<sup>(</sup>١٠) لم ترد في ز : ولم يرد اسم الرجل فيما رواه عمير بن سلمة الضمرى .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>١٢) الأثاية : بضم الهمزة ، وحكى كسرها ومثلثة : موضع بطريق الحجفة إلى مكة . زهر الربى على المجتبي ١٤٤/ .

<sup>(</sup>١٣) الروبثة : معشى بين العرج والروحاء ، والعرج : بفتح العين وسكون الراء : قرية جامعة من عمل الفرع على أميال من المدينة . معجم البلدان ٢٠٥/٣ (هر الربى .

<sup>(</sup>١٤) حاقف : نائم وقد انحتى فى نومه . زهر الربى .

<sup>(</sup>١٥) الذي في المسند والمجتبى أن رَاوى الخبر هو محمد بن إبراهيم التيمى ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمير بن سلمة الضمرى عن رجل من بهز وفيهما أن رسول الله عليه أمر رجلا ، ولم يسمه .

الناس حتى يجاوزوه(١) ، قال : والفرق بين قصة الظبي ، وقصة الحمار : أن الذي صاد الحمار كان حلالا ، فلم يمنع من أكله ، وهذا لم يعلم أنه حلال ، وهم محرمون ، فلم يأذن لهم في أكله ، ووكلّ من يقف عنده لئلا يأخُذُه أحد حتى يجاوزوه .

### ذكر نزوله عَيْلِيَّةٍ بالعَرْجِ.

وضياع زاملته التي بينه وبين أبي بكر ، ثم سار عَلِيُّ حتى إذا نزل بالعرج ، وكانت زِمالته وزِمالة (٢) أبي بكر واحدة ، وكانت [مع](١) غلام لأبي بكر ، فجلس رسول الله عَلَيْكِيةٍ وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر ، وأسماء بنت(٣) أبي بكر إلى جانبه وأبو بكر ينتظر الغلام [أن يَطْلُع عليه فطلع وليس ٢٥٠) معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضْللته البارحة، فقال أبو بكر – وكان فيه حدة (°): بعير واحد تُضِلُّه (<sup>٢)</sup>، فطفق يضرب الغلام بالسوط، ورسول الله عَيْلِيَّةُ يَتَبَسم ويقول: انظروا إلى هذا المُحْرم ما يصنع؟، وما يزيد رسول الله عَيْلِيّ على أن يقول ذلك ويتبسم ، ترجم أبو داود على هذه القصة «باب المحرم يؤدب<sup>٧٧</sup>» .

قلت سبق أن رسول الله عَلِينَة حج على رَحْل ، و كانت زاملة ، قال المحب الطبري : فيحتملُ أن يكون بعض الزاملة عليها ، وبعض الزاملة مع زمالة (^ ) أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - ولما بلغ آل فضالة الأسلمي، أن زاملة رسول الله عَلِيُّ ضلت حملوا له جفنة من حَيْس فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله عَلِيكَ فجعل (٩) رسول الله عَلِيكَ يقول: « هلم يا أبا بكر ، فقد جاء الله تعالى بغذاء أطيب ، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام ، فقال له رسول الله عليالية هُوِّن عليك يا أبا بكر ، فإن الأمر ليس إليك ، ولا إلينا معك ، وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره ، وهذا خلف مما كان معه، ثم أكل رسول الله عَلَيْكُ وأهله، وأبو بكر ومن كان معه [ يأكل](١٠) حتى شبعوا، [ فقال ](١٠) فأقبل صفوان بن المعطل – رضي الله تعالى عنه – و كان على ساقَةِ الناس ، والبعير معه ، وعليه الزاملة ، فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله عليه فقال رسول الله عليه لأبي [بكر](١٠):

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٥٠/٣ والمجتبى للنسائي ١٤٣/٥ وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٣٠/٣ . (٢) في ز: زامتلة وزاملة.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: زوجة والعجيب أنها في زاد المعاد أيضامع أن الخبر مروى عن أسماء بنت أبي بكر ، وفيه تقول: وجلست إلى جنب أبي .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ينتظر الغلام والزاملة إذا طلع . والتصويب من أبي داود .

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة ليست في السنن .

<sup>(</sup>٦) فى ز : وأخذ فضله ..وفى الباقى : واحد ضله .

<sup>(</sup>٧) سنن أبى داود ١٦١/٢ وزاد المعاد ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز: زاملة .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: فجعلها.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في ز .

متاعك ؟ ، فقال : «ما فقدت شيئا إلا قعبا كنا نشرب فيه ، فقال الغلام : هذا القعب معى » فقال أبو بكر لصفوان : أدّى الله عنك الأمانة » .

وجاء سعد بن عبادة ، وابنه (۱) قيس – رضى الله تعالى عنهما – ومعهما زاملة تحمل زَادًا يَوُمَّان رسول الله عَيْلِيَة وَاقفا بباب منزله ، قد رد الله – عز وجل – عليه زاملته ، فقال سعد يا رسول الله : بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة ، وهذه زاملة مكانها ، فقال رسول الله عَيْلِيَة : قد جاء الله بزاملتنا ، فارجعا بزاملتكما بارك الله فيكما (۱) » .

## [ ذَكُر ] (٣) مروره عَيْلِكُ بالأبواء(٠) . '

وإهداء الصعب بن جثامة له - ثم مضى رسول الله عَلَيْكُ حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة حمار وحش ، وفى رواية «عجز حمار وَحْش» وفى رواية «لحم حمار وَحْش ، يقطر دما» ، وفى رواية «شق حمار وَحْشى» ، وفى رواية «رِجْل حمار وحْش فرده» وقال : إنا لم نَرُدّه عليك إلا أنّا حُرّم (٥)» .

### [ ذكر ] " مروره عَلَيْكُ بوادى عُسْفان " .

فلما [مِرّ] (٣) رسول الله عَلَيْكُ بوادى عُسْفان ، قال : «يا أبا بكر أى واد هذا ؟» قال : «وادى عسفان» ، قال : «لقد مَرَّ به هود ، وصالح ، على بَكْريَنْ أحمْرَيْن خَطْمهما ليف ، وأرزهم (١) العباء ، وأرْدِيتهم (١) النماز يلبون ، يحجون البيت العتيق (١)» .

# [ ذكر ]<sup>(۳)</sup> مروره<sup>(۱۰)</sup> عَلِيْكُ بسرف<sup>(۱۱)</sup> .

قلت : قال : ابن سعد : وكان يوم الاثنين بمر الظهران فغربت له الشمس بِسَرِفَ (١٢) .

<sup>(</sup>١) في ز : وأبو قيس .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) الأيواء : قرية من أعمال الفرع بينها وبين الحجفة من أعمال المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . وبها قبر آمنة أم النبي عَلَيْكُم , معجم السلدان ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) الخبر يرجع إليه في الصحيح بشرح فتح الباري ٣١/٤ ومسلم بشرح النووي ٢٧٢/٣ وصحيح الترمذي ١٩٧/٣ وقال حسن صحيح . والمجتبى للنسائي ١٤٤/٥ وسنن ابن ماجه ١٠٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الحجفة ومكة . مراصد الاطلاع ٢/٠٧٠ .

<sup>(</sup>۲) فى ز : وأزرهم .

<sup>(</sup>٨) فى ز : ٍوأودبتهم .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢٣٢/١ وزاد المعاد ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) في ز : نزوله .

<sup>(</sup>١١) سرف : مُوضَع على ستة أميال مِن مكة ، وقيل أكثر من هذا ، بنى به رسول الله عَلَيْكُ بميمونة . مراصد الاطلاع ٧٠٨/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۲٤/۲.

فلما كان عَلِيْكُ بسرف حاضت عائشة وقد كانت أهلت بعمرة ، فدخل عليها رسول الله عليها ترسول الله عليها وسول الله عليه تبكى ، فقال : «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، افعلى (۱) ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت (۱)».

وقال عَلَيْتُ لما كان بسرف لأصحابه: «من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه هدى فلا<sup>(٣)</sup>».

قال ابن القيم: وهذا رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات ، فلما كان بمكة ، أمر أمرًا [حتما] ( ) من لم يكن معه هدى ( ) أن يجعلها عُمْرة ، ويحل من إحْرامه ، ومن معه هدى أن يقيم على إحْرامه ، ولم ينسنح ذلك شيء ألبتة ( ) بل سأله سراقة بن مالك ، عن هذه العمرة التي أمرهم بالفَسْخ [إليها] ( ) هل هي لعامهم ذلك ( ) أم للأبد ؟ فقال : «بل للأبد ، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة » .

وقد رَوَى عنه عَلِيْكُ الأَمْرَ بفسخ الحج إلى العمرة أربعةً عشرَ من الصحابة – رضى الله تعالى عنهم – وأحاديثهم صحاح ، وسرد أسماءهم (١) ، والدليل على صحة مذهبه في نحو عشر ورقات وسيأتى التحقيق فيه بعد تمام القصة (١١) .

# [ ذكر ]( ) نزوله عُلِيْكُ بذي طوى(١١) ، ودخوله مكة ، وطوافه وسَعْيه .

ثم نهض رسول الله عَلِيْتُهُ إلى أن نزل بذى طُوى ، وهي المعروفة اليوم بآبار الزاهر ، فبات بها ليلةَ الأحد ، لأربع خَلُون من ذى الحجة ، وصلى بها الصبح ، ثم اغتسل من يومه ، ونهض

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : فعليك .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١٩٨/١ وله تحقيق مفيد في هذا الموطن .

<sup>(</sup>٣) نقلا عن ابن القيم زاد المعاد ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد فى ز وهى من المرجع .

<sup>(</sup>٥) فى ز ِ: هى . وفى باقى الأصول : هدى . وعبارة ابن القيم : من لاهدى معه .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ولم ينسخ شيء من ذلك شيء ألبتة وما أثبتناه من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : هذا .

<sup>(</sup>٩) زاد المعاد ١/٣/١ .

<sup>(</sup>١٠) هذا في المخطوط وأما في المطبوع فهو من ٢٠٣/١ – ٢١٨ .

<sup>(</sup>١١) ذو طوى : بالضم موضع عند مكة . وقيل هو وادى الأيطح . مراصد الاطلاع بتصرف ٣٨٣/١ .

إلى مكة من أعلاها من الثنية العليا ، التي تشرف على الحَجُون (١) وكان في العمرة (٢) يدخل من أسفلها [وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها [٣) ، ثم صار حتى دخل المسجد ، ضحى (١) .

وروى الطبرانى عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : «دخل رسول الله عَلَيْكُ وَدِخْلُنَا مِعْهُ مِنْ باب عبد مناف ، وهو الذي تسميه (٥) الناس : «باب بني شيبة» – رجاله رجال الصحيح الا مروان بن أبي مروان ، قال السليمانى : فيه نظر (١)» .

وروى البيهقى : وحرج من باب بنى مخزوم [إلى الصفا] من فلما فلما فلم الله البيت ، واستقبله فلم ورفع يديه وكبر ، وقال : «اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفا ، وتعظيما ، وتكريما ، ومهابة ، وزد من عظمه ، ممن حجه [أ] واعتمره ، تكريما [وتشريفا] وتعظيما وبرًا في اللهم واعتمره ، تكريما وتشريفا] وتعظيما وبرًا في اللهم والمناس والم

وروى الطبراني ، عن حذيفة بن أسيد ، أن رسول الله عَيْنَا كان إذا نظر إلى البيت قبل : «اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما [وبرا] ومهابة (١٠٠)».

فلما دخل رسولُ الله عَلَيْتُ المسجد عمد إلى البيت ، ولم يركع تحية المسجد ، فإن تحية المسجد الحرام الطواف(١١) .

<sup>(</sup>١) الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ، وقال السكرى : مكان من البيت على ميل ونصف ، وقال الأصمعي : هو الجبل المشرف الذي بحداء مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : وكان في عمرة وما أثبتناه من المرجع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : وصلى ضحى وهو خلاف المرجع . زاد المعاد ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٥) في ز : سمته .

<sup>(</sup>٦) بقية الخبر : «وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحروريين ، وهو باب الخياطين» رواه الطبرانى فى الأوسط . مجمع الزوائد ٢٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: قلت .

 <sup>(</sup>Å) في ز : استقبل .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى للبيهقى ٧٣/٥ وهو عن ابن جريج ، قال : كان النبى عَمَالَةً إذا رأى البيت رفع يديه وقال .. الخ وليس فيه ذكر للخروج من باب بنى مخزوم .

قال ابن القيم : هو مرسل ، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله . زاد المعاد ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ، وفيه عاصم بن سليمان الكوزى وهو متروك . مجمع الزوائد ٣٣٨/٣ .

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد ٢١٩/١ .

وكان طوافه عليه في هذه المرة ماشيا فقد روى البيهقى – بإسناد جيد – كما قال ابن كثير عن جابر بن عبد الله قال : «دخلنا(۱) مكة عند ارتفاع الضحى ، فأتى النبي عليه باب المسجد فأناخ راحلته ، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه ، وفاضت عيناه بالبكاء ، ثم رمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، حتى فرغ قبّل (۱) الحجر ، ووضع يديه عليه ، ومسح بهما وجهه (۱)».

وأما ما رواه مسلم ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «طاف رسول الله على بعيره يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس<sup>(۱)</sup>» ، وما رواه أبو داود ، عن ابن عباس [ رضى الله تعالى عنه ]<sup>(۱)</sup> قال : قدم رسول الله عَيْظَة مكة يشتكى فطاف على راحلته ، وكلما أتى الركن استلم بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين<sup>(۱)</sup> .

وقول أبى الطُفَيْل – رضى الله تعالى عنه – «يطوف حول البيت على بعير يستلم الركن بمحجن» رواه البيهقي(›› .

قال : طاف رسول الله عَلَيْكُ في حجته بالبيت على ناقته الْجَدعاء ، وعبد الله بن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز فقالا ، واللفظ لابن كثير ، إن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف ، هذا الأول ، والثانى طواف الإفاضة ، وهو طواف الفرض وكان يوم النحر . والثالث : طواف الوداع فلعل ركوبه عَلَيْكُ كان فى أحد الأخيرين ، أو فى كليهما ، فأما الأول : وهو طواف القدوم فكان ماشيا فيه ، وقد نص على هذا الإمام الشافعي – رضى الله تعالى عنه – والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد جيد ، عن جابر – رضى الله تعالى عنه – قال : «دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ، فأتى النبي عَلِيْكُ باب المسجد فأناخ راحلته ، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه ، وفاضت عيناه بالبكاء ، ثمن رمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، حتى فرغ يقبل الحجر ، ووضع يديه [عليه] (^) ومسح بهما وجهه (^) » .

<sup>(</sup>١) فى ز : دخلت .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: يقبل خلافا للمرجع.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد البداية والنهاية ٥/٤٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٥/٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي ٤٠٩/٣ واختلفت الرواية فيه : يصرف ، يضرب .

<sup>(</sup>٥) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ١٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقي ٥/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : يده وما بين معكوفين استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية لابن كثير ١٤١/٥ وليس فيه ذكر لابن أم مكتوم وإنما هو من حديث جابر عند الطبراني في الكبير. مجمع الزوائد' ٢٤٤/٣.

قال ابن القيم : وحديث ابن عباس إن كان محفوظا فهى فى إحدى عمره ، وإلا فقد صح عنه : الرمل فى الثلاثة الأول ، من طواف القدوم ، إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى : إنه رمل على بعيره ، فقد رمل لكن ليس فى شيء من الأحاديث أنه كان راكبا فى طواف القدوم(١) .

فلما حاذى عَيْقَةُ الحجر الأول استلمه ، ولم يزاحم عليه قلت : وقال لعمر : «ياعمر إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر تؤذى الضعيف إن وجدت (٢) خلوة فاسْتَلِمْهُ ، وإلا فاستقْبِلْهُ وهلُّلْ وكبِّرْ » رواه الإمام أحمد ، وغيره والله تعالى أعلم (٣) .

قال: ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليمانى ، ولم يرفع يديه ، ولم يقل: نويت بطواف (\*) هذا الأسبوع ، [كذا] وكذا ولا افتتحه (\*) بالتكبير ، كما يكبر للصلاة كما يفعله من لاعلم عنده ، بل هو من البدع (\*) المنكرات ، ولاحاذى الحجر الأسود بجميع يديه (\*) ، ثم انفتل (\*) عنه وجعله على شِقه ، بل واستقبله (\*) ، واستلمه ، ثم أخذ على يمينه وجعل البيت على يساره ولم يَدْعُ عند الباب بدعاء ، ولا تحت الميزاب ، ولاعند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت الطواف ذكرا معينا ، لا بفعله ولا تعليمه ، بل حُفظ عنه بين الركنين ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ز : وجبت .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٨/١ وقال الهيثمى : فيه راو لم يسم وأخرجه عن ألى يعفور العبدى عن رجل . وقال الهيثمى أيضا : إن هذا أبا يعفور الصغير ، ولم يدرك الصحابة . مجمع الزوائد ٢٤١/٣ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : يطوى في .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: ولاكذا افتتحه والتصويب من الهدى.

<sup>(</sup>٦) في ز: هو بالبدع.

<sup>(</sup>٧) في ز : يده .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : انتقل .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : بل استلمه واستقبله .

<sup>(</sup>١٠) زاد المعاد لابن القيم ٢١٩/١ .

قلت : وروى ابن سعد ، عن عبد الله بن السائب – رضى الله [تعالى] ﴿ عِنه – قال : [كان] ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا كَانَ] ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ﴿ ) .

ورَمَل'' عَيْلِيْكُمْ فَي طُوافَهُ هَذَا الثلاثة الأشواط ، [الأول]'' قلت : «من الحجر إلى الحجر » رواه [الإمام]'' أحمد ، وأبو يعلى'' .

وكان<sup>(۱)</sup> يسرع مشيه ، ويقارب بين نُحطَاه واضطبع بردائه<sup>(۱)</sup> فجعله على أحد كتفَيْه ، وأَبْدى كتفه الآخر ، ومِنْكَبَه ، وكلما حاذَى الحَجَـرَ [الأسود]<sup>(۷)</sup> أشار إليه واستلمه بِمحْجنه وقبَّلَ المِحْجن ، وهو عصًا مُحْنِيَّة الرأس .

وثبت عنه : أنه استلم الركن اليماني (^) ، ولم يثبت عنه أنه قَبَّله ، ولا قبّل يده حين استلامه (١) .

وقول ابن عباس كان رسول الله عَلَيْكُ يقبّل الركن اليمانى ، ويضع خدّه عليه ، رواه الدارقطنى ، من طريق عبد الله بن مسلم ، بن هرمز(١٠) .

قال ابن القيم : «المراد بالركن اليمانى هاهنا الحجر الأسود ، فإنه يسمى [الركن العانى] اليمانى على الحجر من اليمانى الآخر يقال لهما : اليمانيان ، ويقال له مع الركن الذي يلى الحجر من ناحية الباب العراقيان ، ويقال للركنين اللذين (١١) يليان الحجر الشاميان ، ويقال للركن

زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) عود إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجاه من حديث ألى الطفيل ، وفيه عبيد الله بن أبى زياد القداح ، وثقه أحمد والنسائى ، وضعفه ابن معين وغيره . مجمع لزوائد ٢٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : بين رواته خلافا للمرجع .

<sup>(</sup>٧) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : الركن اليمني ولم يثبت اليماني .

<sup>(</sup>٩) زاد المعاد ١/٩/١ .

<sup>(</sup>١٠) هذه عبارة ابن القيم بتصرف وتمامها : وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز . قال الإمام أحمد : صالح الحديث ، وضعفه غيره . زاد المعاد ٢١٩/١ ويرجع إليه أيضا في مجمع الزوائد ٢٤١/٣ .

<sup>(</sup>١١) ما بين قوسين استكمال من المرجع وما بين معكوفين زيادة من ز .

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ز: الركنان اللذان .

اليماني ، والذي يلى الحجر من ظهر الكعبة الغربيان ، ولكن ثبت عنه أنه قيل الحجر الأسود ، ثبت [عنه](١) أنه استلمه بيده ، فوضع يده عليه ثم قبّلها .

و ثبت عنه: أنه استلمه بمحجنه ، فهذه ثلاث صفات (٢) .

وروى عنه «أنّه وضع شفته عليه طويلا يبكى» .

[و]<sup>(۲)</sup>روى الطبرانى بإسناد جيد أنه عَلَيْكُ كان إذا استلم [الركن اليمانى]<sup>(۱)</sup> قال: بسم الله ، والله أكبر ، وكان كلما أتى الحجر الأسود ، قال: «الله أكبر <sup>(۱)</sup>».

وروى أبو داود الطيالسي ، عن عمر بن الخطاب – رضى الله [تعالى] (٥) عنه – أن رسول الله قبّل الركن ، ثم سجد عليه ، ثم قبّله ، ثم سجد عليه ، ثلاث مرات ، ولم يمس من الركنيْن إلا اليمانيين فقط (١) .

قُلْتُ : «واسْتَسْقَى [رسول الله] (٥) عَلَيْتُهُ وهو في طوافه» . رواه الطبراني ، عن العباس(٧) ، وفي سنده رجل لم يسم ، والله [تعالى] (٥) أعلم (٨) .

فلما فرغ من طوافه جاء إلى خَلْف المقام ، فقراً ﴿ واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلَّى ﴾ فصلى ركعتين – والمقام بينه وبين البيت – قرأ فيهما بعد الفاتحة : بسورة الإحلاس ، وقراءته (١٠) الآية المذكورة (١٠) . قلت في حديث جابر : «أنه قرأ فيهما ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ وهراءته (١٠) ينها الْكَافِرُون ﴾ والله تعالى أعلم (١١) . فلما فرغ [من] (١١) صلاته أقبل إلى الحجر و ﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُون ﴾ والله تعالى أعلم (١١) . فلما فرغ [من] (١١) صلاته أقبل إلى الحجر و أنّ الله و أنّ النه و أن رواية [النسائي] (١٠) :

<sup>(</sup>١) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: خصال: والتعديل من المرجع. زاد المعاد ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٣) لم تزد في ز وعبارة ابن القيم : وذكر الطبراني .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ١/٩/١ .

<sup>(</sup>ه) کم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ١/٩١١ .

<sup>(</sup>V) فى الأصول : عن ابن عباس . وهو حديث العباس .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني في الكبير . مجمع الزوائد ٢٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : وقرأ والتصويب من الهدى .

<sup>. (</sup>۲۰) زاد المعاد ۲۱۹/۱ .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم بشرح النووى ۳۳۸/۳ .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من ز والعبارة يعود بها المصنف إلى كلام ابن القيم .

«ابْدَأُوا» على الأمر ثم رقى عليه حتى إذا [رأى]() البيت فاستقبل البيت فَوَحَّدَ الله - تعالى - وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو هلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال: مثل ذلك ثلاث مرات».

وقام (۱) ابن مسعود: على الصدع ، وهو (۱): الشق الذى في الصفا ، فقيل له هاهنا يا أبا عبد الرحمن ، قال: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ، ثم نزل إلى المروة يمشى ، فلما انصبت (۱) قدماه في بطن الوادى سعى حتى [إذا] (۱) جاوز الوادى وأصعد مشى كذا في حديث جابر ، عند الإمام أحمد ، ومسلم من طريق جعفر بن محمد (۱).

قالا: لكن روى الإمام أحمد ، ومسلم عن [ محمد بن بكر ، والنسائى عن شعيب بن إسحاق ومسلم عن ] على بن شهر وعيسى بن يونس كلهم عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله على طاف فى حجة الوداع على راحلته بالبيت ، وبين الصفا والمروة ليراه الناس . قلت وبكونه سعى راكبًا جزم ابن حزم (١) .

وظاهر الأحاديث عن جابر وغيره ، يقتضى أنه مشى خصوصا قوله فلما انصبت قدماه في الوادى رَمَلَ حتى إذا صعد مشى . وجزم ابن حزم : بأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده (٧) .

قال ابن كثير وهذا بعيد جدا(^) .

قالا : وفي الجمع بينهما وجه أحسن من هذا وهو : أنه سعى ماشيا أولا ، ثم أتم سعيه راكبا ، وقد جاء ذلك مصرحا به ، ففي صحيح مسلم ، عن أبي الطفيل ، [قال]() قلت

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في الأصول : قال ، والتصويب من ابن القيم .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : وقال ، والتصويب من ابن القيم .

<sup>(</sup>٤) فِي ز : انتصیت .

<sup>(°)</sup> زاد المعاد ٢١٩/١ ، ٢٢٠ ويرجع إلى حديث جابر فى المسند ٣٢٠/٣ ومسلم بشرح النووى ٣٣٣/٣ والعبارة الأخيرة للمصنف ، أما ابن القيم فقال : هذا الذي صبح عنه .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٢٢٠/١ والبداية والنهاية لابن كثير ١٤٤/٥ ومسلم بشرح النووى ٤٠٨/٣ والخبر أخرجه أبو داود ١٧٦/٢ والنسائى في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣١٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) عبارة ابن حزم عن ابن القيم في الهدى ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ٥/٥٤٠ .

لابن عباس : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا ، أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال : «صدقوا وكذبوا» ، [قال : قلت : ماقولك صدقوا وكذبوا] (ا) قال : إن رسول الله عَلَيْ كُثُر عليه الناس يقولون : هذا محمد ، حتى خرج [عليه] العواتق من البيوت قال : وكان رسول الله عَلَيْ لا يُضرب الناس بين يديه ، قال : فلما كثر عليه الناس ركب ، والمشى أفضل (ا) .

قلت : «وفى حديث يعلى بن أمية عند الإمام أحمد أنه رأى رسول الله عَلَيْكُ مضطبعا بين الصفا والمروة ببُرْدٍ نَجْراني(٣)» .

وروى النسائى والطبرانى برجال الصحيح ، عن أم ولد شيبة بن عثان «أنها أبصرت رسول الله عَيْنَالُمُ وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول : لا يُقطع الأبطحُ إلا شَـدُّالًا)» .

وروى البيهقى ، عن قُدَامة بن عمار ، قال : «رأيت رسول الله عَيْلِيَّةٍ وهو يسعى بين الصفا والمروة على بعير ، لاضرب، ولاطرد ، ولا إليك إليك()» .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد ، والبزار – برجال ثقات – عن على – رضى الله تعالى عنه – « أنه رأى رسول الله عَيْنِيَّةٍ كاشفا عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه (١) » .

وروى الإمام أحمد ، والطبرانى ، عن حَبيبَة (٢) بنت أبى تِحْرَاة - رضى الله تعالى عنها - قالت : «رأيت رسول الله عَلَيْكُ يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه وهو وراءهم (١) وهو يسعى ، حتى أرى رُكبتيه من شدة السّعى ، يدور به إزاره [وهو يقول : اسعوا فإن الله - عز وجل - كتب عليكم السعى وفى الكبير قال : ولقد رأيته من شدة السعى يدور الإزار] حول بطنه وفخذيه [حتى رأيت بياض فخذيه] (١) .

<sup>(</sup>١) استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٢٠٠/١ والبداية والنهاية ٥/٥١ والخبر يرجع إليه صحيح مسلم بشرح النووى ٣/٠٠٠ .

<sup>·</sup> ۲۲۳/٤ مستد أحمد ٢٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) الخبر رواه النسائي عن صفية بنت شيبة عن امرأة . المجتبي ١٩٤/ وشدا يعني عدوا وأخرجه الطبراني في الكبير عن أم ولد شيبة ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي . مجمع الزوائد ٢٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي ١٠١/٥.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٧) في ز : أم حبيبة بنت أبي الحردة وفي الباقي : أم حسيبة بنت أبي الحردة .

وهي حَبيبة بنت أبي تجراة الشيبية العبدرية ، وقبل حُبَيَّة بضم الحاء وتشديد المثناة التحتية المكسورة وهي مكية . أسد الغابة ٧٩/٧ .

 <sup>(</sup>A) فى الأصول : ورواه والتصويب من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفات زيادة من مجمع الزوائد ١٤٧/٣ ومسند أحمد ٤٢١/٦ وقال الهيثمى : فيه عبد الله بن المؤمل ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء وضعفه غيره .

قلت : وفى حديث ابن مسعود – رضى الله تعابى عنه – «أنه عَلَيْكُ كان إذا سعى فى بطن (١) المسيل ، قال : «اللهم اغفر وارحم ، وأنت الأعز الأكرم» رواه الطبراني (١) .

وفى حديث ابن علقمة ، عن عمه «أنه عَلَيْكُ كان إذا جاء مكانا من دار يعلى – نسبه عبيد الله – استقبل البيت ودعا» . رواه الإمام أحمد وأبو داود إلا أنه قال : عن أمّهِ والله تعالى أعلم (") .

قال ابن حزم وطاف رسول الله عَلِيْكَ راكبا على بعير يَخُبُّ ثلاثا ويمشى أربعا .

قالاً: وكونه خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ، ومشى أربعا لم يتابع على هذا القول ، ولم يتفوه به أحد قبله ، وإنما هذا في الطواف بالبيت().

وكان عَلِيْكُ إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله وَوَحدُه وفعَل كما فعل على الصفا ، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كُلَّ مَنْ لا هَدْى معه أن يحل حتا ولابد قارنا كان أو مُفْرِدا ، وأمرهم أن يَحلّوا الحِلَّ كله ، من وطء النساء ، والطيب [ ولبس ] ( المخيط ، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ، ولم يحل هو من أجلِ هَدْيه ، فحلّ الناس كلهم إلا النبي عَلَيْكُ ومن كان معه هَدى ، ومنهم أبو بكر وعمر ( ) ، وطلحة والزبير ، قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهَدى ، ولجعلتها عُمْرة ، وهناك سأله سُراقة [ بن مالك ] بن جعشم ( ) وهو في أسفل الوادى ، لَمّا أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة والإحلال ، يا رسول الله عَلَيْكُ أصابعه واحدة في الأخرى فقال : لا ، ثلاث أيعامِنَا هذا أم للأبد ؟ فَشبّك رسول الله عَلَيْكُ أصابعه واحدة في الأخرى فقال : لا ، ثلاث مرات ، ثم قال : دخلت العمرة في الحج مرتين أو ثلاثا [ بل ] ( ) الأبد بل الأبد فحل الناس كلهم إلا النبي عَلِيْكُ ومن كان معه هدى ( )

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : الوادى المسيل وهي خلاف المرجع .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ، ولكنه مدلس . مجمع الزوائد ٣٤٨/٣ .

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٧/٦٤ وقال الهيشمى : عبد الرحمن هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد
 ٢٤٩/٣ . تقول : وعبيد الله هو ابن أبى يزيد الذى روى عن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٢٢١/١ والبداية والنهاية ٥/٤٤/ ولابن القيم استدلالات مفيدة على رد هذا الزعم .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : والصيد والطيب والمخيط . وهي عبارة ابن القيم والتصويب منه .

<sup>(</sup>٦) عند ابن القيم زيادة : ولا على .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول: سراقة بن جهم ، وسراقة بن جعثم .

<sup>(</sup>٨) فى المرجعين : ﴿ بَلُّ لِلأَبِّدِ ۗ مَرَّةُ وَاحْدَةً .

<sup>(</sup>٩) زاد المعاد ٢٢١/١ والبداية والنهاية ٥/١٤٨ ويراجع حديث جابر الطويل عند مسلم ٣٤٠/٣ .

قلت : وأَمْرُهُ عَلِيْكُ مَنْ لَم يَسَقَ الْهَدْى بَفْسَخَ الحَجِ إِلَى الْعَمْرَة ، رَوَاهُ عَنْهُ خَلَائق من الصحابة(١) .

وقد اختلف العلماء في ذلك . فقال مالك ، والشافعي ، كان ذلك من خصائص الصحابة ، ثم نسخ جواز الفسخ كغيرهم ، وتمسكوا بمارواه مسلم ، عن أبي ذر لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا إلى أصحاب محمد عَيْقَالُم .

وأما الإمام أحمد فرد ذلك وجَوّز الفَسْخ لغير الصحابة(٢) .

وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة (٣) .

فأما نساؤه فأحْللُنْ وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها ، وفاطمة حلت ، لأنها لم يكن معها هدى ، وعلى لم يَحِلّ من أجل هديه ، وأمر مَنْ أهلّ بإهلالٍ كإهلاله عَيْقَالُهُ أن يقيم على إحرامه ، إن(1) كان معه هدى ، وأن يحل من لم يكن معه هدى .

قلت : ورواه الطبراني – برجال ثقات – والله تعالى أعلم(١) .

وسار (٧) رسول الله عَلَيْكَ قبل يوم التروية بيوم ، فقلنا غدا إن شاء الله تعالى بالخَيْف حيث استقْسَم المشركون (١٠) ،ثم سار (١) رسول الله عَلَيْكَ والناس معه حتى نزل الأبطح شرقى مكة فى قبة حمراء من أدم ضربت له هناك ، وهناك كا قال ابن كثير – قدم عَلى من اليمن بِبُدْن رسول الله عَلَيْكَ مَن اليمن بِبُدْن رسول الله عَلَيْكَ مَن مَد مُن الله عَلَيْكَ مَن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَى الله عَلَيْكُ مِن الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله

<sup>(</sup>١) سبق ذكر هذه الأخبار ، ويأتى بعضها ، ونكتفي هنا بالإشارة إلى حديث عائشة في الصحيح ٣/١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ١٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١/١٢١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : أو والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٢٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : وقال .

<sup>(</sup>٨) هناك خلافات بين الأئمة أوضحها النووى في شرح مسلم ٣٤١/٣ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : سأل .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول: فحرسا. والتصويب من ابن كثير وفي الخبر: أن فاطمة – رضى الله عنها – حلت كما حل أزواج رسول الله عليه والذين لم يسوقوا الهدى واكتحلت، ولبست ثيابا صبيغا، فقال: من أمرك بهذا ؟ فقالت: أبي ، فذهب محرشا عليها رسول الله عليه وفي الخبر أن رسول الله عليها وسول الله وسول الله وسول الله عليها وسول الله وسول الله عليها وسول الله وسو

فكان جملة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى ساقه رسول الله عَلَيْتُهُ من المدينة مائة بدنة ، وكان يصلى مدة مقامه هنا إلى يوم الروية بمنزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين (١) بظاهر مكة ، فأقام [بظاهر مكة] (٢) أربعة أيام يقْصُر الصلاة . الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (١).

قلت : ولم يَعُد إلى الكعبة كما في الصحيح عن ابن عباس(٤) .

وفى حديث أبى جحيفة عند الإمام أحمد ، والشيخين ، أنه أتى رسول الله عَلَيْتُ بالأبطح وهو فى قبة له حمراء فخرج بلال بفضل وَضُوئه فمن ناضح ومن نائل ، قال : فأذّن بلال ، فكنت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا – يعنى يمينا وشمالا – ثم خرج بلال بالعَنزَة بين يديه ، فخرج رسول الله عَلَيْتُ وعليه حلة (٢) حمراء ، فكأنى أنظر إلى بريق ساقيه ، فصلى بنا الظهر والعصر ركعتين ركعتين تَمُر المرأة والكلب والحمار من وراء العَنزَة ، فقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم ، قال : فأخذت يده فوضعتها على وجهى ، فإذا هى أبرد من الثلج ، وأطيب ريحا من المسك ، والله تعالى أعلم (٧) .

قلت: قال: ابن سعد فلما كان قبل يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر (^) [ فلما كان يوم الخميس] (^) ضُحَى توجه بمن معه من المسلمين إلى مِنى فأحْرم بالحج من كان أحَل منهم ('') فى رحالهم، ولم يدخلوا المسجد فأحْرمُوا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى نزل بها فصلى بها الظهر والعصر، وبات بها، وكانت ليلة الجمعة، فلما طلعت والشمس ('') ساروا منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين [طريق] ('') الناس اليوم، وكان من الصحابة المُلَبي والمُكَبر ، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء (").

<sup>(</sup>١) فى ز : بالسطين وفى الباقى بالسفين والتصويب من الهدى ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الرجع .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد .

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح فتح الباري ٤٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : جبة محمراء .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٣٠٩/٤ وأخرجاه في الصلاة : البخاري ٤٨٥/١ ومسلم ١٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٢٥/٢ وما بين معكوفين استكمالٌ من ٰز وهي تتفق مع المرجع .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ز ما عدا قوله : يوم الخميس فكانت بوم التروية . . التصويب من زاد المعاد .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : أهل .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>١٢) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>١٣) زاد المعاد ١/١٢١ .

قلت : وفي حديث ابن عباس قال : غدا رسول الله عَلَيْكُ يوم عرفة من منى ، فلما انبعثت به راحلته وعليها قطيفة قد اشتريت بأربعة دراهم ، قال : «اللهم اجعله حجا مبرورًا ، لارياء فيه ولا سمعة » رواه الطبراني بسند جيد(١) .

وفى حديث جابر ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت [قريش] تصنع فى الجاهلية ، فسار رسول الله عَيْنَا حتى أتى نَمرَة ، فوجد الْقُبَّة قد ضربت له هناك بأمره فنزل فيها ، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته [القصواء]() فرُحِلَتْ له فأتى بطن الوادى من أرض عرفة() .

قال ابن سعد: فوقف بالهضبّات من عرفات وقال: «كلَّ عرفة (١) موقفٌ إلا يطن عُرنة (٥)» [أى بالنون قال ابن تيمية وهو بيعني بطن عرنة [٢) وادى من حدود عرفة .

فخطب الناس قبل الصلاة على راحلته خطبة عظيمة (١) .

قلت و هو قائم في الركابَيْن - كما عند أبي داود - عن العَدّاء بن خالد - رضي الله تعالى عنه (٧) .

ونص الخطبة بعد الحمد لله (^) ، والثناء عليه ، أيها الناس : إنّ دِمَاء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بَلَّعْتُ ، فمن كانت عنده أمانة فليردها لمن ائتمنه عليها ، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع [تحت قدمي ] (^) ، وإن أول دمائكم أضع ، وفي رواية : وإن أول دم أضع من دِمائنا دمُ ربيعة ، وفي رواية : دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان مسترضعا في بني سعد بن بكر [ فقتلته هذيل ] ( . )

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع ٢/٣٦٤٩.

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ٣٤٣/٣ وفى شرح النووى : أن قريشا كانت فى الجاهلية تقف بالمشعر الحرام ، وهو جبل فى المزدلفة يقال له قزح ، فتجاوزه النبى على المراد عبر قريش ، وإنما كانت قريش ، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم ، وكانوا يقولون : نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : عرفات .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>۷) سنن آبی داود ۱۸۹/۲ .

<sup>(</sup>٨) في ز : حمد الله .

<sup>(</sup>٩) استكمال من مسلم .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : هوازن والتصويب من مسلم ٣٤٤/٣ .

وعند ابن إسحاق ، والنسائى ، فى بنى ليث فقتلته هذيل ، فهو أول ما أبْداً به من دماء الجاهلية ، وإن كل ربا موضوع ، ولكم رؤوس أموالكم لا تظّلِمُون ولا تُظْلَمُونَ (١) قضى الله أنه لاربا ، وإن أول ربا أضَع ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله .

[أما بعد]<sup>(۲)</sup> أيها الناس الشيطان قد يئس أن يعْبَد بأرْضكم هذه أبدًا ولكنه إنْ يطمع<sup>(۱)</sup> فيما سوى ذلك فقد رضى بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دِينكم .

أيها الناس إن النَّسِيء زيادة فى الكفر ، يُضل به الذين كفروا يُحلونه عاما ، ويحرمونه عاما ، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلَق السموات والأرض ، السَّنةُ اثنا عشر شهرا ، وفى رواية «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حُرُم ، ثلاثة متوالية : ذى القعدة وذى الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جُمادى وشعبان » .

أما بعد أيها الناس: «اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا، قانتهن عندكم عوان لا يَمْلِكُن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحْلَلْتُم فروجَهُنَّ بكلمة الله ». وفي رواية «بكتاب الله ، ولكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، لكم عليهن ألا يُوطِئن فُر شكم (أ) أحدًا تكرهونه ، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فَعلن فإن الله قد أذُنَ لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن انتهين فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

فاعقلوا أيها الناس قولى - [ فإنى ] (٢) قد بلغت - وقد تركت فيكم مالن (٥) تضلوا بعدى أبدًا - إن اعْتَصِمتم به - أمريْن ، وفي رواية أمرًا بينا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عَيْقَالُمْ (١) .

<sup>(</sup>١) في ١ : ولا تظلمون مكررة .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٣) فى ز : يطلع . وفي الباقي : يطاع والتصويب من المراجع .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : فروشكم .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: ما لم.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا يرجع فى النص إلى مسلم بشرح النووى ٣٤٣/٣ وسنن أبى داود ١٨٥/٢ وسنن ابن ماجه ١٠٢٥/٢ وسيرة ابن هشام مع الروض الأنف ٢٣١/٤ وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٧١/٢ .

أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه ، تَعلَمُن أن كل مسلم أخ لمسلم ، [وفى رواية : أخو المسلم] (١) وأن المسلمين إخوة ، فلا يحل لامرى من أخيه إلاما أعطاه عن طيب نفس ، فلا تُظلمُن أنفسكم واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث : إخلاص العمل لله [عز وجل] (٢) ومناصحة أولى الأمر . وعلى لزوم جماعة المسلمين ، قإن دعوتهم تحيط من ورائهم ، ومن تكن الدنيا نيَّته يجعل الله فقره بَيْن عينيه ويشتت عليه ضيعته ، ولا يأتيه منها إلا ماكتب له ، ومن تكن الآخرة نيّته يجعل الله غناه فى قلبه ، ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهى راغمة ، فرحم الله امرء سمع مقالتي حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، أرقاء كم أرقاء كم أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون ، فإن جاء بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ، ولا تعذبوهم ، أوصيكم بالجار – حتى أكثر – فقلنا إنه سبو, ثه .

أيها الناس: إن الله قد أدى لكل ذى حق حقه ، وإنه لا يجوز وصية [لوارث] ، والولد (٢) للفراش ، وللعاهر الحَجَر ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، العارية مؤدَّاة ، والنِحْلة مردودة ، والدين منقضى (١) والزعيم غارم .

أما بعد: فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس [حتى تكون الشمس] على رؤوسها . هَذَينا مخالف هديهم ، تكون الشمس الشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها . ويقولون : أشرق ثَبِير كيما نغير فأخر الله هذه وقدم هذه ، يعنى : قدم المزدلفة قبل طلوع الشمس ، وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس ، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغيب الشمس ، وندفع من المزدلفة حتى تغيب الشمس ، هدينا مخالفا لهدى الأوثان والشرك (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : الوالد وما بين معكوفين استكمال من البداية والنهاية ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في ز : مقتض .

<sup>(</sup>٥) في ز : تغرب .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : قبل .

<sup>(</sup>٧) أشرق ادخل في الشرق ، وثبير أعظم جبال مكة ، كيما تغير : أي نسرع من المزدلفة من أغار الفرس أي أسرع .

قلت: وفي حديث المسور بن مخرمة – رضى الله تعالى عنه – قال: تحطَبَنا رسول الله على الله تعالى عنه بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أما بعد: فإن أهل الشرك والأوثان [كانوا] (١) يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها عمامم [الرجال] (١) في وجوهها ، وإنا ندفع بعد أن تغيب [وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة] (١) ، رواه الطبراني برجال الصحيح (٢) .

وأنتم تُسْأَلُون عَنِي فما أنتم قائلُون ؟ قالوا : نشهد أنك بلغت ، وأديت ، ونصحت ، فقال : بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنكُتُها على الناس «اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد . ثلاث مرات(٤) .

قلت : روى البيهقى ، عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] (°) عنهما – «أن رسول الله عبد الله عنهما بعرفات ، فلما قال : «لبيّك اللهم لبيك ، قال : إنما الخير خير الآخرة (١)» .

قال أبو محمد : وأرسَلَت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أم عبد الله بن عباس بقدح لبن فشر به أمام الناس ووَهَماه في ذلك وقال : «إنما كان ذلك بعد ذلك حين وقف بعرفة كا سيأتي ٧٠) » .

وروى ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : كان الرجل الذي يصرخ في الناس (تحت لبة (^) ناقة رسول الله عَيْنِيَة ) بقول رسول الله عَيْنِيَة وهو بعرفة : ربيعة بن أمية بن خلف الجمحى قال : يقول [له] (\*) رسول الله عَيْنِيَة (اصرخ . وكان صيتا (\*)) قل أيها الناس إن رسول الله عَيْنِية يقول : هل تدرون أي شهر هذا ؟ فيقول لهم وفي رواية فيصرخ فيقولون نعم الشهر الحرام ، فيقول قل لهم إني وفي رواية : فإن الله قد حرم (۱) .

<sup>(</sup>١) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : العمائم والاستكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٤/٢٠ . ومجمع الزوائد ٣/٥٥/ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير ١٥٢/٥.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي ٥/٥ .

<sup>(</sup>٧)البداية والنهاية ٥/٦٥١ وزاد المعاد ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : لبنة . وما بين قوسين لم ترد في ابن هشام .

<sup>(</sup>٩) زیادة من ز .

<sup>(</sup>۱۰) ما بین قوسین لم ترد عند ابن هشام .

<sup>(</sup>١١) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ٢٣١/٤ .

«فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام [الصلاة]() فصلى الظهر ، ركعتين ، أُسَرّفيهما بالقراءة وكان يوم جمعة ، فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف ، فوقف فى ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة()».

قلت فى حديث جابر ، وجعل بطن ناقته القَصْوَاء وهو عليها إلى الصَّخَرَات وجعل حَبُل المشاة بيْن يديه (٣) .

وأمر الناس أن يرتفعوا عن بطن عُرَنة (١) بالنون ووقف عَلَيْكُ من لَدُنْ الزوال إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل ويتضرع [إليه] رافعا يدَيْه إلى صدره ، كاسْتِطْعَام المسكين وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة .

ومما حفظ من دعائه عَلَيْكُ هناك : «اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيرا مما نقول ، اللهم إنى أعوذ اللهم لك صلاتى ، ونسكى ، ومحياى ، ومماتى ، وإليك مآبى ، ولك تُراثى ، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يجىء [به] الربح ، ومن شر ما يلج في الليل ، وشر ما يلج في النهار ، وشر بوائق الدهر (٥) .

"اللهم إنك تسمع كلامى ، وترى مكانى ، وتعلم سرى وعلانيتى ، لا يخفى عليك شيء من أمرى ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوَجِل الْمُشِفْق المقر المعترف بذنبه (۱) ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير (۷) ، من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته (۸) وذَلَّ جسده ، ورَغِم أنفه لك ، اللهم لا تجعلنى بدعائك [رب] شقيا ، وكن بى رءوفًا رحيمًا يا خير المسئولين . ويا خير المعطين (۱) .

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووى ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٤) بطن عرنة : بحذاء عرفات . وهو بوزن همزة . مراصد الاطلاع ٩٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد لابن القيم ٢٢٢/١ البداية والنهاية ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: بذنوبي أو: بذنوبي .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : الغريب .

<sup>(</sup>٨) في الأصول: عيناه :

<sup>(</sup>٩) زاد المعاد ٢٢٢/١ البداية والنهاية ٥/٧٥٠ .

« V إله إV أنت وحده V شريك له V ، له الملك ، وله الحمد ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل في قلبي نورا ، [وفي صدري نورا] V وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، اللهم اشرح لي صدري ، ويستر لي أمرى ، [و] V أعوذ بك من وسواس الصدر . وشتات الأمر ، وفتنة القبر ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار ، وشر ما تهب به الرياح ، ومن شر بوائق الدهر » رواه البيهقي V .

أنزل عليه هناك ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعَمْتَى وَرَضْيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامِ دِيَنًا (°) ﴾ .

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات ، فأمر رسول الله عَلَيْكُمُ أَن يَكُفَن في ثوبه ، ولا يمس بطيب ، وأن يغسل بماء وسدر ، ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أنه يبعث يوم القيامة يلبي(١) .

فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصُّفْرة أفاض من عرفة ، وأردف أسامة بن زيد خَلْفه ، وأفاض بالسَّكِينة ، وضم إليه زمام ناقته القصواء حتى إن رأسها ليصيب طرف رجله ، وهو يقول (٢٠): «أيها الناس عليكم السكينة ، فإن البِرَّلَيْس بالإيضاع ، أي ليس بالإسراع ، وأفاض من طريق المأزمَيْن وكان دخل مكة من طريق ضَبَّ (١٠)».

قلت : وفى حديث ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَلَيْكُ أفاض من عرفات وهو يقول :

« إليك تَغْدُو قُلْفًا وَضِينُها . . مخالفًا دين النصارى دينُها » .

<sup>(</sup>١) فى الأصول : وحدك – لك .

<sup>(</sup>٢) استكمال من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٣) استكمال من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم : وأسانيد هذه الأدعية فيها لين ولابن كثير نحو هذا زاد المعاد ٢٢٣/٢ والبدأية والنهاية .

 <sup>(</sup>٥) جزء من الآية ٥ من سورة المائدة .

ويراجع زاد المعاد ٢٢٣/١ .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٢٢٣/١ وقد ذكر في هذه القصة اثني عشر حكما . أوردها هناك .

<sup>(</sup>٧) فى ز : بيده وليست عند ابن القيم .

<sup>(</sup>٨) المأزمان : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين يفضى آخره إلى بطن عرنة . وليس عرفات من الحرم ، وإنما حد الحرم من المأزمين ، وضب : اسم الجبل الذي مسجد الحيف في أصله . ويراجع معجم البلدان ٤٠/٥ ، ٤٥١/٣ كما يرجع إلى ابن القيم فيمًا يختص بعبارة المصنف . زاد المعاد ٢٢٥/١ .

رواه الطبراني وقال: المشهور في الرواية أنه من فعل ابن عمر أي: لا مرفوعا، والله تعالى أعلم().

ثم جعل يسير العَنق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطىء ، فإذا وجد فَجُوة - وهو المتسع - نَصَّ سيره أى رفعه فوق ذلك (٢) [و] كلما أتى ربوة من تلك الربَى أرخى للناقة - وهى العَضْباء - زِمامها قليلا حتى تصعد ، وكان يلبى فى مسيره ، ذلك لا يقطع التلبية ، فلما كان فى أثناء الطريق مال إلى البشعب وهو شعب الأذاخر عن يسار الطريق بين المأزمَيْن - نزل عَيِّلِيَّةٍ - فبال وتوضأ خفيفا ، فقال أسامة : الصلاة يارسول الله : فقال : الصلاة أمامك ، ثم سار حتى أتى المزدلفة .

قلت: نزل قريبا من النار التي على قُرَح فتوضاً وضوء الصلاة ، ثم أمر بالأذَان فأذَّن المؤذن ، ثم أقام الصلاة فصلى المغرب قبل حَطّ الرحال ، وتبريكِ الجمال ، فلما حَطّوا رِحَالهم أمر فأقيمت الصلاة (٣) ، ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ، ولم يصل بينهما شيئا ثم نام حتى أصبح ولم يُحْيى تلك الليلة ، وأَذِنَ في تلك الليلة (٣) .

قلت عند السحر<sup>(۱)</sup> لمن استأذنه من أهل الضعف من الذرية والنساء ، ومنهن سودة وأم حبيبة<sup>(۱)</sup> أن يتقدموا إلى مِنىً قبل حَطمة الناس ، وذلك طلُوع الْفَجْر ، وكان ذلك عند غيبوبة القمر .

وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، ورمى [من] (٢) النساء أسماء بنت أبى بكر ، وأم سلمة قبل الفجر . قال في البداية فكان رسول الله علي أمر الغلمان بأن لا يرموا قبل طلوع الفجر ، وأذن للظعن في الرمى قبل طلوع الشمس لأنهن أثقل حالا ، وأبلغ في الستر (١) .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ، وفيه عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف ، وقال الطبرانى : والمشهور فى الرواية عن ابن عمر أنه أفاض من عرفات وهو يقول : وساق البيت . مجمع الزوائد ٢٥٦/٣ .

والوضين - كما في النهاية - : بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير ، كالحزام للسرج ، أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>T) زاد المعاد ١/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: فمن .

<sup>(</sup>٥) لابن القيم في هذا المقام تحقيق مفيد يطول المقام بذكره زاد المعاد ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٥/١٦٢ .

وفى حديث ابن عباس -: قَدَّمَنَا رسولُ الله عَيْقِيَّةُ أُغَيْلَمة بنى عبد المطلب على نساء محمد يلطح أفخاذنا ويقول : « أَبَنَى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » رواه أحمد (١٠) .

و جئتُ رسول الله عَلِيْكُ ببقيّة (٢) نسائه حتى يدفعن معه حين يصبح .

فلما برق (٣) الفجر ، صلاها فى أول الوقت حلافا لمن زعم أنه صلاها قبل الوقت بأذان وإقامة ، يوم النحر ، وهو يوم العيد ، وهو يوم الحج الأكبر ، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك ، ثم ركب القصواء حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فوقف على قُرَح وقال : «كل المزدلفة موقفنا إلا بطن مُحَسِّر ، فاستقبل القبلة ، وأخذ فى الدعاء والتضرع والتهليل ، والتكبير ، والذكر ، فلم يزل واقفا حتى أسْفَر جدًا ، وذلك قبل طلوع الشمس .

قلت : وكان أهل الجاهلية لا يدفعون حتى تطلع الشمس على تَبِير ، ويقولون : أَشْرِق تَبِير كيما نُغِير . فقال. رسول الله عَلِيلَة إِنَّ قريشا خالفت هَدْى إبراهيم ، فدفع طلوع الشمس<sup>(1)</sup> .

وهنالك سأله عروة بن مُضَرّس بن الطائى ، فقال : يارسول الله : إنى جئت من جبل طيّء أكللت (٥) راحلتَى وأَتْعبت نفسى ، والله ما تركت من جَبل إلا وقفت عليه ، فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله عَيْنِيْ من شهد صلاتنا هذه ، فوقف معنا حتى نَدْفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد أتم حجَّهُ وقضى تَفَتُه (١) .

ثم سار بمزدلفة مردفا للفضل بن عباس ، وهو يلبى فى مسيره ، وانطلق أسامة بن زيد على رجُليه (١) فى سباق قريش ، وفى طريقه ذلك ، أمر الفضل بن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات ، ولم يكسرها من الجبل ، [تلك الليلة] (١) كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها

<sup>(</sup>١) منسند أحمد ٢٣٤/١ وزاد المعاد ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>۲) من ز .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : فرق وعبارة ابن القيم طلع ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٦٣/٥ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أكلت .

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه الترمذي واللفظ له ، وقال : حسن صحيح ، وقال : تقثه : يعني نسكه صحيح الترمذي ٢٢٩/٣ كما أخرجه أبو داود في سننه ١٩٦/٢ والنسائي في المجتبي ٢١٣/٥ وابن ماجه في سننه ١٠٠٤/٢ .

<sup>(</sup>Y) فى ز : رحيله ، وفى الباقى : راحلته .

والمشهور من الأخبار أن أسامة قال : «وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلى» ومقتضاه أن أسامة سبق إلى رمى الجمرة على رجليه . يراجع فتح البارى ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٨) استكمال من زاد المعاد .

بالليل ، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخَذف فجعل يَنْفضهن (١) في كفه ويقول : أمثال هؤلاء ، فارموا ، وإياكم والغُلوَّ في الِدِّين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الْغُلوُّ في الِدِّين ، وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خَنْعَم جميلة ، فسألته عن الحج . عن أبيها – وكان شيخا كبيرًا لا يَسْتمسك على الراحلة – فأمرها أن تَحج عنه ، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فوضع يده على وجهه فصرفه إلى الشق الآخر ، لئلا تنظر إليه ولا ينظر إليها ".

قلت في حديث جابر وكان الفضل [ رجلا ] (٣) حَسَن الشَّعْر أبيض وسيمًا ، والله تعالى أعلم (١) .

فقال العباس لويت (°) عُنُق ابن عمك ، فقال : رأيت شابا وشابة ، فلم آمن (۱) الشيطان عليما (۷) .

وسأله آخر هناك عن أمّه ، وقال : «إنها عجوز كبيرة ، وإنْ حَمَلْتُها لم تسْتَمْسِك وإن ربطها خشيت أن أَقْتُلَها» ، قال : «أرأيت إن (^) كان على أمك دَيْن أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال فحج عن أمك » فلما أتى بطن مُحَسِّر حرك ناقته وأسرع السير ، وهذه كانت عادته عَيْنِكُ في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه ، فإن هنالك (^) أصاب الفيل ما قص الله علينا ('') . ولذلك سمى الوادى وادى مُحَسِّر ، لأن الفيل حُسِر فيه أى أغيى وانقطع عن الذهاب ('') .

<sup>(</sup>١) فى ز : يقبعهن وفى الباقى : يقبضها وما أثبتناه من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٢) العبارة من زاد المعاد ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>۳) زاد من ز

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ٣٥٠/٣ .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصول : لم لزمت . وفى رواية الترمذي وغيره من هذا الحديث : أن النبي عَلَيْكُ لوى عنق الفضل ، فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : فلم ألق .

<sup>(</sup>٧) شرح النووى لمسلم ٣٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٨) في ز : لو .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : قال هناك .

<sup>(</sup>١٠) التصويب من زاد المعاد .

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد ١/٨٢١ .

ومُحَسِّر برزخ بين مِنى ومزدلفة لامن هذه ولامن هذه ، وعُرْنة برُزخ بين عرفة والمشعر الحرام ، فبين كل مَشْعرين (١) برْزخ ليس منها ، فمِنىً من الحرم ، وهى مشعر ، ومُحَسِّر من الحرم وليس بمشعر ، ومزدلفة حرم ومشعر ، وعُرْنة (٢) ليست بمشعر ، وهى من الحل (٣) وعرفة حل ومشعر .

قلت: كذا في أكثر الروايات.

وفى حديث أم جُنْدب ، عند أبى داود وغيره ، أنه كان راكبا يظله [الفضل بن العباس] وهو غريب مخالف للروايات الصحيحة (١) .

وسلك الطريق الوسطى بين الطَّرِيقَيْن ، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى مِنيُّ (°) .

قلت : قال ابن سعد : ولم يزل يلبيّ حتى رمي جمرة العقبة(٦) .

«فأتى جَمْرة العقبة فوقف<sup>(۷)</sup> فى أسفل الوادى وجعل البيت عن يساره ، ومنىً عن يمينه ، واستَقْبل الجَمْرة ، وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس ، واحدة بعد واحدة ، يكبر مع كل حصاة ، وحينئذ قطع التلبية وكان فى مسيره ذلك يلبى حتى شرع فى الرمى ، وبلال وأسامة معه ، أحدهما آخذ بخطام ناقته ، والآخر يظله بثوب من الحر<sup>(۸)</sup>» .

قلت : الذي كان يظُله بلال كما في حديث أبي أمامة ، عن بعض الصحابة رواه ابن سعد (١) .

<sup>(</sup>١) فى ز : من ، وفى الباقى : منها ، والتصويب من زاد المعاد فهى عبارة ابن القيم ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في ز : عرفة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : العمل ، وما في ز يوافق زاد المعاد ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: ركبا بغلة. وليس بشىء وما بين معكوفين استكمال من المراجع وما بين لدى من سنن أبى داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد والسنن الكبرى ليس فيه ذكر للبغلة، اخرجاه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه، قال المنذرى: هى أم جندب الأزدية، جاء ذلك مبينا فى بعض طرقه، وفيه يزيد بن أبى زياد. هذا ولفظه عند أبى داود: رأيت رسول الله على يرمى الجمرة من بطن الوادى، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره. الخ. وله طريقان آخران عنده.

سنن أبی داود ۲۰۰/۲ ومختصر السنن للمنذری ۲/۰۱/۲ وسنن ابن ماجه ۱۰۰۸/۲ ومسند أحمد ٦/ والسنن الكبری ٥/٢٨/٠ .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١/٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : ووقف .

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد ١/٢٢٨ .

<sup>(</sup>٩) الخبر رواه أبو أمامة عمن أبصر النبي عَلِيَّةُ سائرا إلى مني . الطبقات الكبرى ١٢٧/٢ .

وفى حديث أم جُنْدب الأزدية (١) أنه الفضل بن العباس ، رواه الإٍمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي (٢) فإنهما كانا(٣) يتناوبان .

قلت وروى مسلم وابن سعد والبيهقى عن جابر قال : «رأيت رسول الله عَيِّلِهُ على راجلته يوم النحر ويقول لنا : «خذوا<sup>(1)</sup> عنى مناسككم» فإنى لاأدرى لعلى لاأحج<sup>(۰)</sup> بعد حجتى هذه<sup>(۱)</sup> ، وفي حديث أم جُنْدب : فازدحم الناس فقال رسول الله عَيْلِهُ : «يأيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رَميتم<sup>(۱)</sup> الجمرة فارموا بمثل حصا الخذف ، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس<sup>(۸)</sup>.

وفي حديث حذافة بن عبد الله العلائي أنه رأى [رسول الله ](٩) عَلَيْكُ رمى جمرة العقبة في بطن الوادى يوم النحر على ناقة له صهباء ، لاضرب ولاطرد ولا إليك إليك(١٠)

قلت : «ولم يقف عند جمرة العقبة ، ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة (١١)» .

وروى الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن معاذ ، عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُمُ قال : خطب رسول الله عَلَيْكُمُ الناس بمنى وأنزلهم منازلهم ، فقال : لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى يمين (١٠) القبلة ، والأنصار هاهنا وأشار إلى مَيْسرة القبلة ، ثم لينزل الناس حولهم ، وعلمهم مناسكهم ، فَفُتِحت أسماعُ أهل مِنيً حتى سمِعوه في منازلهم (١٠) .

قال ابن كثير : ولست أُدْرى أكانت قبل ذهابه إلى البيت ، أو بعد رجوعه منه إلى مِنى ؟ .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : الأزدقية .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذا الحديث . وعند أبي داود : فسألت عن الرجل ، فقالوا : الفضل بن العباس . سنن أبي داود ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : فإنهما كان .

<sup>(</sup>٤) في ز° : لتأخذوا .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : لعلى أن أحج والتصويب من المراجع .

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الخبر عند مسلم ٤٣١/٣ والطبقات الكبرى لابن سعد ١٣٠/٢ وأخرجه أيضا أبو داود في سننه ٢٠٠/٢ والنسائي في المجتبي ٢١٩/٥ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : رأيتم والتصويب من أبى داود وقد تقدم الخبر .

<sup>(</sup>۸) من روایة أخرى عنده سنن أبی داود ۲۰۰/۲ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ز

<sup>(</sup>١٠) تقدم الخبر من قبل ويراجع ابن كثير في البداية والنهاية ٥٦٦/٥ .

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد ١/٨٢٨ .

<sup>(</sup>١٢) مسند أحمد ٢١/٤ .

قلت جزم – صاحب الهد على الله على الله على الله على الله على الله على البيت ، وكان عمر [و] (') بن خارجة تحت جران ناقة رسول الله على الشراح: إنه بلال ، والصواب: أنه أبو بكرة – فقال كتفيه (') قال الحافظ: قال بعض الشراح: إنه بلال ، والصواب: أنه أبو بكرة – فقال على القته العضاء بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «ألا إن الزّمان قد استدار كهيئته يوم على القته العضاء بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «ألا إن الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض ، والسَّنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حُرُم . ثلاث متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان ألا أي ، وفي رواية : ألا تدرون أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أي شهر هذا ؟ [قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس ذو الحجة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس البلدة ؟ قلنا : بلي . قال : فإن دماء كم وأموالكم – قال محمد – وأحسبه الله : وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد كم هذا في شهر كم هذا إ (") وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يَضْرب بعضُكم رقاب بعض ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوْعي له من بعض من سمعه ، ثم قال : ألا هل بلغت ؟ قلنا : نعم ، قال : «اللهم فاشهد» . رواه الإمام أحمد والشيخان (") .

[و] (٢) روى الإمام أحمد ، والبخارى ، عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال : «خطب رسول الله عَلَيْكَ يوم النحر ، فقال : «أيها الناس : أيُّ يوم هذا ؟ [قالوا يوم حرام ، قال : «فإن قال : فأيُّ شهر هذا ؟] (٢) قالوا : شهر حرام ، قال : «فإن دماء كم ، وأموالكم [وأعراضكم] (٨) عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا [في بلدكم هذا] (٨) ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها المقام .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : جرانها والتصويب من المسند .

وفى النهاية : الجران باطن العنق .

وفيها أيضا : تقصع بجرتها : الجرة ما يجره البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه . والقصع شدة المضع .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٤) استكمال من فتح البارى وهمو فى المرجعين بنحوه .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٣٧/٥ من حديث أبى بكرة . والبخارى بشرح فتح البارى ١٠٨/٨ ومسلم بشرح النووى ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ز

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز

في شهركم هذا . فأعادَها مِرَارًا ، ثم رفع رأسه [إلى السماء](١) فقال : «[اللهم هل بلغتٍ] اللهم هل بلغتٍ] اللهم هل بلغتٍ] اللهم هل بلغت (١) ؟» .

[و](") روى الشيخان نحوه عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – قال : قال رسول الله على حجة الوداع : ألاأى شهر تعلمونه أعظم حُرْمة ؟ قالوا : [شهرنا هذا ، قال : ألاأى بلد تعلمونه أعظم حُرْمة ؟ قالوا : ] بلدنا هذا ، قال : ألاأى يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : يومنا هذا ، قال : «فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، ألاهل بلغت ثلاثا ؟ كل ذلك يجيبونه [ألانعم](") قال : وَيْحكم أو قال : وَيْلكم لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض(') » .

ثم انصرف إلى النحر بمنى (°) ، فنحر ثلاثا وستين بدنة ، بيده ، بالحربة وكان ينحرها قائمة معقولة اليسرى وكان عدد هذا الذى نحره عدد ستين عُمْرهُ عَلِيًّا أَن ينحر ما بقى من المائة ، ثم أمره أن يتصدق بجلالها (۲) وجلودها ولحومها ، في المساكين ، وأمره أن لا يعطى الجزار في جزارتها شيئا منها ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ، وقال : من شاء اقْتَطَع (۱) » .

قلت : في حديث ابن جريج عن جعفر بن محمد عن جابر ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَة ، فجعلت في قدر ، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها والله تعالى أعلم (^) .

قال ابن جُرَيْج : قلت من الذي أكل مع النبي عَيْقَالُهُ وشرب من المرق ؟ قال جعفر : على ابن أبي طالب أكل مع النبي عَيْقَالُهُ وشرب من المرق .

<sup>(</sup>١) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٣٠/١ والبخارى بشرح فتح البارى ٧٧٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من البخاري .

 <sup>(</sup>٤) صحیح البخاری بشرح فتح الباری ٧٤/٣ وأخرج أطرافه فی مواطن کثیرة ولفظه فی الحدود ١٢/٨٥ ومسلم باختصار ٢ ٥٥/١٠ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وكان عدد هذا الذي نحر . وليست في لفظ ابن القيم وهي تعكر على السياق .

<sup>(</sup>٦) جل الدابة : كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد . المصباح المنير .

<sup>(</sup>٧) زاد المعاد ١/٨٢٢ ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۸) مسلم بشرح النووى ۳۵۲/۳ .

وقول أنس - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عَلَيْكَةِ نحر بيده سبع بُدن قياما . حمله أبو محمد - رحمه الله تعالى - على أنه عَلَيْكَةِ [لم] ينحر بيده أكثر من سبع [بدن] كما قال أنس وأنه أمر من ينحر ما () بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين ، ثم زال [عن] ذلك المكان ، وأمر عليا فنحر ما بقى ، أو أنه لم يشاهد إلا نحره عَلَيْكَةِ [سبعا] فقط () بيده ، وشاهد جابر تمام نحره عَلَيْكَةً للهاقى ، فأخبر كلّ [واحد] () منهما بما رأى وشاهد ، وأنه عَلَيْكَةً نحر بيده مفردا سبع بُدْن كما قال أنس ثم أخذ هو وعلى الحربة معا فنحرا كذلك () تمام ثلاث وستين كما قال عروة بن الحارث الكندى أنه شاهد رسول الله عَلَيْكَةً يومئذ أخذ بأعلى الحربة ، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ، ونَحَرا () بها البُدُن ، ثم انفرد على بنحر الباقى من المائة كما قال جابر () .

وحديث عبد الله بن قُرْطُ – رضى الله تعالى عنه – «أن(›› رسول الله عَلَيْتُ قُرب له بدناتٌ خمس فَطَفِقن يزدلفن(^› إليه بأيتهن يبدأ ،فلما وجبت جنوبها . تكلم بكلمة [خفية](٥) لم أفهمها .

فقلت : ما قال : قال [من شاء] (۱۰) اقْتَطِع لا يلزم منه أنه نحر خمسا فقط ، فإن المائة لم تقرب إليه جملة ، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا ، فَقُرِّب منها خمس بدنات رِسْلًا ، وكان ذلك [الرِّسْلُ] (۱۰) يبادرن ويتقربن إليه ، [لكي] (۱۱) يبْدَأ بكل واحدة منهن (۱۱) .

قلت : وضحى رسول الله عَيْسَةُ عن نسائه بالبقر(١٣) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز: قائما .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : هذا فقط وليست في المرجع وما بين معكوفات استكمال من ز وهي توافق المرجع .

<sup>(</sup>٣) استكمال من ابن القيم .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: بذلك والتصويب من الهدى .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : ونحر بضمير المفرد .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : أنه رأى وليست من النص .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : فطفقتين بمزدلفة .

<sup>(</sup>٩) استكمال من زاد المعاد .

<sup>(</sup>١٠) اِسْتَكُمَالُ مِن المرجع ، وهي في الأصول : أين اقتطع .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>۱۲) زاد المعاد ۲۲۹/۱.

<sup>(</sup>۱۳) يرجع إلى حديث عائشة عند البخارى ( باب ذبح الرجل البقر عن نسائه غير أمرهن ) . الصحيح بشرح فتح البارى / ١٥٥ .

ونحر(۱) رسول الله عَلَيْكُم بِمَنْحَرِه بمنى ، وأعلمهم أن مِنى كلها منحر ، وأن فجاج مكة طريق ومَنْحَر وسُئِل رسول الله عَلَيْكُم أن يُبنى له [بناء] بمنى يُظلّه من الحَرّ ، فقال : لامنى ۱۳ مناخ لمن سبق [إليه] .

فلما أكمل رسول الله عَيْقِطَة نحره (١) استدعى بالحلاق فحلق رأسه ، فقال للحلاق – وهو مَعْمر بن عبد الله بن نَضْلَة [بن عبد العزى بن حرثان ] (١) بن عوف – وحضر المسلمون يطلبون من شعره – وهو قائم على رأسه بالموسى ، ونظر فى وجهه [و]قال: [يا] (١) مَعْمر أمكنك رسول الله عَيْقِطَة من شحمة أذنه وفى يدك الموسى ، قال مَعْمر ، فقلت: أما والله [يا رسول الله] (١) إن ذلك من نعم الله على ومَنّه (١) .

قال للحلاق : خُذْ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، فلما فرغ منه قسَم شَعْرهُ على من يليه ، ثم أشار إلى الحلّاق ، فحلق جانبه الأيْسر ، ثم قال : هَاهُنَا أَبُو طلحة ، فدفعه إليه .

قال ابن سعد : وحلق رأسه وأخذ من شاربه وعارضيّه وقلم أظفاره [وأمر بشعره وأظفاره] أن تدفن<sup>(^)</sup> .

وروى البخارى ، عن ابن سيرين ، عن أنس – رضى الله [تعالى] (١) عنه – «أن رسول الله عَلَيْكُ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره ، قال : وهذا لا يناقض رواية مسلم : لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ، ويختص بالشق الآخر ، لكن قد روى مسلم – أيضا – من حديث أنس «أن رسول الله عَلَيْكُ [لما رمى رسول الله عَلَيْكُ [لما رمى رسول الله عَلَيْكُ أَلَى الله عَلَيْكُ الجمرة ونحر نسكه وحلق] (١٠) ناول الحلاق شيقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا

<sup>(</sup>١) عودة إلى عبارة ابن القيم ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : فإن .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: مضى وما بين معكوفات استكمال من زاد المعاد.

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : صخرة .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: فضل والتصويب وما بين معكوفين من أسد الغابة ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٧) فى زاد المعاد : لمن نعمة الله على ومنه ثم قال ابن القيم : ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله ، وقال البخاري فى صحيحه : وزعموا أن الذي حلق للنبي عَلِيْكُ معمر بن عبد الله بن حنظلة بن عوف ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : أظافره . وما بين معكوفين استكمال من ابن سعد . الطبقات الكبرى ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) لم ترد في ز

<sup>(</sup>١٠) استكمال من زاد المعاد . وفى ز : لما حلق .

طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس(١).

ففى هذه الرواية (٢) ، [كا ترى] (٣) أن نَصيبَ أبى (١) طلحة كان الشق الأيمن [و] (٥) فى الأولى [أنه] (٣) كان الأيسر وفى رواية أن رسول الله عَيْنِيَة أعطاه أم سليم ولا يعارض هذا دفعه لأبى طلحة لأنها امرأته ، وفى لفظ : فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين [بين] (٥) الناس ، ثم قال : بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال : هاهنا أبو طلحة فدفعه إليه ، وفى لفظ ثالث (١) : دفع إلى أبى طلحة [شعر] (٣) شق رأسه الأيسر ، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس (٧) .

وكلمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلق فدفعها إليه فكان يجعلها في [مقدم] قلنسوته ، فلا يلقى جمعا إلا فَضّة (^) .

وحلق أكثر أصحابه عَيْضَة وقصَّر بعضهم ، فقال رسول الله عَيْضَة «اللهم اغفر للمحلقين ، ثلاثا كل ذلك يقال : والمقصرين يا رسول الله ، فقال : والمقصرين في الرابعة (٩) » .

قلت : قال ابن سعد : وأصاب الطيب بعد أن حلق ، ولبس القميص ('') ، وحلّ الناس ، وجاءه رجل فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال : انحر ولا حرج ، ثم أتاه آخر فقال : يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أنحر . قال : احلق ولا حرج ، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ('')

- (۱) زاد المعاد ۲۳۱/۱ ومسلم بشرح النووى ۴۳۹/۳ .
  - (٢) في الأصول: الروايات.
  - (٣) استكمال من زاد المعاد .
    - (٤) في الأصول : أبا .
    - (٥) زيادة م*ن* ز .
    - (٦) فى الأصول : قالت .
    - (٧) زاد المعاد ٢٣٢/١ .
- (٨) روى الطبرانى وأبو يعلى برجال الصحيح عن جعفر بن عبد الله بن الحكم أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم البرموك ، فقال : اطلبوها فلم يجدوها ، فابتدر الناس جوانب شعره ، فسبقتهم إلى ناصيته ، فجعلناها فى هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالا وهى معى إلا زرقت النصر .
- قال الهيشمى : جعفر سمع من جماعة من الصحابة ، فائد أدرى سمع من حالد أم لا . مجمع الزوائد ٣٤٩/٩ وما بين معكوفين استكمال بن زاد المعاد .
- (٩) يرجع إلى حديث ابن عمر وأبى هريرة فى البخارى بشرح فتح البارى ٥٦١/٣ وهو من حديث أبى هريرة متفق عليه المنتقى بشرح نيل الأوطار ٥/٧ .
  - (۱۰) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٢٥/٢.
  - (١١) يرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري ٦٩/٣ه وإلى البداية والنهاية ١٧٦/٠ .

وبعث عبد الله بن حذافة السهمى ، وقيل : كعب بن مالك ينادى فى الناس ، بمنى : أن رسول لله اعْلِيْكِةً قال : « إنها أيام أكل وشرب وذكر الله(١) .

قلت : ونادى مناديه بِمنَّى إنها أيام أكل وشرب وباءة » ذكره ابن سعد<sup>٢١)</sup> .

فانتهى المسلمون عن صيامهم إلا محصوراً بالحج أو متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فإن الرُّحْصَةَ من رسول الله عَلِيلِيَّهِ أن يصوموا أيام منى ، والله تعالى أعلم .

ثم أفاض عَيِّلِهُ إلى مكة قبل الظهر راكبا ، ( وأردف معاوية بن أبى سفيان من منًى إلى مكة )(") ، فطاف طواف الإفاضة ، وهو طواف الزيارة ، وهو طواف الصدر ، ولم يطف غيره ، قال : هو الصواب().

فى حديث عائشة ، وابن عباس : أن رسول الله عَلَيْتُ أُخَّر طواف يوم (°) النَحّر إلى اللهل ، علقه البخارى ، ورواه الأربعة (٦) .

قلت : قال ابن كثير : والأشبه أن هذا الطواف كان قبل الزوال ، ويحتمل أنه كان بعده(٧) .

فإن حمل هذا أنّه أخّر ذلك إلى ما بعد الزوال كأنه يقول: إلى العشى صح ذلك ، و أما ] (^) إن حُمِل على ما بعد الغروب فهو بعيد جدا ، ومخالف لما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من أنه عَيْلِيَّةٍ طاف يوم النحر نهارا ، وشرب من سقاية زمزم ، وأما(^) الطواف بالليل ، فهو طواف الوداع ، ومن الرواة من يُعبِّر عنه بطواف الزيارة (^) ثم أتى زمزم بعد أن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤١٥/٣ ، ومن حديث عبد الله بن حداقة ٤٥١/٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليست من كلام ابن القيم والمعروف أنه أردف أسامة بن زيد البداية والنهاية ٥/١٧٠ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) بهذا الحديث قال طاوس ومجاهد وعروة ، قال ابن القيم : ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة و جابر أن النبي عَلِيَّةً «أخر طوافه يوم النحر إلى الليل» وفي لفظ : «طواف الزيارة» قال الترمذي : حسن وهذا الحديث غلط بَيِّن خلاف المعلوم من فعله عَلِيَّةً . ثم ساق الأدلة على ضعفه . زاد المعاد ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٧) العبارة مختصرة من ابن كثير ١٧٠/٥ .

<sup>(</sup>٨) استكمال من ابن كثير فالعبارة هنا منقولة بالنص .

 <sup>(</sup>٩) استكمال من ابن كثير ، وفي الأصول كلمة : أتى وهي تعكر على السياق ونصها : وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع . البداية والنهاية ١٧٠/٥ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.

قضى طوافه ، وهم يسقون ، فقال : لولا [ أن ](١) يغلبكم الناس عليها يا ولد عبد المطلب لنزلت ، فسقيت معكم(٢) .

ويقال : إنه نزع دلوًا لنفسه ، ثم ناوله الدلو ، قلت : ثم مجّ فيها فأفرغ على سقايتهم في زمزم .

وفى حديث ابن عباس عند البخارى أن رسول الله عَلَيْكُ جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس : يا فضل اذهب إلى أمك فائت رسول الله عَلَيْكُ بشراب من عندها ، فقال : اسْقِنى ، فقالت : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه ، قال : اسقنى ( مما يشرب الناس ) (٢٠) ، فشرب منه ، ثم أتى زمزم ، والله تعالى أعلم (٤٠) .

قال : فشرب وهو قائم .

قال : والأظهر أن ذلك كان للحاجة (٥) ، وهل كان فى طوافه هذا راكبا ؟ أو ماشيا ؟ . وقد تقدم مارواه مسلم وغيره ، عن جابر ، قال : طاف رسول الله عليه بالبيت فى حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بِمحْجَنه ، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه [ فإن الناس غَشَوْه ] (١) .

وروى الشيخان(٢) ، عن ابن عباس قال : طاف رسول الله عَلَيْكُ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه .

قال ابن القيم : وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلا ، وليس بطواف القدوم ، لوجهين :

أحدهما : أنه قدصح عنه . أن الرّمَل في طواف القدوم . ولم يقل أحد قط رَمَلتْ به راحلته وإنما قالوا رمل نفسه

<sup>(</sup>١) استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٢) يرجع إلى حديث جابر الطويل في مسلم ٣٥٣/٣ كما يرجع إلى البخاري بشرح فتح الباري ٤٩١/٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين من رواية الطبراني .

<sup>(</sup>٤) البخارى بشرح فتع البارى ٤٩١/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ز : لانسخا .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد وما بين معكوفين استكمال منه ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : رواه والتصويب من ابن القيم ، واللفظ فيه : وفى الصحيحين عن ابن عباس .

والثانى قول عمرو بن الشريد(): أفضت مع رسول الله عَلَيْكُ فما مست قدماه الأرض حتى أتى جَمْعا ، وهذا ظاهره ، أنه من حين أفاض معه ، ما مست قدماه الأرض إلى أن () رجع ، ولا ينقض هذا بركعتى الطواف ، فإن شأنهما معلوم ، قال : والظاهر أن عمرو بن الشريد() إنما أراد الإفاضة [ معه ]() من عرفة ، ولهذا قال : حتى أتى جَمْعا [ وهي مؤدلفة ]() ، ولم يرد الأفاضة إلى البيت يوم النحر ، ولا ينقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال ، ثم ركب ، لأنه ليس بنزول مستقر ، وإنما مست قدماه الأرض مَساً عارضًا() .

ثم رجع عَلَيْكُ إلى مِنَّى .

واختلف : أين صلى الظهر يومئذ ؟ ففى الصحيحين عن ابن عمر : أنه عَلَيْكُ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى . وفى مسلم عن جابر أنه عَلَيْكُ صلى الظهر بمكة ، وكذلك قالت عائشة [ واختلف فى ترجيح أحد القولين على الآخر ] .

ورجع أبو محمد [ ابن حزم ] $^{(1)}$  وغيره الثانى ، ورجع ابن القيم الأول $^{(2)}$  .

وقال ابن كثير : فإن علمنا (^) بها أمكن أن يقال : إن عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ، ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه ، فصلى بأصحابه بمنى أيضا (١٠) .

وطافت عائشة فى ذلك [ اليوم ] (٢) طوافا واحداً وسعت سعيا واحداً أجزأها عن حجها وطافت عائشة فى ذلك [ اليوم ] (٢) طوافا واحداً وسعت سعيا واحداً أجزأها عن حصلى وعمرتها ] (٢) وقال فى موضع آخر : يحتمل أنه رجع إلى منى ، فى آخر وقت الظهر ، فصلى وطافت صفية ذلك اليوم ، ثم حاضت ، قال : فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تو دع (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصول: الرشيد والتصويب من الهدى.

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : الرشيد .

<sup>(</sup>٤) استكمال من ابن القيم .

<sup>(</sup>٥) زاد ألمعاد ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٦) استكمال مِن زاد المعاد .

<sup>(</sup>٧) استوفى ابن القيم الأدلة المرجحة لكل رأى وأطال في ذلك بما لايتسع المقام لذكره . زاد المعاد ٢٣٥/١ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : علمنا وفي ابن كثير : عللنا .

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية ١٦٩/٥ .

<sup>(</sup>١٠) زاد المعاد ١/٢٣٧ .

وكان رَمْى الجمار حين تزول (۱) الشمس قبل الصلاة ، وكان إذا رمى الجمرتين علاهما(۱) ورمى جمرة العقبة من بطن الوادى .

وكان يقف عند الجمرة الأولى أكثر مما يقف عند الثانية ، ولايقف عند الثالثة ، وإذا رماها انصرف ، وكان إذا رمى الجمرتين وقف عندهما ، ورفع يديه لايقُول ذلك في رمى العقبة فإذا رماها انصرف(\*)

نهى أن يبيت أحد بليالى مِنَى ، ورخص للرعاة أن يبيتوا عند مِنَى ، من جاء منهم فرمى بالليل أرخص له فى ذلك وقال : ارموا بمثل حصى الخذف().

كان أزواجه يرمين مع الليل ، ثم رجع رسول الله عَيَّاتُهُ إلى مِنى من يومه ذلك فبات بها ، فلما أصبح انتظر زوال الشمس ، فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب ، فبدأ بالجمرة الأولى ، التي تلى مسجد الحيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، يقول مع كل حصاة : « الله أكبر » ثم يقدم (٥) على الجمرة (١) أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ، ثم أتى عَيِّالَة إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ، ثم انحدر ذات اليسار ، مما يلى الوادى فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول ثم أتى الجمرة الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فاستبطن الوادى واستعرض الجمرة ، فحمل البيت عن يساره ، ومنّى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك ، ولم يرمها من أعلاها كا يفعل الجهال (١) ، ولا جعلها (١) عن يمينه فرماها بسبع حصيات وقت الرمى ] (١٠) كا ذكره غير واحد من الفقهاء .

فلما أكمل الرمى رجع من فوره ولم يقف عندها ، فقيل : لضيق المكان بالجبل ، وقيل : وهو الأصح أن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها ، فلما رمى جمرة العقبة فرغ

<sup>(</sup>١) فى الأصول : تزيغ والتعديل من البخارى يراجيج مسلم بشرح النووى ٤٣٤/٣ والصحيح بشرح فتح البارى ٩٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) على خلاف فى ذلك . يراجع فتح البارى ٣/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣) يراجع زاد المعاد ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى ٤٤٦/٣ ويراجع مجمع الزوائد ٢٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ز : عن .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : على الجمرة الدنيا ووقف وهو خلاف المرجع .

<sup>(</sup>٧) فى ز : الجبال .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : ولا رجع ، والتصويب من المزجع .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : واستقبل القبلة البيت .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من المرجع .

الرمى ، والدعاء فى صلب<sup>(۱)</sup> العبادة [قبل الفراغ منها ]<sup>(۱)</sup> أفضل منه بعد الفراغ منها ، وذكر ما يتعلق بالدعاء بعد الصلاة ، وقد تقدم بما فيه<sup>(۱)</sup> .

قال (<sup>7</sup>): والذى يغلب على الظن أنه كان يرمى قبل الصلاة ، ثم يرجع فيصلى ، لأن جابرا وغيره قالوا : كان يرمى إذا زالت [ الشمس ] (<sup>1</sup>) فعقبوا زوال الشمس برميه وأيضا : فإن وقت الزوال للرمى أيام منى ، كطلوع الشمس لرمى يوم النحر (<sup>6</sup>).

وروى الترمذى ، وابن ماجه ، عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : كان رسول الله عَلَيْكَ يرمى الجمارَ إذا زالت الشمس زاد ابن ماجه . قَدْرَ ما إذا فَرَغَ [ من ] رميه [ عَلَيْكُ ] (') صلى الظهر (') .

وذكر الأمام أحمد : أنه عَلَيْتُكُم كان يرمى يوم النحر راكبا ، وأيام منى عاشيا ، فى ذهابه ورجوعه .

قال ابن القيم : وقد تَضَمَّنَت حَجَّتُه عَلَيْكُ سَت وقفات للدعاء في الموقف : الأول : على الصفا ، والثاني : على المروة ، والثالث : بعرفة ، والرابع : بمزدلفة ، والخامس : عند الجمرة الأولى ، والسادس : عند الجمرة الثانية (^) .

وخطب عُلِينَةِ الناس [ بمنى ](١) خطبة عظيمة .

قلت : قال ابن سعد : على راحلته القصواء (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : وسط .

<sup>(</sup>٢) قال : وهذه لما كانت سنته في دعائه في الصلاة كان يدعو في صلبها ، فأما بعد الفراغ منه ، فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء ، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه ، وإن روى في غير الصحيح أنه كان أحيانا بدعاء عارض بعد السلام ، وفي صحته نظر ، وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة . زاد المعاد ٢٣٧/١ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(</sup>٣) هذا جواب عن سؤال طرحه ابن القيم لفظه : ولم يزل في نفسي : هل كان يرمي قبل صلاة الظهر ، أو بعدها ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز . (۵) زاد الماد (۸/۱)

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ٢٣٨/١ .

<sup>ٔ (</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) صحيح الترمذي ٢٣٤/٣ وقال: حسن وسنن ابن ماجه ١٠١٤/٢ والاستكمال منه كما يراجع زاد المعاد ٢٣٨/١ فمازال المصنف معه حيث عقب ابن القيم على الخبرين: أن في إسناد الترمذي الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، ولا يحتج به .

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد ١/٢٣٨ .

<sup>(</sup>٩) استكمال من ابن القيم في زاد المعاد .

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى ١٢٥/٢ .

قال عمرو بن خارجة وهى تقصع بجرتها(۱) ، وإن لعابها لَيسيل(۱) بين كتفى(۱) في وسط أيام التشريق . فقيل : هو ثانى يوم النحر ، وهو أوسطها \_ أى خيارها(١) \_ لما سيأتى . وهو الحادى عشر [ من ](۱) ذى الحجة ، وهو يوم الرءوس سمى بذلك لأنهم كانوا يذبحون يوم النحر ثم يَطْبخُون الرءوس تلك [ الليلة ](۱) فَيُبَكِّرُون على أكلها ، وكان عم أبى حُرّة(١) الرقاشي آخذ بزمام ناقة رسول الله عَيِّقَالُهُ يذود عنه الناس .

وسببها أنه عليه أنزلت عليه سورة النصر في هذا اليوم ، فعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصواء فرحلت له ، فوقف للناس بالعقبة ، فاجتمع إليه الناس ، وفي رواية : ما شاء الله من المسلمين ، فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : «أما بعد أيها الناس ، ألا إن ربكم واحد ، ألا وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربى على عجمى ، ولا لعجمى على عربى ، ولا لأسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلفت ؟ قالوا : بلغ رسول الله على أله أله الله الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع » ، ثم قال : « [أى شهر ] ( هذا ؟ فسكتوا فقال : هذا شهر حرام ، ثى بلد هذا ؟ فسكتوا فقال : يوم حرام ، ثم قال : « إن الله فسكتوا فقال : يوم حرام ، ثم قال : « إن الله تعلى قد حَرَّم دماء كم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، كحرمة شهر كم هذا ، في بلد كم هذا ، في يومكم هذا ، إلى بلد كم هذا ، في بلد كم هذا ، في يومكم هذا ، إلى اللهم اشهد ، وعرام ، قال : الناس يومكم هذا ، إلى اللهم اشهد ، ألا هل بلغت ؟ قال : الناس يعم ، قال : اللهم اشهد ، ألا و [ إن ] ( من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، نعم ، قال : اللهم اشهد ، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع ] ( وإن كل دم في الجاهلية موضوع ] ( وإن آ ( الله وان كل ربا في الجاهلية موضوع ) [ وإن كل دم في الجاهلية موضوع ] ( وإن آ ( الله وان كل ربا في الجاهلية موضوع ) [ وإن كل دم في الجاهلية موضوع ] ( وإن آ ( الله في المنافع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعًا في بنى سعد بن ليث فقتلته دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعًا في بني سعد بن ليث فقتلته دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعًا في بني سعد بن ليث فقتلته دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعًا في بني سعد بن ليث فقتلته ومائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعًا في بني سعد بن ليث فقتلته ومائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعًا في بني سعد بن ليث فقتلته ومائكم أشع دم إياس بن ربيعة بن الحارث مائك والمنافق المؤلفة فليؤلف المؤلفة فليؤلف المؤلفة فليؤلف المؤلفة فليؤلف المؤلف المؤلفة فليؤلف المؤلفة فليؤلفة فليؤلفة المؤلفة فليؤلفة فليؤلفة فليؤلفة فليؤلفة فليؤلفة فليؤلفة فليؤل

<sup>(</sup>١) فى الأصول : بجرانها وسبق بيانه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز: يسيل.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٢٣٨/١ ..

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) في الأصول : عمر أو حرة والصواب ما أثبتناه يراجع المسند ٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٧) لم ترد في ز.

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز: إلا.

<sup>(</sup>۹) زیادة من ز

<sup>(</sup>۱۰) من ابن کثیر .

هُذَيل ، ألا هل بَلّغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد الغائب ، ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم . ثم قال : اسمعوا منى تعيشوا ألّا لاتَظلِموا ، ألّا لا تَظلموا ، [ ألّا لا تَظلِمُوا ] (٢) إنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه (١) .

فقال عمرو بن يَثْرِبي<sup>(۲)</sup> يا رسول [ الله ] أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى فأخذت شاة فاحتزرتها<sup>(۲)</sup> ، فقال : إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا<sup>(۱)</sup> بخَبت الجمِيش فلا تهجها<sup>(۰)</sup> .

ثم قال أيها الناس: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذَيْنِ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَه عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ الله ﴾ (\*) ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، ثم قرأ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُم ﴾ (\*) السَّمَواتِ والأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُم شَهْر مضر السَّمَواتِ والأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُم شَهْر مضر السَّمَواتِ واللهُ واليات : ذو القعدة ، ذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذي يدعي شهر مضر الذي بين جمامي وشعبان ، والشهر تسعة وعشرون وثلاثون ، ألا هل بلغت ؟ قال الناس : نعم فقال : اللهم اشهد .

ثم قال : « أيها الناس . إن للنساء عليكم حقا ، وإن لكم عليهن حقا ، فعليهن أن لا يوطئن (٩) فُرُشكم أحدًا ، ولا يُدْخِلْن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم ، فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن بالمضاجع ، وأن تضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن انتهين وأطعنكم ، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء ، واستوصوا بهن خيرا ، ألا هل بلَّغَت ؟ قال الناس : نعم ، قال : اللهم اشهد .

<sup>(</sup>۱) البخارى بشرح فتح البارى ٥٧٣/٣ ومسند أحمد ٥٧٢/ والبداية والنهاية ١٧٨/ ومجمع الزوائد ٢٦٦/٣ وما بين معكوفين استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٢) فى الأصوب : عمرو بن بشير خطأ يراجع المسند ٤٢٣/٣ ، ١١٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : غنم ابن عمي أحرز فيها شاة . والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : وزنا والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٥) قال يعنى : نخبت الجميش أرض بين مكة والجار ليس بها أنيس مسند أحمد ٢٣/٣ ، ١١٣/٥ وقال صاحب معجم البلدان : الجميش : الحليق ، وبذلك سمى لأنه لانبات فيه . ١٦٤/٢ .

<sup>\*(</sup>٦) سورة التوبة ٣٧/٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ٣٦/٩ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من المرجع .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : يطأن ِ.

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يُعْبد بأرضكم هذه ، ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تَحْقِرونَه ، فقد رضى به ، إنّ المسلم أخو المسلم ، إنما المسلمون أخوة ، ولا يحل لامرىء مسلم دم أحيه ولا ماله إلا بطيب نفس منه ، إنما أمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، لا تظلموا أنفسكم ، لا ترجعوا بعدى كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، إنى تركت فيكم ما [ إن أخذتم به لَم ](1) تضلوا كتاب الله تعالى ، ألا هل بلَّغْت ؟ قال الناس: نعم قال: اللهم اشهد(1).

ثم انصرف إلى منزله وصلى الظهر والعصر يوم النَّفْر" بالأبطح ، قالت عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ إنما نزل رسول الله عَيْضَة بالمحصب ، لأنه كان أسْمَح لخروجه(١) .

واستأذنه العباس عمه فى المبيت بمكة ليالى مِنَّى من أجل سقايته ، فأذن له ، واستأذنه رعاءُ الأبل فى البينوتة خارج مِنَّى ، فأرخص لهم . أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر يرمونه فى أحدهما ، قال مالك : ظننت أنه قال : فى أول يوم منهما(٥) ، [ ثم يرمون يوم النفر ](١) قال ابن عيينة فى هذا الحديث . رخص للرعاءِ أن يرموا يوما ، ويتركوا يوما(١) .

ولم يتعجل عَلِيْكُ في يومين ، بل تأخر حتى أكمل [ رمى ] أيام التشريق الثلاثة ، وأفاض عَلِيْكُ يوم الثلاثاء بعد الظهر ، إلى المحَصَّب وهو الأبطح ، وهو خَيْف بنى كنانة فوجد أبا رافع قد ضرب [ فيه ] أن قباء هنالك ، وكان على ثَقَله (^) توفيقا من الله تعالى دون أن يأمره به رسول الله عَلَيْكُ فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ، ولم يَرْمُل في هذا الطواف (1) .

<sup>(</sup>١) استكمال من ابن كثير .

 <sup>(</sup>۲) هي أحاديث متفرقة جمع أكثرها ابن كثير في البداية والنهاية ١٧٨/ ، ١٧٩ وجمعها الهيشمي في مجمع الزوائد في باب خطب الحج ٢٦٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الصدر والتصويب من البخاري.

<sup>(</sup>٤) البخاري بشرح فتح الباري ٩٩٠/٣ ، ٥٩١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: منها والتصويب من المرجع.

<sup>(</sup>٦) استكمال من ابن القيم .

<sup>(</sup>V) زاد المعاد ١/٢٣٨ .

<sup>(</sup>٨) فى ز : نقله ، وفى غيرها : فعله والثقل : متاع المسافر . النهاية .

<sup>(</sup>٩) زاد المعاد ١/٢٣٨٠.

ثم خرج إلى أسفـل مكـة [ قلت ](۱) : من المسجـد من باب الحروريـة وهـو باب الحيَّاطين . رواه الطبراني ، عن ابن عمر(۱) .

وأخبرته صفية أنها حائض ، فقال : أحابستنا هي ؟ فقيل إنها قد أفاضت ، قال : فلتنفر إذن ، ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمرها عُمْرة مفردة فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة ، قد أجزأ عن حجها وعمرتها فأبت إلا [ أن تعتمر ]() عمرة منفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمرها من التنعيم ، ففرغت من عمرتها ليلا ، ثم وافت المحصب مع أخيها فأتيا في جوف الليل ، فقال رسول الله عَيْنَا : فرغتما ؟ قالت : نعم .

فنادى بالرحيل فى أصحابه فَارْتحل (٢) الناس ، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح . هذا لفظ البخارى عنها من طريق القاسم (١) .

وفى الصحيح من طريق الأسود عنها قالت : خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ ولا نُرَى إلا الحجَّ فذكر الحديث .

فلما كانت ليلة الحَصْبة (°) قلت : يارسول الله [ كل أصحابك ] (۱) يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا . بحجة ، فقال : أو ماكنْتِ طفت ليالي قدمنا مكة ؟ ، قلْتُ : لا : قال : فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم ، فأهلّي بعمْرة ، ثم موعدك مكان كذا وكذا .

قالت : عائشة : فلقيني رسول الله عَيْلِيَّةٍ مُصعِدًا على أهل مكة وأنا منهبطة ، أو أنا مُصعِدة وهو منهبط منها(٢) .

وظاهر هذا أنهما تقابلاً فى الطريق ، وفى الأبول أنه انتظرها فى منزله فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه ، وقولها تعنى وهو مُصْعد من مكة ، وأنا منهبطة عليها للعمرة ، وهذا ينافى انتظاره لها فى المحصَّب (^) ، قال : فإن كان حديث الأسود محفوظا عنها فصوابه « لقينى

<sup>(</sup>١) فى الأصول : الحذورة والتصويب من المرجع قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه مروان بن أبى مروان . قال السليمانى : فيه نظر وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) استكمال من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : قال : فارتحل .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٢٣٩/١ والبخاري بشرح فتح البارى ٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) فى البخارى : ليلة الحصبة ليلة النفر فهي عطف بيان لها وفي رواية : الحصباء .

<sup>(</sup>٦) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>۷) البخاري بشرح فتح الباري ۵۸٦/۳.

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد ١/٢٣٩ .

رسول الله عَيْكَةً وأنا مُصْعَدة من مكة وهو مُنْهبط إليها فإنها طافت وقضت عُمْرتها ثم أُصْعدَت لميعاده فَوَافته و [ هو ](') قد أخذ في الهبوط إلى مَكَّة للوداع ، فارتحل وأذَّن [ في ](') الناس بالرحيل » ، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا .

ويؤيد هذا مارواه الشيخان عنها من طريق \_ قالت : حين قضي الله الحج ونفرنا من مِنَّى ، فنزلنا بالمحصَّب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : اخرج بأختَّك من الحرم ثم افرغا من طوافها ، ثمَّ ائتياني بها بالمحصب ، قالت : فقضي الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل ، وأتيناه بالمحصب وقال : فرغتما ؟ قلنا : نعْم فَأَذَّن في الناس بالرحيل(٣) .

قلت : أتى(؛) سعد بن أبي وقاص بعد حجه يعوده من وجع أصابه ، فقال : يا رسول الله بى ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : [ لا . قلت : فالشطر ؟ ] (°) ، قال : لا . قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تترك و رثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله [ تعالى ] ٢٠٠ إلا أُجِرتَ بها حتى ما تجعله فِي [ في ]<sup>(°)</sup> امرأتك ، فقال : يا رسول الله : أُخَلُّفُ بعدَ أصحابي ؟ فقال : إنك لن تُخَلُّف ، فتعملَ [ عملا ](°) صالحا إلا تزداد خيرا ورفعة ثم لَعَلُّك أَنْ تُخَلَّف [ حتى ](°) ينتفع بك أقوام ، ويُضَرُّ بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولاتردهم على أعقابهم لكن البائسُ سعد بن حولة [ يرثى له ]( ) رسول الله عَلَيْتُهُ أن مات بمكة (^) و خَلُّف عَلَى سعدٍ بن أبي وقاص رجلا وقال : إن مات بمكة فلا تدفنه بها يَكْره أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها.

ثم سار عَلِيْكُ راجعا إلى المدينة فلما كان بالروحاء لقى رَكْبا فسلم عليهم فقال : مَنْ القوم ؟ فقالوا(١٠) المسلمون فمن القوم؟ فقال: رَسول الله [عَلِيلَة عَلَيْكُ عَلَى فعت امرأة صبيا لها من

<sup>(</sup>١) في الأصول: فوافقت وما بين معكوفين من ز .

<sup>(</sup>٢) استكمال من ابن القيم في زاد المعاد .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) الصحيح بشرح فتح الباري ٦١٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز . (۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في مواطن كثيرة ٣٦٣/٠ ، ١٦٤/٣ ، ١٤٣/١٠ وفي الأخيرة : «زمن حجة الوداع» وفي وقت وفاة سعد بن خولة ووقت مرض سعد بن أبي وقاص خلاف بين المحدثين يرجع إليه في مواطنه من فتح الباري .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: قال . والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد فی ز .

محفة فقالت : يارسول الله : ألهذا حج ؟ قال : نعم . ولك أجر ('' ؟ . فلما أتى ذَا الحليفة بات بها حتى . أصبح ، وصلى في بطن الوادى .

قلت : ورأى وهو مُعْرّس بذِي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة(٢) .

فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده »(٣) .

وكان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة فأوفى على ثنية أو فَدْفَد كبر ثلاثا وقال: « لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ( يحيى ويميت ) ، وهو حى لايموت ، بيده الخير (أ) وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون [ عابدون ] ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، و نصر عبده ، و هزم الأحزاب وحده (١) » .

اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر فى الأهل والمال [ والولد ] ، اللهم بَلّغْنَا [ بك ] بلاغا صالحا يُبَلّغ إلى الخير بمغفرة منك ورضوان .

ولما نزل المعرّس نهى أن يطرقوا النساء ليلا ، فطرق رجلان أهليهما فكلاهما وجد ما يكره (٧) ، وأناخ بالبطحاء ، وكان إذا خرج إلى الحج سلك على الشجرة ، وإذا رجع من مكة دخل المدينة من معرَّسِ الأبطح وكان في مَعرَّسِه في بطن الوادى ، وكان فيه عامة الليل (^) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الخبر من قبل .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين لم يرد في حديث ابن عمر عند البخاري .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) الصحيح بشرح فتح البارى ٦١٨/٣ ، ١٣٥/٦ ، ١٣٥/٦ وغيرها والخبر أحرجه النسائي في الكبرى . وفي اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٣٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٧) يرجع إلى حديث عبد الله بن رواحة في المسند ٤٥١/٣ وهو عند جابر مختصرا أيضا .

<sup>(</sup>۸) البخاری بشرح فتح الباری ۲۱۹/۳.

# الباب الرابع

فى تنبيهات ، وفوائد تتعلق بحجة الوداع .

# الأول :

« لم يصح أنه – عَلِيلُةٍ – دخل البيت في حجة الوداع(١)».

#### ألثاني :

أنه - عَلَيْكُ - صلى الصبح صبيحة [ليلة] (٢) الوداع بمكة . لما رواه الشيخان ، عن أم سلمة ، قالت : شكوت إلى رسول الله - عَلَيْكُ - أنى أشتكى ، فقال : «اذا أقمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك ، والناس يصلون [ففعلت ذلك ، فلم تصل حتى خرجت ، وفى رواية : فطوفى على بعيرك ، وأنت راكبة ، قالت : فطفت ورسول الله - عَلَيْكُ - يصلى إلى جنب البيت ، وهو يقرأ ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ ﴾ .

قال ابن القيم : وهذا محال'' قطعا أن يكون يوم النحر ، فهو طواف الوداع بلاشك ، فظهر أنه – عَلِيلِيًّة – صَلَّى الصبحَ(°) يومئذ عند البيْت وسمعته أم سلمة يقرأ بالطُّور فيها(') .

#### الثالث:

صح أنه – عَلَيْتُ – وقف بالمُلْتَزِم في غزوة الفتح ، كما رواه أبو داود ، عن عُبدالرحمن ابن [أبي (٢)] صفوان ، روى أبو داود أيضا ، عن ابن عباس : أنه قام بين الركن والباب ،

<sup>(</sup>۱) الثابت أنه دخل الكعبة يوم الفتح ، وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عائشة قالت : خرج النبي علمية من عندى ، وهو قرير العين طيب النفس ، فرجع إلى وهو حزين ، فقلت له : فقال : « إنى دخلت الكعبة وددت أنى لم أكن فعلت ، إنى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى » قال الترمذى : حسن صحيح .

مختصر السنن للمنذري ٤٤٠/٢ وصحيح الترمذي ٢١٤/٣ وسنن ابن ماجه ١٠١٨/٢ .

لكن قال ابن القيم : زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته ، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي عظيم ، والذي تدل عليه سننه أنه لم يدخل البيت في حجته ، ولا في عمرته ، وإنما دخله عام الفتح . وساق الأدلة . وقال عن حديث عائشة : فهذا ليس فيه أنه كان في حجته ، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل أنه كان في غزاة الفتح . والله أعلم . زاد المعاد ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) استكمال من البخارى ويرجع إلى بعض طرقه فى الصحيح بشرح فتح البارى ٥٥٧/١ ، ٤٨٦/٣ ، ٤٩٠ والخبر أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه . تحفة الأشراف ٥٢/١٣ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: مخالف.

<sup>(</sup>٥) في الأصول : الظهر والتصويب من المرجع .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٧) من زاد المعاد .

فوضع [صدره(۱) و] وجبهته(۲) وذراعيه، وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، وقال: هكذا إذ رأيت رسول الله – عَيْلِيَّةٍ – يفعله، فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع، وأن يكون غيره(۳).

فصل : في ترجيح قول من رأى أنَّه – عَلَيْكُ – كانا قارنا .

وذلك من وجوه ، كما قال في زاد الميعاد .

الأول : أنَّهم أكْثَرُ .

#### الثاني :

أن طريق الإحبار بذلك تنوعت .

#### الثالث:

أن فيهم من أخبر (١) عن سماعه لَفْظَه – عَلَيْتُ – صريحا ، وفيهم من أخبر عن نفسه بأنه فعل ذلك ، ومنهم من أخبر عن أمر ربه بذلك ، ولم يجيء (٥) شيء من ذلك في الإفراد .

# الرابع:

تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع ، وأوضح ذلك ابن كثير بأنهم اتفقوا على أنه – على الله اعتمر عام حجة الوداع ، فلم يتحلل بين النسكَيْن ، ولا أنْشَأ إحراما آخر للحج ، ولا اعتمر بعد الحج فلزم القِران ، قال : وهذا مما يفسر الجواب عنه انتهى (٢) .

#### الخامس:

أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد ، كما سيأتى .

#### السادس:

أنها متضمنة زيادة سكت عنها من روى الإفراد ، أو نفاها ، والذاكر والزائد مقدم على الساكت ، والمثبت مقدم على النافي .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : وجهه .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١٤١/١ .

<sup>(</sup>٤) في ز : الحبر .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : لم يجب .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٥/٦٧ .

## السابع:

روى الإفراد أربعة : عائشة ، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس . رووا القران ، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض ، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت كعمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب وأنس ، والبراء وعمران بن حصين ، وأبى طلحة ، وسراقة بن مالك ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبدالله بن أبى أوفى ، وهرماس (١) بن زياد .

#### الثامن:

أنَّه النسك الذي أُمِرَ به من ربه ، كما تقدم فلم يكن ليعدل عنه .

# التاسع:

أنه النسك الذي أمَر به كل من ساق الهدى ، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدى ثم يَسُوق هو الهَدْي ويخالفه .

#### العاشر:

أنه النسك الذى أمر به له ولأهل بيته ، واختاره لهم ، ولم يكن يختار لهم إلا ما اختار لنفسه .

#### الحادي عشر:

قوله: دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ، يقتضى أنها [صارت<sup>(٢)</sup>] جزءاً منه<sup>(٣)</sup> [أو<sup>(٢)</sup>] كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينه وبينه ، وإنما يكون كالداخل فى الشيء معه .

#### الثاني عشر:

قول عمر: للصُّبَى بن معبد – وقد أهَلَ بحج وعمرة – فأنكر عليه زيد بن صُوحَان وسلمان ابن ربيعه فقال له عمر: هُدِيتَ لسنَّة نبيك – عَيِّلَا اللهِ عمر الله عمر : هُدِيتَ لسنَّة نبيك – عَيِّلَا اللهِ اللهِ عمر الله الوحى جاء من الله بالإهلال ، بهما جميعا ، فدَلَّ على أن القِران سنة التي فعلها وامتثل أمر الله تعالى بها .

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : عروس .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) تقدم الخبر من قبل ، ويرجع إليه في البداية والنهاية ١١٦/٥ .

قال ابن كثير: والجمع بين رواية من روى أنه أفرد الحج وبين رواية من روى القِران، أنه أفرد أفعال الحج ودخلت فيه العمرة نِيَّةً وفِعْلا وقَوْلا، واكتفى بطواف الحج وسعيه عنه. وعنها، كما في مذهب الجمهور في القارن خِلافا لأبي حنيفه.

وأما من روى التمتع وصح عنه: أنه روى القران ، فالتمتّع في كلام السلف أعم من التمتع الحاص والأوائل يطلقونه على الاعتمار في أشهر الحج وإن لم يكن معه حج ، قال سعد بنألي وقاص تمتعنا مع رسول الله عَيِّقِيَّة وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين المتقدمتين: إمَّا الحُدَيْبية ، وإمَّا القضاء ، فأما عمرة الجعرانة ، فقد كان معاوية قد أسلم – فإنها(١) كانت بعد الفتح ، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر(١).

قلت: وأما حديث ابن عمر وعائشة السابقان (٣) فقد رويا(٤) التمتع فهو مُشكل على الأقوال ، أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه ، وإما على قول التمتع الخاص فإنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة ، وليس هذا شأن المتمتع ، ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سَوْقُ الهدى ، كما قد يفهم من حديث ابن عمر (٥) .

## التنبيه الرابع :

[وهم من قال()] إنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة ، والذي حمله على هذا الوهم القبيع قوله في الحديث() خرج [ لست() ] بقين فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام [الست() ] يوم الأربعاء وأول الحجة كان الخميس بلا تردد ، وهذا خطأ فَاحِش ، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه [أنه صلى الظهر يوم خروجه من المدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين () .

<sup>(</sup>١) في ز : لأنها .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٥/٥١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : إن السابق . والسياق يقتضي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: فقد روى .

وخبر ابن عمر فيه : تمتع رسول الله عَلِيُّكُ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج .

وخبر عائشة عن عروة بن الزبير : أخبرته عن رسول الله عَلَيْكُمْ في تمتعه بالعمرة إلى الحج . البداية والنهاية ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ساق ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في التاريخ هذه الأدلة تفصيلا وناقشاها بما لايستغنى عنه الباحث . ولكن المقام لايتسع لإيرادها . البداية والنهاية ١١٢/١ – ١١٥ زاد المعاد ١٧٧/١ – ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يستلزمها المقام والواهم صرح به وأنه ابن حزم زاد المعاد ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٧) استكمال من ابن القيم . وفيما عدا ز ? الجدل بدل الحديث .

آلخامس : أنه حل بعد طوافه وسعيه(١) .

السادس : أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وصوابه : يوم الأحد، صبح رابعة (٢) من ذى الحجة . السابع : أنه - عَلِيلَةً - قصر عنه بمقص في حَجته (٣) .

الثامن : أنه كان يقبل الركن اليمانى فى طوافه وإنما ذلك الحجر الأسود كما تقدم بيانه . التاسع : أنه رمل فى سعيه ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة ، وأعجب من صاحب هذا الوهم حكاية الاتفاق على هذا القول الذى لم يقله أحد سواه .

العاشر : أنه طاف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فكان ذهابه [وسعيه(٧)] مرة واحدة وهذا باطل لم يقله غير قائله .

الحادى عشر : أنه [علي المسلم على الصبح يوم النحر قبل الوقت (°) .

الثانى عشر : أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة ، والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين .

#### الثالث عشر:

أنه صلاهما بلا أذان أصلا .

الرابع عشر : أنه جمع بينهما بإقامة واحدة ، والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة والله أعلم() .

## الخامس عشر:

أنه خطب بعرفة خطبتين ، جَلَس بينهما ثم أذن المؤذن [فلما فرغ أخذ (^).] في الخطبة الثانية فلما فرغ أقام الصلاة ، وهذا لم يجيء في شيء من الأحاديث ألبَّتَة ، وحديث جابر صريح (^) في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام [الصلاة (^)] فصلى الظهر بعد الخطبة .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : أربعة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم : مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روى عنه . زاد المعاد ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ١ .

<sup>(°)</sup> قال ابن القيم : مستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبى عَلَيْكُ صلى الفجر يوم النحر قبل ميقامها . وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذى عادثه أن يصليها فيه . . الخ . زاد المعاد ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ١/٢٤٤ ،

<sup>(</sup>٧) استكمال من ابن القيم .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : صحيح والتصويب من المرجع .

#### السادس عشر:

أنه [ لما صعد <sup>(۱)</sup>] أذن [ المؤذن<sup>(۱)</sup>] فلما فرغ قام فخطب ، وصوابه أنَّ الأذان كان بعد الخطبة .

# السابع عشر:

قَدُّم أمَّ سلمة ليلة النحر ، وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة .

# الثامن عشر:

أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل والصواب أن الذي أخَّره [ إلى الليل(١٠) ] طواف الوداع .

# التاسع عشر:

أنه أفاض مرتين : مرة بالنهار ، ومرة مع نسائه ليلان ، وهذا غلط ، والصحيح عن عائشة " خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة .

## العشرون :

أنه طاف للقدوم يوم النحر ، ثم طاف للزيارة بعده .

#### الحادي والعشرون:

أنه سعى [يومئذ(١)] مع هذا الطواف أعنى طواف القدوم ، ويردَّه قول عائشة وجابر أنه لم يسع(١) إلا سَعْيا واحدا .

## الثاني والعشرون :

أنه – عَلَيْتُهُ – صلى الظهر يوم النحر بمكة ، والصحيح أنه صلاها بمنى .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم : مستند هذا الوهم : ما رواه عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي عَلَيْهُ أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة ، وزار رسول الله عَلَيْهُ مع نسائه ليلا . زاد المعاد ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) فى ز : خلا .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : يسمع .

#### الثالث والعشرون :

أنه لم يسرع فى وادى مُحَسِّر حين أفاض من جمع إلى منى وإنما ذلك هو فعل الأعراب(١) . الرابع والعشرون :

أنه كان يُفيض كل ليلة من ليالي مِنيِّ إلى البيت.

## الخامس والعشرون :

أنه ودع مرتين .

## السادس والعشرون :

أنه جعل [مكة (٢)] دائرة في دخوله وخروجه [فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ، ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة (٢) فكملت الدائرة] .

# السابع والعشرون :

أنه انتقل من المحصب إلى ظَهْر العقبة ، وقد نبه ابن القيم على هذه الأوهام مفصلة مع بيان ردّ كل فليراجعه من أراده .

# تنبيهات:

فى بيان غريب ما سبق ، وحجة الوداع :

قال النووى : المعروف في الرواية .

حَجة الوداع - بفتح الحاء (٢) ، وقال الهروى وغيره من أهل اللغة : المسموع من العرب في واحدة الحج حِجة بكسر الحاء ، قالوا : والقياس فتحها لكونها اسما لِمرة واحدة ، وليست

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم : مستند هذا الوهم : قول ابن عباس – وذكر الخبر عنه ، كما ذكر قول النبى عليه : ياأيها الناس عليكم بالسكينة . وف رواية : البر ليس بايجاف الحيل والإبل فعليكم بالسكينة .

ونقل عن عطاء قوله: إنما أحدث هؤلاء – يعنى الأعراب – الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار ، ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله رسول الله عليه بل نهى على وادى محسر ، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله عليه بل نهى عنه ، والإيضاع في وادى محسر سنة نقلها عن رسول الله عليه جابر وعلى بن أني طالب رضى الله عنهما والعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ، والايضاع في وادى محسر سنة نقلها عن رسول الله على الزبير يوضع أشد الإيضاع وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة ، والقول في هذا قول من أثبت لاقول من نفى . والله أعلم . زاد المعاد ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) استكمال من ابن القيم فالعبارة غير واضحة . زاد المعاد ٢٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) قال النووي أيضا : الحج : بفتح الحاء هو المصدر ، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه . شرح مسلم ٣٤٦/٣ .

عبارة عن الهيئة حين تكسر ، قالوا : فيجوز الكسر بالسماع ، والفتح بالقياس ، وسميت بذلك ، لأن النبى - عَلِيلَةٍ - ودَّع الناس فيها وعلمهم فى خطبِه فيها أمر دينهم ، وأوصاهم بتبليغ الشرع الى من غاب(١) .

الجدُرى - بجيم مضمومة ، فدال مهملة مفتوحة ، فراء : قروح في البدن تسقط وتقيح .

الحَصْبَّة - بحاء مهملة ، وصاد ساكنة وتحرك مهملتين ، وموحدة : بَثْر يَخرج بالجسد .

طريق الشجرة(١).

[القطيفة(٣)] بقاف مَفْتُوحة ، فطاء مهملة مكسورة ، فتحتية ففاء فتاء تأنيث : كساء له خمل .

وادى العَقِيق - بعين مهملة فقافين أو لاهما مكسورة بينهما تحتية : وادمن أودية المدينة ، وهو الذى ذكر في الحديث : أنه واد مبارك .

ذو الحُلَيْفَة بحاء مهملة مضمومة ، فلام مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، ففاء ، فتاء تأنيث(١٠) .

الهوادج – جمع هودج : مركب للنساء معروف .

الْهَدْى – بهاء مفتوحة ، فدال مهملة ساكنة ، فتحتية تخفف وتشدّ : ما يهدى من الأنعام إلى البيت الحرام .

الإشعار - بهمزة مكسورة ، فشين معجمة ساكنة ، فعين مهملة مفتوحة ، فألف ، فراء : شَقَّ سنَام البَدْنة حتى يسيل دمها .

ناجية – بنون ، فَأَلِف ، فجيم مكسورة فتحتية .

<sup>(</sup>١) يراجع اللسان ٢٧٨/٢ والنهاية ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٢) قال عَياض : هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة ، كان النبى عَلَيْقٌ يخرج إلى ذى الحليفة فيبيت فيها ، وإذا رجع بات بها أيضا ، و دخل على طريق المعرس وهو مكان معروف أيضا ، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب . قتح البارى ٣٩١/٣ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة . معجم البلدان ٢٩٥/٢ .

جُنْدب بجيم مضمومة ، فنون ساكنة فدال مهملة .

الخَطمي - بخاء معجمة(١).

الإشنان - بهمزة مكسورة فشين معجمة ساكنة فنونين بينهما ألف(١) .

المقتت – بميم مضمومة فقاف مفتوحة (٢) فمثناتين ففوقيتين . طَبْخ فيه الرياحين أو خُلِط بأدهان طيبة .

الذُّرِيرة : طيب وقد تقدم .

المسك بميم مكسورة ، فسين مهملة ساكنة ، فكاف نوع من الطيب معروف .

[ الوبيص - بواو مفتوحة ، فموحدة مكسورة ، فتحتية ساكنة فصاد مهملة : البريق<sup>(۱)</sup>] .

المِفْرَق كَمِقْعد<sup>(٥)</sup> الذي يفرق به الشعر .

الأَرْدية – بهمزة مفتوحة فراء ساكنة ، فدال مهملة مكسورة فتحتية فتاء تأنيث جمع رداء وهو الثوب أو البُردُ الذي يضعه الانسان فوق() عاتقه وبين كتفَيْه فوق ثيابه .

المزعفرة : المصبوغة بالزعفران وَهُوَ معروف .

تُرْدع بفوقية مفتوجة فراء ساكنة فدال مفتوحة فعين مهملتين : تَنْفُض ردعها وهو الطبخ الذي لم يعم .

السراويلات جمع سراويل ، والجمهور على أنها مفردة أعجمية معربة .

الورس: بفتح الواو ، وسكون الراء: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به.

القُفاز : بقاف مضمومة ففاء فألف فزاى : شيء يعمل لليدَيْن يحشي بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد .

<sup>(</sup>١) الخطمي : بفتح الحاء وكسرها نوع من النبات يغسل به وقبل كسر الحاء لحن . اللسان .

<sup>(</sup>٢) الأشنان بضم الهمزة وكسرها من الحمض . الذي يغسل به الأيدي . والضم أعلى . اللسان .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : مفتوحتين .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : كمعر .

<sup>(</sup>٦) في ز : على عاتقه .

استثفرى - بهمزة مكسورة ، فسين مهملة ، ساكنة فمثناة فوقية فمثلثة ففاء فراء أمرها ، أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا ، وتوثق طرفيها(١) بشيء تشده في وسطها ، فيمنع بذلك سيل الدم ، وهو مأخوذ من(١) ثَفَر الدابة التي تجعل تحت ذَنَبِها .

البَيداء : بموحدة مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فدال مهملة فألف : المفازة التي لا شيء فيها .

الراحلة – براء ، فألف فحاء مهملة ، فلام ، فتاء تأنيث .. من الإبل البعير القوى على الأسفار والأحمال ، والذكر والأنثى فيه سواء ، والهاء فيه ، للمبالغة ، وهى التى يختارُها الرجل لمركبه ورحله على النجابة ، وتمام الخَلْق ، وحُسْن المنظر ، فإذا كانت فى جماعة الإبل عرّفه .

الإهلال – بهمزة مكسورة ، فهاء ساكنة ، فلامين بينهما ألف : رفع الصوت بالتلبية . المِشْقَص – بميم مكسورة ، فشين معجمة ساكنة ، فقاف ، فصاد مهملة : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض .

لَبُيْك من لَبَّ بالمكان إذا أقام به ، ومعناه : أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد القامة ، وهي تثنية لَبَّى ، وأصله لبين حذفت (٣) نونه للإضافة (١٠) .

أن الحمد – بهمزة (°) تفتح وتكسر الخطا ، رواية العامة بالفتح وقال : ثعلب الاختيار الكثير ، لأن المعنى : إن الحمد لك على كل حال . ومعنى الفتح لبَيْك بهذا السبب ، فمن كسر عَمَّ ، ومن فتح خَصَّ .

العَجُّ – بفتح المهملة ، والجيم : رفع الصوت .

والثَّجُّ – بثاء مثلثة مفتوحة ، فجيم : سيلان دم الهدى .

الرَّوْحَاءِ – براء مفتوحة ، فواو ساكنة ، فحاء مهملة ، فألف ، وبالمدِّ : موضع بين الحرمين على ثلاثة ، أو أربعة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>١) فى ز : فى شىء .

<sup>(</sup>٢) في ز : تفسر .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : حذفت بالفتح .

 <sup>(</sup>٤) تراجع أيضا النهاية ٢ /٤٤ .
 (٥) فيما عدا ز : مفتوحة .

الأثاية – بهمزة مضمومة ، فمثلثة ، فألف ، فتحتية ، فتاء تأنيث ، الموضع المعروف بطريق الجحفة إلى مكة(١) .

الرُّوَيْثَة – براء مهملة مضمومة ، فواو مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فمثلثة ، فتاء تأنيث ، وبالتصغير : موضع بين الحرمين .

العرج – بمهملة ، فراء مفتوحَتين فجيم : مدينة باليمن(٢) .

الحاقِف - بَحَاء مهملة ، فألف ، فقاف ، ففاء : نائم قد انحني (٢) في نومه .

الزِّمالة - بزاى مكسورة ، فميم ، فألف ، فلام ، فتاء تأنيث : المركوب أَىْ كان لمركوبها وأداتهما وما كان معهما في السفر واحدًا .

حُقَّةٌ – بحاء مهملة مضمومة ، فقاف ، فتاء تأنيث .

الحَيْس - بحاء مهملة مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فسين مهملة تقدم مرارا .

القَعْب – بقاف مفتوحة ، فمهملة ساكنة ، فموحدة : القدح الجافى ، أو إلى الصغر ويَرْوِى الرجل .

عُسْفَان – بعين مهملة مضمومة ، فسين مهملة ساكنة ، ففاء ، فألف ، فنون : قرية جامعة بين مكة والمدينة .

سَرِف – بسين مهملة مفتوحة ، مخففة : موضع من مكة على عشرة أميال ، وقيل : أقل وأكثر<sup>(1)</sup> .

طُوى – بطاء مهملة مضمومة ، وواو مفتوحة مخففة : مُوضع عند باب مكة (°) يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به .

الثَّنِيَّةُ – بمثلثة مفتوحة ، فنون مكسورة ، فتحتية ، فتاء تأنيث : في الجبل كالعقبة فيه .

<sup>(</sup>١) حكى ياقوت فيه فتح الهمزة وحكى كسرها ، وروى الضم موضع على طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا . معجم البلدان ٩٠/١ .

 <sup>(</sup>۲) العرج : قرية جامعة في نواحي الطائف ، وهي أول تهامة بينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا ، وهي في بلاد هذيل . معجم البلدان ٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : انحن .

<sup>(</sup>٤) في سرف بني رسول الله عَلِيُّكُ بميمونة بنت الحارث ، وفيه ماتت .

<sup>(</sup>٥) يعرف اليوم بآبار الزاهر . مراصد الاطلاع ٧٠٨/٢ .

الجَحُون – بحاء [مفتوحة(١٠] ، فجيم مضمومة ، فواو فنون : الجبل المشرف مما يلى الجزارين(١٠) بمكة وقيل : هو موضع بمكة فيه اعوجاج والأول المشهور .

المحجن : عَصَى مُعقفة (٢) الرأس ، وقد تقدم ، والميم زائدة .

الجدْعَاءِ(١).

الخِطَام - بمعجمة مكسورة ، فطاء مهملة مفتوحة فألف فميم حَبْل من ليف ، أو شعر ، أو كَتَّان فيجعل فى أحد طرفيه حَلقة ، ثم يُشك فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ، ثم يقلد البعير ، ثم يثنى على خطمه ، وهو مقاديم أنوفها ، وأفواهها(٥) .

حَاذَى - بحاء مهملة فألف ، فذال معجمة مفتوحة ، فتحتية : قابل (٦) .

الاستسلام : افتعال من السلام ، وهو التحية ، وقيل : من السُّلام بكسر المهملة [ وهي الحجارة واجدتها سلمة بكسر اللام(١) ] يقال استلم الحجر إذا لمسه وتناوله .

الصَّفَا - بصاد مهملة ، ففاء مفتوحتين : اسم موضع بمكة معروف ، وذكر لوقوف آدم عليه الصلاة والسلام ، وقيل : لأنه كان [عليه(١)] صنم يقال له : إساف .

والمَرْوَة - بميم مفتوحة ، فراء ساكنة ، فواو : اسم موضع ، وأنَّثَ لأن حواء وقفت عليها ، وقيل : كان عليها صنم(٣) يقال له نائلة .

انْتَصَبَتْ قدماه بهمزة مكسورة ، فنون ساكنة ، فموحدة مفتوحة ، فتاء تأنيث : انحدرت في المسعى .

بَطْسَن السوادي – بموحدة مفتوحة فطاء ساكنة فنسون : داخسه الرَّمَل – براء ، وميم مفتوحتين : الهرولة .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في الأصول : الجوازين .

قال الأبيسمعي : هو الجبل المشرق الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) المحجن : عصا معقفة الرأس كالصولجان . والميم زائدة . النهاية .

<sup>(</sup>٤) في النهاية : خطب على ناقته الجدعاء : هي المقطوعة الأذن ، وقيل لم تكن ناقته مقطوعة الأذن ، وإنما كان هذا اسما لها , النهاية ,

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : وأقوامها .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : فقابل .

<sup>(</sup>Y) في ز : قسم .

العُواتِق - بعين مهملة مفتوحة ، فواو فألف ، ففوقية مكسورة فقاف : جمع عاتق : وهي الشابة أول ما تدرك ، وقيل [هي(١)] التي لم تبن من والديها ، ولم تتزوج ، وقد أدركت وشبت . الأبطح - بألف ، فموحدة ، فطاء ، فحاء مهملتين : سيل واسع دقاق(١) الحصي .

القِران : بقاف مكسورة ، فراء ، فألف ، فنون : الجمع بين الحج والعمرة .

التَّرْوِيَةُ - بمثناة فوقية مفتوحة فراء ساكنة فواو مكسورة (") فتحتية مفتوحة ، فتاء تأنيث : هو اليوم الثامن من ذى الحجة ، كانوا يرتوون فيه الْمَاء بعده .

المطين(١).

العَنزَة (°) بعين مهملة ، فنون ، فزاى مفتوحان .

الجُبَّة : تقدم تفسيرها وكذلك الْحلَّة .

الثَّلْجِ – بمثلثة مفتوحة ، فلام ساكنة ، فجيم معروف .

شرح غريب خطبته – عَلَيْكُ – بعرفة .

النُّسييء - بنون مفتوحة ، فسين مكسورة مهملة ، فهمزة : التأخير .

عوان - « بعین مهملة [ مفتوحة $^{(1)}$  ] أي كبر عليه $^{(4)}$  معاشها » .

العاهِر - بعين مهملة ، فألف ، فهاء ، مكسورة ، فراء : الزاني .

الصَّرُف بصاد مفتوحة ، فراء ساكنة ، ففاء : التوبة : وقيل : النافلة .

العَدُّل - بعين [مهملة (٦) ] مفتوحة ، فدال ساكنة مهملة ، فلام : الفدية . وقيل : الفريضة .

العارية - بعين مهملة فألف فراء فتحتية .

المِنْحَة – بميم مكسورة ، فنون ساكنة ، فحاء مهملة ، فتاء تأنيث : الإعطاء . ومنحه الناقة جعل له(^) وَبَرَهَا ولبنهَا وولدها .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) في ز : دماقي .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : ساكنة .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : الطين .

<sup>(</sup>٥) العنزة : مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح . النهاية .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) فى ز : أكبر عليه معاشه ، وفى غيرها : أكبر عليها معاشه وفى النهاية : اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم : أى أسراء أو كالأسراء ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : لها .

الزُّعِيم – بزاى مفتوحة فعين مهملة مكسورة ، فتحتية فميم : الضامن(١) .

المُزْدَلِفة - بميم مضمومة : فزاي ساكنة [فدال(١)] مهملة فلام مكسورة فتاء تأنيث :

المشعر الحرام لانه يتقرب إلى الله تعالى فيها والازدلاف [: التقرب ٣] .

اللُّبَّةَ – بلام فموحدة مفتوحَتَيْن ، فتاء تأنيث الهمزة التي تنحر فيها('') الإبل .

الابتهال : أصله التَضرُّع ، ثم استعمل في مد اليدين جميعا لذلك .

التَّضَرُّع – بفوقية فضاد معجمة مفتوحتين (°) ، فراء مضمومة فعين مهملة : التذلل .

المَآبِ - بميم ، فهمزة مفتوحة ، فألف فموحدة ، وبالمد : المرجع .

التُّراث – بمثناة فوقية ، فراء ، فألف فمثلثة (١) . ما يخلفه الرجل لورثته .

والتاء فيه بدل من الواو .

الوُلُوجِ – بواو ، فلام مضمومتين فواو فجيم . الدخول .

البَوَائِق - بموحدة ، فواو مفتوحتين (°) فألف فهمزة مكسورة فقاف : الدواهي .

الدُّهر - بدال مهملة مفتوحة فهاء ساكنة ، فراء : الزمان الطويل ، ومدة الحياة الدنيا .

الوجل – بواو مفتوحة فجيم مكسورة فلام : الفزع .

المُشْفِق - بمم مضمومة . فمعجمة ساكنة ففاء مكسورة ، فقاف : الخائف .

القَلِق - بقاف مفتوحة ، فلام مكسورة [فقاف ٣٠] من القلق : وهو الانزعاج .

الوَضِين – بواو مفتوحة ، فضاد معجمة مكسورة ، فتحتية ساكنة ، فنون : بِطَانٌ منسوج بَعْضُهُ على بَعْض . يشَدُّ به الرَّحْل على البعير كالحزام للسرج .

الرُّبُوة – براء مضمومة ، فموحدة ساكنة ، فواو مفتوحة ، فتاء تأنيث : ما ارتفع من الأرض .

شعْب الأَذَاخِر - بهمزة معجمة فألف ، فخاء معجمة مكسورة فراء : موضع بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>١) في الأصول: الفشل. وفي النهاية: الكفيل والغازم الضامن.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز

<sup>(</sup>٤) فيما عدا إز : بها .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : مفتوحة .

<sup>(</sup>٦) كانت فخ الأصول : عمثناة تحريفا .

المَّأْزِمَيْنَ - بميم مفتوحة فهمزة ساكنة ، فزاى مكسورة [فميم أن] ، فنون فتحتية فنون ، تثنية مأزم : وهو المضيق في الجبال أن حيث يلتقى بعضها ببعض ويتسع ما وراءة والميم زائدة ، وكأنه من الأزْم ، وهو القوة والشدة .

. قرُّح – بقاف مضمومة ، فزاى مفتوحة : جبل بالمزدلفة .

حطمة الناس - بحاء فطاء ساكنة مهملتين فميم فتاء تأنيث [: ازدحامهم(١)].

القَمَر – بقاف فميم مفتوحتين فراء .

الظُّعْنِ - بظاء معجمة مشالة . فعين مهملة مضمومتَيْن فنون النساء .

نَبير كأمير: اسم لجبل<sup>(٣)</sup> بظاهر مكة.

نَفِير « بنون مفتوحة ، ففاء مكسورة ، فتحتية ، فراء [ : تنفر('' ] .

حبل طيّ – بطاء مهملة مفتوحة ، فتحتية مشددة .

التَّفَتُ – بمثناة فوقية [ففاء (ئ)] مفْتُوحتَيْن . فمثلثة . الشعر وما كان من نحو قص الأظافر (°) والشارب ، وحَلْق الشَّعر ، وحَلْق العانة وغير ذلك .

حصى الخذف – بخاء مفتوحة فذال ساكنة معجمتين ففاء وروى بالحاء المهملة . وهو الرمى بالحصى . بالأصابع وكانت العرب ترمى بها على وجه اللعب تجعلها(١) بين السبابة والإثهام من اليد اليسرى . ثم تقذف(١) بالسبابة اليمنى زاد الليث : أو تجعلها ما بين سبابتيك(١) واختلف فى قدرها فقيل : مثل الباقلاء . وقيل : مثل النواة ، وقيل : دون الأنملة طولا وعرضا .

معرَّ س<sup>(۹)</sup> .

الطَّامي - بطاء مهملة ، فألف ، فميم ، فتحتية : العظيم (١٠) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) فى ز : الجبل .

<sup>(</sup>٣) فى ز : الجبال .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) في ز : الأظفار .

<sup>(</sup>٦) في ز : تجعل .

<sup>(</sup>٧) في ز : تقذفه .

<sup>(</sup>۸) فی ز : سبابتك .

<sup>(</sup>٩) المعرس : موضع التعريس ، وبه سمى معرس ذى الحليفة . عرس به النبى عَلِيلَة ، وصلى فيه الصبح ثم رحل . والتعريس نزول المسافر آخر الليل . النهاية .

الوسيم: بواو مفتوحة فسين مهملة مكسورة فتحتية فميم: الحَسَن الوضي . الصهباء: بصاد مهملة مفتوحة. فهاء ساكنة ، فموحدة ، فألف ، وبالمد: ناقة رسول الله – عليه .

الصهوبة: حمرة يعلوها سواد.

الجِران – بكسر الجيم ، وراء مفتوحة ، فألف ، فنون : باطن العنق ، وقد تقدم . تقصع – بوفقية مفتوحة [فقاف ساكنة فصاد مفتوحة ()] فعين مهملتين : تمضغ مضغا شديدا وتحك () بعض أسنانها ببعض ، وقيل : قَصْعُ الجِرَّة : خروجها من الجوف ، إلى الشدق ومتابعة بعضهم بعضا ، وإنما تفعل ذلك الناقة إذا اطمأنت ، أو خافت شيئا .

اللُّعاب - بلام مضمومة فعَيْن مهملة فألف ، فموحدة : الماء السائل من الفم .

شرح غريب خطبته – عَيْنَا لِهِ – يوم النحر .

الأغراض - بهمزة مفتوحة فعين مهملة ساكنة ، فراء فألف فضاد معجمة جمع عِرْض : وهو موضع المدح والذم من الإنسان ، سواء كان فى نفسه ، أو فى سلفه ، أو من يلزمه أمره (٣) ، وقيل هو جانبه الذى يصونه من نفسه ، وحسبه ويحامى [عليه (١)] أن ينتقص ، ويثلب . وقال ابن قتيبة : عِرْض الرجل نفسه وبدنه لا غير (٥) .

وَيَحْكُم – بواو مفتوحة ، فتحتية ، فحاء مهملة : كلمة ترحم ، وتوجع (') .

وَيْلَكُم – بواو مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فلام . المراد بها هنا : التعجب .

الِبَضْعَة – بباء مفتوحة ، وقد تكسر ، فضاد معجمة ساكنة ، فعَيْن مهملة مفتوحة . فتاء تأنيث : القطعة من اللحم .

يَزْدَلِفْن – بتحتية مفتوحة ، فزاى ساكنة ، فدال مهملة ، مفتوحة ، فلام مكسورة ، ففاء ساكنة فنون : يَقْرُبْن .

وَجَبَتْ جُنُوبها – بواو ، فجيم ، فموحدة مفتوحات : سقطت .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: تحل والصواب يقتضي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) فی ز : يلزمها مرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصول كلمة غير واضحة ، وما أثبتناه من النهاية وما بين معكوفين أيضا ، فالعبارة واحدة .

<sup>(</sup>٥) النهاية ١١/٣.

<sup>(</sup>٦) في ز : وتوجه .

رَسَلًا : براء – فسين مهملة فلام(١) مفتوحات . ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين .

المُوسى - بميم مضمومة ، فواو فسين مهملة : آلة الحلاق .

الناصية بنون ، فألف ، فصاد مهملة مكسورة ، فتحتية : أعلى الرأس .

الباءة – بموحدة فألف فهمزة فتاء تأنيث : الجماع .

طواف الصُّدَر – بصاد ، فدال مهملتين مفتوحتين [ من الرجوع(٢)] .

المَجُّ – بميم مفتوحة فجيم : القذف .

السُّقَاية(٣) بسين مهملة مكسورة ، فقاف ، فألف ، فتحتية ، إناء يشرب فيه .

مسجد الخَيف - بخاء معجمة [مفتوحة ( ) ] فتحتية ساكنة ، ففاء : ما ارتفع من مجرى السيل ولذا ( ) يسمى مسجد الخيف . لأنه بمنى [ في ] سفح جبلها .

الجَمرة – بجيم مفتوحة فميم ساكنة فراء: الحصى الصغار، والمراد [هنا]: مجتمع الحصى.

العَقَبَة – بعين مهملة ، فقاف ، فموحدة ، مفتوحات : كل مرقى صعب من الجبال ، والمراد [به(۲)] هنا التي بمني .

شرح غريب خطبته عَيْكُ في [ثاني(١)] يوم النحر .

بدور(<sup>٧)</sup> الشَّفْرَة – بشين مفتوحة ، ففاء ساكنة ، فراء ، فتاء تأنيث : السكين العريضة . الأزناد :

خَبْتُ الجميش .

الخَبْت بخاء معجمة مفتوحة ، فموحدة ساكنة ، فمثناة فوقية : الأرض الواسعة . والجميش بجيم مفتوحة ، فميم مكسورة ، فتحتية ، فشين معجمة : [التي لا نبات فيها(٢)].

<sup>(</sup>۱) فیما عدا ز : قراء .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) فى ز : فى الرجوع ولا مكان لها .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) فى ز : وكذا .

<sup>(</sup>٦) في ز : محيي .

<sup>(</sup>٧) لعل مقابلها سقط من الأصول .

المُحَصَّب - بميم مضمومة فحاء . فصاد . مهملتين مفتوحتين للشُّعب الذي مخرجه إلى الأبطح ، أو موضع رمي الجمار .

القُبة – بقاف مضمومة . فموحدة : بناء مرتفع .

الحَزْوَرَةُ - بحاء مهملة مفتوحة فزاى ساكنة فواو فراء مفتوحتين : موضع بمكة عند باب الحَنَّاطِين : باعة الحِنْطَة .

جماع ابواب سيرته صلى الله عليه وسلم فى قراءة القرآن 

# الباب الأول

### فى قراءةٍ كان كثيرًا ما يقرأ بها .

روی (۱) ابن أبی شیبة ، وأحمد ، والشیخان ، وأبو داود ، والترمذی . فی « الشمائل » والنسائی ، والبیهقی ، عن عبدالله بن مُغَفَّل قال : قرأ رسول الله عَلَیْتُ عام الفتح فی مسیره سورة علی راحلته ، فرجَّع فیها (۱) .

وروى عبدالرزاق ، وعبد بن حمد ، وابن المنذر ، وابن نصر عن قتادة : قال : « بلغنا أن عامة قراءة رسول الله عَيْلِيَّةُ الْمدّ »(١٠) .

وروى الخطيب عن النعمان بن بشير – رضى الله تعالى عنه : «أن رسول الله عَلَيْكُ [قرأ<sup>(۱)</sup>] ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السَّلم ﴾ قال محمد بن المنتشر <sup>(۱)</sup> بنصبه السين <sup>(۱)</sup> .

وروى أبو نصر السجزى فى الإنابة ، عن عبدالرحمن بن أبزى(›› ، إلى السَّلم بنصب السين(^› .

وروى الحاكم ، وابن مردوَيه قال : «كان رسول الله عَيْقِ يقرأ هذه الأحرف ﴿ أَدْخُلُوا فِي السّلْمِ ﴾ ﴿ وَإِن جَنْحُوا للسَّلْمِ ( ) ﴾ ويدعو » .

<sup>(</sup>۱) فی ز : قراءته .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : أيضا .

<sup>(</sup>۳) يرجع إلى الخبر في المسند ٨٦/٤ والبخاري بشرح فتح الباري في مواطن منها ١٣/٨ ، ٥٨٣ ومسلم بشرح النووي ٤٤٨/٢ وأبو داود في سننه ٧٤/٢ وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبري كما في تحفة الأشراف ٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود عن قتادة قال : سألت أنسا عن قراءة النبي عَلِيُّ فقال : كان يمد مدا ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : النشير .

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>۷) فیما عِدا ز : البزی .

<sup>(</sup>A)

<sup>(</sup>٩) نقل القرطبي عن الكسائي قال : المسّلم والسّلم بمعنى واحد . وكذا هو عند أكثر البصريين ، وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما ، فقرأ – في البقرة – ( ادخلوا في السبّلم ) وقال : هو الإسلام ، وقرأ في الأنفال والتي في سورة عمد عليه ( السبّلم ) بفتح السين وقال : هي بالفتح المسالمة ، وأنكر المبرد هذه التفرقة . وقال : عاصم الحجدري : السبّلم : الإسلام . والسبّلم : الاستسلام . تفسير القرطبي ٨٣١/١ .

وعن على – رضى الله تعالى عنه – أن النبى عَيَّالِيَّهُ قرأ : ﴿ مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الْأُوْلَيَانِ (١) ﴾ ابن مردويه والخطيب عنه . «أن النبي – عَيِّلِيَّهُ – قَرَأً ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾ وقرأ كلَّ شيء في القرآن (٢) .

<sup>(</sup>١) قال ابن السرى : المعنى استحق عليهم الإيصاء .

وُعقب الْقرطبي فقال : المعنى عند أهل التفسير : من الذي استحقت عليهم الوصية ، و ( الأوليان ) بدل من قوله ( فآخران ) وهناك توجيهات أخرى القرطبي ٢٣٥٦ ويراجع بشأن الخبر تفسير ابن كثير ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۴

### الباب الشاني

في آدابه – عَرِيْكُ – في تلاوة القرآن .

وفيه أنواع :

الأول : في مَدِّه – عَيْكُ – صوته بالقرآن وترتيله .

وروى البخارى وابن سعد عن قتادة - رحمه الله تعالى - قال : «سئل (۱) أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - كيف كانت قِراءة رسول الله عَلَيْسَةُ ؟ قال : [ يمدّ (۲) ] مَدًّا . ثم قال : « بسم الله الرحمن الرحيم » يَمُدُّ ببسم الله ، ويمد بالرحمن ، ويمد بالرحيم » رواه عبد ابن حميد ، وعبد الرزاق [ وابن ] المنذر وابن نصر ، عن قتادة قال : بلغنا أن عامة قراءة رسول الله - عَلَيْسَةً - المدّ (۱) .

ورواه الدار قطنى ، عن أم سلمة - رضى الله تعالى عنها - قالت : [كان رسول الله عنها الحراط المستقيم ، عن أم الله يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين ، إهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين ) فقطعها [آية آية وعدها عد الأعراب ، وعد (بسم الله الرحمن الرحيم) آية ولم يعد عليهم () يقطع بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين .

وروى الحاكم وقال على شرطهما وأقره الذهبي عنها قالت : «كان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين يقطعهما حرفا حرفا (٧) » .

ورواه الخلعى عنها . أن النبى عَلَيْتُهُم كان يعد ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ آية فاصلة ، الحمد لله رب العالمين . مالك يوم الدين . وكذا كا يقرؤها ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم ﴾ إلى آخرها آية سبع وعقد بيده اليسرى . وجمع بكفَيْه (^) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى إحدى روايتى البخارى ورواية ابن سعد : سألت .

<sup>(</sup>٢) استكمال من المرجعين . وفي ابن سعد : يمد صوته مدا .

<sup>(</sup>٣) البخاري بشرح فتح الباري ٩٠/٩ والطبقات الكبري ٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) يراجع فتح البارى ٩١/٩ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ٣٠٧/١ وما بين معكوفات استكمال منه . وضعف في المغني إسناده .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٨) بنحو لفظه أخرجه فى المستدرك عن عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة . وقال الحاكم : عمر بن هارون أصل فى السنة ولم يخرجاه . وعقب عليه الذهبي فقال : أجمعوا على ضعفه وقال النسائى : متروك . مستدرك الحاكم ٢٣٢/١ .

وروى الإمام أحمد ، وأبوداود والترمذى . عن أم سلمة – أنها سئلت عن قراءة رسول الله عليه الله عليه على الله على الرحم الرحم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين (١) ﴾ » .

وروى إسحاق بن راهويه ، عن ابن أبى مليكة أن عائشة – رضى الله تعالى [عنها(٢)] سئلت عن قراءة رسول الله عَلِيْكُ فقالت : افتقدرون على ذلك ؟ كان يقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم . [ الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ") ] يرتل آية آية (١) .

وروى ابن أبى خيثمة [ عنه (٣) ] عن بعض أزواج النبى عَلَيْكُ أنها سئلت عن قراءة رسول الله عَلِيْكُ أنها سئلت عن قراءة رسول الله عَلِيْكُ فقالت : إنكم لا تستطيعون ، فقالوا أخبرينا بها . فقرأت قراءة مترسلة (٥) » .

وروى النسائى عن يعلى بن مَمْلك (٦) أنه سأل أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – عن قراءة رسول الله عَلَيْتُ في صلاته . قالت : مَالكُم وصَلَاتَه ؟ . ثم نَعَتَتْ حرفا حرفا (٧) .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن حُذيفة - رضى تعالى عنه - قال : « صليت مع رسول الله عَلَيْكُ ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها حرفا حرفا . لا يمر بذكر جنة إلا وقف وسأل ، ولا يذكر نّاراً إلا تعوّذ حتى قرأ النساء ، والبقرة ، وآل عمران ، على تأليف عبدالله بن مسعود ، ثم رفع وذكر الحديث (^) » .

وروى أيضا عن محمد بن كعب القرظى - رضى الله تعالى [ عنه ] (٢) - قال : «كانت قراءة رسول الله عليه مفسرة حرفا حرفا (٩) . » .

وروى أيضا عن حفصة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله – عَلَيْكُم – يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها^^) / .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٣٠/٦ وسنن أبي داود ٣٧/٤ وصحيح الترمذي ١٨٥/٥ وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٤) تقدم عند الحاكم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد باختلاف في بعض لفظه ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: مخلد. والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۷) الخبر أخرجه النسائي في المجتبى ۱٤١/۲ كما أخرجه أبو داود في السنن ۷۳/۲ والترمدي في صحيحه ۱۸۲/۰ وقال : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٨) أخرج أحمد نحوه . وليس فيه ذكر قراءة عبد الله بن مشعود ٣٩٧/٥ وقال في المنتقى أخرجه أحمد ومسلم والنسائي ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) مستد أحمد ٢/٥٨٦ .

الثانى : في جهره عَلِيْكُم بالقراءة أحْيانا .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن كريب – رحمه الله تعالى – قال : سألت ابن عباس فقلت : كيف كانت قراءة رسول الله عَيْقِيلُهُ ؟ فقال : «كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا(١) » .

وروى الطيالسي – برجال ثقات – عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « كنتٍ أسمع قراءة رسول الله عَلِيْقَةُ من البيت وأنا في الحجرة(٧) » .

وروى ابن أبى عمر عن يحيى بن يعمر - رحمه الله تعالى - قال : سألت عائشة رضى الله تعالى عنها - هل كان رسول الله عليه يرفع صوته من الليل إذا قرأ ؟ قالت : « ربما رفع ، وربما خفض » قال : « الحمد لله الذي جعل في الدين سعة (^) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي في « الشمائل » عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « كانت قراءة النبي عَلَيْتُ على قدر ما يسمعه من في الحجرة(١٠) » .

وروى أبو داود عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كانت قراءة رسول الله على الله بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً (١٠٠) » .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : الخفيفة .

<sup>(</sup>٣) يراجع حديث حذيفة في المنتقى بشرح نيل الأوطار ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ٩٨/٢ وما بين معكوفين استكمال منه .

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٨) رواه ابن نصر من حديث أبي هريرة . جامع الأحاديث ٥/١٨١ .

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود ٣٧/٢ وأخرجه الترمذي في الشمائل كما في تحفة الأشراف ٥٨٥٠ .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود ۲/۲۳ .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى ، عن عبدالله بن أبى قيس قال : سألت عائشة - [ رضى الله تعالى عنها(١) ] - كيف كانت قراءة رسول الله عَلَيْكُ بالليل ؟ أَيَجْهَرُ أَم يُسرُّ ؟ قالت : ( كل ذلك كان يفعل وربما جهر وربما أُسرَّ (١) . » .

وروى الإمام أحمد ، والبيهقى ، عن أم هانىء قالت : « كنت أسمع قراءة رسول الله عَلَيْسَالُهُ وَاللهُ عَلَيْسَالُهُ [ بالليل<sup>٣</sup> ] وأنا على عريشي هذا وهو عند الكعبة (١٠) » .

وروى أبو داود ، والبيهقى ، عن غُضَيف بن الحارث : قال : سألت عائشة أكان رسول الله يجهر بالقرآن أم(°) يخافت [ به(۳) ] ؟ قالت : «ربما جهر وربما خافت(۲) » .

وروى ابن عدى ، عن أنس بن مالك – رضى الله [ تعالى () ] عنه – قال : كانت قراءة رسول الله – عَلَيْكُ به – إذا قام من الليل الزمزمة ، فقيل يا رسول الله لو رفعت صوتك فقال : إنى () أكره أن أوذِي جليسي ، أو أوذي أهل بيتي ، في سنده عمر بن موسى وهو متروك (^) .

### الثالث : في ترجيعه عَيْنِ في قراءته وتَرْكه ذلك أحْيانا .

روی (٩) الشیخان عن معاویة بن قُرّه قال : «سمعت عَبْدُ اللهِ بْنَ مُعَفَّل المُزَنِی - رضی الله تعالی عنه - یقول : «قرأ رسول الله عَلَیْتُ عام الفتح فی مسیر [له (١٠)] سورة الفتح علی راحلته ، فرجّع فی قراءته قال معاویة : لولا أنی أخاف أن یجتمع علی الناس لحکیت لکم قراءته » ، وفی لفظ «لو شئت أن أحکی لکم قراءة رسول الله عَلَیْتُهُ وهو علی ناقته أو جَمَلِهِ وهو یسیر به ، وهو یقرأ سورة الفتح قراءة لیّنة وهو یرجع فیها ، وفی لفظ ثم قرأ معاویة قراءة ابن مُعَفّل وقال : لولا أن یجتمع الناس علیکم لرجعت کا رجع ابن مُعَفّل علی النبی عَلَیْتُهُ یوم

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٤٩/٦ والمجتبى للنسائي ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٣٤٢/٦ .

<sup>(</sup>٥) فى ز : أو .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ٥٨/١ أخرجه في الطهارة وأخرجه ابن ماجه أيضا ٤٣٠/١ .

<sup>(</sup>٧) في ز : إنني .

<sup>(</sup>٨) في حديث أبي سعيد عند أبي داود : اعتكف رسول الله عَيْظَةً في المسجد ، فسمعهم يجهرون بالقراءة ، فكشف الستر وقال : « ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة » أو قال : في الصلاة . سنن أبي داود ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>١٠) تكملة من مسلم ٢/٨٤٤ .

الفتح ، وهو على ناقته ، أو على حمار (١) ، وهو يسير وهو يقرأ سورة الفتح ثم رجع ، فقال ابن أبى إياس : لولا أنى أخشى أن يجتمع الناس علينا قرأت ذلك اللحن وقال : هاه : ومدَّه (١) .

ورواه ابن أبى شيبه ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والترمذى فى «الشمائل» والنسائى ، والبيهقى ، عن عبدالله بن مُغَفَّل قال : قرأ رسول الله عَلَيْكُ عام الفتح فى مسيره سورة على راحلته فرجَّع فيها(٢) » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك وقال: في سنده عمرو بن موسى وهو متروك ، عن أبي بكرة - رضى الله تعالى عنه - قال: «كانت قراءة رسول الله علي الله تعالى عنه - قال: «كانت قراءة رسول الله علي الله تعالى عنه عنه ترجيع (١٠) » .

وروى أيضا عن قتادة – رضى الله تعالى عنه (°) – قال : « لم يبعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه ، حسن الصوت ، وكان نبيكم عَلِيْكُ أحسنهم وجها ، وأحسنهم صوتا ، وكان من قبله يُرَجِّعُون ولا يمدون ، وكان هو يمد ولا يرجع » , رواه ابن سَعْد بلفظ : «كان لا يمد كل المد (°) » .

الرابع : فيما كان يقوله إذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب أو بغير<sup>(۷)</sup> ذلك في الصلاة وخارجها .

وروى مسلم ، عن حذيفة – رضى الله تعالى (^) عنه – قال : « صليت (^) مع رسول الله على الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الله وفيه : وقرأ مترسللا (١٠) ، إذا مَرَّ بآية فيها تسبيح سبَّع ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوَّذَ (١١) » .

<sup>(</sup>١) ليس فيما لدى من المراجع لفظة حمار ولعلها في الكبرى عند النسائي .

<sup>(</sup>٢) يرجع إلى الخبر في البخاري بشرح فتح البارى ١٣/٨ ، ٥٨٣ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١٢/١٥ ولفظ الأخير أتم . وفي مسلم بشرح النووى ٤٤٨/٣ و الخبر أخرجه أيضا أبو داود في السنن ٧٤/٢ والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى التحقيق السابق .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي بردة وقال الهيثمي : فيه من لم أعرفه . مجمع الزوائد ١٦٩/٧

<sup>(</sup>٥) فى ز : رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) يراجع زاد المعاد ١٣٤/١

<sup>(</sup>٧) فى ز : أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : عنها .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : قمت .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز : ترسلا .

<sup>(</sup>١١) جزء من حديث حذيفة عند مسلم ٤٣٠/٢ وقد مر من قبل ، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يراجع تحفة الأشراف ٤١/٣ .

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى، عن عوف بن مالك – رضى الله تعالى عنه – قال: «قمت مع رسول الله عَلَيْكُ فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام [ يصلى (') ] وقمت معه فبدأ فاستفتح ﴿ البقرة ﴾ لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوّذ (').

وروى الإمام أحمد ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : كنت أقوم مع رسول الله عنها الله عنها الله عنها من وكان يقرأ بسورة ﴿ البقرة ، وآل عمران ، والنساء ﴾ ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ، ولا يمر بآية فيها بشارة الا دعا لله عز وجل ورغب إليه (٢) » . رواه ابن داود ، عن مسلم بن مِخْرَاق ، وقال : سألت عائشة فذكره .

وروى الإمام أحمد، عن أبي ليلي – رضى الله عنه – قال: «سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذِكْر الجنة والنار، فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار، ».

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله على الله عنهما – أن رسول الله على الله كان إذا قرأ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قال : سبحان ربى الأعلى ٥٠ » .

وروى أبو داود وغيره عن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ قرأ ﴿ وَلاَ اللهُ عَلَيْكُ قرأ ﴿ وَلاَ اللهُ عَلَيْكُ مَرات (٧) ، وأخرجه الطبراني بلفظ ثلاث مرات (٧) ، وأخرجه البيهقي بلفظ قال : رب اغفر لي آمين (٨) .

وروى أبو داود عن موسى بن أبى عائشة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رجل من الصحابة – رضى الله تعالى عنهم – يصلى فوق بيته ، فكان إذا قرأ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِى الْمَوْتَى ﴾ قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ (١) » .

<sup>(</sup>١) استكمال من المسند .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٤/٦ وسنن أبي داود ٢٣٠/١ والمجتبى للنسائى ١٧٧/٢ وأخرجه أيضا الترمذي في الشمائل كما في تحفة الأشراف ٢١٣/٨ وللحديث بقية .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٤/٣٤٧ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٣٢/١ ، ٣٧١ وسنن أبى داود ٢٣٣/١ وكان فى الأصل : العلى الأعلى . وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود ٢٤٦/١ وأخرجه الترمذي أيضا وقال : حسن صحيح الترمذي ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) رجاله ثقات مجمع الزوائد ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، وثقه الدارقطني ، وأثنى عليه أبو كريب ، وضعفه جماعة . مجمع الزوائد ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود ٢٣٢/١ وفي بعض النسخ بكي وأكثر النسخ المعتمدة باللام .

وروى عبد بن حميد ، عن قتادة : أن رسول الله عَلَيْتُ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ يقول : بلي وأنا على ذلك من الشاهدين (١) .

وروى أيضا عن صالح أبى الخليل قال : «كان رسول الله عَلَيْتُ إذا أتى هذه الآية ، قال : سبحانك فبلى » .

وروى عبد الرزاق ، وعبد ، عن قتادة ، « أن رسول الله عَلَيْتُ كَانَ إِذَا قُرَأَ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ قال : سبحانك ، وبلى » .

وروى ابن مردویه ، عن البراء ، عن ابی هریرة [وا<sup>(۱)</sup>] بن النجار ، عن أبی أمامة وعبد [بن حمید<sup>(۱)</sup>] ، وأبو داود ، والبیهقی ، عن رجل من الصحابة – رضی الله تعالی عنهم – أن رسول الله علیه کان إذا قرأ هذه الآیة قال : «سبحانك ربی ، وبلی<sup>(۱)</sup>».

الخامِس: في قدر ما كان يقرأ من القرآن في كل ليلة (4) .

روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والبيهقى ، والطبرانى ، عن أوس بن حذيفة قال : « قَدِمْنا على رسول الله عَيْلِيّهِ [ في ] ( ) وفد ثقيف وذكر الحديث وفيه : فأنزل رسول الله عَيْلِيّه بنى مالك فى قبّة [ له ] ( ) فكان يأتينا فى كل ليلة بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه ، حتى يراوح بين رجليه [ من ] ( ) طول القيام ، فلما كانت ليلة أبطأ ( ) عن الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا له : لقد أبطأت عنا الليلة فقال : إنه طرأ عَلَى جُزْئى ( ) من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه ، قال أوس : سألت أصحاب رسول الله عَيْلِيّه قالوا : ولفظ الطبرانى : كيف رسول الله عَيْلِيّه يُولِيّه عُدْن وسيعاً وتسعاً ، وإحدى عشرة ، وترب المفصل من قاف حتى يتمه ( ) .

وروى الطبرانى ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله – على الله عنه بيالة أنه بيالية بيالية بيالية بيالية أنه بيالية بيالية أنه بيالية بيالية أنه بيالية بيالية أنه بيالية بيالية بيالية أنه بيالية أنه بيالية أنه بيالية أنه بيالية أنه بيالية بيا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة جامع الأحاديث ١٨١/٥ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٣) الخبر عند أبي داود مر من قبل ٢٣٢/١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبري ٣١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : وروى .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المراجع .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : جزء والتصويب من أبي داود .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٣٤٣/٤ وسنن أبى داود ٥٥/٢ والمعجم الكبير للطبراني ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>٩) رواهِ الطبراني في الأوسط ، وفيه مظاهر بن أسَّلم وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين وجماعة . مجمع الزوائد ٢٧٤/٢ .

وروى الإمام أحمد – برجال ثقات – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلَيْظُةٍ يقرأ في كل ليلة ببنى اسرأئيل والزُّمَر »(١) .

#### تنبيهات:

## الأول :

حدیث ابن عباس – رضی الله [تعالی(°)] عنهما قُرِی عند رسول الله عَلَیْكِ قرآن وأُنْشِدَ شِعْر ، فقیل یا رسول الله أقرآن وشعر ؟ قال : نعم . رواه أبو یعلی من طریق الكلبی و هو متروك(۱) .

#### الثاني :

قال أبو الحسن الضحاك : أصح طرق الحديث (٢) الواردة في صفة قراءته عَلَيْكُ حديث أنس وعبدالله بن مُغَفّل .

والجمع بين حديث : أنه عَيْنِ كان يرتل ويمد صوته ، وأنه كان يُرَجِّع : أن مَدّ الصوت والترتيل لاينافي الترجيع ، فقد يمد صوته مُرحِّعا ، وأما رواية أنه كان لا يُرَجِّع ، فحديث عبدالله بن مُغَفَّل في الترجيع أثبت ، ويصح الجمع بينهما بأن يقال : كل واحد من الرواة روى عنه ما سمع . فكان ابن مغفل قد سمع قراءته بالترجيع ، وسمعه غيره يقرأ ولا يرجع ، إذ لا يصح أن يكون النبي عَيْنِيَةُ على [حال (^)] واحد في قراءته إذ صح عنه أنه كان مرة يجهر بالقراءة ومرة لا يجهر .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٦٨/٦ ، ١٢٢ ، ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : يوم صلاة خلافا لرواية المسند : صلى بنا رسول الله عَيْلِيَّةٌ صلاة ، صلى الصبح فقرأ ، أنه صلى النبي عَيْلِيَّةٌ الصبح .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : فردد والتصويب من المسند .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢/١/٣ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٦) يراجع التحقيق الذي أورده الشوكاني في المنتقى ، باب ما تصان عنه المساجد ١٧٤/٢ ..

<sup>(</sup>٧) في ز : الأحاديث .

<sup>(</sup>٨) لم ترد في ز .

### الباب الشالث

## في محبته عَلِيْنَةٍ لسماع القرآن من غيره .

روى عن أبى موسى [ أن النبى عَلَيْكَةً وعائشة مرا بأبى موسى (') ] . وهو يقرأ فى بيته فقاما يسمعان لقراءته ، ثم إنهما مضيا فلما أصبح لقى أبا موسى رسولُ الله عَلِيْكَةً فقال : يا أبا موسى مررت : البارحة ومعى عائشة ، وأنت تقرأ فى بيتك ، فقمنا واستمعنا ، فقال له أبو موسى يارسول الله : لو علمت لَحَبَّرُ ثُه تَحْبيراً (') .

وروى أيضا بسند حسن ، عن أنس - رضى الله [تعالى "] عنه - قال : قعد أبو موسى في بيته واجتمع إليه ناس فأنشأ " [يقرأ ] عليهم القرآن [قال : فأتى ") رسول الله عيلهم أو بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن فقال رسول الله عيله عنه أنه قعد في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن فقال رسول الله عيله أتستطيع أن تُقْعِدَني من حيث لا يراني أحد منهم ؟ قال : نعم . فخرج رسول الله عيله فأقعده الرجل من حيث لا يراه [منهم") أحد ، فسمع قراءة أبي موسى ، فقال : [إنه ") يقرأ على مِزمار من مزامير آل " داود ") .

وروى الشيخان عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه قال : قال [لى "] رسول الله على الله على الله على الله أقرأ عليك أنزل ؟ قال : أحب أن أسمعه على الله أقرأ عليك أنزل ؟ قال : أحب أن أسمعه من غيرى ، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ قال : حسبك الآن . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان (^) .

<sup>(</sup>١) استكمال من رواية ابن حجر للحديث من أبي يعلى .

<sup>(</sup>٢) وقع عند البخارى مختصرا : ياأبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود .

وعنـد مســـلم: «لــو رأيتني وأنــا اســتمع قــراءتك البارحــة . ٤٤٨/٢ . ولفــظ المصنـف أحــرجه أبو يعلى . البخــاري بشــرح الفتـــح ٩٣/٩ ، ٩٣ .

وفي إسناد الخبر خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٧١/٧ .

<sup>(</sup>۳) زیادة من ز

<sup>(</sup>٤) استكمال من أبى يعلى .

<sup>(</sup>٥) استكمال من أبي يعلى .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : أبي والتصويب من أبي يعلى .

<sup>(</sup>٧) مسند أبى يعلى ١٣٤/٧ وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٣٦٠/٩ .

<sup>(</sup>٨) البخارى بشرح فتح البارى ٩٤/٩ ومسلم بشرح النووى ٢/٤٥٤ .

# الباب الرابع

في قراءته عَلِيْنَةٍ على أبي بن كعب سورة ﴿ لم يكن الذين كفروا ﴾ بأمر الله تعالى .

روى الشيخان ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكَ لأبتى بن كعب – رضى تعالى عنه : إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : ﴿ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا ] قال : وسمانى ؟ قال : نعم . فبكى (۱) .

وروى الإمام أحمد ، والحاكم ، والترمذى ، وقال حسن صحيح ، والضياء والطبرانى عنه ، أن النبى عليه قال : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه ﴿ لَمْ يَكُنْ ﴾ ، وقرأ عليه (") : إن ذاتَ الدين عند الله الحنيفيّة [ المسلمة (") ] لا المشركة ولا اليهودية ، ولا النصرانية ، ومن يعمل خيرا فلن يُكفره ، وقرأ عليه ، لو كان لابن آدم واد [ من مال (") ] لابتغى إليه ثانيا [ ولو كان له ثانيا (") ] لابتغى إليه ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (") .

وروى الطبرانى فى الأوسط عن أُبَىّ – رضى الله عنه قال : « إنى عرضْتُ على النبى عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ آن وقال : أمرنى جبريل أن أعرض عليك القرآن (°) » .

وروى الطبرانى [ في (٢٠) ] الأوسط ، وابن عساكر عنه قال : قال رسول الله عَيْسَاتُهُ يا أبا المنذر « إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن : قلت يارسول الله ، بالله آمنت ، وعلى يديك أسلمت ، ومنك تعلمت . فرد النبى عَيْسَا القول ، فقال : يا رسول الله ، وذُكرت هناك ، قال : نعم . باسمك ونسبك في الملأ الأعلى ، قال : فاقرأ إذا رسول الله (٢٠) » .

<sup>(</sup>۱) البخاری بشرح فتح الباری ۷۲۰/۸ ومسلم بشرح النووی ۴۰۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) لفظ الترمذى : وفيها إنه ذات الدين .

<sup>(</sup>٣) استكمال من الترمذي .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٣٢/٥ وصحيح الترمذي ٧١١/٥.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٣١٢/٩.

<sup>(</sup>٦) زیادة من ز .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٣١٢/٩ .

وروى ابن أبى شيبة عن عكرمة ، قال : قال رسول الله عَيْظِيِّهِ - لأبى بن كعب : «إنى أمرت أن أقرئك القرآن » قال : وذكرنى ربى ؟ قال : نعم . قال() : فأقرأنى آية فأعدتها عليه() [ ثانية() ] .

<sup>(</sup>١) في ز : قال لي .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ز : عليك .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٤١/١٢ .

## الباب الخامس

فی عرضه(۱) القرآن علی جبریل فی شهر رمضان – کل سنة مرة ، وفی آخر رمضان صامه مرتین .

روى الإمام أحمد ، وابن سعد ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على عنه القرآن على جبريل فى كل رمضان فلما كان العام الذى مات فيه ، عرض عليه مرتين (١) » .

وروى البخارى عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ يعتكف من كل شهر رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذى توفى فيه اعتكف عشرين يوما وكان جبريل يعرض عليه القرآن كل رمضان مرة، فلما كان العام الذى توفى فيه عرض عليه مرتين (٢).

وسيأتى لهذا تتمه في أبواب مرضه عَيْضًا .

<sup>(</sup>١) فى ز : عرضه عليه . ز

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١/٥٧٦ والطبقات الكبرى ٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) البخارى بشرح ألفتح ٤٣/٩ .

جُمَّاعُ أبوابِ أَذْكَارِه ودَعَوَاتِه صلى الله عليه وسلم

# البساب الأول

في آدابه عَيْلِيٌّ في دعائه .

وفيه أنواع :

الأول: في استفتاح دعائه [عَلِيْكُ (١) ] بالثناء على الله تعالى .

روى ابن أبى شيبة ، عن سلمة بن الأكوع – رضى الله تعالى [ عنه(١) ] قال : « ما سمعت رسول الله عَلِيْكِ يَسْتُفتح دعاء إلا استَفْتَحه بـ «سبحان ربى الأعلى [ العلى(١) ] الوهاب » . ورجاله رجال الصحيح ، غير عمر بن راشد(٢) اليمانى ، وَثَّقَهُ جماعة(٣) » .

الثاني: في أنه عَلِيلَةً [كان لا(١)] يسْجَع في دعائه.

روى الإمام أحمد ، عن الشعبى – رحمه الله تعالى – أن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : [له(٤)] : اجتنب السجع . من الدعاء ، فإن رسول الله عَلَيْتُ وأصحابه كانوا لا يفعلون(٥) » .

الثالث : في تكراره - عَيْنِ - في دعائه (١) ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً [ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (١) ] الآية .

روى (٤) أبو الحسن بن الضحاك ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عَلَيْكَ له دعاء بمائة مرة يَفْتِح بها ويَخْتِم بها ﴿ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيا حسَنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ولو دعا بدعوتين لجعلها إحداهما (٧) » .

<sup>(</sup>١) لم برد في ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: والد والتصويب من المرجع وعمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليمامي: روى عن إياس بن الأكوع ونافع مولى ابن عمر وغيرهما ضعفه أحمد وابن معين ولينه أبو زرعة ، وقال البخارى: حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم. يراجع تهذيب التهذيب ٧- ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٦/١٠ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى من حديث ابن عباس ١٣٨/١١ .

<sup>(</sup>٦) في ز: في دعائها .

<sup>(</sup>٧) أخرج البخارى نحوه في التفسير ١٨٧/٨ والدعاء ١٩١/١١ .

وروى بقى بن مخلد عنه – قال : [كان''] فى أول دعاء رسول الله عَيْمِالَيْهُ وفى وسطه ، في آخره ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ'' ﴾ .

الرابع: في رفعه - عَلِيلَةً - يديه في دعائه وكيفية رفعهما .

وروى الطيالسي ، عن جابر بن عبدالله – رضى الله تعالى عنهما – أن رسول الله عَلَيْسَةُ « لما أصابه الكرب يوم الأحزاب ألقى رداءه ، وقام مُتَجَرِّدًا ورفع يديه مَدًّا ودَعا » .

وروى مُسَدَّدٌ برجال الصحيح ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – « أنها رأت رسول الله عَلَيْتُهُ يدعو يرفع يديه » الحديث (٣) .

وروى أبو يعلى ، عن البراء – رضى الله [ تعالى (¹) ] عنه – أن رسول الله عَلَيْتُ إذا أصابتُه شدة ودعا رفع يدَيْه في الدعاء حتى رؤى بياض إبطيه .

وروى ابن أبى شيبة ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : « أخبرنى من رأى رسول الله عَلَيْكُهُ عند أحجار الزيت يدعو هكذا ، ببياض كفيه (٦) » .

وروى الإمام أحمد - بسند حسن - عن خلّاد بن السائب الأنصارى - رضى الله تعالى عنه - «أن رسول الله عَيْنِيَة كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه ، وإذا اسْتعاذ جعل ظاهر هما إليه (٧)».

وروى أيضا الإِمام أحمد – برجال الصحيح – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَلِيْكُ يرفع يَدَيْه ، يدعو حتى أنى لَأَسَأَم له مما يرفعهما (^^) » .

وروى البزار ، والطبرانى – برجال ثقات – وفيه إرسال عن أنس – رضى الله تعالى عنه : « رفع رسول الله عليه يديه بعرفة يدعو ، فقال أصحاب النبى عليه هذا الابتهال ، ثم حَاصَتْ الناقة ففتح إحدى يديه ، فأخذها وهو رافع الأخرى (٩) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) يرجع إلى ابن حجّر في الموطنين السابقين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد من حديثها المسند ١٦٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد فى ز ولعله حديث أبى برزة الأسلمى .

<sup>(°)</sup> أورده الهيثمى عن أبى يعلى من حديث أبى برزة الأسلمى وقال : فيه أبو هلال صاحب أبى برزة ، لم أعرفه ، ويزيد بن أبى زياد مختلف فيه وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ، ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٦) أخرج الحاكم بمعناه عن عمير مولى آبى اللحم المستدرك ٥٣٥/١ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٥٦/٤ من مسند السائب بن خلاد وإسناده حسن . مجمع الزوائد ١٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد بثلاثة أسانيد ، ورجالها كلها رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>٩) رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال : فرفع يديه ، فسقط زمام الناقة . فتناوله ورفع يديه ، وزاذ : هذا الابتهال والتضرع . ورجال البزار رجال الصحيح غير أحمد بن يحيى الصوفي ، وهو ثقة ، ولكن الأعمش لم يسمع من أنس . مجمع الزوائد . ١٦٨/١ .

وروى الطبرانى عن خَلاد بن السائب ، عن أبيه – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عنها لله عنه بن أبيه عنه كان إذا دعا رفع راحتَيْه إلى وجهه(١) » .

وروى الطبرانى – برجال ثقات – عن عبدالله بن الزبير – رضى الله تعالى عنهما – قال : لم [ یکن ](۲) رسول الله عمر الله عمر علیه حتى یفرغ من صلاته(۳) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو الحسن بن الضحّاك ، عنه ، قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا دعا رفع يديه حتى يرى بياض إبطَيْه (٥٠) » .

وروى القاضي أبو بكر الشافعي [ عن عائشة ] (١) – رضي الله تعالى عنها (٧) – قالت : « كان رسول الله عليسة يرفع يديه يدعو لأسأم (٨) مما يرفعهما (٩) » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : رأيت رسول الله عليات بعرفة بالموقف ، ويده إلى صدره كاستطعام المسكين (١٠) » .

وروى أيضا عن أبى سعيد – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْكُم يدعو بعرفة هكذا ، ورفع على بن (١١) الجعد يديه إلى السماء باطنهما إلى الأرض ، وظاهرهما إلى السماء (١١) » .

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه الطبراني ، وفيه حفص بن هاشم بن عتبة وهو مجهول . مجمع الزوائد ١٦٩/١٠ .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات . مجمع الزوائد . ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٤) قال المنذري : في إسناده عمر بن نبهان البصري ولا يحتج بحديثه . مختصر السنن للمنذري ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) من حديث أنس في المسند ١٨١/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز: عنهما.

<sup>(</sup>٨) في الأصول: لاأشمر والسآمة: الضجر.

<sup>(</sup>٩) مر عند أحمد بثلاثة أسانيد .

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه ضعيف . مجمع الزوائد ١٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>١١) فيما عدا ز : ابن أبي الجعد . يراجع تهذيب التهذيب ٢٨٩/٧ .

<sup>(</sup>۱۲) مجمع الزوائد ١٦٨/١٠ .

وروى ابن عَدى – بسند ضعيف – عن عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – قال : « رأيت رسول الله عَلِيْتُ يدعو هكذا وبسط سريج كفه اليسرى ، وقال : بأصبعه اليمنى يحركهما ، وفي لفظ: يحركها(١) بسبابته ».

[ و ](۲) روى أبو بكر بن خيثمة ، عن عمارة – رضى الله تعالى عنه – قال : رأيت رسول الله عليسيم يدعو على المنبر يشير بأصابعه(<sup>٣)</sup> » .

وروى مسلم، والبرقاني، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن أنس – رضي الله [تعالى](٢) عنه – «أن رسول الله عَلِيْكُ استسقى فمد يديه هكذا وأوماً بيده حيال ثندوتيه(٢) و في لفظ : ثَنْدُوتَه ، وجعل بطونهما إلى الأرض ، حتى رأينا بياض إبطيه<sup>(ه)</sup> وهو على المنبر<sup>(١)</sup> .

الخامس : في مسحه بيديه(٧) بعد فراغه من الدعاء . وتكريره الدعاء بنفسه إذا دعًا ، وتأمينه على دعاء غيره .

روى (^) أبو الحسن بن الضحاك ، عن ابن عمر – رضى الله [تعالى] (٢) عنهما – قال : « ما مد رسول الله عليسة يديه(٧) في دعاء فقبضهما إليه . حتى يمسح بهما وجهه(١) » .

وروى ألإمام أحمد ، والبيهقي – بسند فيه ابن لَهيْعة – عن يزيد بن أخت النمر الكندى : « أن رسول الله عَلِيْكُ كان إذا دعا رفع يديه ، ومَسَح وجهه بيدَيْه (١٠) » .

وروى الترمذي – وقال : غريب – عن عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا رفع يديه في الدعاء لم يَحُطَّهما حتى يمسح بهما وجهَهُ (١١) ».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٢) لم ترد فی ز .

<sup>(</sup>٣) هو من حديث عمارة بن رويبة أخرجه أحمد في المسند ١٣٦/٤ . أ

<sup>(</sup>٤) غير مضبوطة في الأصول.

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز: إبطه .

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووي ١/٢٥٥ ولفظ مسلم : حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الأعلى قال : يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه . (٧) فيما عدا ز: بيده .

<sup>(</sup>۸) فیما عدا ز : وروی .

 <sup>(</sup>٩) بلوغ المرام بشرح سبل السلام لابن الأمير ٢٩٧/٤.
 (٠) أخرجه أحمد من حديث السائب بن يزيد عن أبيه وقال عبد الله بن أحمد - والخبر من زياداته - وقد حالفوا قتيبة في إسناد هذا ِ الحديث ، وأبي حسب قتيبة وَهِم فيه ، يقولون عن خلاد بن السائب عن أبيه . مسند أحمد ٢٢١/٤ .

<sup>(</sup>١١) وفي رواية محمد بن المثنى : لم پردهما وقال : صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسي . صحيح الترمذي . 277/0

وروى الطبرانى – برجال ثقات – وأبو داود ، عن ابن مسعود – رضى الله تعالى [ عنه ] (°) قال : « كان أحب إلى رسول الله عَلَيْكُ أن يدعو ثلاثا ، ويستغفر ثلاثا(۱) » .

وروى البرقاني في «صحيحه» عنه ، قال : « كان رسول الله عَيْسَةُ إذا دعا دعا ثلاثا(٢) » .

وروى الطبرانى – بسند حسن – عن أبى أيوب – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله عليه إذا دعا بدأ بنفسه ") » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن ابن عباس – رضى الله عنهما – وعن أبى بن كعب – رضى الله تعالى عنه – [ أن رسول الله عَلَيْكُ ](١) كان(٥) : إذا ذكر أحدا فدعا له . بدأ بنفسه(١) » .

<sup>(</sup>١) قال المنذري : أخرجه النسائي . مختصر السنن للمنذري ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . مجمع الزوائد . ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن . مجمع الزوائد ١٥٢/١٠ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز : قال .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز

<sup>(</sup>٦) مع احتلاف يسير في اللفظ أخرجه أحمد في المسند ١٢١/٥ .

### الباب الشاني

فيما كان يقوله ويفعله إذا آوى إلى فراشه .

قال: باسمك أموت وأحيا رواه مسلم من حديث البراء(١) .

روى أبو عبد الله المحاملي ، عن أبى ذَرِّ – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عليه الله عنه أَخْيَا وأموت (٢) » .

وروى البخارى ، عن البراء بن عازب - رضى الله [تعالى] عنهما - قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا آوى إلى فراشه . نام على شقه الأيمن ، ثم قال : « اللهم (أ) أسلمت نفسى إليك ، ووجهت وجهى إليك ، [وألجأت ظهرى إليك ، وفوضت أمرى إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا (أ) إليك ] . آمنت بكتابك ، الذى أنزلت ، ونبيك الذى أرسلت » وقال رسول الله عَلَيْكُ من قالهن ثم مات ليلته مات على الفطرة » . ورواه هو وبقية الجماعة من تعليم النبي عَلَيْكُ للبراء (أ) .

وروى الجماعة إلا مُسْلِماً ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – أن رسول الله عَلَيْكُ « كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما ، فقرأ ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ . ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسهُ ووجهه (٧) وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات (٨) » .

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووى ٥٦٣/٥ بلفظ : اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد من حديث حذيفة رضى الله عنه المسند ٣٨٥/٥ ، ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

 <sup>(</sup>٤) عن ز : إنى .

<sup>(</sup>٥) استكمال من الصحيحين .

<sup>(</sup>٦) البخارى بشرح فتح البارى ٤٦٢/١٣ ومسلم بشرح النووى ٥٦٢/٥ وأخرجه الترمذي في صحيحه ٤٦٨/٥ وقال : حسن. والنسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٥٠/٢ . ٥

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : وجهه ورأسه .

<sup>(</sup>٨) البخارى بشرح فتح البارى ٦٢/٩ وسنن أبى داود ٣١٣/٤ وصحيح الترمذى ٤٧٣/٥ وقال : حسن غريب صحيح وأخرجه النسائي في الكبرى واليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٢٠/١٦ وابن ماجه مختصرا في السنن ١٢٧٤/٢ .

وروى مسلم ، والثلاثة ، عن أنس – رضى الله [تعالى] عنه – « أن رسول الله عَلَيْكُ كُلُمُ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فراشه ، قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا (٢) وكفانا وَآوَانَا ، فكم ممّن (٣) لا كافى له ولا مُؤوى (٤) » .

وروى أبو داود ، والنسائى عن حفصه زوج النبى عَلَيْكُ قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدُ وضَعَ يده اليمنى تحت خده ، ثم يقول : اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات مرات .

ورواه الترمذي ، من حديث البراء بمعناه وحَسَنَه ، ومن حديث خُذَيفة وقال : حسن صحيح (١) » .

وَرُوِى عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت : «كان رسول الله عَيْضَةُ يقول عند رقاده : « اللهم رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم ، أعوذ بك من شر كل دابة (›› » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : وأسفانا والتصويب من مسلم .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: من والتصويب من مسلم.

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : سوى والتصويب من مسلم ٥٦٦/٥ وسنن أبى داود ٣١٢/٤ وصحيح الترمذي وقال : حسن صحيح غريب ٥٠/٠٠ واليوم والليلة للنسائي كما في تحفة الأشراف ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) سنن ألى داود ٣١٠/٤ وأخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٢٨٠/١٦ . .

<sup>(</sup>٦) صحيح الترمذي ٤٧١/٥ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديثها بلفظ أتم من هذا . وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك . مجمع الزوائد ١٢١/١٠ . .

### الباب الشالث

## فيما كان يقوله عَيْسِكُم إذا طلع الفجر وإذا طلعت الشمس:

روى الإمام أحمد – برجال ثقات – عن عبدالله بن القاسم – رضى الله تعالى عنه – قال : « حَدَّثَتْنِي جَارَةٌ للنبي عَلَيْكُ أَنَّها كانت تسمع رسول الله عَلَيْكُ عند طلوع الفجر يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن فتنة القبر (۱) » .

وروى البزار ، عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله على الله الله الله العلم ، ومن [ لم ] ( ) يشهد بما شهدت الله الكتب شهادتى ، مكان شهادته : « الله أنت السلام ، ومنك السلام ، وإليك يعودُ السلام ، ياذا الجلال والإكرام [ نسألك ] أن تستجيب لنا دَعْوتنا ، وأن تُعطينا رغبتنا ، وأن تُغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك ، الله أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معيشتى ، وأصلح لى آخرتى التى إليها مُنقلبي ( ) » .

والله [ تعالى ]<sup>(°)</sup> أعلم .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) استكمال من المرجع وهو في الأصول : ومن شهد .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : شهد به .

 <sup>(</sup>٤) كشف الأستار ٢٣/٤ وقال الهيثمى: رواه البزار ، وفيه داود بن عبد الحميد وهو ضعيف وما بين معكوفين استكمال منه .
 مجمع الزوائد ١١٥/١٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ز ً.

## الباب الرابع

#### في استعاذته المطلقة

روى الطبراني ، وابن أبي شيبة - بسند صحيح - عن أنس - رضى الله تعالى عنه - « أن رسول الله عَلَيْكُ « [ كان ] يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا يَنفع ، وعمل لا يُرفع ، وقلب لا يَخشع ، ودعاء لا يُسمع » (١) » . ورواه ابن حبان بلفظ : « اللهم إنى أعوذ بك من نفس لا تشبع ، وأعوذ بك من صلاة لا تنفع ، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع ، وأعوذ بك من قلب لا يخشع » .

ورواه مسدد ، وأبو يعلى ، والنسائى ، عن ابن عمر [ و ] ، وابن أبى شيبة عن ابن مسعود والطبرانى عن ابن عباس ، ورواه الطبرانى ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – بلفظ : « اللهم إنى أعوذ بك من دعاء لا يسمع ، ومن قلب لا يخشع ، ونفس لا تشبع (٢) » .

وروى الحميدى – بسند صحيح – عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – « أن رسول الله على عنها – « أن رسول الله على عنها عنها بالله على عنها عنها بالله على الله على ا

وروى الحارث ، والبزار - بسند حسن - عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يدعو يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من الصَّمَم ( ) والبكم ، وأعوذ بك من المأثَم والمغرم » زاد البزار « وأعوذ بك من الغم » [ يعنى الغرق ] ( ) وأعوذ بك من الهم ( وأعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من الحيانة فإنها بئستُ البطانة ( ) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ١٨٨/١٠ وأخرجه أحمد أيضا المسند ١٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) المجتبى للنسائي ٢٢٣/٨ وأخرجه الترمذي في صحيحه عن ابن عمرو أيضا ٥١٩/٥ وقال : حسن غريب صحيح .

ويرجع إلى حديث ابن مسعود فى مصنف ابن أبى شيبة ١٨٧/١٠ وحديث ابن عباس رواه الطبرانى وقال الهيثمى : فيه يونس بن خباب وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٤٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بمعناه المسند ٢٤٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ز: الصم .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين لم يرد فى المرجعين . وقال البزار : لا نعلمه يروى بهذا التمام إلا عن أبى هريرة بهذا الإسناد . كشف الأستار ٣٣/٤ وقال الهيشمى : إسناده حسن . مجمع الزوائد ١٨٨/١٠ وبلفظه أخرجه ابن النجار من حديثه كما فى جمع الجوامع ٣٦٩٨١ .

وروى الطبرانى ، وأبو يعلى ، وابن حبان عن [ أنس ] (') – قال : « كان رسول الله عليه عليه على عن أعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبُخْلِ ، وأعوذ بك من ضِلَع الدين ، وغلبة الرجال ('') » .

وروى الطبرانى – برجال الصحيح – عنه – قال : «كان رسول الله عَيْسَةُ يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحَزَن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من القسوة والغفلة وَالْعَيْلةِ والذِّلة والمَسْكَنَةِ ، وأعوذ بك من الفُسُوق والشقاق والنفاق والسمعة . والرياء ، وأعوذ بك من الصيّمَمِ والبكم ، والجنون والجذام وسيىء الأسقام ") .

وروى ابن قانع ، عن عطاء بن ميسرة الرهاوى : « اللهم إنى أعوذ بك من البؤس والتباؤس ؛ .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن ابن عمر . « أعوذ بكلمات الله التامة من غَضَبه ، وعقابه ، وشرّ عباده ، وهمزات الشياطين ، وأن يَحْضُرونِ (°) » .

وروى البخارى ، عن أنس « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل [ والجبن ] والهرم(١) ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، وأعوذ بك من عذاب القبر(١) » .

وروى البرقاني في صحيحه [عنه] قال: «كنت أسمع رسول الله عليه كثيرا يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والجبن وضلع (١٠) الدين، وغلبة الرجال (١٠)».

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن عطاء بن أبى رباح : « اللهم إنى أعوذ بك من الأسد والأسود ، وأعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من بوار الأيم(١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصول عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى من حديث أنس . جمع الجوامع ٣٦٠٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم والبيهقي عن أنس جمع الجوامع ٢٧٥٦/١ .

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٦٣/١٠ .

<sup>(</sup>٦) استكمال من البخاري .

<sup>(</sup>٧) مع تقديم وتأخير العبارتين الأخيرتين . البخاري بشرح فتح الباري ١٧٦/١١ .

<sup>(</sup>٨) ضلع الدين : ثقله والصلع الاعوجاج أى يُثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال . النهاية .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبى شيبة والإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أنس . جمع الجوامع ٣٦٠٣/١ .

<sup>(</sup>١٠) ذكره القرطبي مطولا عن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وفيه الاستعادة من أسد وأسود . تفسير القرطبي ٨٩/٨٨/١ .

وأخرجه أحمد في مسنده ١٣٢/٢.

وروى ثابت – عن (۱) قاسم عن ابن جريح – هو وابن أمية : « أعوذ بك من كل حَية وعقرب » قال ثابت ، وابن أمية : هو الذي يقال له السهمي وهو صغير مع بنات نعش (۱) . وروى أبو الحسن بن الضحاك عن [ ابن ] (۱) عباس : اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين ، وغلبة العدو ، ومن بوار الأيم (۱) .

وروى ثابت بن قاسم: « اللهم إنى أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة من شر السامة والهامة ، ومن شر عَين لامة (١) ، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر قِتْرة وما ولد (١) » . وروى أبو الحسن بن الضحاك : اللهم إنى أعوذ بك من البخل ، وأغوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا (١) » .

وروى أبو داود ، وأبو الحسن بن الضحاك ، عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] (١) عنه – : « اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وكل أمر لا يطاق (١) وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] (١) عنه « اللهم أعوذ بك من الضم والبكم والمغارم والمآثم ، وأعوذ بك من موت المعرة ، ومن موت الهدمه ، ومن موت الهدم ، ومن شتات الأمر ، اللهم لا تجعل الخيانة لى بطانة ، ولا تجعل الجوع لى ضجيعا فبئس الضجيع (١) » .

وروى البُخَارى ، عن عائشة – رضى الله عنها – : اللهم إنى أعوذُ بك من الكَسلَ والهُرَم ، والمُأثّم والمغرّم ، ومن فتنة القبْر ، [ وعذاب القبر ] (۱٬۰۰ ومن فتنة النار ] النار ] (۱٬۰۰ ، ومن [ شر ] (۱٬۰۰ فتنة الغنى ، وأعوذ بك من فتنة الفقر ، وأعوذ بك من فتنة

<sup>(</sup>١) في الأصنول : ابن .

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) هكذا ولم أعثر عليه والاستعاذة من الحية والعقرب في حديث ابن عمر المسند ١٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز

 <sup>(</sup>٥) فى النهاية أنه عَلِيلَةً كان يتعوذ من الأيمة والعيمة أى طول التعزب والعيمة : شدة شهوة اللبن والخبر أخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني عن ابن عباس . فيض القدير ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان أى يقرب منه ويعتريه ومنه ( من كل عين لامة ) أى ذات لم ولذلك لم يقل ملمة ،وأصلها من ألمت بالشيء ليزاوج قوله ( من شر كل سامة ) . النهاية ٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٧) القترة بكسر القاف وسكون التاء اسم ابليس . النهاية .

<sup>(</sup>٨) أخرج نحوه مسلم عن أنس . جمع الجوامع ٣٦١١/١ .

<sup>(</sup>٩) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود والنسائى عن أبى هريرة . فيض القدير ١٥٠/٢ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن النجار عن أبى هريرة . جمع الجوامع ٣٦٩٨/١ .

<sup>(</sup>۱۲) استكمال من البخارى :

المسيح ، الدجال ، اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد ، ونقّ قلبى من الخطايا كما نقيت الثوبُ الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب(١) » .

وروى الإمام أبو الحسن بن الضحاك : [ اللهم إنى أعوذ ] (٢) بك أن أموت هَمًّا أو غَمًّا أو غَمًّا أو أموت غرقا وأن يتخبطني الشيطان (٣) » .

وروى عن أم سلمة - رضى الله [تعالى] (٤) عنها: « اللهم إنى أعوذ بك من موت الغم ، ومن موت الغم ، ومن موت الهم إنى أعوذ بك من الحيانة ، فبئست البطانة ، وأعوذ بك من الجوع فبئس الضجيع (٥) » .

وروى أيضا عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال: كان رسول الله عَلَيْكُمُ يتعوذ (١) من دبر الصلاة: يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من الفتنة ظاهرا وباطنا، اللهم إنى أعوذ بك من مال يطغيني وفقر ينسيني، وهوى يرديني، وبوار الأيم، وأعوذ بك من الرياء والشكوك والسمعة (٧)».

وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عباس – رضى الله [تعالى] عنهما – « أن رسول الله عَيْنَا الله عنهما أن أعوذ بك من الكسل والهرم ، وفتنة الصّدر وعذاب القبر (^) » .

وروى البزار عنه : أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه ومن عذاب القبر (٩) » .

وروى الطبرانى عن عبدالرحمن بن أبى بكر – رضى الله تعالى عنهما – قال : « سمعت رسول الله عَيْنِيَةً يقول : أعوذ بوجهك الكريم ، وباسمك الكريم من الكفر والفقر (١٠) » .

<sup>(</sup>۱) البخاري بشرح فتح الباري ۱۷٦/۱۱ .

<sup>(</sup>۲) زيادة من المرجع .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد عن أبي هريرة وفيه زيادة : « وأن أموت لذيفا » جمع الجوامع ٣٧١٨/١ ومسند أحمد ٣٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن النجار عن أبى هريرة . جمع الجوامع ٢٦٩٨/١ .

<sup>(</sup>٦) في ز : في دير .

<sup>(</sup>۷)

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني ، وفيه قابوس بن أبي ظبيان ، وقد وثق ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٤٣/١٠ .

 <sup>(</sup>٩) فى الخبر تفسير لمعانى الحديث . كشف الأستار ٢٥/٤ وقال الهيثمى : فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف . مجمع الزوائد
 ١٨٨/١٠ .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي: رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ١٤٣/١٠ .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن عقبة بن عامر – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عليه السوء ، ومن ليلة السوء ، ومن ساعة السوء [ ومن صاحب السوء ، ومن جار السوء ] (١) في [ دار ] (٢) المقامة (٣) » .

وروى الطبرانى ، عن عائشة بنت قدامة بن مظغُون – رضى الله تعالى عنهما – قال : « كان رسول الله عَلَيْنَ ، قيل يارسول الله ، وكان رسول الله عَلَيْنَ ، قيل يارسول الله ، وما الأعميان ؟ قال « السيل والبعير الصؤول() » .

وروى البزار – بسند حسن – عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] (٥) عنه ( أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يقول : [ اللهم إنى أعوذ بك من الصّمم والبكم ، وأعوذ بك من المأثم والمغرم ، وأعوذ بك من المغم – يعنى الغرق وأعوذ بك من الهم .

وروى عن عبدالله بن عمرو كان النبي عَلِيْكُ يقول (١) «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل ، والهرم والجبن والبخل(١) » .

وروى الإمام أحمد ، والبزاز ، [ والطبرانى ] (°) ولا بأس بسنده عنه (^) : أن رسول الله عنه الله الله عنه المنه المنه

وروى البزار برجال ثقات عن قُطْبَة أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يتعوذ من الأسواء والأهواء(١١).

<sup>(</sup>١) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار ، وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٤٤/١٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني ، وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ، ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٦) استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>۷) حديث أنى هريرة قال البزار : لانعلمه يروى بهذا التمام إلاعن أبى هريرة بهذا الإسناد . وقال الهيثمي إسناده حسن . وحديث عبد الله بن عمرو : فيه أبو يحيى التيمي وهو ضعيف . كشف الأستار ٦٣/٤ ، ٦٣ ومجمع الزوائد ١٨٨/١ . ``

<sup>(</sup>٨) عنه : الضمير يعود إلى عبد الله بن عمرو وهذا يؤكد أن ما سقط من النسخ واستدركناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : بخب على شيء أو بخيت والتصويب من البزار .

<sup>(</sup>١٠) فى كشف الأستار : ومن الفرار من الزحف ٣٧١/١ ولفظ المصنف عند الهيثمى قال : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام . مجمع الزوائد ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup>١١) كشف الأستار ٤/٤ وقال البزار : لانعلم أحدا رواه إلا قطبة بهذا الإسناد وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٨٨/١٠ .

وقطبة هو ابن مالك القرظبي .

وروى الترمذي عنه (١)التعوذ من الأهواء<sup>(٢)</sup> » .

وروى الطبرانى – بسند ضعيف – عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : «كان رسول الله على الل

وروى الإمام أحمد – برجال ثقات غير إبراهيم بن إسحاق فيحرر حاله ، عن أبى هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال : « قال رسول الله عَلَيْكُم : اللهم إنى أعوذ بك أن أموت هَمَّا أو غَمَّا ، وأن أموت غَرَقاً ، وأن يتَخَبَّطَنِي الشيطان عند الموت ، أو أموت لَدِيغا<sup>(٤)</sup> » .

تنبيه في بيان غريب ما سبق ..

[ يَشْبُع (°)بتحتية مفتوحة ، فشين معجمتين ، فعين مهملة ] (١٠) .

[ لا يخشع – بتحتية مفتوحة وفاء ساكنه ، فشين مفتوحة معجمتين فعين مهملة ] ( ) . المَأْثُم – بميم مفتوحة ، فهمزة ساكنة ، فمثلثة مفتوحة : الذي يَأْثُم به الإِنسان [ أو هو ] الإِثْم نفسه ( ) .

المَغْرِم بميم مفتوحة فغين معجمة ساكنة ، فراء فميم : أراد به مغرم الذنوب والمعاصى . الخِيَانة – بخاء معجمة مكسورة فتحتية ، فألف ، فتاء تأنيث : عدم [ أداء ] (٧) الأمانات إلى أهْلها . وتَضْييعِها .

البطَّانة – بباء موحدة مكسورة ، فطاء مفتوحة فألف فنون .

الأَسْقام - بهمزة مفتوحة فسين مهملة ساكنة ، فقاف ، فألف ، فميم جمع سقم - المرض - .

ضِلَع(٩) – بضاد معجمة مكسورة ، فلام مفتوحة فعين مهملة . ثِقْله .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ز : عن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك . وقال الترمذي : حسن غريب . صحيح الترمذي ٥٧٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو يعلى بلفظ مختلف لايغير المعنى . وإسناده ضعيف . مجمع الزوائد ٣١٨/٢

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي : رواه أحمد ، وفيه إبراهيم بن إسحاق ولم أجد من وثقه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) لعلها بفوقية لأنها صفة للنفس .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : والأثم ففيه . والتصويب من النهاية .

قال : أو الأثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاشم .

<sup>(</sup>٩) ضبطها في النهاية بالفتح .

البُوِّس - بموحدة مضمومة فواو ، فسين مهملة : الفقر .

التَبَاؤس بمثناة فوقية ، فموحدة مفتوحتين ، فألف فواو فسين .

همزات الشياطين – بهاء فميم فزاى مفتوحات ، فألف فتاء تأنيث نخسهم (۱) وهمزهم ، والشياطين جمع شيطان وهو بشين معجمة .

الكسّلُ – بكاف ، فسين مهملة مفتوحتين .

الهرم – بهاء فراء مفتوحتين ، فمم : الكبر .

البوار – بموحدة فواو ، [ مفتوحتين ] (٢) فألف [ فراء ] (٣) الهلاك .

الأيم بهمزة مفتوحة فتحتية فميم . وهو الجنون('') .

السامة - بسين مهملة ، فألف ، فميم فتاء تأنيث ، ما يَسم ولا يقتل .

الهامة . ذات السُّمّ ، الجمع هوام .

العين اللامة بلام ، فألف ، فميم مشددة فتاء تأنيث .

[ أبو قبر<sup>(ه)</sup> ] .

الشقاق(١).

النفاق . بنون مكسورة . ففاء فألف فقاف (٧) .

المعرة(^) .

الهدر – بهاء فدال مهملة مفتوحة فراء : الباطل .

الضجيع (٩) ...

الثلج ...

البَرَد - بباء فراء مفتوحتين ، فدال : حب الغمام .

<sup>(</sup>١) في الأصول : بحسهم . والتصويب من النهاية .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٤) فى النهاية : أنه كان يتعوذ من الأيمة والعيمة : أى طول التعرب ، ويقال للرجل أيضا أيم كالمرأة . النهاية ٤/١ .

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصول .

<sup>(</sup>٦) الشقاق : الخلاف وحقيقته أن يأتى كل منهما ما يشق على صاحبه ، فيكون كل منهما فى شق غير شق صاحبه . المصباح المنير .

 <sup>(</sup>٧) النفاق وما تصرف منه سواء كان اسما أو فعلا هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر
 إيمانه ، وإن كان أصله في اللغة معروفا . النهاية .

<sup>(</sup>٨) المعرة : الأمر القبيح المكروه والأذى وهي مفعلة من العر . النهاية .

<sup>(</sup>٩) الضبجيع : الذي يضاجع غيره . اسم فاعل مثل النديم والجليس بمعنى القادم والمجالس . المصباح .

فتنه الصدر .

النَّفْخ – بنون مفتوحة ففاء ساكنة فمعجمة . إخراج الريح من الفم .

النَّفْث – بنون مفتوحة ففاء ساكنة(١) .

دار المقامة ..

الصُّؤُول : بصاد مهملة مفتوحة فهمزة مضمومة فواو [ قلام ](٢) الهياج .

الجُبْن - بجيم مضمومة ، فموحدة ساكنة فنون : ضد الشجاعة .

الفَجْأَة – بفاء مفتوحة فجيم ساكنة فهمزة [ مفتوحة ](") : الهجوم على غير موعد .

يتخبطه الشيطان بتحتية ففوقية ، فخاء معجمة ، فموحدة . مفتوحات ، فطاء ،

يصْرُعُه فيَضْربه – .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) النفث : بالضم وهو شبيه بالنفخ . وهو أقل من التفل ، لأن التفل لايكون إلا ومعه شيء من الريق . النهاية .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز

### الساب الخامس

« فى أذكاره ودعواته المقترنة بالأسباب غير ما سبق فى الأبواب » المتقدمة – عَلِيْكُم.

روى الطبرانى برجال الصحيح عن [ أبى ] (') وائل قال : جاء رجل من بجَيلة إلى عبد الله بن مسعود قال : إنى تَزوجت جارية بكرا وإنى خَشِيت أن تَفْرَكِنى (') . فقال عبدالله وإن ] (') الإلف من الله [ وإن ] (') الفَرْك من الشيطان ليُكُرِّه (') إليه ما أحل الله ، فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال : الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال : قال عبد الله : قل : « اللهم بارك [ لى ] (') فى أهلى ، وبارك لهم في . اللهم ارزقهم منى ، وارزقنى منهم ، اللهم اجمع بيننا ما جَمَعْت إلى خير ، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير (') » .

ورواه من طريق آخر: « أن رسول الله عَيْنَا قال: إذا دخلت المرأة على زوجها فيقوم الرجل فتقوم المرأة من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: « اللهم بارك [ لى ] ( ) في أهلي إلى آخره ( ^ ) ) .

وروى الطبراني برجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله على الله علمنا خطبة الحاجة فيقال : « الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن (٥) محمدا عبده ورسوله (١٠) » .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصول : وأبو واثل هو الأسدى شقيق بن سلمة أدرك النبي عَلِي ولم يره . روى عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود . تهذيب التهذيب ٣٦١/٤ .

<sup>(</sup>٢) تفركني : تبغضني ، يقال : فركت المرأة زوجها تفرَ كه فِركا بالكبير وفَرُكا وفُرُكا فهي فَروك . النهاية .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ز .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المرجع .

<sup>(</sup>٥) فى المرجع : بكره إليهما .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٩٢/٤ .

 <sup>(</sup>٨) رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزى ، قال الهيثمى : لم أجد من ذكره وفيه عطاء بن السائب
 وقد اختلط ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٩١/٤ .

<sup>(</sup>۹) فی ز : سیدنا .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني ١٢١/١٠ ، ٢٦١ .

قال : أبو عبيدة وسمعت من أبى موسى يقول : « كان رسول الله عَيْنِ يقول : [ ثم تَصِل خطبتك بثلاث () آيات ] من القرآن تقول : ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ () ﴾ ﴿ اتَّقُوا الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا () ﴾ ﴿ اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِياً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا () ﴾ ثم تذكر حاجتك () .

<sup>(</sup>١) في ز : فإن شئت أبيك بأبي من القرآن وفي الباقي : فإني نسيت آتيك بأي . وما أثبتناه من ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٧٠ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ١٢١/١٠ وأخرجه أبو داود في النكاح سنن أبي داود ٢٣٨/٢ وابن ماجه في السنن ٦٠٩/١ .

## الباب السادس

## فى أذكاره ودعواته المطلقة عَيْسَةُ

روى الشيخان ، عن أبى موسى – رضى الله تعالى عنه – قال : كان رسول الله عَلَيْكُم يُلِقِيلُه يَلِمُ عَلَمُ الله عَلَيْكُم به يدعو هذا الدعاء : « اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى ، وما أنت أعلم به منى ، اللهم اغفر لى جدّى وهَزْلى ، وخطئى وعمدْى وكل ذلك عندى ، اللهم اغفر لى ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به منى ، أنت المقدم ، وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير (۱) .

ورواه الإمام أحمد بسند حسن ، والطيالسي - بسند صحيح - بلفظ : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت () .

وروى أيضا عن عائشة – رضى الله [تعالى] عنها – قالت: « اللهم اغسِل<sup>٣)</sup> خطاياى بماء النّلج والبَرَد ونَقِّ قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيّض من الدنس ، وباعِد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب<sup>٤)</sup> » .

وروى أبو يعلى عن عبد الله بن أبى أوفى – رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكُم كان يدعو فيقول: « اللهم طهرنى بالقُلْج والبَرَد والماء البارد ، اللهم طهر قلبى من الخطايا كا طهرت الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بينى وبين ذنوبى كا باعدت بين المشرق والمغرب « اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، [ ونفس لا تشبع ] ( ودعاء لا يسمع ، وعلم لا ينفع ، اللهم إنى أعوذ بك من هؤلاء الأربع : اللهم إنى أسألك عيشة ( ) نقية ، وميتة سوية ، ومَرَدًّا ( ) غير مخزولا فاضح ( ) » .

<sup>(</sup>۱) البخاري بشرح فتح الباري ۱۹٦/۱۱ ومسلم بشرح النووي ٥٦٨/٥ واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٤١٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : اغفرلي .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٦/٧٥ ، ٢٠٧ وهو شطر من حديثها .

<sup>(</sup>٥) استكمال من المرجعين.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : الله .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : هنية .

<sup>(</sup>٨) في الأصول : ومروءة .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨١/٤ وجمع الجوامع ٣٧٣٢/١ .

[ ورواه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا وباعد بيني وبين ذنوبي إلى آخره ](١) .

ورواه الطبراني عن سمرة بن جندب - رضى الله [تعالى] (٢) عنه - بلفظ: « اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، ونقني من خطيئتي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس (٣) ».

وروى الترمذي ، وابن ماجه عنه : « اللهم إنى أسألك الهدى ، والتقى ، والعفاف ، والغِنى (١٠) » .

وروى مسلم ، والنسائى ، عن ابن عمرو<sup>(۰)</sup> – رضى الله [تعالى]<sup>(۲)</sup> عنهما – « اللهم مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك<sup>(۱)</sup> » .

وروى مسلم ، عن أبى هريرة – رضى الله [تعالى] عنه – : « اللهم أصلح لى [قى] الله عنه الله عاشى ، وأصلح لى آخرتى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دُنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى ، واجعل الحياة لى زيادة فى (٧) كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر (٨) » .

وروى ابن حبان ، والحاكم عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – : « رَبِّ أعنى ولا تعن على ، وانْصُرنى ولا تَنْصُر على ، وأمْكِن لى ، ولا تُمْكِن على » وفى لفظ « امكر لى ولا تمكر على " واهدنى ويَسَر لى [ الهدى ] (١٠٠٠ ، وانصرنى على من بَغَى على . رب اجعلنى آلك شكَّارا ] (١٠٠٠ ذَكَّارًا لك ، راهبا(١٠٠ لك ، مطواعا لك مخبتا إليك أوّاها منيبا ، رب تَقَبّل

<sup>(</sup>١) زيادة من ز ويرجع إلى تحفة الأشراف ٢٨٩٪، ٢٨٩ :

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز ٠٠

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٧٦/٧ وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ٢/٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود تحفة الأشراف ١٣٦/٧ ومسلم ٥٦٩/٥ والترمذي وقال : حسن صحيح ٥٢٢/٥ وسنن ابن ماجه ١٢٦٠/٢ ولم أعثر عليه من حديث سمرة عندهم .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : عمر والصواب عبد الله بن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/٥، ٥ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣٥١/٦ كما أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمرو ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ز : من .

<sup>(</sup>٨) مسلم بشرح النووى ٥٦٨٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : أبكر لي ولاتبكر على والتصويب من المستدرك .

<sup>(</sup>١٠) استكمال من المستدرك .

<sup>(</sup>١١) كذا في الأصول وفي المرجع : رهابا .

توبتی ﴿ وأَجِب ۚ إِ<sup>(۱)</sup> دعوتی ﴿ واغسل حَوْبتی ﴾ (۱) ، وثبت حُجّتی وسدّد لسانی (۱) ، ﴿ واهد قلبی ) ( ) ، واسلل سَخِيمَة قلبی (۱) .

[ وروى(١٠ ] [ ابن ماجه(٢٠ ] وأبو داود : ( اللهم اغفر لنا وارحمنا ، وارض عنا ، وتقبل منا ، وأدخلنا الجنة ، ونَجِّناً من النار ، وأصلح لنا شأننا كله(٨) .

وروى الترمذى ، والنسائى ، والحاكم : ( اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأُكْرِمْنا ولا تُهِنّا ، وأُعْطِنا ولا تُهِنّا ، وأَعْطِنا ولا تُحْرِمنَا ، وآثِرْنَا ولا تُؤثِر عَلَينا ، وأَرْضِنا وارْضَ عنا(١٠) .

وروى الترمذى – وقال : حسن عَن أم سلمة وابن ماجه ، عن أنس – والحاكم عن جابر : « يامُقَلَّب القلوب ثُبَّت قلبي على دينك (١٠) » .

وروى الترمذى – وقال : حسن غريب – وألحاكم : ( اللهم مَتَّعِني بسمْعي وبصَرَى، واجْعَلْهما الوارث منى . وانصرنى على من ظلمنى ، وخذ منه ثَأْرى(١١) .

وروى الترمذى – وقال: حسن غريب –: ( اللهم ارزقنى حُبَّك ، وحُبُّ من يحبك ، وحُبُّ من يخبك ، وحُبُّ من يحبك ، وحب من ينفعنى حبُّه(١٠) عندك ، اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لى فيما تُحِبَ(١٠) ، اللهم وما زَوَيت عنى مما أحب فاجعله [ قوة لى آ(١٠)فيما تحب(١٠) » .

<sup>(</sup>١) توبتي في ز فقط وما بين معكوفين من المستدرك .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليسمت عند الحاكم وبعدها : وأجب دعونى وهي في غير مكانها .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : شأني .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليست في المستدرك .

<sup>(</sup>٥) قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي مستدرك الحاكم ١٩/١ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز(٧) فيما عدا ز(٧) نيما عدا ز

<sup>(</sup>۸) أخرجه أبو داود مختصرا فى قيام الرجل للرجل وأعله المنذرى . وأخرجه ابن ماجه بلفظه فى الدعاء سنن ابن ماجه ١٣٦١/٢ ويراجع تحفة الأشراف ١٨٣/٤ وهى من حديث أبى أمامة الباهلي .

<sup>(</sup>٩) هو حديث عمر بن الخطاب ولفظه : ٥ كان النبي كلي إذا نزل عليه الوحى سمع عند وجهه كدوى النحل ، . وفيه الدحاء وفيه : . ثم قال عَلِيْكُ : أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ ( قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم عشر آيات .

صحيح الترمذي ٣٢٦/٥ وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٨٣/٨ كما أخرجة أحمد في المشند ٣٤/١ وأخرجه الحاكم: وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي المستدرك ٥٣٥/١ .

 <sup>(</sup>١٠) أخرجه الترمذى فى الدعاء صحيح الترمذى ٥٩٨/٥ وقال : حسن وأخرجه أحمد من حديثها . المسند ٣١٥/٦ وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس وضعف إسناده فى الزوائد سنن ابن ماجه ٢٠٢/٢ وأخرجه أحمد من حديثه المسند ١١٢/٣ ومن حديث النواس بن سمان المسند ١٨٢/٤ ومن حديث عائشة ٢٩٤/٦ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمذي عن ابن عمر وهو بعض حديثه صحيح الترمذي ٥٢٨٥ .

<sup>(</sup>١٢) فى الأصول : ينفعني حبك حبه خير والتصويب من الترمذي .

<sup>(</sup>١٣) في الأصول : فيما أُنجِب والتصويب من الترمذي .

<sup>(</sup>١٤) فى الأصول : فاجعله فراغا والتصويب من الترمذى .

<sup>(</sup>١٥) صحيح الترمذي ٥٢٣/٥.

وروى الحاكم ، والنسائى ، عن أنس : « اللهم انْفَعْنِى بما علمتنى ، وعلمنى [ ما ينفعنى ] ، وارزقنى علما تنفعنى به(۱) » .

وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة – رضى الله تعالى عنه – نحوه ، وفيه « وزدنى علما ، الحمد لله على كل حال ، وأعوذ بالله من حال أهل النار » . انتهى(٢) » .

وروى النسائى ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن عمار بن ياسر – رضى الله تعالى عنهما – : اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك [ على الحلق ] (أ) أخينى ما علمت الحياة خيرًا لى ، وتوفّنى إذا علمت الوفاة خيرا لى ، [ اللهم ] أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص فى الرضا والغضب [ وأسألك القصد فى الفقر والغنى ] (أ) ، وأسألك نعيما لا ينفذ ، وقرة عين لا تنقطع . وأسألك الرضى بالقضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ، وأعوذ بك من ضرّاء مُضِرّة ، وفتنة مُضّلة ، اللهم زَيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين (أ) » .

وروى ابن حبان ، والحاكم ، عن بُسْر – بضم أوله وسكون المهملة : ابن أبى أرطاة – رضى الله تعالى عنه – : « اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها ، وأجِرنا من خزى الدنيا وعـذاب الآخر » ، زاد الطبرانى : « ومـن كان ذلك دعـاءه(١) مات قبـــل أن يصيبــه [ البلاء ](١) » .

: - عن ابن مسعود ] (^) وابن حبان ، عن عمر - رضى الله تعالى عنه - : « اللهم احفظني بالإسلام قائما ، واحفظني بالإسلام قائما ، واحفظني بالإسلام قائما ،

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ١٠/١٥ وما بين معكوفين كان في الأصول : وعلمني ما فيه حسني .

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه صحيح الترمذي ٥٧٨/٥ وسنن ابن ماجه ١٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المراجع .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المراجع وهناك اختلاف يسير في بعض لفظه لايغير المعنى .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ٢٤/١ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ويرجع إليه أيضا في عند النسائي في المجتبي ٤٦/٣ وعند أحمد في المسند ٤٦/٣ وقال السيوطي في جمع الجوامع ٣٦٨٧/١ : أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي ومحمد بن نصر والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن عمار بن ياسر .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ومن كان ذلك منه .

 <sup>(</sup>٧) قال السيوطى فى جمع الجوامع ١/٥١٦ : أخرجه أحمد وابن حبان والباوردى وابن قانع وابن أبى عاصم والطبرانى فى الكبير
 والحاكم فى المستدرك . عن بسر ورمز إليه بالضعف ويرجع إليه أيضا فى مسند أحمد ١٨١/٤ .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ز .

لا تشمت بى عدواً ولا حاسداً ، اللهم إنى أسألك من كل خيرٍ خزائنه بيدك [ وأعوذ بك من كل شرّ خزائنه بيدك ] (١) وفي لفظ : « أنت آخذ بناصيته (١) » .

وروى الحاكم عن ابن مسعود: «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، [والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر](")، والفوز بالجنة، والنجاة من النار(")».

وروى (^) الطبرانى فى « الدعاء » عن أنس : وزاد : « اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ، ولا هَمَّا إلا فرجته ، ولا دينا إلا قضيته ، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتَك ، وأنت أرحم الراحمين / . انتهى (°) .

وروی الحاکم ، عن ابن عمر : « اللهم قنعنی بما رزقتنی ، وبارك لی فیه ، واخلف علی کل غائب لی بخیر(۱) » .

وروى الحاكم عن أم سلمة – رضى الله تعالى عنها – اللهم إنا نسألك [ خير المسألة ، وخير الدعاء ، وخير النجاح ، وخير العمل ، وخير الثواب ، وخير الحياه ] ( وخير الممات ، وثبتني وثقّل مولزيني وحقق إيماني ، وارفع درجتي ، وتقبّل صلاتي ، واغفر خطيئتي ، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة : اللهم إني أسألك فواتح الخير [ وخواتمه ] ( وجوامعه ، وأوله وآخره ، وظاهره وباطنه ، والدرجات العُلى من الجنّة آمين .

اللهم إنى أسألك خير ما آتى(١) وخير ما أفعل ، وخير ما أعمل(١٠) ، وخير ما بطن ، وخير ما ظهر ، والدرجات العُلى من الجنة آمين .

اللهم إنى أسألك أن ترفع ذكرى ، وتضع وزرى ، وتصلح أمرى ، وتطهر قلبى ، وتُحصِنّ فَرْجِى وتنور لى قلبى ، وتغفر لى ذنبى ، وأسألك الدرجات العُلَى من الجنة آمين .

<sup>(</sup>١) استكمال من الحاكم .

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه وعقب عليه الذهبي مستدرك الحاكم ٧٥/١ .

<sup>(</sup>٣) استكمال من المستدرك .

<sup>(</sup>٤) قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه مستدرك الحاكم ٥٢٥/١ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه عباد بن عبد الصمد ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ، ١٥٧/١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة من دعاء ابن عباس . مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>٧) استكمال من المستدرك .

<sup>(</sup>A) استكمال من المستدرك .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : أونى .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول ؛ أعلم .

اللهم إنى أسألك أن تبارك لى فى [ نفسى وفى ] سمعى ، وفى بصرى ، وفى وجهى ، وفى خُلْقى ] وفى خُلُقى ، وفى عملى (١) وتقبل [ وفى خَلْقى ] وفى خُلُقى ، وفى عملى (١) وتقبل حسناتى ، وأسألك الدرجات العُلَى من الجنة ، آمين (١) » .

وروى الترمذى – وحسنه – وأبو الحسن بن عرفة ، غن عائشة – رضى الله [تعالى](') عنها – والطبرانى عنها – « اللهم اجعل أوسع رزقك علىّ عند كبر سنى ، وانقطاع عُمْرى » .

أبو الحسن بن الضحاك كان يكثر هذا الدعاء [ فذكره ](١)

وروى ابن حبان ، عن عثان بن أبى العاص وامرأة من قريش - رضى الله تعالى عنهما - : « اللهم اغفر لى ذنبى (٥) وخطأى وعمدى ، اللهم إنى أستهديك لأرشد أمرى ، وأعوذ بك من شر نفسى (١) » .

وروى البزار [ وا ] بن الضحاك : « اللهم لا تُكِلْني إلى نفسي طرفة عين ، ولا تنزع [ منى ] ( ) صالح ما أعطيتني ( ) » .

وروى ابن الضحاك ، والإمام أحمد - برجال ثقات - غير أبى سعيد الحِمْصى ، وفى رواية . المدنى - فيحرر حاله - « اللهم اجعلنى أَعَظَّمُ شكرك ، وأكثِر ذِكْرك ، وأثبع نصيحتك ، وأخْفَظ وصيتك . اللهم أقلنى عَبْرتى ، واستُرعَوْرتى ، واكْفِنى ما أَهَمَّنى ، وأعنى على من ظلمنى ، وأرنى ثأرى .

اللهم إنك لست بإلّه استحدثناه ، ولا برب ابتدعناه [ ولا كان لنا قبلك إله نلجاً إليه ونذرك ] ، ولا أعانك على خلقنا أحد ، فَنَشُكّ فيك » ، وفي لفظ « نشركه فيك ، تباركت

<sup>(</sup>۱).لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: علمي .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٢٠/١ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي والاستكمالات منه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . مجمع الزوائد ١٨٢/١٠ .

<sup>(</sup>٥) في ز: ذنوبي .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : تغلبي والخبر أخرجه أحمد من حديثهما في المسند ٢١/٤ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) استكمال من البزار فى كشف الأستار .

 <sup>(</sup>٨) الخبر من حديث ابن عمر . كشف الأستار ٥٨/٤ وقال الهيثمي ; فيه إبراهيم بن يزيد الخوزى ، وهو متروك . مجمع الزوائد
 ١٨١/١٠ .

وتعاليت إنك أنت التواب الرحيم(١) . .

وروى أيضا: ( اللهم أنت فالق الإصباح ، وجاعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا ، اقض عنا() الدين ، وأغنني من الفقر ، ومتعنى بسمعى وبصرى ، وقوتى في سبيلك() .

وروى أيضا: ( اللهم طهر قلبى من النفاق و[ عملى من ](1) الرياء ، اللهم إنى أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وإذا أردت في الناس فتنة فَاقبضني إليك غير مفتون(٥) ) .

وروى [ ابن عدى ، وابن الضحاك ] (١) عن عبد الله بن عمر – رضى الله [تعالى] (١) عنهما – : ( اللهم إنى أدعوك دعاء من تقطعت دنياه وأردفته (١) آخرته (٨) ) .

وروى البزار – بسند حسن – عن ثوبان – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عليه كان يقول : ( اللهم إنى أسألك الطيبات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تتوب على ، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى (١) إليك غير مفتون (١٠) .

وروى ابن عدى ، وابن الضحاك ، عن ابن عمر – رضى الله عنهما – ( اللهم وَاقِيةً كَوَاقِية [ الوليد عني ، قال أبو يعلى ، يعنى ( المولود(١٢) ) .

<sup>(</sup>١) أخرج صدره أحمد من حديث أبي هريرة المسند ٣١١/٢ وقال الهيشمي : رواه أحمد من طريق أبي يزيد المدنى وفي رواية عن أبي سعيد الحمصي ، ولم أعرفهما ، وبقية رجائم ثقات . مجمع الزوائد ١٧٧/١ .

والجزء الثاني من حديث صهيب ، رواه الطبراني وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك .

وما بين معكوفين استكمال من مجمع الزوائد ١٧٩/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في ز : عني .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس . إحياء علوم الدين ٥٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ز

 <sup>(</sup>٥) أورد صدره السيوطى فئ جمع الجوامع ٣٦٢٦/١ من حديث أم معبد الخزاعية ، أخرجه الحكيم والخطيب والديلمي والمزاربطي ، ورمز له بالضعف في الصغير .

<sup>(</sup>٦) لم ترد ف ز .

<sup>(</sup>٧) ف ز : وردفته .

**<sup>(</sup>A)** 

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز: فاقبضني .

<sup>(</sup>۱۰) كشف الأستار ۲۰/۶ وقال البزار : وقد روى عن ثوبان من غير هذا الطريق . وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ۱۸۱/۱۰ .

<sup>(</sup>١١) استكمال من أبي يعل .

<sup>(</sup>١٢) ف الأصبول : يعنى الوليد وفي لفظ المولود وما أثبتناه من مسند أبي يعلى ٣٩٦/٩ .

وروى الخطيب ، عن أنس – رضى الله تعالى عنه – « اللهم إنى أُدفع بك مالا أُطيق ، وبك أستعين على ما أريد ، ياذا الجلال والإكرام(١) » .

وروى [ابن] (٢) الضحاك، عن عبد [الله] (٢) بن وهب، عن محمد بن عمر: «اللهم حَبِّبْ إلى الله عند حضور الوفاة (٤)».

وروى - أيضا - عن أبى عَمْرو (\*) الأوزاعي ، قال : ( بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ( بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ( اللهم إنى ضعيف فَقَوِّ في (١) رضاك ضعفي ، وخذ إلى الخير بناصيتي ، واجعل الإسلام منتهي رضائي ، [ اللهم إنى ضعيف فقوني ، وإنى ذليل فأعزني ، وإنى فقير فأغنني ] (\*) ، اللهم بلغني من رحمتك ما أرجو من رحمتك ، واجعل [ لي ] (١) ودَّ [ اعِند ] (١) الذين آمنوا وعهدا عندك » .

وروى البزار ، والطبرانى ، بلفظ الصحة بدل العصمة ، ورجاله ثقات ، غير عبدالله عبدالرحمن بن زياد [ بن أنعم  $]^{(h)}$  وهو ضعيف فى حفظه ، ورواه ابن أبى عمر ، عن عبدالله ابن عمرو<sup>(ه)</sup> « اللهم إنى أسألك العصمة (۱۱) والعفة والأمانة ، وحسن الخلق والرضا بالقدر » ، [ و ] رواه أبو الحسن بن الضحاك ، بلفظ : « أن رسول الله عليسة كان يكثر الدعاء بأن يقول : فذكره (۱۱) » .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) زیادة من ز

<sup>(</sup>٣) لم ترد قل ز .

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : أبي موسى .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ز : إلى .

 <sup>(</sup>٧) استكمال من المرجع . والخبر رواه الطبراني في الأوسط من حديث زيد ، وفيه أبو داود الأعمى ، وهو ضعيف جدا . مجمع
 الزوائد ١٨٢/١٠ .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>A) لم ترد في ز ووردت مصحفة .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ز : عمرو .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ز اختلف الترتيب .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البزار من طريق عبد الرحمن بن زياد كشف الأستار ٥٧/٤ وقال الهيثمى : قال البزار : «أسألك العصمة بدل الصحة» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وهو ضعيف الحديث ، وقد وثق وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٧٣/١ .

وروى ابن الضحاك ، عن أبى الحسن الشيباني منقطعا : « اللهم إني أسألك العافية لى ، ولأهل بيتي (١) » .

وروى أيضا عن شيخ من كنانة صحابى : « اللهم لا تخزنى يوم القيامة ، ولا تخزنى يوم البأس (٢) » .

وروى أيضا « اللهم لا تسلط على عدوا أبدا ، ولا تشمت بى عدوًّا أبدا ، ولا تنزع منى صالحا اكتسبته أبدا ، وإذا أردت فتنة قوم ، فتوفنى إليك غير مفتون ، وأرنى الحق حقا أتبعه ، وأرنى المنكر منكرا أجتنبه ، ولا تجعل شيئا من ذلك على اشتباها فاتَّبع هواى بغير هدى منك ، وأثبع هواى محبتك ورضا نفسك ، واهدنى لما اختلف فيه من الحب بإذنك (٣) » .

[ وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، ورجالهما ثقات ولفظ أحمد – فأحسن – ، ورواه أحمد برجال الصحيح ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – وابن الضحاك ، عن ابن مسعود – رضى الله عنه – « اللهم حسنت خَلْقِي فحسن خلُقي » .](٤) .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، [ والبزار – برجال ثقات – عن ابن مسعود (°) – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عَيْقِيْكُ قال ] (۱) « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك (۷) » .

اللهم إنى أعوذ بك أن يغلبني دَيْن أو عدو ، وأعوذ بك من غلبة الرجال(^) » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن أبى هلال ، مرسلا ، : « اللهم لا تمتنى غما ، ولا غرقا ، ولا هدما ، ولا حرقا ، ولا يسقط على شيء ، ولا أسقط على شيء ولا مُولِيا ولا يتخبطني الشَيطان (٩) » .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بأتم من هذا من حديث ابن عمر . المسند ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع والطبراني في الكبير وابن حبان ورمز له السيوطي بالضعف عن أبي قرصافة . جمع الجوامع ٣٦١٩/١ .

<sup>(3)</sup> 

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٠٣١ ، ٦٨/٦ ، ١٥٥ ويراجع مجمع الزوائد ١٣٨/١٠ .

<sup>(</sup>٥) فى ز : تكرير لنص الحبر .

<sup>(</sup>٦) لم ترد ف ز

<sup>(</sup>٧) رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودى وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٧٢/١٠ وهو من حديث أبي هريرة في المسند ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من جديث محمد بن المنكدر مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٤/١٠ .

<sup>(</sup>٩) أخرج معناه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم عن أبي اليسر جمع الجوامع ٧/٠ ٣٧١ كما يرجع إلى معناه من حديث أبي هريرة في المسند ٣٧١٠/٢ كما يرجع إلى معناه من حديث أبي هريرة في

وروى - أيضا - عن أنس [ بن مالك ] (١) - رضى الله عنه - أن رسول الله عليه كان يقول يوم الخروج إلى العيد : « اللهم بحق السائلين عليك ، وبحق مَخْرجي هذا لم أخرج أشراً ولا بَطَرًا ، ولا رياءً ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، فعافني اللهم بعافيتك من النار (١) » .

وروى ابن عَدِى ، عن واثلة – رضى الله تعالى عنه – قال : لقينا رسول الله عليه يوم عيد فقلنا : \* تقبل الله منا ومنك ، قال : نعم تقبل الله منا ومنك ، .

وروى الإمام أحمد ، عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – قال : « كان رسول الله على عنهما بالله أمر قال : « لا إله إلا الله الحكيم العظيم ، لا إله إلا الله ، رب العرش الكريم ، لا إله إلا الله رب [ العرش العظيم ]() ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ، ورب العرش الكريم ثم يدعو() » .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن محمد بن عبدالله قال : « كان دعاء رسول الله عليه عند الكرب : ياحى ، ياقيوم ، برحمتك أستغيث (١) » .

الله ، الله ، الله ، لا شريك لك شيئا ياصريخ المكروبين ، ويامجيب المضطرين ، وياكاشف كربى وغمى فإنه لا يكشفه إلا وياكاشف كربى وغمى فإنه لا يكشفه إلا أنت . تعلم حالى وحاجتى (٧) » .

وروى ابن أبى شيبة - بسند صحيح - عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله على الله عنه الله وخده ، أنجز وغده ، ونصر عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، ولاشىء بعده (^) » .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ز

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شبية بأتم من هذا من حديث أبي سعيد الخدري مصنف ابن أبي شبية ٢١١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيشمي عن حبيب بن عمر الأنصاري قال : حدثني أبي قال : لقيت واثلة يوم عيد فقلت : تقبل الله منا ومنك قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير ، وحبيب قال الذهبي : مجهول ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وأبوه لم أعرفه . مجمع الزوائد ٢٠٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) استكمال من المسند وف الأصول : العزيز الحليم العظيم ... رب العالمين .

<sup>(</sup>٥) أخرجه من طرق مختلفة ، ويرجع إليه بلفظه في المسند ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار من حديث أنس . مجمع الزوائد ١١٧/١ .

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>A) أخرجه أحمد من حديثه المسند ٣٠٧/٢.

وروى مسلم ، والنسائى ، وابن الضحاك ، عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – قالى : (كان رسول الله عَلَيْهُ ( يَكُثر [ أن يدعو ] ( ) : اللهم ، وفي لفظ : ﴿ رَبُّنَا آ تِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( ) ﴾ .

وروى ابن أبى شيبة ، عن شهر بن حوشب ، قال : ( قلت لأم سلمة : يا أم المؤمنين : ما كان أكثر دعاء وسول الله عليه إذا كان عندك ؟ قالت : ( كان أكثر دعاء ( يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) . رواه عبد بن حميد بسند جيد () .

وروى أبو الحسن بن الضحاك، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها – قالت: «كان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أعمل (١٠) ».

وَروى أيضا عن على – رضى الله [تعالى] (°) عنه – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُكْثر أن يقول : « اللهم سُلَمْني وسلّم مني (°) » .

وروی الطبرانی - بسند ضعیف - والبزار بعض آخره من قوله: « أُمتِعنی بسمعی » بنحوه وسنده جید ، عن أبی هریرة - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله علی و کان یک ران یدعو بهذا الدعاء: « اللهم اجعلنی أخشاك حتی كأنی أراك أبدا حتی ألقاك ، وأسعِدنی بتقواك ، ولا تُشعّنی بمعصیتك ، وَخِرْ لی فی قضائك ، وبارك لی فی قدرك حتی لا أحب تعجیل ما أخرت ، ولا تأخیر ما عجلت ، واجعل غنائی فی نفسی ، وأمتعنی بسمعی وبصری ، واجعلهما الوارث منی ، وانصرنی علی من ظلمنی ، وأرنی فیه ثأری ، وأقر بذلك عینی (۱) .

وروى البزار – بسند حسن – جيد عن جابر منه: (اللهم متعنى بسمعي إلى آخره ،(^).

<sup>(</sup>١) زيادة من ز ولفظ مسلم : كان أكثر دعوة يدعو بها .

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووى ٥٤٦/٥ وأخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شبية ٢١٠/١٠ وللخبر بقية عنده .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمدُ من حديثها المسند ١٠٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ز .

٦)

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك ، وهو متروك ، وروى البزار بعض آخره من قوله : أمتعنى بسمعى بنحوه بإسناد جيد مجمع الزوائد ، ١٧٨/١ وقال البزار : لا تحفظه من حديث محمد بن عمرو إلاعن المحاربي كشف الأستار ٩/٤ .

<sup>(</sup>A) قال الهيشمى : رواه البزار ، وفيه ليث بن أبى سليم ، وهو مدلس . وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٧٨/١٠ ويراجع كشف الأستار ٩/٤ .

وروى الإمام أحمد ، والبزار ، والطبرانى ، برجال ثقات ، عن عمران بن حصين – رضى الله عنهما – « كان عامة دعاء رسول الله عليه اللهم اغفر لى ما أخطأت وما تعمدت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما جهلت وما تعمدت (۱) » .

وروى الأمام أحمد ، والطبرانى ، وأبو يعلى – بسند حسن – عن عبد الله بن عَمْرو (") \_ رضى الله تعالى عنهما \_ « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يدعو : « اللهم اغفر لنا ذنوبنا [ وظلمنا ] وهزلنا [ وجدنا ] وعمدنا ، وكل ذلك عندنا (") » .

وروى ابن حبان ، وزاد : « اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين ، وغلبة العيال ، وشماتة الأعداء (3) » .

وروى البزار ، والطبرانى ، – وسنده جيد – وأبو الحسن بن الضحاك عنه : « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول : اللهم إنى أسألك عيشة تقية ، وميتة سوية ، ، ومَردًّا غير مخْرِى ولا فاضح (٥٠) » .

وروى أبو يعلى – بسند جيد – عن رجل من الصحابة – رضى الله تعالى عنه – قال : سمعت رسول الله على الله على اللهم اغفر لنا وارحمنا(١) » .

وروى الإمام أحمد ، والحارث « عن أبى الأحوص وزيد [ بن على ] ( ) ، عن وفد عبد القيس أنهم سمعوا رسول الله عَلَيْكُهُ [ يقول ] ( ) « اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين الغُرِّ المحجلين الوفد المتقبلين ، فقالوا يا رسول الله ، ما عباده المخبتون ؟ قال : عباد الله الصالحون » قالوا : فما النُونُ المحجلون ؟ قال : الذين تبيض منهم مواضع الطهور ( ) ، قالوا : فما الوفد المتقبلون ؟ قال : وفد يفدون مع نبيهم إلى ربهم - تبارك وتعالى - ( ) يوم القيامة ( ) » .

<sup>(</sup>۱) قال البزار : تفرد به معاذ بن هشام ، ولا نعلم له عن عمران إلا بهذا الإسناد . كشف الأستار ٢١/٤ وقال الهيثمى : رواه أحمد والبزار والطبرانى بنحوه . ورجالهم رجال الصحيح ، غير عون العقيلي وهو ثقة مجمع الزوائد ١٧٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: عمر والصواب عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. مجمع ابزوائد ١٧٢/١٠ وما بين معكوفات استكمال منه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والنسائي والطبراني والحاكم عن ابن عمر ولفظه : غلبة العدو . جمع الجوامع ٣٦٨٨/١ .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ٧/٤ وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار ، واللفظ له . وإسناد الطبراني جيد . مجمع الزوائد ١٧٩/١٠ .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد وفيه المسعودي ، وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ، ١٧٢/١ .

<sup>· (</sup>۷) زیادة من ز

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ز : الطّهر .

<sup>(</sup>٩) في ز: إلى .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ١٧٤/١٠ .

وروى الطبرانى - برجال ثقاب - عن أم سلمة - رضى الله تعالى عنها - قالت : إن رسول الله عَيِّالِيَّهُ كان يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك ، وأنت الآخِر فلا شيء بعدك ، اللهم إنى أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك ، وأعوذ بك من الإثم والكسل ، ومن عذاب النار ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر(١) ، وأعوذ بك من المأثم والمغرم .

اللهم نقّ قلبي من الخطايا كما نقّيْت الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، هذا ما سأل محمد ربه .

اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء ، وخير النجاح ، وخير العمل ، وخير اللهم إنى أسألك خير الممات ، وثبتنى وثقّلِ موازينى ( وأحق إيمانى ) ، وارفع درجتى ، وتقبل صلاتى ، واغفر خطيئتى ، وأسألك الدرجات العُلَا من الجنة آمين .

[ اللهم أنى أسألك فواتح الخير ، وخواتمه ، وجوامعه ، وأولهِ ، وآخره، وظاهره ، وباطنه والدرجات العلا من الجنة آمين ، اللهم ونجنى من النار ومغفرة الليل والنهار والمنزل الصالح من الجنة آمين ](٢) .

« اللهم [ إنى ] (٣) أسألك خلاصا من النار سالما ، وأدخلنى الجنة آمنا ، اللهم إنى أسألك أن تبارك لى فى نفسى ، وفى سَمعى ، وفى بصرى ، وفى روحى ، وفى نُحلُقى ، وفى خليقتى ، وأهلى ، ومحياى ، وفى مماتى » .

« اللهم تقبل حسناتي ، وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين(١) » .

<sup>(</sup>١) في ز : الغير .

<sup>(</sup>٢) استكمال من الطبراني .

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٣٥٢، ٣١٦/٢٣ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورواه في الأوسط باحتصار بأسانيد . وأحد إسنادي الكبير والسياق له ، ورجال الأوسط ثقات . مجمع الزوائد ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٥/٥ وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا السلبل : ضريب بن نفير لم يسمع من الصحابة فيما قيل . مجمع الزوائد ١٧٨/١٠ .

وروى الإمام أحمد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن لؤلؤة عن أبى صرمة ، والطبرانى - برجال ثقات - عن أبى صرمة - رضى الله [تعالى] عنه - « أن رسول الله عناله عناله عناك يقول : « اللهم إنى أسألك غناى وغنى مولاى (۱) » رواه مسدد برجال ثقات ، عن محمد بن يحيى ، بن حبان ، عن عمد بن ورواه عنه أحمد بن منيع إلا أنه قال : عن محمد بن يحيى أن عمه أبا صرمة كان يحدث (۱) فذكره .

وروى الطبرانى ، عن على – رضى الله تعالى عنه – « أن رسول الله عليه كان يدعو يقول : « اللهم متعنى بسمعى ، وبصرى ، واجعلهما الوارث منى ، وعافنى فى دينى ، واحشرنى على ماأحييتنى وانصرنى على من ظلمنى ، حتى ترينى منه تُأْرى ، اللهم إنى أسلمت دينى إليك ، وخليت وجهى إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت برسولك الذى أرسلت ، وكتابك الذى أنزلت () » .

وروى ابن أبى شيبة والإمام أحمد ، والطبرانى - برجال الصحيح - عن عثمان بن أبى العاصى وامرأة [ من ]() قيس - رضى الله تعالى عنهما - [ أنهما ]() سمعا رسول الله علما قال : أحدهما يقول : و اللهم اغفر لى ذنبى خطعى وعمدى ، وقال الآخر سمعته يقول : إنى أستهديك لأرشد أمرى ، وأعوذ بك من شر نفسى() .

وروى أبو يعلى ، عن أنس – رضى الله [تعالى](١) عنه – و أن رسول الله عَلَمُكُم كان يقول في دعائه : ياولى الإسلام وأهله . ثبتني(٢) به حتى ألقاك به(١) .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٣/٣٥٦ وقال الهيشمى : رواه أحمد والطبرانى ، وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح ، وكذلك الإسناد الآخر ، وإسناد الطبرانى غير لؤلؤة مولاة الأنصار ، وهى ثقة . مجمع الزوائد ١٧٨/١٠ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الحديث والتصويب من المسند ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه عبد الله بن جعفر المديني ، وهو غتروك . مجمع الزوائد ١٧٨/١٠

<sup>(</sup>٤) زيادة من المراجع وما بعدها زيادة من ز .

 <sup>(</sup>٥) مسند أجمد ٢١/٤ ومصنف ابن أنى شيبة ٢٨٢/١ وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، إلا أنه قال : وامرأة من قريش ،
 ورجالهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٧٧/١٠

<sup>(</sup>٦) لم ترد في ز ·

<sup>(</sup>٧) في الأصول : فسكني .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ولعل ذكر أبي يعلى تصحيف من النساخ مجمع الزوائد ١٧٦/١٠ .

وروى أبو يعلى – بسند حسن – عن أنس – رضى الله تعالى عنه – قال : « كان رسول الله عليه على أبو يعلى بسند حسن – عن أنس برخيان الله عليه على الله على ا

وروى – أيضا – عن عون بن عبدالله قال : « لقيت شيخا بالشام ، فقلت : سمعت [ من ] (٢) رسول الله عَلِيْلَةِ يقول في دعائه : « اللهم اغفر لنا وارحمنا (٢) » .

وروى الإمام أحمد ، وأبو يعلى – بسند حسن – عن أم سلمة – رضى الله [تعالى] (') عنها – أن رسول الله عَلِيْلِيَّهُ كان يقول (') بهؤلاء الكلمات : « اللهم اغفر وارحم ، واهدنى السبيل الأقوم (') » .

وروى الطبرانى ، عن ابن عمر – رضى الله تعالى عنهما – « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللهم إنى أسألك إيماناً يباشر قلبى ، حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما كتب لى ، ورضا من المعيشة [ بما قسمت لى ] (٧) » .

وروى.البزار - برجال ثقات - عن الزبير - رضى الله تعالى عنه - « أن رسول الله على الله تعالى عنه - « أن رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) لم ترد في ز ، وفي مجمع الزوائد : على .

<sup>(</sup>۲) قال الهيشمى : رواه أبو يعلى عن شيخه أنى إسماعيل الجيزى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ، ١٧٦/١ وفى مسند أنى يعلى رواه عن أنى يوسف الجيزى ، عن مؤمل بن إسماعيل . فقول الهيشمى : أبو إسماعيل الجيزى لعله خطأ من النساخ مسند أبى يعلى ٢٠٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر الحديث .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : كان يدعو .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد وأبو يعلى بإسنادين حسنين . مجمع الزوائد ١٧٤/١٠ .

 <sup>(</sup>٧) رواه البزار وفيه أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف في الحديث . مجمع الزوائد ١٨١/١٠ وقال البزار : أحاديث أنى الزاهرية عن ابن عمر لا نعلم شاركه فيها غيرى ، وهو ليس بالحافظ سيء الحفظ ، وقد حدث عنه الناس على ذلك وما عداه من رجال هذا الإسناد فحسن . وإنما كتبنا أحاديثه لحسن كلامها . كشف الأستار ٥٨/٤ .

وما بين معكوفين استكمال من المرجعين .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : هي مصيري وفي ز : بصري وما أثبتناه من المرجعين .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار ٧/٤ وقال الهيثمي : رجاله ثقات غير صالح بن محمد جزرة ، وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٨١/١٠ .

وروى أيضا أبو الحسن بن الضحاك . عن بريدة – رضى الله تعالى عنه – أن رسول الله عني عني الله عنه الله عنه عني عني عني عني كان يقول : « اللهم اجعلني شكورا ، [ واجعلني صبورا ] (١) واجعلني في عيني صغيرا ، وفي [ أ ] عين الناس كبيرا(١) » .

وروى الطبرانى ، عن عبادة بن الصامت – رضى الله تعالى عنه – قال : إن رسول الله على الله عنه بن الله م أحيني مسكينا ، واحشرنى في زمرة المساكين (٣) » .

وروى أبو بكر بن خيْثَمة ، عن أبى طارق بن الأَشيم ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « اللهم اغفر لى ، وارحمنى ، واهدنى ، وارزقنى » ثم يقول : « هؤلاء جمعن خير الدنيا والآخرة(٤٠) » .

#### تنبيه - في بيان غريب ما سبق:

الثلج والبرد: تقدما في شق صدره الشريف عَلِيُّكُم.

الدُّنَسُ - بدال مهملة ، فنون مفتوحتين (٥٠ ، فسين مهملة : الوسخ .

الرَّاهب(١) – براء مفتوحة ، فألف ، فهاء ، فموحدة : الكثير الخوف .

الأُوَّاه – بهمزة مفتوحة ، فواو مشددة ، فأَلف [ فهاء ] (٢) : المتأوه المتضرع ، وقيل : الكثير البكاء ، وقيل : الكثير الدعاء .

المُنِيبِ – بميم مضمومة فنون مكسورة ، فمثناة تحتية ، فموحدة : بمعنى التائب .

الحَوْبة – بمهملة مفتوحة ، فواو ساكنة ، فموحدة فمثناة : الإثم .

سَخِيمة القلب – بسين مهملة مفتوحة ، فخاء معجمة مكسورة ، فتحتيه ساكنة ، فميم ، فتاء تأنيث : الحقد في النفس .

الثَّأْرُ : الدم والطلب به .

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين من ز وفي الباقى : واجعلني مقبولا .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البزار من حديثه ، وقال : لا نعلم رواه عن ابن يريدة إلا عقبة الأصم . كشف الأستار ٢١/٤ وقال الهيثمى : فيه عقبة
 ابن الأصم وهو ضعيف وحسن البزار حديثه . مجمع الزوائد ١٨١/١٠ وما بين معكوفات استكمال منهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني وابن عساكر في تاريخه من حديثه ورمز له السيوطي بالضعف . جمع الجوامع ٣٦٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد من حديث طارق بن أشم الأشجعي بن أبي مالك . من طريقين مسند أحمد ٤٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ز : مفتوحة .

<sup>(</sup>٦) في ز: الرهاب.

<sup>(</sup>۷) زیادة من ز

زَوَيْتُ عِنى – بزاى ، فواو مفتوحتين ، فتحتيه سناكنة(١) .

الخَشْيَةُ - بخاء معجمة مفتوحة ، فشين معجمة ساكنة .

الغَيْب - بغَين مُعْجمة مفتوحة ، فمثناة تحتية ، فموحدة : كل ما غاب عنك .

الشهادة : الحضور والخبر القاطع .

كلمة الإخلاص - بهمزة مكسورة ، فخاء معجمة ساكنة ، فلام فألف ، فصاد مهملة ؛ لأنها خالصة في صفة الله خاصة .

لا تُشمت<sup>(۲)</sup>.

لا تَنْفَد - بمثناة فوقية مفتوحة ، فنون ساكنة ، ففاء فدال مهملة : لايذْهب .

بر العَيْش .

التامة تقدم تفسيرها .

المُوجبات . بميم مضمومة .

العزائم – بعين مهملة ، فزاى ، فألف ، فهمز ، فميم ، جمع عزيمة وهو ما أُكِدّ وسُمِمّ .

النجاح – بنون ، فجيم ، فألف ، فحاء مهملة الظفر .

الوِزْر – بواو مكسورة ، فزاى ساكنة : أكثر ما [ يطلق فى الحديث على ] الذنب . والأثم الهم .

والعثرة : الروعة(١) .

العَوْرة – بعين مفتوحة ، فواو ساكنة ، فراء .

الرياء ، الخيانة تقدم تفسيرها

الوَاقية - بواو مفتوحة ، فألف ، فقاف ، فتحتية ، فتاء تأنيث .

الوُدّ – بواو مضمومة ، فدال مهملة : الحب .

<sup>(</sup>١) فى النهاية : وما زويت عنى مما أحب . أى صرفته عنى وقبضته .

<sup>(</sup>٢) الشماتة : فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه . النهاية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أكثر ما يطلب الذنب. والتصويب من النهاية.

<sup>(</sup>٤) العثرة : المرة مِن العثار في المشيى . تراجع النهاية .

القَدَر – بقاف ، فدال مهملة مفتوحتين ، فراء .

الهوى - بهاء فواو فألف : الحب .

الخِزْي – بخاء معجمة مكسورة ، فزاي ساكنة .

الخَلْق – بخاء معجمة مفتوحة ، فَلَام ساكنة .

الْخُلُق - بخاء مضمومة ، ولام مضمومة(١) : الأوصاف ، والمعانى حسنة ، أو قبيحة .

أَشَرَ - بهمزة [ مفتوحة ] (٢) ، فشين معجمة ، فراء مفتوحات : البطر ، وقيل أشده (٣) .

بطر<sup>(۱)</sup> – بموحدة ، فطاء مهملة ، فراء : أن يجعل ما جعله الله حقّا من توحيـده ، وعبادته باطلا ، وقيل : هو أن يتجبَّر عند الحق فلا يراه حقّا .

السُّخُط - بسين مهملة مضمومة ، فخاء معجمة ساكنة ، فطاء مهملة .

المرجفات(٥).

العرش - بعين مهملة [ مفتوحة ](١) ، فراء ساكنة ، فشين معجمة مفتوحة ، فميم احتباس النَفُس .

السعادة . التَّقْوَى - بفوقية مفتوحة ، فقاف ساكنة .

الشقاوة - بشين معجمة ، فقاف ، فألف .

الهَزْل - بهاء مفتوحة ، فزاى ساكنة .

الجَدُّ - وهو بجم مفتوحة فدال مهملة : الخط والسعة .

العيشة النقية – بنون مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية .

حبث المِيْتَة – بميم مكسورة ، فتحتيّة ساكنة . ففوقيتين : حالة الموت .

السُّويَّة – بسين مهملة مفتوحة ، فواو مكسورة ، فتحتية : متوسطة .

اليَمُخْزِي – بميم مفتوحة ، فخاء معجمة ساكنة ، فزاي .

<sup>(</sup>١) في ز : بضم الحاء واللام .

<sup>(</sup>۲) لم ترد في ز

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ز : الشدة . وما في زيوافق ما جاء في النهاية .

<sup>(</sup>٤) في النهاية : ومن الحديث : الكبر بطر الحق . ثم ساق التفسير كما ذكره المصنف .

<sup>(</sup>٥) الرجف : الحركة والاضطراب . النهاية .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ز .

الفاضح - بفاء ، فألف ، فضاد معجمة ، فحاء مهملة .

فَوَّضْتُ أُمرِي – بفاء ، فواو مفتوحتين ، فضاد معجمة .

أَلِجاًت ظهرى – بهمزة مفتوحة ، فلام ساكنة ، فجيم ، فهمزة ، فتاء : أُسْنَدْتُ . الملجأ : ما يستند إليه .

المَنْجَا – بميم مفتوحة ، فنون ساكنة ، فجيم ، فألف .

العِصْمَة - بعين مهملة [ فصاد مهملة ](١) فمم : المنعة .

البَلَاغ - بموحدة مفتوحة ، فألف ، فلام ، فغين معجمة ....،،

. . .

تم بحمد الله تعالى الجنوء الثامن من السميرة الشمامية حسب التجميزئة الموضوعة لنشر الكتاب

<sup>(</sup>١) لم ترد ف ز

# فهرست

## الجزء الثامن من سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي

| سفحة |                               | الموضوع   | بىفحة | •                                            | الموضوع       |
|------|-------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------|---------------|
|      | في بعده عن النساس في          | الأول :   | •     | لجنة إحياء التراث                            | تقديسم        |
| ۱۷   | الصحراء                       |           |       | المحقق                                       | مقدمة         |
| ١٨   | فى تبوئه لبوله                |           |       |                                              |               |
|      | فى لبسه نعله ، وتغطية رأسه ،  | السالث:   |       | هاع أبواب سيرته صلى                          |               |
| ۱۸   | وغير ذلك                      |           |       | الله عليه وسلم في الطهارة                    |               |
| ۱۹   | فیما کان پستتر به             | _         | ٧     | للصلاة                                       |               |
|      | فيما كان يقوله اذا أراد قضاء  | الحامس:   |       | الباب الأول                                  |               |
|      | الحاجة                        |           |       | في البعر الذي توضأ أو                        |               |
|      | فى استقبال القبلة واستدبارها  | السادس:   |       | غتسل صلى الله عليه                           |               |
| ۲.   | في البنيان                    |           |       |                                              |               |
|      | فى بوله قاعدا ، وكذا قائما    | السابع:   |       | وسلم منها بيسيين                             | 4             |
|      | لعذر                          |           | ٩.    | شر بضاعة                                     |               |
| 22   | في بوله في إنـاء              |           |       | في استعماله - صلى الله عليه                  |               |
|      | فی شدة تفریجه بین ورکیه حال   |           | 1.    | رسلم - سؤر السباع ،                          |               |
| 22   | قضاء الحاجة                   |           |       | ل وضوئه – صلى الله عليه<br>رسلم – بسؤر الهرة |               |
|      | في استنجائه بشماله ، وغير     |           |       | استعماله فضل طهـــور استعماله                |               |
|      | ذلك مما يذكر                  |           |       | لرأةلرأة                                     | ، دربیسے<br>ا |
|      | ر : فيما كان يقوله ويفعله إذا | الحادي عت |       | ر وضوئه بما يقع فيه تمرات                    |               |
|      | فرغ من قضاء الحاجة            | العاذ مد  |       | ن صع الخبر                                   |               |
|      | : فى تركه رد سلام من سلم      | التاق عشر |       | ي وضو ته من ماء زمزم                         |               |
| **   | عليه وهو يقضى حاجته . ٧       |           |       | ر صوته بفضل سواکه                            |               |
|      | :                             | تنبيهات   |       | بما يحمل الخبث من الماء                      |               |
| ¥    | حالة السفر                    | الأول :   |       | الماء المشمس والمسخن                         |               |
|      | نفى عائشة أنه بال قائما       |           | , ,   | ، الماء المستعمـــل ونيــــــة               | العاشسر : ف   |
|      | نهيه عن نقع البول في طست      |           | ١٥    | اغترا <b>ب</b> ا                             |               |
|      | فی بیان غریب ما سبق           |           |       | ، بیان غریب ما سبق                           | •             |
| . 13 |                               |           |       |                                              |               |
|      | لباب الثالث                   | 1         |       | الباب الثاني                                 | •             |
|      |                               |           |       | ادابه صلى الله عليه                          |               |
| 44   | ف إزالته النجاسة والمستقذر    | 1         | 14    | سلم عند قضاء الحاجة                          | ,             |

| صفحة                                            | الموضوع    | صفحة                                    | الموضوع                                     |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| فى مقدار ماء وضوئه وغسله ٤٦                     | الشاني :   | ٣٢                                      | الأول : في بول الطفل                        |
| في استعانته في وضوئه تارة ،                     | الشالث:    | ۳٤                                      | الشالى: في دم الحيض.                        |
| وامتناعه من ذلك تارة ٢٧                         |            | ۳٤                                      | الشالث : في المنبي                          |
| فی تهیئته ماء وضوئه ۸۸                          | الرابسع :  | ۳۰                                      | الرابع : في المخاط                          |
| فى تسميته فى أول وضوئه ٤٨                       | الحامس:    | اسبق ۳۵                                 | تنبيــــــه : في بيان غريب م                |
| في غسله يديه قبل إدخالهما                       | السادس:    |                                         | -                                           |
| الإناء ٩٤                                       |            | بع                                      | الباب الرا                                  |
| فى وصله المضمضة والاستنشاق                      | السابع:    | ٣٦                                      | فسماكه                                      |
| وفصله ٤٩                                        |            |                                         |                                             |
| فى تخليله لحيته وأصابع يديه ٥٠                  | _          | _                                       | الأول : أمر الله عز وج                      |
| فى تعهده المأقين ٥١                             | •          | سلم ۳٦                                  | _                                           |
| في مسحه رأسه وكيفية مسحه ٥١                     | •          |                                         | الشانى: فيماكان يستاك                       |
| شــر : في مسحـه بمقـدم رأسه                     | الحادي ع   | · ·                                     | الشالث: في تهيئته للسوال                    |
| ومؤخره وعمامته ٥٢                               | ** **      | 4                                       | الرابع: في سواكه إذا د                      |
| : في إدخاله إصبعيه في                           | الثاني عشر |                                         | الخامس: في مِكيفيــة س                      |
| حجر أذنيه ٥٣                                    | a a trait  | £ •                                     |                                             |
| شر : في مسحه العذار والعنق ٥٣<br>               |            |                                         | السادس: في سواكه إذا خ                      |
| سر : في دلك أصابع رجليه<br>                     | الرابع عة  |                                         | السابع: في إعطائه السو                      |
| بخنصریه ۵۳                                      | . 14 1     |                                         | الشامن : في سفره بالسو التاسع : في غسله سوا |
| مشر : في بداءتسم باليمين في                     | الحامس ع   | ا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                                             |
| الوضوء وغيره ٥٤<br>عشر : في إسباغه الوضوء ٥٤    | : .al II   |                                         | بعصن وصوبه :<br>العاشــر : في سواكه وهو     |
| ىشىر : فى دعائه فى وضوئه ٥٥                     | _          | · ·                                     | الحادي عشر: في وضع                          |
| ىشىر : فى صفة وضوئه ٥٥<br>شىر : فى صفة وضوئه ٥٥ | •          | ٤٢                                      |                                             |
| شو : فی شربه فضل وضوئـه                         | •          |                                         | الثاني عشر: في مواض                         |
| سر . في شربه عن رعبو-<br>قائما ۸ه               | Card,      | اتقدم ٤٢                                |                                             |
| رون : في وضوئه في المسجد ٥٨                     | العشــــــ | 1                                       | نبیهات :                                    |
| ا <b>لعشرون</b> : في تنشيفه أعضاء               |            | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | الأول : الجمع بين ح                         |
| الوضوء ٥٨                                       |            | ر ۴۳                                    | •                                           |
| <b>لعشـرون</b> : في وضوئه لکـل                  | الشاني وا  |                                         | ربهر ۱۰۰۰۰۰۰۰ الشيالي : في بيان غريب        |
| صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |            | الماشيق                                 | الساق . ق بيان عريب                         |
| ذلك ٥٩                                          |            | نامس                                    | الباب الح                                   |
| العشىرون: ڧ وضوئه مما مسته                      | الشالث و   | فی وضوئه                                | في آدايه                                    |
| النار وترك ذلك ٩٥                               |            |                                         |                                             |
| العشمرون : في تركه الوضوء                       | الوابع وا  | توضأ منها ، أو                          | الأول: في الآنية التي                       |
| من قبلة النساء                                  |            | ٤٤,                                     | تنزه عنها                                   |
|                                                 |            |                                         |                                             |

| صفحة                                        | الموضوع    | الموضوع صفحة                                                          |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| في بيان أن الجدار كان مباحا ٧٤              | الأول:     | الخامس والعشيرون : في وضوئيه من                                       |
| فی بیان غریب ما سبق                         | الشاني :   | القيء١                                                                |
| الباب الثامن                                |            | السادس والعشرين : في وضوئــــه من                                     |
| في غسله صلى الله عليه                       | ·          | خروج الـدم تاره                                                       |
| وسلم ٥٧                                     |            | وترکه تاره ۲۱                                                         |
| في صفة غسله ٧٥                              | . 1.51     | السابع والعشوون : وضوئه مرة مرة ،                                     |
| في غسله الواحد للمرات من                    | · .        | ومـــرتين مرتين                                                       |
| الجماع                                      |            | פלאליל לאליל אליליל איני די פלאליליל אליליליליליליליליליליליליליליליל |
| : في اغتساله من الإغماء ٧٧                  |            | الشامن والعشسرون : ٢٢<br>التاسيع والعشسرون : في وضوئه من مس           |
| : في استتباره من الاغـــتسال                |            | التاسيخ والعسوون . في وصوله من مس<br>فرجيه إن صح                      |
| بثوب مع بعض أصحابه ٧٨                       |            | الخبر ٣٣                                                              |
| : في رشه الماء على من دخل عليه              | الخامس:    | الثلاثـــــون : في محافظتــه على                                      |
| مغتسله                                      |            | الوضوء ٣                                                              |
| في مكان اغتساله ٧٨                          |            | الحادي والثلاثون : في وضوئـــه مع                                     |
| فيما كان يغتسل له ٧٩                        |            | بعض النساء من                                                         |
| فى وضوئه إذا أراد أن يأكل                   | الشمامن:   | إناء واحد ٣٣                                                          |
| وهو جنب ، وغير ذلك ٧٩                       |            | الشاني والثلاثسون : في نضحه فرجه                                      |
| في اغتساله مع بعض نسائه                     | التاسع:    | بعد الوضوء ٣٣                                                         |
| من إناء واحد ٨٠                             |            | تبيهات                                                                |
| فی القـــدر الــــذی کان یغتسل به۸۰         | _          | الأول : في تكرير مسح الرأس ٦٤                                         |
| یعتسل به به بند ۲۰ شمیر : فی غسله بفضل طهور |            | الشانى: لم يرد أنه زاد على ثلاث ٦٤                                    |
| مسر . بی حسنه بعیس طهور<br>بعض نسائه۸۱      |            | الشالث: كان يكره الإسراف ٦٥                                           |
| بسر: في تنشفه من الغسل ۸۱                   | الساني عنا | الرابسع: متى شرع الوضوء ٦٦                                            |
| مشر : فی غسله رأسه بالخطمی                  |            | ا <b>خامس</b> : ف بیان غریب ما سبق ۲۶<br><b>الباب السادس</b>          |
| والأشنان ٨٢                                 |            |                                                                       |
| شــر : فی استتاره۸۲                         | الرابع ع   | في مسحمه على الخف والجبائر ٦٩                                         |
| عشر : في غسله لمعة رآها بعد                 | الخامس خ   | الأول : أنه مسح على الخفين خلافًا                                     |
| غسله                                        |            | للمبتدعة ٢٩<br>الشانى : فى موضع المسح ٧١                              |
| عشر : فى أنه لم يكن يتوضأ بعد               | السادس ا   | الشالث: في مدة المسع سفيرا                                            |
| الغسل                                       |            | وحضرا ٧٢                                                              |
| عشر : في امتناعـــه من قراءة                | السابع ٠   | الرابسع : في المسح على الجبائر ٧٧                                     |
| القرآن وهو جنب ۸۳                           |            | الباب السابع                                                          |
| •                                           | تنبيهات    | الباب السابع                                                          |
| : متى فرض الغسل ؟ ٨٣                        | الاول      | ٠ ف تيممه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |

. 1

| صفحة                            | الموضوع. | صفحة                                   | الموضوغ                     |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| الثانى : تأخير الظهـر في        |          | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشمالى : تأخير غسل الر     |
| الشتاءا                         |          |                                        | واختىلاف روايا              |
| الثالث : تأخير العشاء ١٠٥       |          | ۸۳                                     | وعائشة                      |
| الرابع: تحويله الصلاة عن        |          |                                        | الشالث: قول عائشة:          |
| وقتها                           |          |                                        | الصلاة                      |
| تنبيهات: في بيان غريب           |          | .,                                     | الرابع : لايتيمم عند إراد   |
| ماسبق                           |          | سبق ۸٤                                 | الحامس: في بيان غريب ما     |
| الساب الثالث                    |          | سع                                     | الباب التا                  |
| في امتناعه من الصلاة في         |          | ا بين السرة                            | في استمتاعه بما             |
| الأوقات المكروهة ١٠٧            |          | ن امرأتسه                              | إلى الركبة م                |
| الباب الرابع                    |          | ۸٦                                     |                             |
| في سيرتـــه في الأذان           |          |                                        |                             |
| والإقامة                        |          | سيرته صلى                              |                             |
| : فيماً ورد أنه أذن             | الأول    | · ·                                    | الله عليه وسلم              |
| في مؤذنيه                       |          | ۸٧                                     |                             |
| : فيما كان يقوله إذا سمع الأذان |          |                                        | الباب الأول                 |
| والإقامة                        |          | •                                      | فيما كان يتعب               |
| : في سيرتــه في الأذان لقضاء    | الرابسع  | ۸۹                                     | البعثة                      |
| الفوائت                         |          |                                        | الباب اا                    |
| : فيما كان يؤذن له في السفر ١١٤ | الخامس   |                                        | فی مواقسیت                  |
| : في جمعه بين صلاتين بأذان      | السادس   | 90                                     |                             |
| واحد                            |          |                                        | النوع الأول : في مواقيتها   |
| : في بعض آدابه في الأذان ١١٤    |          | ۹۵                                     | · الاشتراك                  |
| :                               |          | على سبيــل                             | النوع الثانى : في مواقبتها  |
| : ابن أم مكتوم                  |          | جيلها ٩٧                               |                             |
| : التحذيب من الحروج من          | الشسالي  | عجيل الصلاة                            | -                           |
| المسجد بين الأذان والإقامة ١١٦  | :        | ۹۷                                     |                             |
| الباب الخامس                    |          | هصر ۹۸                                 |                             |
| في أدابـــه المتعلقــــــة      |          | المغرب ۱۰۱                             |                             |
| بالمساجد:                       |          | لعشاء ۱۰۲                              |                             |
| : فيما كان يقوله ويفعله عنـد    | الاول    | ، الصبح ١٠٢                            |                             |
| دخول المسجد، والخروج            |          |                                        | النوع الثالث : في تأخيره بع |
| منه                             | . 31 atı | ١٠٤                                    | _                           |
| في إزالة النجاسة من جدار        | الشابي : | تأخيره الظهر                           |                             |
| المسجد                          |          | 118                                    | من شده احر                  |

| بفحة    | •                                | الموضوع | مفحة             | المؤضوع                  |
|---------|----------------------------------|---------|------------------|--------------------------|
|         | البياب التاسع                    |         |                  | الشالث: في إدخاله البعيد |
|         | في سيرته في استقبال القبلة       |         |                  | الرابع: في اتخاذه كر     |
| 1777    | وهو يصلي                         |         | 17               | '                        |
|         | : في اعتراض يعض نسائه بينه       | الأول   |                  | الخامس: في وضوئه في ا    |
| 127     | وبين القبلة                      |         | -                | السادس: في استلقائه في   |
|         | في منعه المار بين بديه ودعائه    | الشانى: |                  | السابع: في أكله وشربا    |
| 127     | عليه                             |         |                  | الشامن: في خطه المسا     |
| 172     | : في سترته إذا صلى               | السالث  | 177              | ا آصحابه<br>تنبیسه :     |
| 147     | : في صلاته إلى غير سترة          | الرابسع |                  |                          |
| ١٣٧     | : في صلاته النافلة في السفر      | الخامس  | دس               | الباب السا               |
|         | الباب العاشس                     |         | لته في الكعبة ،  | فی صا                    |
|         | في صفة صلاة رسول الله            |         | الغنىم ومحبته    | ومرابض                   |
| 189     | صلى الله عليه وسلم               |         | لحيطان ١٢٣       | الصلاة في ا-             |
|         | : التبكير ، والجهربه ، ورفع      | الأول   | ن غریب ماسبق ۱۲۶ | تنبیه : فی بیاد          |
| 189     | اليدين ووضعها على الصدر          |         | - 1              | ti a ti                  |
| 127     | : في دعاء الافتتاح               | الشاني  | ے بع             | الساب الس                |
| 1 1 2 2 | : في تعوذه قبل القراءة           | النسالث | للدخول في        | في آدابه قبا             |
|         | : في قراءته بالفاتحة في الصلاة : | الرابسع | 140              |                          |
| 120     | وفيه أنواع :                     |         |                  | الأول : في صلات          |
|         | الأول : ف قراءته الفاتحة في      |         | 140              |                          |
| 1 80    | كل ركعة وجهره بالبسملة …         |         |                  | الشانى: في تسويته الص    |
|         | الشانى : فى تركب الجهر           |         | قديم ١٢٦         | =                        |
|         | بالبسملة أحيانا                  |         |                  | الشالث: في ابتدائه بالس  |
|         | الشالث: في ابتدائه بقراءة        |         | 174              |                          |
|         | الفاتحة قبل السورة               |         |                  | :                        |
|         | الرابع: في سكوت، هنيهة           |         | نامن             | الباب ال                 |
|         | عقب الحمد لله رب العالمين        |         | لي عليه ١٢٩      | ه ا کان                  |
|         | الخامس: في تأمينه عقب            |         | _                | الأول : الحصير           |
|         | الفاتحة في الصلاة                |         |                  | الاول : الخصير           |
|         | السادس: في أحاديث جامعة          |         |                  | الشاق : العروه           |
| 10.     | فى قراءته السورة بعد الفاتحة     |         |                  | -                        |
|         | السابع: في قراءته بعد الفاتحة    |         | 11 *             | الرابع : البساط          |
|         | في صلاة الصبح                    |         |                  | تبيهات:                  |
|         | الثامن : في قراءته في صبح        |         | الحصير ؟ ١٣١     | الأول : أكان يصلي علم    |
| 108     | الجمعةا                          |         | واشتقاقها ۱۳۱    | الشمالي : حقيقة الخمرة   |

| صفحة                                    | الموضوع                              | سفحة  | •                               | الموضوع      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| ده ۱۷۸                                  | سجو                                  | 100   | في صلاته في الظهر والعصر        | التاسع :     |
|                                         | الرابع والعشىرون : ڧ مقا             | 109   | فى قراءته فى صلاة المغرب        | العاشــر :   |
| _                                       | الخامس والعشرون : في را              | 171   | ر : في قراءته في صلاة العشاء    | الحادى عشه   |
| ود ، وجلسته                             |                                      | 177   | فى أحاديث مشتركة                | الخامس :     |
| لسجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بين اا                               | 177   | فی جمعه بین سورتین فی رکعة      | السادس:      |
| كان يقولــه                             | وما                                  |       | فيما كان يقوله إذا مر بآية رحمة | •            |
| ١٨٠                                     | فيهما                                | ١٦٣   | أو آية عذاب                     |              |
| حويتـــه بين                            | السادس والعشرون : في تس              |       | في عده الآي في الصلاة           |              |
| رع والرفسع                              | الركو                                |       |                                 |              |
| والسجسود                                | منسه                                 |       | في سكتاته في الصلاة             |              |
| منه ۱۸۱                                 | والرفع                               |       | و: في قراءة الفاتحة فقط         |              |
| ىلىسىوسە                                | السابع والعشىرون : في ج              | 175   | <b>ـر</b> : فی جهره وإسراره     |              |
| راحة وكيفية                             | للاستر                               |       | مر: في بنائه في قراءة الصلاة    | الشالث عد    |
| ، للركعـــة                             | نهوضا                                | 170   | من حيث وقف أبو بكر              |              |
| ١٨١                                     | الثانية                              |       | و: في تردده في الصلاة،          | الرابع عث    |
| بشه جلوسه                               | الثامن والعشــرون : في هـ            | 170   | وطلب الفتح عليه                 |              |
| دوتشهده . ۱۸۲                           | للتشه                                |       | مر: فی صفیة رکوعیه،             | الخامس عد    |
| ائــه بعــد                             | التاسع والعشــرون : في دء            | 177   | ومقداره                         |              |
| ١٨٥                                     | التشها                               |       | مر: فيمسا كان يقوله في          | السادس عد    |
| ائه في الصلاة                           | الثلاثــــون : في دعا                | ١٦٩   | ركوعه                           |              |
| ٢٨١                                     | مطلقا                                |       | مر: في اعتداله من الركوع ،      | السابع عث    |
| فة سلامه من                             | الحادى والثلاثون: في صف              | ١٧.   | وماكان يقوله فيه                |              |
| ۱۸۷ ة                                   |                                      |       | ر : في قنوته ، وفيه ثلاثـة      | الشامن عش    |
|                                         | تنبيهات:                             |       | أنواع:                          | , \$1,       |
| •                                       | الأول : ماروى فى وضيا                | 1 / 1 | في قنوته في الصبح               |              |
| ١٨٨                                     |                                      |       | في قنوته في الوتر في النصف      |              |
| •                                       | الشانى : ماروى فى تطوير              |       | الأخير من رمضان مطلقا           |              |
| ١٨٨                                     | _                                    |       | في قنوته في الصلوات المكتوبة    |              |
|                                         | الشالث: آخر صلاة صلاه                |       | بر                              | . •          |
| _                                       | الرابع : ماروى فى التسوير<br>ال      | 178   | ف صفة سجوده                     |              |
| ١٨٩                                     | _                                    |       | مشرون: في سيرتـــه في           | الحادي وال   |
| الله م حمده ،                           | الخامس: الجمع بين سمع ا              |       | سجوده في المطر                  |              |
|                                         |                                      | ١٧٧   | والبرد                          | s ti sisti   |
| -                                       | السادس : المواضع التي دء<br>المراجعة |       | السرون: في تطويله بعض           | الشابى والعد |
| 19                                      |                                      | ۱۷۸   | السجدات لعذر                    | الدالة الـ   |
| 19                                      | السابع: التسليمة الواحدة             |       | شــرون : فيما كان يقولُه في     | الثالث والع  |

| صفحة | الموضوع.                                                | صفحة                      | الموضوع                          |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|      | الباب السادس عشر                                        | شهد                       |                                  |
|      | ~                                                       | 191                       |                                  |
|      | في إداب صدرت منه تتعلق                                  | ، ما سبق                  | ا <b>لعاشــر</b> : فى بيان غريــ |
| ۲1.  | بالصلاة غير ما تقدم                                     | ی عشر                     | الباب الحادة                     |
|      | - في الانصراف من الصلاة                                 | يث جأمعـــة               | في أحـــاد                       |
|      | - في الصلاة بعد الإقامة                                 | من أعمـــال               |                                  |
|      | <ul> <li>ما نام قبل العشاء ، وما سهر بعدها</li> </ul>   | ما تقدم ۱۹۲               |                                  |
| 717  | - الصلاة في النعل                                       | فی صلاته ۱۹۲              |                                  |
|      | – رأيناك خلعت فخلعنا                                    |                           | الشالى : فيما ورد                |
|      | - الصلاة في الثوب الواحد                                | خفيفها                    |                                  |
| 415  | - الاشتال بالثوب                                        | قضاء الفوائت ١٩٤١         | •                                |
|      | - الخميصة التي لها أعلام                                | <b>ـــه</b> :<br>ب ما سبق |                                  |
| 415  | <ul> <li>فروج الحوير</li> </ul>                         | ب ما مسر                  |                                  |
| 410  | القطيفة ، القميص                                        | •                         | . ~                              |
| 710  | - الاشتراك في المرط ، واللحاق                           | ـ السلام ، وفيه           |                                  |
|      | السجود على الثوب                                        | ١٩٨                       |                                  |
|      | الإشارة بالسلام                                         |                           | الأول : في جعله يمين             |
|      | - الالتفات في الصلاة                                    | 19                        |                                  |
|      | - إقامة الصُلْب في الركوع والسجود<br>- أبيا ممات الم    |                           | الشالى: في رفعه ص                |
|      | – أميطي عنا قرامك                                       | 199                       | الصلاة                           |
|      | <ul> <li>قتل العقرب في الصلاة</li> </ul>                |                           | الشالث : في مكثه مك              |
|      | <ul> <li>کان یصلی و هو حامل أمامة بنت زینب .</li> </ul> | وتطلع الشمس . ١٩٩         |                                  |
|      | <ul> <li>جاء الحسين وهو ساجـد فركب على</li> </ul>       | ·                         | الرابع : في مقدار ما يا          |
|      | طهره                                                    | -                         | الباب الثالث                     |
| 77.  | <ul> <li>كان يقعد الحسن والحسين على فخذيه</li> </ul>    | قاعدا لعذر ،              | فى صلاته الفرائض                 |
| 77.  | <ul> <li>کانت عائشة تنام بین یدیه و هو یصلی</li> </ul>  | ح الخبر                   |                                  |
|      | – صنع المنبر<br>– الصلاة حافيا ومتنعلاً                 |                           | تنبيسه                           |
|      | - البكاء في الصلاة                                      | ، ما سبق                  |                                  |
|      | - التبست عليه القراءة                                   |                           | الباب الرابع                     |
|      | - الإشارة في الصلاة                                     |                           | – فی اذکارہ ودعواته بعد          |
|      | - مسع العرق في الصلاة                                   | ۲۰۳                       |                                  |
|      | - اتخذ عمودا فی مصلاه یعتمد علیه                        | عاء بعد السلام . ٢٠٦      | تنبيه : قول ابن القيم فى الد     |
| 775  | t and the                                               | ں عشر                     | الباب الخامه                     |
| 770  | All and the second                                      | ·                         | فيما كان يقوله و                 |
|      | - منع تشييك الأصابع                                     | والمغرب ۲۰۸               |                                  |
| 110  |                                                         | راسرب ١٠٠٠٠٠              | العبيع ، والمسر .                |

|     |                                                             | - Yo.         | <u>-</u>                                 |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | صفحة                                                        | الموضوع       |                                          | الموضوع                                        |
| İ   | رحالكم                                                      |               |                                          | تنبيهات :                                      |
|     | ر : فى اقتدائه بغيره ، وفيـه                                | الخامس عشر    | 5 1 1 N 1 2 2 2                          |                                                |
| !   | نوعان :                                                     |               | _                                        | ا <b>لأول</b> : ماروى مر                       |
|     | ل اقتدائه بعبـد الـرحمن بن                                  | الأول : ف     | 777                                      |                                                |
|     | يوف                                                         |               | یب ما سبق . ۲۲۱                          | الشانى : فى بيان غر                            |
|     | ، اقتدائه بأبى بكر الصديق ٢٣٤<br>حروجـه  في  مرضه  الأخير ، |               | عشر                                      | الباب السابع                                   |
|     | ربر.<br>جلوسه إلى جنب أبى بكـر                              |               | ــه في صلاة                              | فی سیرتــ                                      |
| ļ.  | همو يصلي، والاستشكال                                        |               | فيه أنواع : ٢٢٧                          | الجماعة و                                      |
|     | لذي بين الأحاديث                                            |               | صلاة الجماعة . ٢٢٧                       | الأول : في محافظته على                         |
|     | اب بين هذه الأحاديث ٢٣٥                                     | - جمع ابن حب  | ىفوف ۲۲۷                                 | الشالى: في تسويته الص                          |
|     | , بينها                                                     | - جمع البيهقي | ه في الإمامة إذا                         | الشالث : في استخلاف                            |
|     | رم بینها                                                    | – جمع ابن حز  | ينة                                      | خرج من المد                                    |
|     | جماع أبواب سيرته صلى                                        |               | •                                        | الرابع : في تجوزه في                           |
| 1   | الله عليه وسلم في                                           |               | YYX                                      |                                                |
|     | السجدات التي ليست                                           |               |                                          | الخامس: في صلاة ال                             |
|     |                                                             |               | YY9                                      |                                                |
|     | برکن۲۳۹                                                     |               | عماعة٢٣٠                                 | السادس: في مقاربته                             |
| i   | باب الأول                                                   | 31            |                                          | الصارة مع الحادة مع الحاد السابع: في تطويله ال |
|     | في سجوده للسهو،                                             |               | ۲۳۰                                      | •                                              |
|     | وفيه أنواع ٢٤١                                              |               |                                          | الشامن : في انتظاره ك                          |
|     | في سجوده قبل السلام ٢٤١                                     | الأدار        | هو في الصلاة أنه                         | التاسع : في تذكره و                            |
| •   | في سجوده بعد السلام ٢٤١                                     | •             | جوعه إلى الإمامة  .   ٢٣٠                | محدث ، ور-                                     |
|     | في سجوده للزيادة ٢٤٣                                        |               | ه خلیف بعض                               | العاشو: في صلات                                |
|     | تنبيــه : في بيــان غريب                                    |               | 771                                      |                                                |
|     | ماسبق ۲٤٣                                                   |               |                                          | الحادى عشر : في إدار                           |
|     | باب الشاني                                                  | 11            | YTY                                      |                                                |
| 1   |                                                             |               | ,                                        | الشانى عشر: في ص                               |
|     | فى بيان سجداته للتلاوة                                      |               | ن ، ثم النساء ٢٣٣<br>دته في مكان أعا     | الصبيا<br>الشالث عشر: في صا                    |
| 1 . | على سبيل الإجمال ٢٤٤                                        | ·             | ركة في معنان أعلى<br>كــان المأمــــومين | •                                              |
|     | باب الشالث                                                  | 11            | ۲۳۳                                      | -                                              |
|     |                                                             |               | 1                                        | الرابع عشر : في أمر                            |
|     | فی بیان عدد سجداته                                          |               | طيرة أن يقول بعد                         |                                                |
|     | على سبيل التفصيل ٢٤٥                                        |               | : ألا صلوا في                            | الأذان                                         |
|     |                                                             |               |                                          |                                                |

|                                                      | - YO1             | una.                              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| صفحة                                                 | الموضوع           | الموضوع صفحة                      |
| عه                                                   | وعلى ناق          | تبيهات :                          |
| ، المنبر ٢٦١ .                                       | الشالث: في اتخاذه | الأول : السجــود في النجـــم ،    |
| الرابع                                               | الباب             | والمفضل                           |
| نه فی خطبته ، وفیه                                   |                   | الشانى : فى بيان غريب ما سبق ٢٤٧  |
| Y78                                                  | 4                 | الباب الرابع                      |
| اله وقت الخطبة ٢٦٤                                   | <u> </u>          | في سجوده لقراءة غيره . ٢٤٨        |
| مه على النياس قبيل .                                 |                   | الباب الخامس                      |
| على المنبر ، وإذا صعد ٢٦٤                            |                   | في سجوده للشكر ،                  |
| نه قائما ، وجلوسه ، ثم                               | الشالث: في خطبةً  | وصلاتِه ركعتين لذلك . ٢٥٠         |
| ، وإشارته بأصبعه ،                                   |                   | جماع أبواب سيزته صلى              |
| وته ۲٦٥                                              |                   | الله عليـه وسلـم في يوم           |
| :ه فی الخطبة علی قوس<br>۲٦۷                          |                   | الجمعة وليلتها ٢٥٣                |
| الخطبة ونزوله لأمر ٢٦٨                               | •                 | البساب الأول                      |
| مه بعض أصحابه في                                     | •                 | في آدابه قبل الصلاة ،             |
| مي حال الخطبة ٢٦٩                                    |                   | الأول : وفيه أنواع ٥٥٠            |
| ـه يوم الجمعـــة على                                 | السابع: في شرب    | الشانى: الغسل                     |
| ى الناس أنه لا يصومه ٢٧١                             |                   | الشالث: أخذه من شاربه ، وظفره ٢٥٥ |
| فه مع من یکلمه بعد                                   |                   | فيما كان يقرؤه في مغرب ليلة       |
| ن المنبر ، وقبل الصلاة ٢٧١                           |                   | الرابع : الجمعة وعشائها ٢٥٦       |
| الخامس                                               | الباب             | في إطالته صلاته قبل الجمعة        |
| فة خطبته وبعض                                        | في صا             | وبعدها ٢٥٧                        |
| YYW                                                  |                   | <b>تنبیه</b> : فی بیان غریب       |
| السادس                                               |                   | ماسبق                             |
| •                                                    |                   | الباب الشاني                      |
| رتــــه في صلاة                                      |                   | فى وقت صلاته الجمعة ،             |
| ، وفيه أنواع ٢٨٠<br>نه قبل صلاة الجمعة ٢٨٠           |                   | والنداء إليها                     |
| له قبل صاره الجمعة ١٨٠ .<br>له في صلاته الجمعة ٢٨٠ . |                   | الباب الثالث                      |
| ۲۸۱                                                  | <b>3</b>          | في موضع خطبته : وفيه              |
|                                                      |                   | أنواع                             |
| السابع                                               |                   | الأول : في خطبته على الأرض مستندا |
| ته بعد الخروج من                                     |                   | إلى راحلته                        |
| 7.7.                                                 | الصلاح            | الشمالى: في خطبتم على البغلمة ،   |

| غحة | الموضوع ص                                      | صفحة                                                    | الموضوع    |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 799 | الشالى: رواية أنس في الصلاة على حمار           | ناع أبواب سيرته صلى                                     | <b>7</b> : |
|     | جماع أبواب هديه صلى الله                       | له عليه وسلم في صلاة                                    |            |
|     | عليه وسلم في صلاة                              | فرض في السفر                                            | ال         |
| ٣٠١ | الخوف                                          | لبـاب الأول                                             | 1          |
|     | الباب الأول                                    | إباحة القصر وأنه رخصه                                   | ۇ          |
|     | في بيان عدد المرات،                            | بيه : في بيان الاختلاف في                               | វ          |
|     | والكيفيات التي صدرت                            | دة القصر۲۸۴                                             | •          |
|     | منه لصلاة الخوف على                            | الباب الشاني                                            |            |
| ٣.٣ | سبيل الإجمال                                   | ع تقديره مسافة القصر ،                                  | ġ          |
|     | الباب الشاني                                   | إبتدائه والإقامة ببلد                                   |            |
|     | في بيان كيفيات صلاته                           | لحاجةلا ٢٨٩                                             | 1 .        |
|     | لصلاة الخوف على سبيل                           |                                                         |            |
| ٣.٥ | التفصيل                                        | لباب الثالث                                             | 11         |
|     | الوجــه الأول: ركعة وسجدتان، ثم                | ل جمعه بين الصلاتين ،                                   | į          |
| ٣.٥ | انصرفوا                                        | فیه أنواع :۲۹۱                                          | ,          |
|     | الوجمه الشالى : ركعة ، وثبت قائما              | ل إباحة الجمع ، وكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأول : ف  |
|     | حتى أتموا ، وجماءت                             | خصة                                                     | ,          |
| ٣٠٦ | الأخرى                                         | في جمعه في السفر                                        |            |
|     | الوجمه الثالث: إذا صلى بالطائفة الثانية        | في جمعه بجمع ، والمزدلفة ٢٩٣                            |            |
|     | سلم فيركعون لأنفسهم                            | في جمعه في الإقامة ٢٩٣                                  | <u> </u>   |
| 7.7 | الركعة الثانية                                 | في صلاته الفرض على الدابة .<br>:                        | •          |
| ٣.٧ | الوجمه الرابع : الأولى اذا صلت ركعة لم<br>تسلم | عذر                                                     | ,          |
| , , | الوجمه الخامس : صلى بطائفة ركعتين ،            | الباب الرابع                                            | 1          |
| ٣.٧ | وبالأخرى ركعتين                                | في صلاته النوافـــل في                                  | ı          |
|     | الوجه السادس : صلى ركعتين ثم سلم ،             | السفر ، وفيه نوعان : ٢٩٦                                |            |
| ۳.۸ | ثم ركعتين ثم سلم                               | في صفة صلاتها                                           |            |
|     | الوجه السابع: صفنا صفين، وكبرنا                | في صلاته النافلة على الدواب                             | •          |
| ۲٠۸ | جميعًا ووقوف صف                                |                                                         | تنبيهات :  |
|     | الوجه الشامن : ركعت الطائفة التي               | السنة في السفر ، وقول ابن                               |            |
| 7.9 | خلفه والأخرى قعود .                            | القيم والرد عليه ٢٩٩                                    |            |

í

| مفحة                                                                     | الموضوع          | الموضوع صفحة                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--|
| ومحافظته عليها                                                           |                  | الوجـــه التاســع : له ركعتان ولهم ركعة           |  |
| الباب الثاني                                                             |                  | ٣٠٩                                               |  |
| ق صلاته قبل الظهر                                                        |                  | الوجــــه العاشــــر : صف خلفه ، وصف              |  |
| والعصر وبعدهما                                                           |                  | موازی العدو ۲۱۱                                   |  |
| الباب الثالث                                                             |                  | الوجه الحادى عشر: الناس كلهم في صلاة،             |  |
| في صلاته بعد المغرب                                                      |                  | ولكن يحرس بعضهم                                   |  |
| والعشاء                                                                  |                  | بعضا ٣١١ الوجه الشائى عشر : أنها فغزوة نجد، وأنها |  |
| الباب الرابع                                                             |                  | سر الها في عزوه جد، وانها صلاة العصر ٣١٣          |  |
|                                                                          |                  | الوجه الثالث عشر: هم في صلاة كلهم ،               |  |
| في صلاته صلاة الاستخارة ٣٣٣<br>الباب الخامس                              |                  | وتبادل المصاف ٣١٣                                 |  |
|                                                                          |                  | الوجه الرابع عشر : كنا بعسفان، وعلى               |  |
| في أحاديث جامعة لرواتب                                                   |                  | المشركين خالـد بن                                 |  |
| مشترکة ٣٣٤                                                               |                  | الوليد ٣١٣                                        |  |
| الباب السادس                                                             |                  | الوجه الخامس عشر: سلم على الطائفة                 |  |
| في صلاته الوتر ، وفيه                                                    |                  | الأولى ، وقام الذيهن<br>ترا ال                    |  |
| أنواع : ٣٣٧                                                              |                  | قبـل العـــدد فكبروا<br>جميعا، وركعوا ركعة        |  |
| : في عدد وتره                                                            | الأول            | جمیعا ، ور تعوا ر تعه<br>وسجدتین بعدما سلم . ۳۱٤  |  |
| ٣٤٠:                                                                     | تنبيهات          | الوجه السادس عشر: ليث جالسا حتى أتموا. ٣١٥        |  |
| : أوتر بثلاث عشرة ، وإحدى                                                | الأول            | الباب الثالث                                      |  |
| عشرة الخ ۳٤٠                                                             |                  |                                                   |  |
| 3 - 0 - 33                                                               | الثاني           | الأول : في بعض فوائد الأحاديث                     |  |
| عشرین رکعة ومناقشتها ۳٤١                                                 | 34.84            | السابقة                                           |  |
| : فيماكان يقرؤه في وتره ٣٤١                                              |                  | جماع أبسواب سيرتسه                                |  |
| : فى وتره فى السفر على الرحلة ٣٤٣ : فى قنوته فى الوتر بعد الركوع . ٣٤٣ : | الثالث<br>الرابع | صلى الله عليه وسلم في                             |  |
| ؛ في طوله في الولز بعد الركوع . ١٤١٠<br>ي : في وقت وتره ٣٤٥              | _                | صلاة النوافـل التـــى لم                          |  |
| ن: في وصله وفصله ٣٤٦                                                     |                  | تشرع لها الجماعة ٣١٩                              |  |
|                                                                          | السابع           | الباب الأول                                       |  |
| : فيما كان يقوله بعد الوتر ٣٤٧                                           | الثامن           | ف صلاتــه المقرونـــة                             |  |
|                                                                          | التاسع           | بالفرائض، وفيه أنواع ٣٢١                          |  |
| : أنه كان يراوح بين قدميه ٣٤٧                                            | العاشر           | الأول : في صلاته النفل قائما كثيرا ،              |  |
| جماع أبواب سيرته صلى                                                     |                  | وقاعدا قليلا                                      |  |
| الله عليه وسلم في صلاة                                                   |                  | الثانى: ف صلاته سنة الصبع ،                       |  |

|          | صفحة                                               | الموضوع   | صفحة                                       | الموضوع  |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|
|          | الباب السابع                                       |           | الليل ٣٤٩                                  |          |
|          | فى قيامه الليــل بآيــة                            |           | الباب الأول                                |          |
|          | يرددها ، وقضائه له إذا                             |           |                                            |          |
| :        | ترکه ۳۸٤                                           |           | في شدة اجتهاده في العبادة ٢٥١              |          |
|          | الباب الثامن                                       |           | الباب الثاني                               | •        |
|          | فی قیامه شهر رمضان ،                               |           | في إيقاظه أهله لصلاة الليل ٢٥٤             |          |
|          | وتركه ذلك ظاهرا خوف<br>فرضه على الأمة ٣٨٧          |           |                                            |          |
| *        |                                                    |           | الباب الثالث                               |          |
|          | جماع أبواب سيرته صلى<br>الله عليه وسلم في صلاة     |           | فى وقت قيامه من الليل ،                    |          |
|          | الله عليه وسلم في صلاه<br>الضحي ، وصلاة الزوال ٣٩١ |           | وقدره، وقدر نومه،                          |          |
|          | الباب الأول                                        |           | وصفة قراءته ٣٥٥                            |          |
|          |                                                    | ;         | الباب الرابع                               |          |
|          | في استنباطها من القرآن ،                           |           | في افتتاحه صلاة الليل ،                    |          |
|          | وماورد فی فضلها ۳۹۳<br><b>الباب الثانی</b>         |           | ودعائه فی تهجده                            |          |
|          | في صلاته صلاة الضحى ،                              |           | الباب الخامس                               |          |
|          | وفیه نوعان ۳۹۵                                     |           | سلاته بالليل                               | في صفة م |
|          | : فيما ورد أنه صلاها ٣٩٥                           | الأول     |                                            |          |
|          | فيما ورد أنه لم يصلها ٣٩٩                          | الثالى:   | الباب السادس                               |          |
|          | الباب الثالث                                       |           | كعات صلاته بالليل                          | في عدد ر |
| **.<br>- | فی الجواب عما ورد أنه لم                           |           | أربع ركعات ٣٦٩                             |          |
|          | يصلها                                              |           | سبع ٣٦٩                                    |          |
|          | الباب الرابع                                       |           | ثمان ً ٢٦٩                                 | : बंधीधी |
|          | في فوائد تتعلق بصلاة<br>الضحى                      |           | تسع                                        | _        |
|          | الباب الخامس                                       |           | ست يسلم من كل ركعتين ثم .                  | الخامسة: |
|          | في صلاته قبيـل الـزوال                             |           | يوتر بثلاث                                 | 7 4 1    |
| į        | وعنده ٤٠٤                                          |           | : إحدى عشرة ركعة ٣٧١<br>ثلاث عشرة ركعة ٣٧٥ |          |
|          | ى بيان غريب ما سبق                                 | تنسات : ف | ست عشرة ركعة ٣٨٢                           |          |
|          | هاع أبواب سيرته صلى                                | - 141     | سبع عشرة ركعة ٣٨٢                          |          |
|          | الله عليه وسلم في العيدين ٤٠٧                      |           | تنبیه : فی بیان غریب ما سبق . ۳۸۲          |          |
|          |                                                    |           |                                            |          |

| الموضوع                                               | صفحة<br>الباب الأول                                                 | الموضوع    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| الأول: فيما كان يخطب عليه في                          | الباب الأول                                                         |            |
| العيدين                                               | في آداب قبل الصلاة ،                                                |            |
| الشانى : في اعتاده في ألخطبة على قوس                  | وفيه أنواع                                                          |            |
| أو عنزه                                               | في غسله ۴۰۹                                                         |            |
| ا <b>لشالث</b> : في تكبيره في خطبتي العيد ،           | ف تجملهف                                                            |            |
| وجلوسه بينهما                                         | في أكلمه يوم الفطــر قبـــل                                         |            |
| تنبيه: في بيان غريب ماسبق . ٤٢٤                       | خروجه إلى صلاة العيسد ،                                             | J          |
| آلباب الرابع                                          | وإمساكه في الأضلحي                                                  |            |
| في آدابه في رجوعه من                                  | في خروجه إلى المصلى ماشيا ٤١١                                       | _          |
| المصلىا ١٠٥٥                                          | في تكبيره ليلـة الفطـر حتـى                                         |            |
| الباب الخامس                                          | بغدو إلى المصلى ٤١٢<br>فى خروجه مع أهل بيتـه إلى                    |            |
| في آداب متفرقة ، وفيـه                                | ی طووجه منع بمش بیسه <sub>ای</sub> ی<br>لمصلی رافعا صوته بالذکر ٤١٣ |            |
| أنواع                                                 | في حمل العنـــزة بين يديـــه                                        |            |
| الأول: في دعاء يوم العيد ٢٨                           | لى المصلىل                                                          |            |
| الشافى: في نهيه أن يلبس السلاح في                     | فی أنه لم یکن یصلی قبـــل                                           | الثامن: ف  |
| بلاد الإسلام في العيدين ٢٨                            | لعيد وبعده ١٤                                                       | 1          |
| الشالث: في اللهو يوم العيد ٢٨                         |                                                                     | تنبيهات:   |
| الرابع: في قضائه صلاة العيد ٢٩                        | عليل أكلـه يوم الفطـر قبـل<br>لغدولغدو                              | الاول : ت  |
| الخامس: في تكبيره يوم العيد                           | لغدو ١٤                                                             | 1 . 11 .11 |
| السادس: في تخييره من حضر العيد إذا                    | لعنزات التي أرسلها النجاشي . ٤١٥                                    |            |
| كان يوم جمعــة بين حضور<br>الجمعة ، والانصراف إذا كان | الباب الثاني                                                        |            |
| منزله بعيدا                                           | ل ادابسه فی صلاة                                                    |            |
|                                                       | عیدین ، وفیه أنواع ٤١٦                                              |            |
| جماع أبواب سيرته صلى<br>الله علم ما م                 | ، الوقت والمكان الذي كان                                            |            |
| الله عليه وسلم في صلاة                                | صلی فیه العید ۲۱۶                                                   |            |
| الكسوف<br>ا <b>لياب الأو</b> ل                        | ، صلاة العيد قبل الخطبة ،<br>بغير أذان ، ولا إقامة ٤١٦              |            |
| ب <b>بب ،دون</b><br>فی آداب متفرقة                    | بعیر ادان ، و د محاله ۲۱۸<br>م صلاته العید رکعتین ۲۱۸               |            |
| الياب الثاني                                          | عدد تكبيره في صلاة العيد ٤١٨                                        |            |
| اببب التاق<br>في بيان كيفيات صلاته                    | ، قراءته في صلاة العيدين ٤١٩                                        | •          |
| الكسوف ٤٣٥                                            | لباب الثالث                                                         |            |
| الكيفية الأولى: في ركوعـــان في                       | لباب الثالث<br>، هذيــه في خطبـــة                                  |            |
|                                                       | عیدین ، وفیه أنواع ٤٢٠                                              |            |
| ركعة ٤٣٨                                              |                                                                     |            |

| صفحة                                       | الموضوع          | صفحة                   | الموضوع                                |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                                            | وفيه أنواع       | ركوعات في              | الكيفية الثانية : ثلاث                 |
|                                            | الأول : فيما ورد | £٣A                    | ر كعة                                  |
| تبل الخطبة                                 |                  | ركوعات في              | الكيفية الثالثة: أربع                  |
| س حطبه ٤٥٠                                 |                  | ٤٣٨                    | ركعة                                   |
| ر بیان غریب ما سبق ۲۵۳                     | -                | ركوعات في              | الكيفية الرابعة : خمس                  |
|                                            | الياب ا          | ٤٣٩                    | 3                                      |
| قائه في خطبة                               | •                |                        | الكيفية الخامسة: صلاته<br>الباب الثالم |
| وبغير صلاة ٥٥٥                             | الجمعة ،         |                        | •                                      |
| بيان غريب ما سبق . ٤٥٧                     |                  | -                      | فی صفة قراءته<br>۱۱۰                   |
| الرابع "                                   |                  | ££Y                    | الباب الراي                            |
| ه لأهل إقليم آخر                           |                  | ع<br>وف القمر ٤٤٣      |                                        |
| ن غیر صلاة ٤٥٩<br><b>خامس</b>              |                  | يسوف القمر ٤٤٤         |                                        |
| م المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                  |                        |                                        |
| اب، والرعسد،                               | _                | سيرته صلى .            |                                        |
| ن ۲۶۱                                      |                  | 1 -                    | الله عليـــه ا<br>الاستسقاء،           |
| بیان غریب ما سبق . ۲۶٪                     |                  | والمصدر .<br>والسريح ، |                                        |
| راب سیرته صلی                              |                  | واعق ٤٤٥               |                                        |
| ـه وسلـــم مع                              |                  |                        |                                        |
| ، والمحتضريـن ،<br>م.د.                    |                  | ب الأول                | ~                                      |
| ا ه ٢٠<br>الأول                            |                  | لصلاة ، وفيه           |                                        |
| ·                                          |                  | £ £ Y                  | <u> </u>                               |
| في عيادة المريض . ٤٦٧                      | •                |                        | الأول : في خروجه إلى                   |
| الثانى                                     |                  | عا لغ                  | متواضعا متضر<br>الشاني : في استسقائه   |
| في المحتضرين ٤٧٤                           |                  | ٤٤٧                    |                                        |
| الثالث                                     | الباب            |                        | الشالث: في تحويله رداءه                |
| ، وبكائه إذا مات                           | ,                | نى                     | الباب الثاه                            |
| أصحابه ٤٧٥                                 | •                | ه بخطبتین ،            | •                                      |
| الرابع                                     | الباب            | وصلاتـــه              |                                        |
| ه في غسل الميت ،                           | في سيرت          | ، بلا أذان ،           | •                                      |
| ، ، وفيه نوعان ٤٧٩                         | وتكفينه          | ٤٤٩                    | -                                      |

| صفحة                                                                                                                                                          | الموضوع                                 | صفحة                                             | الموضوع                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب السابع فيمن كان يصلى عليه ، وفيه أنواع                                                                                                                  | الأول<br>الشاك :<br>الثالث :<br>تنبيهات | تن ،<br>٤٧٩<br>١٥٠ . ٤٨٠<br>ببق . ٤٨١<br><br>٤٨٢ | الأول: في غسل الميت، والكف وبزاقه على بعض أصحابه وبزاقه على بعض أصحابه صحالخبر                                                   |
| طرق هذا الحديث ١٩٩٤<br>رجال هذا الحديث ١٠٠٥<br>الباب الثامن                                                                                                   | الشالث:                                 | ٤٨٤<br>نباع<br>٤٨٥                               | مشيه                                                                                                                             |
| فيمن ترك الصلاة عليه ، وفيه أنواع ٥٠١ : ف تركه الصلاة على المحدود ،                                                                                           |                                         | ٤٨٥<br>عليه<br>٢٨٦                               | جنازة الخامس : فيما كان يقوله إذا مر بجنازة                                                                                      |
| وصلاته عليهم                                                                                                                                                  | الفاني                                  |                                                  | تنبيهات: الأول: استحباب القيام للجنازة. الشانى: قوله: إن للموت فزعا الشالث: سبب قيامه لجنازة اليهودى الرابع: اختلاف أهل العلم في |
| الباب التاسع<br>في هدية في دفن الميت ،<br>وما يلتحق بذلك وفيه                                                                                                 |                                         | ٤٨٩                                              | المسألة                                                                                                                          |
| أنواع: ١٠٥ أنواع: و جلوسه على شفير القبر، و أمره باتساع القبر، و تحسينه ٥٠٤ في أمره بتعجيل الدفن ٥٠٥ في انتظاره في المقبرة حفر القبر ٥٠٥ في اختياره اللحد ٥٠٥ | الشان :<br>الشالث :<br>الراسع :         | ٤٩٠<br>٤٩٠<br>١١ .<br>٤٩٠                        | الميت ، وفيه أنواع الأول : فى موقفه الشانى : فى تكبيره أربعا ، أو خمس ورفع يديه فى الجنازة الشالث : فى قراءته الفاتحة ، ودع      |
| في هديه في إدخال الميت                                                                                                                                        | الخامس:                                 | ٤٩١                                              | للميت ، وسلامه                                                                                                                   |

|                                                                   | - YOX -      | •                                                      | •       |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--|
| صفحة                                                              | صفحة الموضوع | ,                                                      | الموضوع |  |
| في الصدقة                                                         |              | القبر ، ونزوله قبر بعض                                 |         |  |
| ف بیان غریب ماسبق                                                 |              | أصحابه ، ودفنه الميت ليلا ،                            |         |  |
| الباب الثاني                                                      | 0.0          | ونهارا                                                 | 4 4     |  |
| في وصيته لأربـاب                                                  |              | فى حثيه التراب على القبر،<br>وكراهته أن يزاد على تراب  | السادس: |  |
| الأموال ، ودعائه لمن                                              |              | و دراهنه آن یزاد علی تراب<br>الحفر ، ورشه الماء علیه ، |         |  |
| أحسن ، وعلى من أساء                                               | ٥٠٨          | ووضعه عليه الحصي                                       |         |  |
| في الصدقة ٢٧٥                                                     |              | فی وقوفه ودعائه بعد دفن                                | السابع: |  |
| الباب الثالث                                                      |              | الميتُ ، وبكائه عند دفن بعض                            |         |  |
| •                                                                 |              | الصحابة ، وكراهته وطء                                  |         |  |
| فى فرضه الزكاة المالية ،                                          |              | القبور، ووضعه للجريدة                                  |         |  |
| وأنواعها على التعيين وفيه أنواع                                   | ٥١.          | الخضراء على قبر، ووعظه عند القبر                       |         |  |
|                                                                   |              | في أمره أهله أن يصنعوا طعاما                           | الشامن: |  |
| : فى زكاة النعم ، وفيه فروع ٢٩٥                                   |              | لمن مات لهم ميت ، وسيرته                               |         |  |
| الأول: في أحاديث مشتركة ٢٩٥ الغانى : في فرضه زكاة البقر ٥٣٠       | 011          | فى التعزية                                             |         |  |
| : في عفوه عن الخيل والرقيق ٥٣١                                    |              | الباب العاشر                                           |         |  |
| . مى عموه عن الحيل والرفيق ١١٠ الله الثالث : في فرضه زكاة النقدين |              | فی سیرته فی زیارة                                      |         |  |
| الذهب والفضة ٥٣٢                                                  |              | القبور ، وفيه أنواع                                    |         |  |
| : في فرضه زكاة الحلي ٥٣٢                                          | ١٣٥ الثالث   | : فى إذنه فى زيارتها بعد منعه                          | الأول 🕟 |  |
| الرابع: في فرضه زكاة المعشرات                                     |              | في زيارة القبور                                        |         |  |
| والتجارة والخضراوات ٥٣٢                                           |              | في آدابه في زيارة القبور                               |         |  |
| <b>خامس</b> : في هديه في خرص                                      | ٥١٥ الفرع ١- | : فيما كان يقوله إذا زار القبور .                      | الرابع  |  |
| العنب والرطب ٥٣٣                                                  | li c. áli    | الباب الحادى عشر                                       |         |  |
| <b>سادس</b> : فى زكاة العروض<br>والمعدن ، والركاز ٣٥٥             | السرع ال     | في سيرته في الشهداء في                                 |         |  |
| السابع: في زكاة مال اليتم ٥٣٦                                     | ١١٥ الفرع    | الموت                                                  |         |  |
| فى بيان غريب ما سبق ٥٣٧                                           |              | جماع أبواب سيرته صلى                                   |         |  |
|                                                                   | 019          | الله عليه وسلم في الصدقة                               |         |  |
| الباب الرابع                                                      |              | الباب الأول                                            |         |  |
| فى الحول ، وأخذه الزكاة                                           |              | في بعثه العمال لأخذها                                  |         |  |
| ممن عجلها ۳۸۰                                                     |              | من الأغنياء، وردها                                     |         |  |
| الباب الخامس                                                      |              | على الفقراء، ووصيته                                    |         |  |
| في سيرته في زكاة الفطر ٣٩٥                                        |              | عماله بالعدل، وآدابه                                   |         |  |
|                                                                   |              |                                                        |         |  |

|            |                                                                                                                                                                                              | - 701    |                                                                                  |                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة       | ښوع                                                                                                                                                                                          | الموه    | صفحة                                                                             | الموضوع                                                                                                                            |
| 007        | الباب الأول ف ابتدائه ، ودعائه ببلوغ رمضان ، وبشارته أصحابه بقدومه ، وفيه أنواع                                                                                                              | l1<br>31 | س<br>لد والصاع<br><br>ع<br>دقة عليه ،<br>دة                                      | الباب الساده في سيرته في المواوسق الباب الساب فيمن حرم الصه فيمن أحلها له الباب الثامن في حثه علم التطوع إذا نظر                   |
|            | الباب الثانى فيما كان يقوله إذا رأى الهلال، وصيامه برؤية الهلال إذا رآه، وصومه بشهادة عدل واحد. وفيه                                                                                         |          | ، وكثير ١٤٥                                                                      | الباب العاشر                                                                                                                       |
| 000<br>00V | أنواع<br>أول : فيما كان يقوله إذا رأى<br>الهلال ، وأن الشهر يكون<br>تسعا وعشرين<br>فاف : في صيامه برؤية الهلال<br>فالث : في صيامه بشهادة عدل واحد<br>الباب الثالث                            | JI       | ۰٤٦ ۶ کانت ؟ ۶ ه<br>سبق ۶ ۲۵                                                     | تنبيهات :  الأول : الحبس في عهده و وسلم  الشانى : اختلفوا في يد من النسانى : ف بيان غريب ما الباب الحادى ع                         |
| 009        | فى وقت إفطاره، وماكان يقوله يفطر عليه، وماكان يقوله عند إفطاره، وماكان يقوله يقوله إذا أفطر عند أحد، وسحوره، وإتمامه الصوم إذا رأى الهلال يوم الثلاثين ولى : فى وقت إفطاره، وكونه قبل الصلاة | اك       | السائلين ، ١٤٥ القوى إلى ١٤٥ القوى إلى ١٤٥ القوى إلى ١٤٥ م، وتركه ١٩٥٥ يبرته صلى | في سيرته في وفيه أنواع الأول : في إرشاده السائل الاكتساب الشائى : لم يكن يكل صه نفسه الشائث : في إعطائه لقوا لآخرين الله عليه وسلم |

| سفحة  | •                                 | الموضوع   | صفحة                             | الموضوع   |
|-------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| ۰۸۰   | فى نيته صوم التطوع نهارا          | الأول :   | في سحوره ، وتأخيره إياه ٥٦٣      | الرابـع : |
| ۰۸۰   | فى صيامه على سبيل الإجمال         | الشالى:   | فى إتمامه الصوم إذا رأى الهلال   | الخامس:   |
|       | فی سیرته فی صیامه یوم             | العالث:   | يوم الثلاثين٠٠٠٠                 |           |
|       | عاشوراء                           |           |                                  | تنبيهان : |
|       | فی صیامه رجب ، وشعبان             | •         | سبب الفطر على حلو ٥٦٦            | الأول :   |
|       | فی صیامه عشر ذی الحجة ،           | الخامس:   | فی بیان غریب ما سبق ٥٦٦          |           |
|       | والمراد بها                       | 1         | الباب الرابع                     |           |
|       | في صيامه الأسبوع ، والأيام        |           | فيما كان يفعله وهو               |           |
|       | البيض                             |           | صائم ، وفيه أنواع ١٦٥            |           |
|       | في حاصل الأحاديث التي             | : 1-8-5   | في احتجامه ۵۹۸                   |           |
| ٥٨٩   | تقدمت                             |           | في اكتجاله وهو صائم ٥٦٨          |           |
|       | :                                 |           | في اغتساله بعد الفجر وهو         |           |
|       | : في سبب صيام قريش في             | الأول :   | صائم ١٦٥                         |           |
|       | الجاهلية يوم عاشوراء              | . II atı  | في سواكه وهو صائم                | الرابع:   |
|       | : تفسیر قول عائشة<br>: متی یصوم ؟ |           | في تقييمه في النفل               | •         |
| • ( • | : الأمر بصوم عاشوراء سنة          |           | في تقبيله بعض نسائه ، وهو        |           |
| 091   | واحدة والدليل على ذلك             | الرابيع ا | صائم                             |           |
|       | : استشكال على حديث ابن            | الخامس    | في صبه الماء على رأسه في شدة     | السابع :  |
| 091   | عباس                              | J         | الحر وهو صائم ٧٧٥                |           |
|       | کم یصوم من شعبان                  | السادس    | في وصاله ٧٧٥                     |           |
| yana  | الباب السابع                      |           | فى زيادته فى فعل الخير فى        |           |
|       | ف اعتكافه، وشدة                   |           | رمضان ۷۱۵                        |           |
|       | اجتهاده في العشر الأخير           |           |                                  | تنبيهات   |
|       |                                   |           | : أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ٧٤ | الأول :   |
|       | وتحريه ليلة القدر                 |           | الوصال ٥٧٥                       | الفسالي:  |
|       | جماع أبواب حجه صلى                |           | فی بیان غریب ما سبق ٥٧٥          | العالث:   |
| 099   | الله عليه وسلم وعمره              |           | الباب الخامس                     |           |
|       | الباب الأول                       |           | في إفطاره في رمضان في            |           |
|       | في الاختلاف في وقت                |           | السفر ، وصومه فيه ٧٦٥            |           |
| ٦٠١   | ابتداء فرضه                       |           |                                  |           |
|       | : متى فرض                         | الأول     | الباب السادس                     |           |
| 7.7   | : معنى الاستطاعة                  | الشاني    | فى صومه التطوع ، وفيه            |           |
|       | : عدد مرات دخوله مكة              |           | أنواعأنواع                       |           |

| صفحة                 | الموضوع                                  | صفحة     | الموضوع<br>الباب الثاني                |
|----------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| الثالث               | الباب                                    |          | الباب الثاني                           |
| جة الوداع ٦١٤        | فی سیاق ح                                | حجاته    | فی بیان عدد                            |
| لها الصنف            | – المصادر التي رجع                       | ىرە ۲۰۶  | قبل الهجرة ، وعم                       |
| اج في هذه السنة ٢١٤  | <ul> <li>- ذكر إعلامه بأنه حـ</li> </ul> |          | وفيه نوعان :                           |
| لدينة ١٥٥            |                                          |          | الأول : في بيان حجاته                  |
| ئليفة وبياته بها ٦١٦ |                                          |          | الشالى: في بيان عدد عمره               |
| 717                  |                                          |          | ذكر أدلة بعض ما تقدم                   |
| مكان أهل ٢١٩         |                                          |          | تنبيهات :                              |
|                      | - ذكر الاختلاف فيم                       | 1.15     | الأول : قال ابن القيم: عـ              |
| 777                  | أقوال                                    |          | كانت فى أشهر الحج<br>كانت فى أشهر الحج |
| حج ۲۲۲               | الأول : الإفراد بالم                     |          | الشانى: وقال: لم يحفظ عنه              |
| 777                  |                                          |          | في السنة إلا مرة واح                   |
| 777                  |                                          |          | الشالث: وقال: لم يقل أحد               |
| 770                  |                                          |          | من التنعيم                             |
| 777                  |                                          |          | الرابع : وقال : غلط من أ               |
| ٦٢٨                  |                                          |          | لم يعتمر في حجته أص                    |
| 779                  | - 4                                      |          | الحامس: وقال: غلط من ق                 |
| ٦٣٠                  |                                          |          | اعتمر عمرة حل                          |
| عسفان                |                                          |          | أحرم بعدها بالحج                       |
| طوی ، ودخوله         |                                          | ى القعدة | السادس: تحقيق أنه اعتمر في ذ           |
| سعيه ١٣١             |                                          |          | قبل أن يحج مرتين                       |
| 777                  |                                          | عمر في   | السابع : تحقيق أنه اعتمر أربع          |
| ناقته ۲۳۳            |                                          |          | ذى القعدة إلا التي م                   |
| ٦٣٤                  |                                          |          | الشامن : تحقيق قول ابن عمر ؟           |
| ٦٣٥                  |                                          | 711      | يعتمر في رجب                           |
| نین ۲۳۰              |                                          | ان : إنه | التاسع : تحقيق قول ابن حي              |
| فرع من طوافه ؟ . ٦٣٦ |                                          | رال ۲۱۱  | اعتمر في رمضان وشو                     |
| ا والمروة ٦٣٧        |                                          | عائشة :  | العاشر : تحقیق ما روی عن               |
| مدى معه أن يحل ٦٣٩   | _                                        | سول الله | أنها خرجت مع ره                        |
| ب<br>ة بيوم ٦٤٠      |                                          | _        | صلى الله عليه وسلم                     |
| 781                  |                                          | وصمت     | فی رمضان ، فأفطر                       |
| سلاة ٢٤٢             |                                          |          | الخ                                    |
| 717                  | – نص الخطبة                              |          | الحسادى عشــــر : تحقيق مارو           |
| ا عن بطن عرنة ٦٤٦    |                                          | نة حين   | عمرة الجعرا                            |
| ع فق                 |                                          | ل ۲۱۲    | خرج فی شوا                             |

| مفحة                       | الموضوع      | صفحة                                   | الموضوع                                         |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| لا رأى المدينة             | · - دعاؤه لم | 787                                    | – متى أفاض من عرفة ؟                            |
| الباب الرابع               |              | ٦٤٨                                    | - كيف كان مسيره من عرفة ؟                       |
| تنبيهات وفوائد تتعلق       |              |                                        | – أين نزل ؟                                     |
| جة الوادع ٦٦٩              |              |                                        | – متى يرمون الجمرة ؟                            |
|                            | _            |                                        | – متى صلى الفجر ؟                               |
| لم يصح أنه دخل البيت       | الأول :      |                                        | - السير من المزدلفة                             |
| في حجة الوداع ٦٦٩          |              |                                        | – الحج عن الغير                                 |
| وأنسه صلى الصبسح           | الشاني:      | 701                                    | - جمرة العقبة                                   |
| صبيحة ليلة السوداع         |              | 707                                    | - الرَّجوع إلى منى                              |
| بمكة                       |              | لهم ۲۵۲                                | <ul> <li>خطب بمنی وانزل الناس مناز</li> </ul>   |
| صح أنه وقف بالملتزم في     |              |                                        | – نص الخطبة                                     |
| غزوة الفتح ٢٦٩             |              |                                        | – الانصراف إلى النحر بمنى                       |
| فی ترجیح قول من رأی        | فصل:         |                                        | - عدد البدن التي تحرها                          |
| أنه كان قارنا في اثني      | ,            |                                        | - استدعاء الحلاق ليحلق رأسه                     |
| عشر وجها على التوالى ٢٧٠   | •            | ٠٠٠٠                                   | <ul> <li>قسمة الشعر</li> </ul>                  |
| أوهام عددها ابن القيم:     | الرابع :     | ٦٥٨                                    | - إنها أيام أكلُّ وشرب                          |
| وهم من قال: إنه خرج        |              |                                        | – تأخير طواف يوم النحر                          |
| يوم الجمعة ٦٧٢             |              | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | والخلاف فى ذلك                                  |
| وإنه حل بعد طوافه          | الخامس:      |                                        | - الشرب من زمزم                                 |
| وسعیه ۲۷۳                  |              |                                        | – الرجوع إلى منى                                |
| وإنه دخل مكة يوم           | السادس:      |                                        | – أين صلى الظهر يومئذ ؟                         |
| الثلاثاء ٦٧٣               | •            | ٦٦١                                    | <ul> <li>که کان یقف عند الجمرات ؟</li> </ul>    |
| وإنه قصر عنه بمقص ٦٧٣      | •            |                                        | - قول ابن القيم : تضمنت ح                       |
| وإنه كان يقبل الركن        |              | ٦٦٢                                    | وقفات للدعاء في الموقف                          |
| الیمانی                    |              | · ·                                    | - خطبته العظيمة على راحلته ال                   |
| وإنه رمل في سعيه ثلاثة     | التاسع:      |                                        | – نصوص الخطبة                                   |
| أشواط ٦٧٣                  |              |                                        | – الانصراف إلى منزله                            |
| وإنه طاف بين الصفا         | العاشر:      |                                        | – صلاة الظهر والعصر بالأبطح                     |
| والمروة أربعة عشر شوطا ٦٧٣ |              |                                        | - استئذان العباس في المبيت                      |
| عشـــر : وإنه صلى الصبح    | الحسادي      | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | منی<br>ُ- لم یتعجل فی یومین                     |
| يوم النحر قبل              |              |                                        |                                                 |
| الوقت ٦٧٣                  |              |                                        | - المناداة بالرحيل                              |
| عشمر : وإنه صلى الظهر      | الثال        |                                        | <ul> <li>عمرة عائشة رضى الله عنها مع</li> </ul> |
| والعصر يوم عرفة            |              |                                        | <ul> <li>عیادة سعد بن أبی وقاص رضی</li> </ul>   |
| والمغرب والعشاء            |              |                                        | – الرجوع إلى المدينة                            |
| بأذانين وإقامتين ٣٧٣       |              | ٦٦٨                                    | – البطحاء المباركة                              |

| - <b>٧</b> ٦٣                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| الموضوع صفحة                                                | الموضوع صفحة                                              |
| شرح غريب خطبته يوم النحر ٦٨٤                                | الشالث عشر : وإنه صلاهما بلا                              |
| شرح غریب حطبته فی ثانی                                      | أذان أصلا ۹۷۳                                             |
| يوم النحر ٢٨٥٠                                              | الرابسيع عشسر: إنه جمع بينهما                             |
| <b>جما</b> ع أبواب سيرته صلى                                | بإقامة واحدة                                              |
| الله عليه وسلم في قراءة                                     | الخامسس عشسر : وإنه خطب بعرفة                             |
| القرآن                                                      | خطبتین۲۳۳ تطبتین است. ۲۷۳ السسادس عشسر : وإنه لما صعد أذن |
| الباب الأول                                                 | المؤذن ١٧٤                                                |
|                                                             | السابع عشر : وإنه قدم أم سلمة                             |
| فی قراءة کان کثیرا                                          | ليلة النحيير                                              |
| ما يقرأ بها                                                 | وأمرهاالخ                                                 |
| الباب الثاني                                                | الثـــامن عشــــو : وإنه أخر طُواف                        |
| في آدابه في تلاوة القرآن ٦٩١                                | الزيارة يوم النحر                                         |
| وفيه أنواع :                                                | إلى الليل ٦٧٤                                             |
| الأول: في مده صونه بالقرآن وترتيله ٦٩١                      | التاسيع عشير: وإنه أفاض مرتبن ٦٧٤                         |
| الشسألى: في جهره بالقراءة أحيانا ٦٩٣                        | العشــــرون : وإنه طاف للقدوم                             |
| الشالث : في ترجيعه في قراءته ، وتركه                        | يوم النحر ثم                                              |
| ذلك أحيانا                                                  | للزيارة ٦٧٤ الحادى والعشرون : وإنه سعى يومئذ              |
| الرابع : فيما كان يقوله إذا مر بآبة                         | مع طواف القدوم . ٦٧٤                                      |
| رحمة ، أو بآبة عذاب ٦٩٥                                     | الشانى والعشرون : وإنه صلى الظهر                          |
| الخامس: في قدر ما كان يقرأ من القرآن<br>في كليا القياد      | يوم النحر بمكة ٦٧٤                                        |
| ف كل ليلة                                                   | الثالث والعشرون : وإنه لم يسرع في                         |
| تنبیهات :                                                   | وادی محسر حین                                             |
| الأول : تحقيق الخبر: أنه قرىء عنده                          | أفاض                                                      |
| قرآن ، وأنشد شعر ۲۹۸<br>الشمانی : التحقیق فی صفة قراءته ۲۹۸ | الرابع والعشـرون : وإنه كان يفيض كل                       |
| المساق : المعمليق في صفه قراءته ١٩٨                         | ليلة ٢٧٥                                                  |
| الباب الثالث                                                | الخامس والعشرون: وإنه ودع مرتين ٦٧٥                       |
| ف محبته لسماع القرآن                                        | السادس والعشرون: وإنه جعل مكة دخوله دخوله                 |
|                                                             | وخروجه ۱۷۵                                                |
| من غیره                                                     | السابع والعشرون : وإنه انتقل من                           |
| -4 11 . 4 11                                                | المحصب إلى ظهر                                            |
| الباب الرابع                                                | العقبة ٢٧٥                                                |
| فى قراءته على أبى بن                                        | تنبيهات : في بيان غريب ما سبق ٦٧٥                         |
| كعب                                                         | شرح غریب خطبته بعرفة ۲۸۱                                  |

|      |                                                | - <b>٧</b> ٦٤ - | -                                                  | ·       |
|------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|
| مفحة |                                                | الموضوع         | صفحة                                               | الموضوع |
|      | الباب الثاني                                   |                 | الباب الخامس                                       |         |
|      | فيما كان يقوله ويفعله<br>أوى إلى فراشه         |                 | فی عرضه القرآن علی<br>جبریل                        |         |
| 717  | الباب الثالث                                   |                 | جماع أبواب أذكاره                                  |         |
|      | فيما كان يقوله إذا ا<br>الفجر ، وإذا طل        |                 | ودعواته صلى الله عليه                              |         |
| Y1Y  | الشمسالشمس البياب الرابع                       |                 | الباب الأول                                        |         |
| · ·  | فى استعاذنه المطلقة<br>: فى بيان غريب ما سبق . | تبيه            | فى آدابه فى د <b>عائه ،</b> وفى<br>أنواع :         |         |
| •    | <b>الباب الخامس</b><br>في أذكاره و دعواته المذ |                 | في استفتاحه في دعائه بالثناء على الله تعالى        | الأول : |
| ن في | بالأسباب غير ما سبة<br>الأبواب المتقدمة        |                 | أنه كان لا يسجع في دعائه ٧٠٥<br>في تكراره في دعائه |         |
|      | الباب السادس                                   |                 | : في رفعه يديه في دعائه وكيفية<br>رفعهما           | الرابسع |
| ٧٢٣  | وه دعواته المطلقة                              | فى أذكار        | : في مسحه بيديه بعد فراغه من                       | الخامس  |
| ٧٣٨  | : فی بیان غریب ما سبق .                        | تنبيسه          | الدعاء                                             |         |

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب السيرة العطرة أتم صلاة وأزكى سلام

## ذكرى وعرفسان

يشاء الله تعالى أن يخرج هذا الجزء إلى النور ، ولا يشهد مولده معنا محققه العلامة المرحوم الأستاذ محمود زايد ، فقد لقى ربه راضيا مرضيا ، وهذا الجزء ماثل للطبع .

وإن لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إذ تنعاه إلى العالم العربي والإسلامي ، لتحتسب عند الله تعالى عضوا بارزا من أعضائها ، أخلص للعلم وصبر على الأخذ بأسبابه ، وواصل الليل بالنهار في القراءة والتحقيق والتتبع ، وكان رحمه الله عمدة اللجنة في كثير مما يعرض لها من تخريج الأحاديث الشريفة وتوثيق نصوصها .

وكان رحمة الله عليه دمث الخلق ، لين الجانب ، هادىء الطبع ، بشوشا ألوفا ، ودودا عطوفا ، لا يضن بوقته ولا بعلمه على أحد .

نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ، ويدخله فسيح جنته ، ويلهم آله وذويه وعارفي فضله الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .

١٩٩٠/١/٣١ م

مقرر اللجنة أ. د. رمضان عبدالتواب

رقم الايداع ٢١٢١/١٩٩٠

مطسًا بع الأهدام بحوزيث النيبل